Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

جريع انطونوس

يفظ العرب

الدبخ جركه المترتب القومية

تجسّنه المكوّرنامِدالدِّيالاُست الكوّرامِسّان عَبّات

دار العام الماليين













verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يقظت العرب



# جورج ا نطونیوس

المنظانة العرب

ناريخ جَركم العَرَب القوميّة

متذمرد

الدكت ورنب ياكمين فارسن

تجسّنه الدكتورناصِ الدّين لاُسَد الدكتوراجسَان عَبّاسَ

دار العام للملايين

ص.ب : ۱۰۸۵ - بیروت سیاکس: ۲۳۱۶۱ - ابتات

مؤسسة المستافية المستاليف والمسترجمة والتشفر شارع مساداليساس - خلف شئة المناو صب ١٠٨٥ - سلفوت : ٢٤٤١٥ - ٢١٦٢٩ رفيها : مسلائين - تلكن : ٢١١٦٠ مسلائين سبروت - لمشات

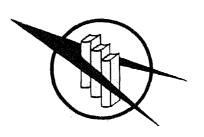

### جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثامنة *كانون الشاين (ينساير)* ۱۹۸۷

# المشهيئون في حَنَا الْيِكْتَابُ

### المؤلف: جورج انطونيوس

ولد في بلدة دير القمر في لبنان سنة ١٨٩٢ . تخرج من جامعة كمبردج بانجلترة حيث حصل على شهادة في الهندسة اهلته للعمل في بلدية الاسكندرية ، غير انه ما لبث ان انتقل إلى فلسطين والتحق بدائرة المعارف حيث توصل قبل تركه العمل فيها إلى شغل منصب مساعد للديرها العام .

اسهم بعد تركه العمل الحكومي بنصيب وافر في خدمة القضايا العربية ، وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية ، سواء عن طريق الكتابة والتأليف أو الاشتراك في المؤتمر الباحثات التي كانت تعقد آنذاك . وقد عمل سكرتبراً للوفد العربي إلى مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن سنة ١٩٣٩ . ومما يذكر انه بذل جهداً كبيراً في جمع مواد هذا الكتاب من مصادرها الرئيسية مما دعاه الى التنقل كثيراً ، ومقابلة عدد كبير من الشخصيات التي شاركت في صنع بعض

أحداث المرحلة التاريخية التي كتب عنها . وقد توفي في القدس سنة ١٩٤٢ .

المقدم : الدكتور نبيه امين فارس

ولد في مدينة الناصرة في فلسطين سنة ١٩٠٦. تلقى دراسته الثانوية في مدرسة المطران جوبات بالقدس ، ثم التحق بالجامعة الامريكية في بيروت حيث حصل على البكالوريوس سنة ١٩٢٨ ، وتسايع دراسته في جامعة برنستون فحصل على الدكتوراه في اللغات الشرقية وتاريخها سنة ١٩٣٥. بعد تخرجه در س في جامعة برنستون حي سنة ١٩٤٧ وانتقل بعدها إلى نيويورك فشغل منصب رئيس مكتب المعلومات الحربية فيها ، واستمر في ادارة هلا المكتب إلى سنة ١٩٤٥. وفي السنة نفسها جاء إلى بيروت السنداً زائراً في الحامعة الامريكية ، ثم تولى رئاسة دائرة التاريخ في الحامعة المذكورة من عام ١٩٤٧ حتى وفاته في شباط (فيراير) عام ١٩٤٨.

#### من مؤلفاته:

و العرب الاحياء ، و غيوم عربية ، و من الزاوية العربية ، ، و دالتراث العربي ، و التراث العربي ، بالانجليزية . وله أيضاً بضعة مؤلفات بالانجليزية إلى جانب عدد كبر من المقالات العلمية .

المترجمسان : الدكتور ناصر الدين الاسد

اردني الأصل ، نخرج في الكلية العربية بالقدس سنة 198٣ ثم أكمل دراسته في جامعة القاهرة فنال سنها شهادتي الليسانس والماجستير في الآداب ثم حصل عسلى شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام ١٩٥٤ .

قام بدراسات متعددة منها: والقيان والغناء في العصر الجاهلي و و مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية و . يعمل في الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية و كيلاً لها وقد انتدب لمدة سنتين (١٩٥٨ – ١٩٦٠) ليكون عميداً لكلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية . وهو الآن رئيس للجامعة الأردنية .

#### الدكتور احسان عباس

من مواليد فلسطين . تخرج في الكلية العربية بالقدس. حصل على الليسانس والماجستير ، وعلى الدكتوراه في الآداب من جامعة الحرطوم عدة سنوات ، وهو الآن استاذ مشارك للادب العربي في الجامعة الامريكية في بيروت ، وله مؤلفات عديدة .



# مقترته

من الكتب التاريخية ما يصبح بين ليلة وضحاها المرجع الفصل في الموضوع فيحتل مكانة فريدة بين الكتب ويرجع اليه الباحثون ويستعن به المؤلفون وينقل عنه الكتاب حتى اولئك الذين سبى لهم وحاولوا ان يطمسوا فضله ويجرحوا قيمته . ومن هذه الكتب ويقظة العرب ، اللطيب الذكر جورج انطونيوس . إذ ما ان ظهر حتى جرى اسمه على السنة الناس وأصبح شعاراً للحركة القومية الحديثة مسن الحليج العربي شرقاً حتى المحيط الاطلسي في الغرب .

وقد اختار المؤلف هذا الاسم لكتابه الفريد متأثراً بمطلع باثية المغفور له الشيخ ابراهيم اليازجي التي ألقاها في اجماع سري لنفر من اعضاء الجمعية السورية العلمية في سنة ١٨٦٨ . أما مطلع القصيدة فهو : تنبهوا واستفيقوا أيها العسرب

فقد طمي الخطب حتى غاصت الركب ٢

ا ... صدر هذا الكتاب لاول مرة في اللغة الانجليزية سنة ١٩٣٩ تحت عنوان The Arab عن دار Lippincott للنشر في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الامريكية .

- لا يوجد نص كامل لمتن هذه القصيدة لانها لم تدون بل تناقلها الناس على صفحات القلوب خوفا من بطش الاتراك • ولم ار منها سوى واحد واربمين بيتا في كتاب احمد عزت الاعظمي د القضية العربية » ( بغداد ١٩٣١) ، ص ٤٣ ــ ٤٨ •

و وهي اول قصيدة ثورية ، انطبعت على صفحات الارواح والواح النفوس ، فأثارت الهمم من مكمنها واخذت الناشئة العربية تترنم بأبياتها الحاسية ، ١ .

جاء انطونيوس في كتابه هذا على ذكر مختصر للبيئة العربية في اطارها التاريخي والجغرافي وتتبع مجرى تعريبها واسلامها وحسدد رقعتها الحالية وعرف مدلول كلمة «عرب» في وقتنا هذا وانتهى في الفصل الاول الى الفتح العثماني في القرن السادس عشر والى الادارة العثمانية في البلدان العربية المحتلة حتى مطلع القرن التاسع عشر.

وعالِج المؤلف في الفصل الثاني قيام محمد علي باشا ، مؤسس الاسرة العلوية في مصر ، ومحاولته تأسيس امبراطورية ، عربية ، مستقلة عن الحليفة السلطان العماني ، او قل فصل الاقطار العربية في الهلال الحصيب والجزيرة العربية عن الدولة العثمانية وضمها الى مصر ، مركز ملك. وسلطانه . كانت هذه المحاولة ، في رأي المؤلف ، بداية متعثرة غير سليمة لليقظة العربية ، ومصيرها لا محالة الاخفاق حيى لو نجيح محمد على في تثبيت ملكه في سورية والجزيرة العربية . ثم اتى على اسباب اخفاق هذه المحاولة الجريثة وتتلخص في سببين رئيسين : أولها مقاومة الانجليز للمشروع خوفاً من سقوط الدولة العثمانية ووقوع طريق الهند تحت سيطرة دولة فتية قوية ، وثانيها فقدان الوعي القومي لدى العرب فقداناً يكاد يكون كاملاً . ولنا ان نلاحظ ان هذه الاسباب ، على الاجال ، هي التي حالت دون نجاح المحاولة العربية المأثلة بعد نحو قرن من السنىن عندما حاول الحسين بن على ان يقيم ملكاً عربياً في الجزيرة العربية والهلال الحصيب. ونتج مسن اخفاق المحاولة الاولى ان انخسذت مصر اتجاهـ منفرداً لم يلتق بالانجاه العربي الا في منتصف هذا القرن .

١ ــ المرجع السابق ، ص ١٣ ٠

وفي الفصل الثالث يتناول المؤلف بداية اليقظة العربية الصحيحة الني جاءت إلى حد بعيد نتيجة للحركة الفكرية الني عقبت اعمال الارساليات التبشيرية في التربية والتعليم ولا سيا الارساليات الانجيليـــة الامريكية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر . ويؤكد المؤلف على نقطة طالما يغفل عنها الكتّاب وهي ان اسس البقظة العربية أدبية وثقافية وهي مرتبطة هذه الاسس ارتباطاً وثيقاً يعزز وحدة العرب الروحية ويقيها من التفتت والانهيار . فلم يكن من قبيل المصادفة ان يعمل رائسدا النهضة العربية الفكرية ناصيف اليازجي وبطرس البستاني مع زملائها الامريكيين ( سنة ١٨٤٧ ) على تأسيس اول جمعية في العالم العربي الحديث هي جمعية الآداب والعلوم! وان يعاودوا الكرة ( في سنة ١٨٥٧ ) بعد ان توقفت هذه الجمعية عن العمل على تأسيس جمعية ثانية اكبر عدداً وأوسع نشاطاً هي الجمعية العلمية السورية ٢. وقد وقف اليازجي الكبير ٣ حياته على احياء العربية والتنقيب عن كنوزها الادبية الدفينة الغنية . وعمل جاهداً ، أ وبنجاح ، على تنقية اللغة ممسا كان قد شامها من عجمة وركاكة ، فأقام بذلك الاساس لمن تبعه من العلماء وأعانهم على الأخذ بأداة الفكر هذه وجَعلها لغة طيعة لاستيعاب الآراء الحديثة والثعبير عنها بدقة وجمال. وانصرف البستاني ؛ الى التأليف ، فوهب اليقظة العربية ، دون مساعدة تقريبًا، اول معجم حديث وأول موسوعة عربية حديثة، وأول مجلة حديثة هي مجلة الجنان ، نصف الشهرية ، وجعل شعارها و حب الوطن من الاعان ، \* . وقد عمل هذان الرائدان وتلامذتهما في الجمعية السوريسة العلمية وخارجها على لأم الجراح التي حلت بالبلاد بسبب من حوادث

۱ ـ راجع ZDMG ، المجلد الثاني ( ۱۸٤٨ ) ، ص ۲۷۸ •

٢ ـ قابل لويس شيخر ، الآداب العربية في القرن التاسع عشر ، جزء ١ (بيروت ١٩٠٨)
 ٠ ٧١ ٠

٣ ــ جرجي زيدان ، تراجم مشاهير الشرق ، طبعة ٣ (القاهرة ١٩٢٢) جزء ٢ ص ١٣-٣٠ .

٤ ... المرجع نفسه ، ص ٢٧--٣٣ ٠

ه .. فيليب دي طرازي ، تاريخ الصحافة العربية ، جزء ٢ (بيروت ١٩١٣) ، ص ٤٥-٤٧ .

الستين . ودعا البستاني في جريدته و نفير سورية ، التي اسسها بعد تلك الحوادث المؤلمة الى الالفة بين السكان عسلى اختلاف مذاهبهم ١ . وفي الجمعية السورية نفسها أنشد الشيخ ابراهيم اليازجي تصيدته الميمية المشهورة ومطلعها:

سلام ايها العرب الكرام وجاد ربوع قطركم الغام

ومنها :

وما العربالكرام سوى نصال لها في اجفن العليا مقسام لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن آثارنا أنحد الانسام ونحن اولو المآثر من قديم وان جحدت مآثرنا اللسام

وفي اجتماع سري لنفر من اعضاء الجمعية نفسها أنشد قصيدته البائية التي سبق ذكرها وحث العرب على النهوض وهاجم الاتراك :

الله اكبر ، ما هذا المنام فقد شكاكم المهد واشتاقتكم الترب

فشمروا وانهضوا للامر وابتدروا من دهركم فرصة ضنتها الحقب

ومنها :

أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين ايديالترك منتصب فيالقوميوما قوميسوىعرب ولن يضيّع فيهم ذلك النسب

إلى أن يقول:

سنطلن عد السيف مأربنا فلن يخيب لنا في جنبه الأرب ونتركن علوجالترك تندب ما قد قدمته أياديها وتنتحب ومن يعش ير والايام مقبلة للوح للمرء في احداثها العجب

وللشيخ ابراهيم ايضاً سينية حمل بها على الاتراك ورجال الدين سبب التعصب والتنافر بين ابناء البلد الواحد فيقول :

دع مجلس الغيد الاوانس وهوى لواحظها النواعس

١ ـ المرجع السابق ، جزء ١ (بعروت ١٩١٣) ص ٦٤ ٠

۲ ـ شيخو ، آداب ، جزه ۲ ( بيروت ۱۹۱۰ ) ص ۳۷ ٠

رشأ كغصن اليان مائس

واسل الكؤوس يديرهسا ودع التنعسم بالمطسا عم والمشارب والمسلابس أين النعسيم لمسن يبيب حت على بساط الذل جالس ولمسن تسراه بسائساً ابداً لذيسل الترك بسائس ومنها:

ما هم رجال الله في حكم بل هم القوم الابالس يمشون بسين ظهسوركم تحت الطيسالس والاطالس في كل يسوم بينكم يلقي التعصب حرب داحس ياتمون بينكم التبسأ غض والعداوة والوساوس

ه وكان لانتشار هذه القصيدة رنة في البلاد ۽ وتلتها قصائد اخرى تدعو علانية الى الاصلاح او الثورة ، منها قصيدة مطلعها :

> يا دولة الثرك اتركى عنك العناد وباشري الاصلاحا او لا فدونك ثورة تفي الجسوم وتخطف الارواحا ٢

هذا القليل يزكى موقف المؤلف ان في استطاعة المؤرخ ان عسدد بداية اليقظة العربية الحديثة في هذه الفترة ... فسترة الجمعيات الادبية والعلمية من سنة ١٨٤٧ إلى سنة ١٨٦٨ ــ ويضعف موقف الكتيّاب الذين. انتقدوه زاعمين انه بالغ في خطورة هذه الفترة وفي أثرها في تطور الفكرة القومية العربية .

ويقول هؤلاء ان العرب لم ينسوا يوماً انهم عرب ولم ويناموا ، البتة حنى يستيقظوا فيقال اليقظة العربية " . ويضيف هؤلاء الى هذا قولهم ان هذه الجمعيات الادبية والعلمية اقتصرت في الغالب على النصارى من العرب وان القصائد الثورية جرت من اقلام غير اسلامية ، ولذلك كان

١ ــ معليم سركيس ، كتاب سر معلكة (القاهرة ١٨٩٥) ، ص : ٦٢\_٦٢ -

۲ ـ المصافر تقسمه ، من ۲۹ •

Zeine N. Zeine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of : - - T Arab Nationalism, Beirut 1958, pp. 117 ff.

أثرها ضعيفاً ولم تمثل يوماً سواد الشعب، وان سواد الشعب هذا لم يفرق يوماً بين العروبة والاسلام وان القومية العربية برزت الى حيز الوجود عند ظهور الاسلام بل هي الاسلام نفسه . واخيراً يحددون بدء الحركة القومية العربية الحديثة في الفترة التي تلت خليع عبد الحميد الثاني الى بسدء الحرب العسالمية الاولى ( ١٩٠٩ – ١٩١٤) ، عندما حساول الانحاديون تتريك الدولسة العثمانية وصهر جميع شعوبها في البوتقة العلورانية .

وإذ نقر ان العرب لم ينسوا يوماً انهم عرب وحافظوا دوماً على لغتهم على الرغم مما اصابها من لكنة ورطانة وما لحق تراثها الادبيي حتى كاد ان يدفن في غياهب النسيان ، ونقر ايضاً ان الداعين الى البعث العربي في فكرة الجمعيات الادبية والعلمية (١٨٤٧ – ١٨٦٨) كانوا في الغالب من النصارى ، وانهم لم يمثلوا سواد الشعب ، غير اننا مقتنعون بأنه لولا هذه الجمعيات الادبية ولولا هذه القصائد الثورية لبقيت الفكرة القومية بعيدة عن العرب الى حد كبير . و لقد غرس هؤلاء بذرة القومية والوطنية وبعثوا حركة مستوحاة من تاريخ العرب ومآثرهم تستهدف مثلاً قومية بدلاً من المثل الدينية والطائفية يم . هكذا ابتدأت الحركة القومية العربية الحديثة ، ومن الحطأ ان ننكر الفكرة لأن سواد الشعب لم يعتنقها يوم نادى بها رواد القومية العربية . وسرعان ما حمل لواءها عرب مسلمون سنين قبل ظهور الاتحاديين الاتراك

ومن الادلة على ان القصائد الثورية والخطب الوطنية أذكت الروح القومية وادت الى تكتلات منظمة تعبر عن احلام العرب وخوالجهم القومية تلك الجمعيات التي قامت في السر والعلانية تطالب محقوق العرب والحض على النهضة ، ومن اشهرها «جمعية حفظ حقوق الملة العربية ، التي تأسست سنة ١٨٨١ ونشرت نداء إلى العرب من مسلمين ومسيحيين تدعوهم الى

١ - المرجم السابق ، ص : ١٣٣٠ ٠

الاتحاد والمطالبة بالحقوق القومية . .

وهكذا كان عبد الرحمن الكواكبي ( ١٨٥٢ – ١٩٠٢ ) ايطالب بالحلافة للعرب لأسباب عددها في كتابه « ام القرى » ٢ ثم يخاطب العرب غير المسلمين فيقول :

ويساً قوم وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين . ادعوكم إلى تناسي الاساءات والاحقاد، وما جناه الآباء والاجداد . فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين واجلتكم من ان لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وانتم المتنورون السابقون . فهذه امم اوستريا وامريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني ، والوفاق الجنسي دون المذهبي ، والارتباط السياسي دون الاداري . فما بالنا نحن لا نفتكر في ان نتبع احدى تلك الطرائق او شبهها ، فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الاعاجم ، دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا نتفاهم بالفحصاء ونتراحم بالانحاء ونتواسي في الضراء ونتساوى في السراء، دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تحكم في الاخرى فقط . دعونا نجمع على كلات سواء ، الا وهي : فلتحيا الامة ، فليحيا الوطن ، فلنحيا طلقاء أعزاء » "

ويلخص لنا الكواكبي النفور القومي المستحكم آنذاك بين العرب والاتراك ، فيقول :

ي المشير ، ٢٩ مايو ١٨٩٥ ، نقلا عن انيس الخوري المقدسيّ « الاتجامات الادبية في العالم العربي الحديث » طبعة ٢ (بيروت ١٩٦٠) ، ص ١٠٦ــ١٠٣ · راجع ايضا «سر مملكة» ص ٦٢ــ٦٣ و ٧٧-٨١ ·

۱ ــ رأجع سامي الدهان « عبد الرحمن الكواكبي » القاهرة (۱۹۵۸) ، زيدان « مشاهير الشرق » جزء ۱ ، ص ۳۲۲ ــ ۳۲۶ .

۲ ـ القاهرة بدون تاريخ ، ص ۱۵۵ـ۱۸۸ .

٣ ـ \* طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، القاهرة بدون تاريخ ، ص ١٠٧ · وقد ظهرت مواد طبائع الاستبداد في الصحف المصرية قبل ١٣١٨ هـ ١٩٠٠ م .

« ولا يعقل لذلك (أي لعدم استعراب الاتراك) سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم مجرى الامثال في حق العرب ، فاطلاقهم على عرب الحجاز « ديلنجي عرب أي السرب الشحادين ، واطلاقهم على المصريين « كور فلاح ، ممعى الفلاحين الاجلاف ، و « عرب جنكنه سي » أي نور العرب ، و « قبطي عرب » أي النور المصريين ، وقولهم عن عرب سوريا « نه شامك شكري ونه عربك يوزي ، أي دع الشام وسكرياتها ولا تر وجوه العرب، وتعيير بلفظة « عرب » عن الرقيق وعن كل حيوان اسود . وقولهم «بيس عرب» أي عرب قدر ، و « عرب عقلي » أي عقل عربي، أي صغير ، و «عرب طبيعي » اي ذوق عربي ، أي فاسد ، و « عرب جكه سي » أي طبيعي » اي ذوق عربي ، أي فاسد ، و « عرب طبوره » أي ان فعلت هذا اكن من العرب ، وقولهم « نرده عرب طنبوره » أي أي العرب من الطنبوره » أي العرب من الطنبور ، وأي العرب من الطنبور .

« هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك بسوى كلمتن هي قول العرب فيهم : « ثلاث خلقن للجور والفساد ، القمل والبرك والجراد » . والكلمة الثانية تسميتهم بالاروام كناية عن الريبة في اسلامهم . وسبب الريبة ان الاتراك لم مخدموا الإسلام بغير اقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر اسمائهم على منابرها لم تقم . وأنهم أتوا الاسلام بالطاعة العمياء للكبراء وخشية الفلك ، ابسي المصائب ، وباحبرام مواقد النبران « اوجاقات » فزادوا بذلك بلات في طن الجرافات » !

إن مثل هذا النفور لا بجد صداه في لغة قوم الا اذا كان متأصلاً في اذهان الشعب عربقاً في تفكيرهم وشعورهم. ومن الواضح ان الكره والنفور كانا متبادلين بين العرب والترك مدة طويلة على الرغم من ولاء العرب وللخليفة » السلطان طوال الحكم العماني تقريباً ، وذلك لاستقرار الفكرة

١ - ام القرى ، ص ١٢١ - ١٢٢ •

الاسلامية أولا ولعدم ظهور الفكرة القومية الحديثة لدى العرب إلا بعد منتصف القرن الناسع عشر . وقد تعود هذه النعرة إلى ايام المعتصم عندما جاء بالعلوج من غلانه الاتراك وأسكنهم بغداد فنارت ثائرة الاهلين واضطر المعتصم الى بناء سامرا واسكان العلوج فيها ١ . والناظر في رسالة الجاحظ الى الفتح ابن خاقان في مناقب الترك ٢ لا يجد فيها ما يدل على الفة وتفاهم بين العرب والاتراك . فالنفرة بن الشعبن عربقة لم يزلها الاسلام البتة .

وكان العهد الحميدي شديداً على الاحرار أياً كان مذهبهم. واذ اضطر السلطان ان يقف مكتوف اليدين ويرى سلطانه على الممتلكات الاوروبية يتلاشى ولتى وجهه شطر ممتلكاته الاسيوية ومضى في سياسة ترمي الى الحيلولة دون تسرب الفكرة القومية الطالعة الى اي من الاقطار العربية الواقعة تحت الحكم العماني ، فبطش بالاحرار تركاً وعرباً على السواء ، واصطنع سياسة اسلامية استهدفت جمع شمل المسلمين على اختلاف اجناسهم تحت ظل الحلافة . وقر بعداً من رجالات العرب البارزين الى عرشه مؤملاً ان يصرفهم عن الفكرة القومية الى الفكرة الإسلامية ، وتبى فكرة الجامعة الإسلامية واستغلها دعامة لعرشه وتثبيتاً الإسلامية ، وتبى فكرة الجامعة الإسلامية واستغلها دعامة لعرشه وتثبيتاً لسلطانه . واخبراً سافد بنشاط ، انشاء الحط الحديدي الحجازي فعزز السلطانه . واخبراً سافد بنشاط ، انشاء الحط الحديدي الحجازي فعزز كله بقيت الفكرة القومية الي غرست في اواسط القرن الناسع عشر حية في قاءب فئة من العرب آمنت بالقومية العربيـة للعربي المسلم والعربي في قاءب فئة من العرب آمنت بالقومية العربيـة للعربي المسلم والعربي

قابل هذا التيار العربي الناشيء تيسار الجامعة العمانية ولا سيا مصر حيث جرى تيار اسلامي شديد يمثله على ابو النصر ( ١٨٨٠ ) ،

١ - ابن الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ( مصر ، بدون تاريخ ) ، ص ١٧٠٠ ،
 ياقوت . معجم البلدان ( بيروت ١٩٥٠-١٩٥٧) جزء ٣ ص ١٧٢-١٧٨ .

٣ ـــ راجع هذه الرسالة في وثلاث رسائل؛ تحرير فان فلوتن (ليدن ١٩٠٣)، ص ١ ــ ٥٦ ٠

وعبد الله فكري ( ١٨٨٩ ) وعبد الله نديم (١٨٩٦) وابراهيم المويلحي ( ١٩٠٦) ومصطفى كامل ( ١٩٠٨) ومن المتأخربن أحمد شوقي وحافظ ابراهيم واسماعيل صبري واحمد نسيم ومصطفى الرافعي ' ، وتيار اسلامي آخر في العراق يمثله رضا الشبيبي ومحمد حبيب العبيدي وخيري الهنداوي ومحمد الحسين كاشف الغطاء وعبد العزيز الجواهري ومعروف الرصافي ' .

واشتدت النقمة على الانراك في مطلع القرن العشرين ، ثم جاء الدستور محمل للعرب أملاً ما لبث ان تلاشى عندما قام الابجاديون بمهدون لبرنامجهم الحطير الرامي الى تتريك جميع العناصر في البوتقة الطورانية فاشتدت الحركة العربية وانصرفت النخبة الى تأسيس الجمعيات السرية وكلها ما عدا جمعية الاخاء العربي التي أسست سنة ١٩٠٨ تعود الى السنوات الاربع الواقعة بين ١٩٠٩ و ١٩١٣ ، عندما هب دعاة الفكرة العربية الى مقارعة العمانيين والاتحاديين علانية .

على ان رواسب الفكرة الاسلامية العثمانية لدى العرب استمرت حتى مهاية الحرب العالمية الاولى ، ومن ابرز رافعي لوائها الشيخ اسعد الشقيري ومحمد كرد على " ، ولا يزال لها انصار يترحمون على عبد الحميد حتى بومنا هذا ؟ .

ومن العدل ان نذكر نقاد الفكرة العربية الذين يأخذون على الاكثرية

۱ ــ انيس الخوري المقدسي ، الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ، طبعة ۲ (بيروت، ١٩٦٠) ، ص ١١٨٥٠ ٠

۲ سالصندر تفسیه ، ص ۱۷ سا۲ ۲

٢ = راجع بحيد الباقر ومعمد كرد على المغ ، البعثة العلمية الى دار الخلافة الاسلامية ( بدوت ١٩١٦) ٢٠٠٠ .

غ به راجع ما كتبه محمد جبهل بيهم في تقديم الترجمة العربية التي قام بها محمد صالح البنداق لكتاب سمعان باسوفيتش ، المسلمون في اوروبة ( بيروت ١٩٥٥ ) ، ص ٧ وهذا نصه : م لمد قدر لنا أن نظهر للوجود ونترعرع في عهد السلطان عبد الحميد (١٨٧٦ - ١٩٠٩) ، هذا السلطان الذي استطاع بدهائه أن يقيم نفسه مرجعا حقيقيا لمسلمي العالم ، ويكسب عطف العرب . فقرأنا في المدارس تاريخ السلطنة على اعتباره تاريخنا الخاص » .

العربية أنها لن تستطيع أن تفرق بينها وبين الفكرة الاسلامية أنه كما لا يحق لنا أن ننتظر من الاقلية العربية أن تتخلى عن نصرانيتها حتى تصبح قومية ، كذلك لا يحق لنا أن ننتظر من الاكثرية أن تتخلى عن أسلامها حتى تصبح أهلا لحمل لواء الفكرة القومية . وللمغفور له فيصل الاول الكبير القول الفصل في ذلك عندما قال : «الدين لله والوطن للجميع» . كان لا بد لنا أن نتوسع قليلا في هذه النقطة الحطيرة ونزكي اجتهاد المؤلف بتقرير بدء الحركة القومية العربية الحديثة في فترة الجمعيات الادبية والعلمية وفترة القصائد الثورية بن ١٨٤٧ و ١٨٦٨ .

ورفع لواء هذه الفكرة نفر من المسيحين والمسلمين العرب على السواء ، غير انها لم تجد أذناً صاغية عند سواد الشعب لفقدان الوعي القومي حتى عندما حاول الاتحاديون ان يفرضوا برنامجهم الطوراني على العرب مسلمين كانوا او مسيحين . وبقي هنالك كما بيننا تمسك ظاهر بالعروة الاسلامية حتى بعد تنكيل جال باشا بالزعماء العرب وبعد اعلان الحسين بن علي ثورته الكرى . غير ان هذا كله لا ينفي ظهور الفكرة في الفيرة التي عينها المؤلف .

ويتعقب المؤلف في الفصل الرابع والحامس سير الفكرة وما رافقها من نجاح واخفاق وتقدم وتأخر في خلال العهد الحميدي ، وانتقال الزعامة القومية تدريجياً وطبيعياً من ايدي النصارى العرب إلى ايدي المسلمين منهم. ثم يأتي في الفصل السادس على شهر العسل القصير في علاقات الاتحاديين بالعرب ونهايته المريرة فقيام الجمعيات السرية بين ١٩٠٨ و ١٩١٤ . ويتناول في الفصل السابع الدلاع نيران الحرب العالمية الاولى وما كان لذلك من أثر في عجرى الفكرة القومية العربية وظهور الهاشميين على مسرح الحوادث. وفي الفصل الثامن يعرض المؤلف لتبلور فكرة الثورة في دمشق ضدد العمانيين وطلب المتآمرين من الحسين بن على ان يتزعم الثورة ويقودها . وفي الفصل التاسع يستعرض ما تلا ذلك من مراسلات بين الحسين ومكاهون.

وفي الفصل العاشر يتناول المؤلف الاتفاق عسلى موعد اعلان الثورة والترتيبات الاخيرة التي قام بها الحسن فالحسكم الارهابي في بلاد الشام على يد جال باشا والبطش بالزعماء العرب في ببروت ودمشق إلى اعلان الثورة العربية الكبرى في المدينة في الحامس من حزيران ١٩١٦ وسقوط مكة في العاشر منه وهو التاريخ الرسمي للثورة. وفي الفصل الحادي عشر يصف المؤلف نتائج الثورة الفورية ورد الفعل الذي احدثته في مختلف الاقطار العربية . وفي الفصل الثاني عشر يتتبع المؤلف الدور الذى قام به العرب في الحرب من ١٩١٦ حتى الاستيلاء عسلى دمشق في ١٩١٨ واحتلال سورية بكاملها مع ما رافق ذلك من نشاط سياسي في البلاد من قبل الالمان والانجليز .

ويفرد المؤلف الفصل الثالث عشر لمطامع الحلفاء في ممتلكات الدولة العمانية ولاقتسامهم جلد الدب قبل ان يقتنصوه كما يتمثل ذلك باتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانية وفرنسة وروسية القيصرية ، وللوعود المختلفة التي قطعها الحلفاء للعرب ، ولوعد بلفور للصهيونيين وللتأكيدات التي قدمها الحلفاء للعرب عندما وصلتهم أخبار وعد بلفور وأخبار اتفاقية سايكس - بيكو . وفي الفصل الرابع عشر يتناول المؤلف التسوية بعد الحرب والحيبة التي مني بها العرب مما جعل مؤتمر الصلح بالنسبة اليهم لا نهاية للحرب بل بداية صراع عنيف مع الغرب لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا . فان المصالح البريطانية في العراق وفلسطين ، والمصالح الفرنسية في سورية ولبنان ، والمطامع الصهيونية في فلسطين ، والمصالح الفرنسية البريطانية خيبت آمال العرب ومزقت بلادهم ، فكانت الفترة في ما بين البريطانية وفرنسة في المنطقة على تحسين الاوضاع بالنسبة إلى الحلفاء العربية سر الفكرة القومية العربية وأخر في نموها وانتشارها واستقرارها .

وتناول المؤلف في الفصل الحامس عشر مجرى الحوادث في شبه الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الاولى التي كانت مسرحاً للنزاع بين خمس من الاسر العربية هي آل الرشيد في حائل وآل سعود في نجد وآل محيد ميد الدين في اليمن والادارسة في عسر والهاشميون في الحجاز، في حين سيطر البريطانيون على السواحل الشرقية والجنوبية من الكويت إلى عدن حيث انتشرت المحميات والمهادنات ومستعمرات التاج. وقد ركز المؤلف جل انتباهه على الصراع الهاشمي الوهابي حتى انتهاء الحكم الهاشمي في الحجاز واستيلاء السعوديين على الاراضي المقدسة في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٧٥، وتتبع توسع ابن سعود في عسر (١٩٣٠) وعلاقاته باليمن حتى معاهدة الطائف (١٩٣٤).

وفي الفصل السادس عشر والاخير يتتبع المؤلف مجرى الحوادث في العراق وسورية ولبنان وفلسطين بعد التسوية التي تبعت الحرب العسالمية الاولى وما لحق هذه الاقطار من جراء البدعسة السياسية التي اصطنعها الحلفاء فلفعوا الاستعار بجلباب الانتداب . فوقعت سورية ولبنان تحت ربقة الانتداب المربطاني، ربقة الانتداب المربطاني، وفلسطين والعراق تحت ربقة الانتداب البريطاني، واقتطع القسم الجنوبي من سورية الواقع شرقي بهر الاردن امسارة ولي عليها ثاني ابناء الحسين وتعرضت فلسطين لأفظع مؤامرة سياسية في التاريخ عليها ثاني ابناء الحسين وتعرضت فلسطين لأفظع مؤامرة سياسية في التاريخ تقريباً عندما تحالف العدوان الصهيوني مع المطامع البريطانية وفرض وعد بلفور في صلب صك الانتداب .

• • •

ولا يتجاوز المؤلف في كتابه هذا سنة ١٩٣٦ بل يقف عندها وقفة تفاؤل ، لأن هذه السنة شاهدت استبدال الانتداب الفرنسي في سورية معاهدة ثم عقدها في ٩ ايلول (سبتمبر)١٩٣٦. وقد أكدت بنود المعاهدة الرئيسية على استقلال سورية خلال ثلاث سنوات وعلى دخولها عضواً في جمعية الامم المتحدة بتوصية فرنسة، كما نصت هذه البنود على عقد تحالف عسكري

بين البلدين وعلى ان تحتفظ فرنسة بقواعد جوية وحسكرية ، وعلى ان تقدم مدربين للجيش السوري الذي أخذت على عاتقها ان تعده بالاسلحة والعتاد ، وكان على سورية ايضاً في حالة وقوع حرب ان تتعاون مع فرنسة في المحافظة على المنشآت الفرنسية في الاراضي السورية وحمايتها . وقد عقد اتفاق مشابه مع لبنان دون صعوبة كبيرة .

ومما جعل ١٩٣٦ تبدو سنة خبر واستبشار في البلاد العربية نجساح المفاوضات بين مصر وبريطانيا وانتهاؤها إلى عقد المعاهدة المصرية البريطانية العراقية التي عرفت فيا بعد ععاهدة ١٩٣٦. فاستقرار العلاقات البريطانية العراقية آنذاك والعلاقات البريطانية مع ملوك الجزيرة العربية وامراثها وشيوخها ووصول الفرنسيين والسوريين واللبنانيين إلى استبدال الانتداب عماهدة ونجاح المفاوضات المصرية البريطانية سوكل هذا أسبغ على سنة ١٩٣٦ مظاهر البشر على الرغم من تعقد الامور في فلسطين بسبب ازدياد الهجرة الصهيونية نتيجة للسياسة الهتلرية في اوروبة ، وعلى الرغم مسن قيام المحكم العسكري في العراق على يد بكر صدق . فلا عجب إذا بسدا المؤلف ، اسوة بغيره من المراقبين السياسيين آنذاك ، متفاثلاً تدغدغ نفسه الآمال .

ظهر كتاب ويقظة العرب على اسلفنا سنة ١٩٣٩ ، وانتهى تتبعه لمجرى الفكرة العربية وما رافقها من تقدم وتأخر ، وتكتل وتفسخ ، واتحاد وانقسام ، إلى سنة ١٩٣٦ . واقتصر المؤلف على التأريخ للفكرة العربية الحديثة في شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب . ذلك لأن الفكرة العربية الحديثة لم تدخل صلب الحياة السياسية في مصر والسودان وشمال افريقية والمغرب الاقصى إلا بعد سنة ١٩٣٦ فقد نشأت الحركة الوطنية في مصر قبل نشوثها في البلدان العربية الاخرى وسارت في مجرى منفصل عن مجراها في البلاد العربية الشقيقة منذ ان اصبح لمصر كيان سياسي محدد في عهد

محمد على باشا في مطلع القرن التاسع عشر . وقد شغلت مصر باحداثها الداخلية ، وأهمها مشكلة الاحتلال البريطاني (١٨٨٧ – ١٩٥٤) وعلاقتها بالسودان ، وانصرفت لها كلياً . والحقيقة ان اتجاه الحركة القومية في مصر كان ، وبقى حتى قيام الثورة المصرية الكبرى ( ١٩٥٢ ) اتجاهاً مصرياً" اسلامياً الى حد بعيد . وان مصر لم تخرج من عزلتها وتنبني قضية العروبة بشكل واضح الا في اواخر سنه ١٩٤٧ ، عندما هب رئيس وزراء مصر T نذاك ، مصطفى النحاس باشا (في خطاب القاه في ١٣ تشربن الثاني ، نوفمر) ووضع مصر عـــلى رأس الحركة القومية العربية وذلك خشية ان تنتقل الزعامة الى العراق ١ . ولم تستقر الفكرة العربية في مصر وتستعلى الا منذ ١٩٥٦ عندما اعلن الرئيس جال عبد الناصر مصر ددولة عربية مستقلة... والشعب المصري جزء من الامة العربية، ٧ . وقل مثل هذا عن الحركات الوطنية في الشال الافريقي والمغرب الاقصى فهي حركات تتميز بكفاحها ضد" الاستعار وطابعها الإسلامي واقليميتها الواضحة ، ولم تنجذب نحو التيار العربسي الاحديثا عندما التحقت بجـــامعة الدول العربية واختبرت فائدة الفكرة العربية لها في تحقيق أمانيها القومية". لذلك لا نرى غباراً على موقف المؤلف في حصر محثه في نطاق الجزيرة العربية والملال الحصيب وتتبعه مجرى الفكرة العربية فيها .

وطرأ على الفكرة العربية منذ سنة ١٩٣٦ تطورات خطيرة سارت بها الى الامام طوراً ودفعت بها الى الوراء طوراً آخر. فقد تحررت معظم الاقطار العربية من السيطرة الاجنبية المباشرة وأقامت لنفسها جسامعة دول عربية حاولت ابراز الفكرة العربية بصورة عملية على الرغم مما لاقته هذه الجامعة

١ ـ سنأتي على تفصيل ذلك عندما نبحث قيام جامعة الدول العربية ٠

۲ ـــ المادة الاولى من الدستور المصري الجديد • راجع مجلة «الابحاث» ، مجلد ٩ . جز، ١ ،
 ( بيروت ، آذار ( مارس ) ١٩٥٦ ) ، ص ٩٩ ــ ١١٥ •

٣ ـ قابل نبيه امين فارس ومحمد توفيق حسين ، هذا العالم العربي (بيروت ١٩٥٣) ،
 من ١٨٣س١٨٢ ٠

من اخفاق في ميادين اخرى خطيرة، وقام اتحاد بين ثلاثة اقطار كانت قد سبقت الوحدة بين اثنين منها ، اما من الناحية السلبية فقد منيت بنكسة تتضاءل امامها جميع النكبات التي منيت بها البلدان العربية منذ الحروب الصليبية . فلأول مرة منذ الحروب الصليبية التي اقامت دويلات في فلسطين وفي المناطق الساحلية من سورية قامت دولة اجنبية معادية في وسط العسالم العربي ، فحطمت وحدته الحغرافية والبشرية وهددته بالسيطرة السياسية والاقتصادية ، وصرفته عن الأنجاه الى العمل والبناء ، وشغلته الى حد بعيد بشؤون الدفاع عن النفس ، وخلقت له عدداً من المشكلات ما برحت بسترف اكثر قواه ، وجعلته عرضة للهزات الاجتماعية والسياسية .

وسنحاول في الصفحات التالية ان نتنبع عجرى الفكرة القومية وما لاقته من تقدم وتأخر في الهلال الحصيب وشبه الحزيرة العربية ووادي النيل ، من ١٩٣٦ الى نهاية الحرب العالمية الثانية ، ثم من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الثورة المصرية في ١٩٥٧ .

## البلاد العربية من ١٩٣٦ ــ ١٩٣٩

العراق: فقدت العراق بموت فيصل الاول سنة ١٩٣٣ أعظم عوامل الاستقرار في البلاد. وقد كان ابنه وخليفته ، غازي ، قومياً يتحسس آمال شعبه ، ولكن كانت تنقصه بعض الصفات التي لا بد منها لأي ملك دستوري ، لأسباب منها صغر سنه ومنها مزاجه . ولم يعد بالامكان كبح جاح الاوليغاركية السياسية . زد على ذلك ان العقد الرابع من هذا القرن كان عقد الدكتاتوريين في البلاد القريبة والبعيدة . فقد ظهر اتاتورك في تركية المجاورة ، ورضا شاه في فارس المتاخة ، وموسوليني في ايطالية ، وهتلر في المانية . وإذ بدا للناس ان هؤلاء كلهم نجحوا في تحدي الانجليز ،

فقد استهوت الدكتاتورية العسكرية الشعوب التي كانت تحاول النخلص من سي القرن سيطرة الاستعار . والحقيقة هي ان العقدين الثالث والرابع من سي القرن العشرين لم محملا إلى الشرق العربي القمصان الملونة فحسب ، بل حملا البه كذلك فلسفة فكرية جذابة . وكان الجو مواتباً لأي مغامر عسكري يسعى لاقامة حكم دكتاتوري . وبذهاب يد فيصل الرادعة تجمعت العناصر المعادية للبريطانيين بين الاقلية الحاكمة وفي الجيش حول بكر صدقي ، أحد قواد الجيش وبطل الحوادث الاشورية . وكان الملك الشاب قد رقاه مكافأة له على جهوده في تلك الحوادث . وقام دكتاتور العراق العتيد ، في أواخر تشرين الأول ( اكتوبر ) ١٩٣٦ ، بانقلاب عسكري وحكم البلاد مدة عشرة أشهر حكماً فردياً لم يخل من الاغتيالات السياسية . وقبل ان يُغتال هو بدوره ( ١١ آب ، اغسطس ١٩٣٧ ) تم عقد ميثاق سعد آباد بين العراق وايران وافغانستان وتركية في ٩ تموز ( يولية ) ١٩٣٧ .

وبعد وفاة بكر صدقي عادت السياسة في العراق الى سابق عهدها وتحولت مقاليد السلطة إلى ايدي حاشية الملك السابق . ولم يحدث شيء ذو شأن قبل انفجار الحرب العالمية الثانية إلا وفاة الملك غازي في ٤ نيسان ( ابريل ) ١٩٣٩ في حادث اصطدام وتلا ذلك انفجار شعبي عنيف ضد بريطانية . وخلف غازي على عرش العراق ابنه الطفل فيصل الثاني تحت وصاية خاله الامير عبد الاله . وظل العراق ، كما كان منذ العصر الاموي ، بعيداً عن الاستقرار ومسرحاً للهزات السياسية .

سورية ولبنان: أما في سورية ولبنان فقد تآمرت الاحداث في اوروبة على ان تلغي المكاسب التي انتزعتها الجمهوريتان الشقيقتان من الدولسة المنتدبة. وإذ شهد منتصف العقد الرابع من سي هذا القرن نمو القوة العسكرية لدى كل من ايطالية والمانية وظهور شبح الحرب في الافق ، أصبحت فرنسة أقل ميلاً إلى تصفية امراطوريتها في شرقي حوض البحر

الابيض المتوسط، واكثر رغبة في استرضاء تركية فيما يتعلق بسنجقالاسكندرونة الذي كان له وضع خاص تحت ادارة الانتداب لأن سكانه كانوا مزبجاً من العرب والاتراك . وخشيت تركية ، على اثر المعاهدة الفرنسية السورية ( ١٩٣٦ ) التي آذنت ، كما سبق وذكرنا ، بانتهاء الانتداب ، عودة السنجق الى سورية . وعلى هــــذا فقد قامت القلاقل في انطاكية بايعاز وتحريض من الاتراك . وبسبب تلبد الجو الدولي ورغبة في كسب مساعدة الاتراك رأت فرنسة ان تستجيب لمطالبهم . وبعد مناورات رخيصة تمجّها الاخلاق ، التجأت فرنسة الى استعال لجان التحقيق وسيلة للرجوع عن العهود التي قطعتها للسوريين، واعلنت في آب (سبتمبر ) ١٩٣٨ قيام حكم ثناثي ( فرنسي – تركي ) في السنجق ، وان توة تركية مسلحة تعادل القوة الفرنسية عدداً قد دخلت السنجق لتشارك في مسؤوليات الأمن في المنطقة ريثًا يتم اجراء انتخابات عامة لتقرير مصيره . وعلى الرغم من أن الانراك، بالتواطؤ مع الفرنسين ، بذلوا جهوداً جبارة في سبيل الحصول على نتائج مرضية في الانتخابات ، فانهم لم يظفروا بأكثر من ٢٢ مقعداً من ٤٠ من مقاعد الجمعية . واجتمعت الجمعية في ٢ ايلول ١٩٣٨ في انطاكية وسارعت الى اعلان استقلال السنجق باسم جمهورية هاتاي ، كما انتخبت الجمعية رئيساً تركياً لها ورئيساً للوزراء تركياً واتخذت لها علماً يكاد يكِون نسخة عن العلم التركي . ومضى الاتراك بعد ذلك في صبغ المنطقة بالصبغة التركية . وفي حزيران (بونية) ١٩٣٩ ، عندما بدأت غيوم الحرب العالمية الثانية تنلبد ، تخلت فرنسة عن السنجق للانراك ، ضاربة عرض الحائط بجميع عهودها المقطوعة للسوريين . وقد بلغ السخط أشده في سورية ، غبر ان اندلاع نبران الحرب العالمية الثانية اسدل ستاراً موقتاً على السخط المتأجج لدى السوريين واللبنانيين على السواء .

فلسطين : وكانت فلسطين أقل البلاد العربية املاً في الاستقرار

السياسي طالما بقيت الصهيونية المتواطئة مع مصالح الاستعار البريطاني مسلطة على القومية العربية . ووضحت هذه الحقيقة للبريطانيين ووقفوا منها وقفة المتفرج على الرغم من تظاهرهم بالعمل على التوفيق بن الفريقين. ومن بدء الانتداب حتى ١٩٣٩ شهدت البلاد اضطرابات كادت تكون متواصلة وكان أخطرها ثورة ١٩٣٦ التي قامت احتجاجاً على تدفق الهجرة الصهيونية وبيع الاراضي . وتلا الثورة اضراب عام شل الحركة في البلاد مدة ستة أشهر . وقد أرسل البريطانيون ، محاولة منهم لتوفيق ما لا بمكن توفيقه، لجنة للتحقيق بعد أخرى . وبقيت توصيات هذه اللجان حبراً على ورق ولا سيا فيما كان يتلاءم مع مصالح اهالي البلاد العرب ويتنافي مع المصالح الصهيونية . وقد ادت ثورة ١٩٣٦ الى توسط الدول العربية والى عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن خلال شباط (فعر اير) وآذار (مارس) ١٩٣٩ . وعقب المؤتمر صدر ايضاح للسياسة البريطانية في ما يعرف بالكتاب الابيض سنة ١٩٣٩ ٬ ، وقد تناولت هذه الوثيقة مشكلة الحكم والهجرة وانتقال الاراضي، فوعدت بالاستقلال في خسلال عشر سنوات ، وبتحديد الهجرة نخمسة وسبعين الف مهاجر لكل من السنوات الحمس التالية شرط ان لا يتنافي ذلك مع طاقة البلاد على استيعاب مثل هذا العدد واحسالة قضية انتقال الاراضي الى المندوب السامي ليحكم فيها حسب سكمته .

الجزيرة العربية : وبعد ان استقر الامر لعبد العزيز بن سعود في نجد والحجاز ( ١٩٢٦ ) وعسير ( ١٩٣٠ ) وبعد عقد معاهدة الطائف مع الميمن ( ١٩٣٤ ) اصبحت الامبراطورية تضم شبه الجزيرة كلها ما عدا مشيخات الساحل المهادن والبحرين والكويت التي كانت مرتبطة بمعاهدات مع بريطانية . ولو لم يكتشف البترول في شبه الجزيرة في العقد الرابع من

١ - راجم نص الكتاب الابيض لسنة ١٩٣٩ في :

R. I. I. A., Great Britain and Palestine 1915-1945, Information No. 20 (London 1946), pp. 167-174.

سني هذا القرن لبقيت الحياة فيها على ما كانت عليه من قبل.

مصر: سبق وأشرنا الى ان المؤلف اقتصر في تتبعه تطور الحركة القومية العربية الحديثة على مجرى الحوادث في الجزيرة العربية والهلال الحصيب وهما مهد الحركة حيث بقيت فكرة الوحدة العربية والتضامن العربي اقوى عما هي عليه في الاقطار العربية الاخرى . غير ان مصر ، اكبر البلاد العربية واغناها ، لحقت بالقافلة فيا بعد وتزعمتها ولذلك لا بد من كلمة تمهيدية عن وادي النيل من نهاية الحرب العالمية الاولى الى سنة ١٩٣٦ .

شهدت سنوات الحرب العالمية الاولى نمو الحركة القومية في مصر . فقد اعلنت الحايسة الريطانية على البلاد وجندت عشرات الالوف من العال في خدمة اغراض الحرب . وكان لمبادىء ونسون الاربعة عشر ، وخاصة مبدأ حق تقرير المصير ، والتصريح البريطاني الفرنسي سنة ١٩١٨ الذي وعد باستقلال البلاد العربية اثر في تطلع المصريين الى التخلص من الاحتلال البريطاني و الموقت ، الذي بدأ سنة ١٨٨٧ ومن الحاية التي فرضت عليهم سنة ١٩١٤ . وقد تألف الوفد المصري في ١٣ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩١٨ برئاسة سعد زغلول واصبح فيا بعد حزباً سياسياً منظماً ، ونص قانونه على السعي بالطرق السلمية المشروعة ، حيباً وجد للسعي سبيلاً ، في سبيل استقلال مصر استقلالاً تاماً . وصدق الاعضاء على القانون في ٣٢ تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها ، وألف سعد وفداً لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح . غير ان المعتمد البريطاني اعتذر عن الساح للوفود بالسفر . واستدعى قائد القوات البريطانية في مصر سعداً الساح للوفود بالسفر . واستدعى قائد القوات البريطانية في مصر سعداً وانذره بألا يقيم العقبات في طريق الحكومة المصرية تحت الحاية .

وقامت السلطات البريطانية ، في ٨ آذار (مارس) ١٩١٩، بسبب نشاط الوفد وأعضائه ، باعتقال سعد واسماعيل صدقي ومحمد محمود وحمد الباسل

ونقلهم إلى بورسعيد ومن ثم إلى مالطة. ولم يكد يتناهى إلى الناس خبر اعتقال سعد ورفاقه حتى هاجت الحواطر وقامت ثورة ١٩١٩ فاندفعت المظاهرات في العاصمة وامتدت منها إلى الاقاليم .

وازاء تفاقم الحالة عينت الحكومة البريطانية الجنرال اللذي مندوباً سامياً فوق العادة ، وافرجت عن سعد ورفاقه واذنت لهم بالسفر إلى اوروبة. إلا ان مؤتمر الصلح خيب آمالهم . فاوفدت الحكومة البريطانية لجنة ملتر للتحقيق في اسباب الثورة وتقديم توصيات للحكومة البريطانية . فأوصت بعقد محالفة مع مصر كدولة ملكية ذات هيئات نيابية وان يكون لبريطانية حتى حماية مصر من كل اعتداء ، وابقاء قوة عسكرية في الاراضي المصرية ، وترك أمر السودان كما كان عليه . وقد عارض الحزب الوطني مشروع ملنر وابدى الوفد تحفظات بشأنه ، وتلت ذلك مفاوضات انتهت مشروع ملنر وابدى الوفد تحفظات بشأنه ، وتلت ذلك مفاوضات انتهت بتصريح من طرف واحد ، وهو بريطانية (٢٨ شباط، فبراير ١٩٢٢) يعلن انتهاء الحاية البريطانية على مصر واعلان مصر دولة مستقلة على أساس النقاط الواردة في مشروع ملنر . والواقع ان الاستقلال جاء شكلياً .

وفي ١٦ آذار (مارس) ١٩٢٢ أعلن السلطان فؤاد مصر دولة ملكية مستقلة ذات سيادة، كما اعلن في ١٣ نيسان (ابريل) ان فظام وراثة المعرش يقضي بأن يكون وراثياً ينتقل من الملك إلى الابن الاكبر ثم إلى اكبر أبناء الابن. وشكلت لجنة لوضع دستور برلماني ولكن الوفديين قاطعوا اللجنة لأن الحكومة لم تدع جمعية تأسيسية لذلك الغرض. على ان الدستور صدر في نيسان (ابريل) واجريت انتخابات فاز فيها الوفد وشكل سعد الوزارة. وفي هذه الاثناء كانت مصر مسرحاً للاغتيالات السياسية فاغتيل في وفي هذه الاثناء كانت مصر مسرحاً للاغتيالات السياسية فاغتيل في فوجه اللنبي انذاراً للحكومة ، قبل سعد ما اشتمل عليه من مطالب سوى الطلب المتعلق بالسودان وهو سحب الجيش المصري منه واطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة الاراضي المروية في الجزيرة إلى قدر غير محدود.

وإذ رفضت الحكومة البريطانية ذلك استقال سعد وخلفه احمد زيور الذي قبل بجميع المطالب .

وشهدت الفترة ما بين ١٩٢٤ و ١٩٣٦ اشتداد ساعد الحركة القومية في مصر كما شهدت تعدد الاحزاب السياسية . وكانت خسارة الوفد بوفاة زعيمه (٣٣٦ آب ، اغسطس ١٩٢٧) جسيمة . وقد خلف سعداً على رئاسة الحزب مصطفى النحاس . وانتهج الوفسد منذ ذلك الوقت سياسة اكثر تطرفاً . ثم انشق الحزب على نفسه وتألف من المنشقين بعد ذلك الحزب السعدي بزعامة أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي . ولكن الوفد بقى اقوى تلك الاحزاب جميعاً .

وإذ كان الوقد معارضاً للوزارات التي تولث الحكم خلال هذه الفترة، فقد اتجه الملك فؤاد الى الحد من سلطان الوفد بجميع الوسائل. وقسام الصراع في مصر على مثلث زواياه الملك والوفد والانجليز . وحاول كل فريق ان يضرب الواحد بالآخر . وفي ١٩٣٠ أقدم الملك على اقالة النحاس . وأحل محله اسماعيل صدقي رئيس حزب الشعب. وتواطأ الاثنان على اقصاء الوفد عن حلبة العرلمسان بواسطة تعديل الدستور وجعل الانتخاب على درجتين . ولكن ما لبثت الاحزاب ان اتفقت فيا بينها سنة ١٩٣٥ على الاتحاد على اساس دستور ١٩٢٣ ، واضطر الملك أن ينزل عند أرادة هذه الحبهة الوطنية فأعاد الدستور (١٢ كانون الاول، ديسمير ١٩٣٥). وعاد الوفد الى الحكم مرة اخرى على أثر انتخابات ١٩٣٦ . ورأس النحاس الوزارة،وطلب استثناف المفاوضات مع بريطانية فقبلت شرط ان تتناول المفاوضات بادىء ذي بدء المسألتين اللتين تعدان ابلغ المسائل خطورة: مسألة تنظيم الجيش ومسألة السودان. ومال النحاس الى الاعتدال بسبب العدوان الايطالي على الحبشة ولم تخف خطورة الامور المترتبة على الوجود الايطالي في الحبشة عن الانجليز فسارعوا الى مقابلة الاعتدال بالاعتدال فتوصل الفريقان في ٢٦ آب (اغسطس) سنة ١٩٣٦ ، إلى عقد معاهدة مدتها عشرون سنة ، واهم

بنودها ۱ :

- ١ ــ انتهاء الاحتلال البريطاني العسكري لمصر.
- ۲ الترخیص لبریطانیة بالاحتفاظ بقوات عسکریة لا تنجساوز
   ۱۰۰۰ رجل في منطقة القناة وان تقام لهذه الجیوش معسکرات
   علی حساب مصر ، علی ان تسحب بریطانیة جنودها من جمیع
   الانحاء المصریة الاخری .
- ٣ تعود القوات المصرية الى السودان ويسمح بهجرة المصريين اليه.
   ٤ تتعهد بريطانية بحاية مصر من اي اعتداء وفي حالة الحرب تضع مصر مواصلاتها تحت تصرف بريطانية .

وانبعث في جو العلاقات المصرية البريطانية شيء من التفاؤل. إذ على الرغم من ان مركزها الدولي بقي مرتبطاً الى حد بعيد بالسياسة البريطانية الحارجية فان سبيلها الى التطور الداخلي اصبح منذ ذلك اليوم حراً طليقاً. بيد ان هذا التطور بقي مرهوناً بالنزاع الحزبي وبالمنافسة المربرة الصامتة بين العرش والوفد وبقدرة بريطانية على اصطناع الواحد ضد الآخر خدمة لمصالحها الامبراطورية. زد على ذلك نوع الزعامة نفسها وعجزها عن قيادة حركة التطور واعداد الشعب لها.

السودان: وعندما اعلنت الحاية على مصر (١٩١٤) لم تشر بريطانية الى السودان بقريب او بعيد فظل الوضع على ما كان عليه من اسطورة الحبكم الثنائي. ولم يشهد السودان خلال سني الحرب من اضطرابات سوى ثورة علي دينار في دارفور سنة ١٩١٦. فانفذت اليه حكومة السودان حملة من الجيش المصري اشتبكت معه في معركة فاصلة في ٢٢ ايار (مايو) ١٩١٦ انتهت بهزيمته. وتمكنت هذه الحملة من القضاء عليه في تشرين الثاني (نوفمبر)

J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, إلى من الماهدة في: D. Van Nostrand Co. Inc., Princeton 1956, Vol. II, pp. 203-II.

من السنة نفسها فقتل واستسلم الثوار .

ولما كانت ثروة السودان الزراعية عماد حياته ، اتجه التفكير منذ اوائل القرن العشرين الى اقامة مشروع ثلري وذلك ببناء قناطر على النيل الازرق في منطقة ما بين الروصيرص وسنار . وحالت الحرب العالمية الاولى دون تنفيذ العمل ولم يستأنف الا بعد نهايتها وتم بناء خزان سنار في ١٩٢٥ . ورفضت مصر الاشتراك فيه ولكنها لم تعترض عليه . وقد خشي المصريون ان يؤثر هذا المشروع في نصيبهم من مياه النيل كما خشوا ان يحتفظ البريطانيون بالسودان بعد ان اصبح لهم فيه مصالح كبيرة . ومن جراء هذه المخاوف وبسبب نمو الحركة القومية في مصر ، اخذ المصريون يطالبون باعادة سيادتهم على السودان .

ولم تتوصل لجنة ملنر الى اتفاق بشأن السودان مع الحكومة المصرية ، كما ان مفاوضات سعد مع حكومة العمال سنة ١٩٢٤ اخفقت ايضاً . ومن الجدير بالذكر ان النزاع على السودان ، بعد معاهدة لوزان (١٩٢٣) التي تنازلت تركية بموجبها عن سيادتها على مصر والسودان ، انحصر بين بريطانية ومصر . وفي هذه الاثناء اغتيل السير لي ستاك ووجه اللنبي انذاره المذكور آنفاً فقبل سعد كل ما جاء فيه سوى ما اختص بالسودان ، وانتهى الامر الى قبول زيور شروط الانذار كلها ولم يبق للمصريين في السودان إلا العلم .

وكان اشد ما اثار استياء المصريين من انذار اللنبي اعلانه ان لبريطانية الحرية في زيادة مساحة الاطيان في الجزيرة التي تروى من مشروع الري في السودان وكانت في الاصل ٣٠٠٠٠٠ فدان فقط. ولهذا عجلت بريطانية الى التأكيد على حسن نيتها فاقترحت في ٢٦ كانون الثاني (بناير) ١٩٢٥ تأليف لجنة للبحث في اقتسام مياه النيل بين القطرين وتوصل الفريقان الى تسوبة في ٧ ايار (مايو) ١٩٢٩. غير ان الرأي العام السوداني بقي ماوئاً لها لأن التسوية عقدت بسن البريطانين والمصريين وحدهم ولم يكن للسودان

في الامر كلمة.

وإذ عقدت معاهدة ١٩٣٦ بين حكومة النحاس وبريطانيه توصل الفريقان إلى اتفاق شامل على السودان ، فنصت المادة الحادية عشرة على ان الادارة في السودان ستظل كها نصت عليه اتفاقية ١٨٩٩ ، واشارت إلى ان الوظائف ستملأ من البريطانيين والمصريين إذا تعذر وجود السودانيين الاكفاء .

#### البلاد العربية في اثناء الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥–١٩٤٥

« لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . كان هذا الحديث السان حال اكثر العرب عند اندلاع الحرب العالمية الثانية . واتصف موقف العرب من الحلفاء بالفتور . فقد كانوا أولا ساخطين على الحلفاء لاعتقادهم بأن هؤلاء خدعوهم بعد الحرب العالمية الاولى . وزعزع الصراع المتواصل ضد دولتي الانتداب ، بريطانية وفرنسة ، ثانيا ، ثقة العرب في ان يكون انتصار الحلفاء خير كفيل لتحقيق آمالهم القومية . وكان المعتدلون والمتطرفون على السواء ، ثالثا ، يعتقدون بأنه إذا أمكن انتزاع أي تساهل من الحلفاء فان أفضل وقت لانتزاعه هو في ذلك الحين والحلفاء في شدة أدعى إلى التساهل من ايام الفرج . ثم ان دعاة المانية وإيطالية ، رابعا ، لم يقفوا مكتوفي الايدي بل اغتنموا الفرصة ، وسهل عليهم المهمة مسا احرزه النازيون والفاشستيون من نجاح في بادىء الامر ، وقلة اكتراث الحلفاء بآمال العرب ومطالبهم المشروعة . وكان عدد العرب المستعدين للوثوق بوعود الحلفاء قليلا جداً . وقد زادت ذكريات السنوات التي سبقت الحرب مباشرة من سخط العرب واستيائهم . فان تنازل الفرنسيين عن سنجق الاسكندرونة للاتراك ، وعدم تصديق الفرنسيين على المعاهدتين اللتين كانتا قد عقدتا مع للاتراك ، وعدم تصديق الفرنسيين على المعاهدتين اللتين كانتا قد عقدتا مع

سورية ولبنان سنة ١٩٣٦ ، وبصفة خاصة محنة العرب في فلسطين — كل هذه نفرت العرب من الحلفاء . غير ان وجود جيوش الحلفاء بكثرة في أقطار البحر المتوسط الشرقية جعل انتفاض العرب أمراً أقرب الى المغامرة منه الى العمل الايجابي المدروس . ومها يكن من امر فان ذلك لم يمنعهم من اتخاذ موقف سلبي . من مجهود الحلفاء الحربي . وقد زادت الضائقة الاقتصادية التي حلّت بالمنطقة خلال الاشهر الاولى من الحرب محاوف العرب واعادت إلى أذهابهم شبح المجاعات التي نزلت بهم خلال الحرب العالمية الاولى .

وعندما سقطت فرنسة في سنة ١٩٤٠ أعلنت السلطات الفرنسية انها مصممة على و حمل رسالتها في شرقي المتوسط ». وأوضح البريطانيون انهم ولا يستطيعون السياح باحتلال سورية ولبنان من قبل أية دولة معادية أو باستخدامها قاعدة لأعمال العدو ». وكان سواد الشعب متلهفاً إلى التخلص لا من الفرنسيين فحسب ، بل ومن كل سيطرة اجنبية أيضاً . وبانسحاب الفرنسيين من جمعية الامم في ١٨ نيسان (ابريل) ١٩٤١ ، اعتبر الشعب بأن الاساس القانوني لحكومة الانتداب قد زال .

وفي هذه الاثناء كانت الازمة الاقتصادية تزداد خطورة ، بيها كانت قلة المواد الغذائية الاساسية واخفاق السلطات في ايقاف الاستغلال تعمل على خلق قلق لم يلبث ان ساعد على قيام حركة سياسية تطالب باقامة حكومة وطنية في الحال . وكانت السلطات الفرنسية عاجزة ، وخاصة لأن المركز الحقيقي للحياة السياسية في سورية بل وفي ديار العرب كان في بغداد . فمنذ الثورة الفلسطينية ( ١٩٣٦ – ١٩٣٩ ) التي اسهمت فيها البلدان العربية المجاورة بالمساعدات المادية والمعنوية ظل الاعتقاد سائداً بأنه لا يمكن حل المشكلات التي كانت تقض مضاجع العرب وتقلقهم الا بتوحيد الكلمة والجهود بزعامة العراق الذي كان يتمتع بحرية في العمل أكبر بما كانت تتمتع به الدول العربية الاخرى . كما انه كانت لدى العراق نواة واقا

لجيش مدرب . وقد قوي هسذا الاعتقاد بتأثير عشرات من السوريين واللبنانيين والفلسطينين الذين كانوا يعملون في حكومة العراق معلمين وموظفين في الادارة المدنية ، وبتأثير عدد من المنفيين السياسيين الذين لجأوا الى العراق خلال السنوات الاولى من الحرب . ومها يكن من امر ، فان التطورات في سورية اثارت مخاوف السلطات البريطانية في العراق ، وقد يكون لهذه المخاوف اثر في قيام نوري السعيد ، وزير خارجية العراق لنثذ وحليف بريطانيا المحنك ، بزيارة الى انقرة وبيروت ودمشق وببيانه الذي أصدره على اثر هذه الزيارة ان الحكومتين التركية والعراقية تعتقدان النركية والعراقية تعتقدان ان سورية للسورين وانها بجب ان تظفر باستقلالها .

المراق: وقد جاءت اول محاولة للتخلص من السيطرة الاجنبية من العراق على يد رشيد عالي الكيلاني ، أحد رؤساء الوزارات السابقين والوطنيين المتشددين . وقد رفع رشيد عالي لواء الثورة عقب انقلاب قام به لمصلحته عدد من رؤساء الاقسام في الحيش في لا نيسان (ابريل) ١٩٤١ . وشجعه على الثورة ما لحق بالانجليز من هزائم طوال سنتي ١٩٤٠ و ١٩٤١ ، ووعود الالمان بالمساعدة الملادية . وقد كسبت ثورته تأييداً واسعاً من معظم القوميين ولكنها لم تظفر الا بمساعدة فعلية ضئيلة . ثم ان المساعدة الالمانية المنظرة في الوقت المعين . ولذا فقد سحقت الثورة، وعادت الحياة السياسية في العراق الى سابق عهدها . وعلى الرغم من ان الامر استتب للحلفاء مرة اخرى ولم تقع في العراق حوادث تعرقل مجهودهم الحربي طوال مدة الحرب ١ ، فان البلاد كانت اشبه بالبركان الذي يسكن بعد ثورته ولكنه المستعمرات والبولونيين في المواقع الستراتيجية الحساسة في المنطقة لتصد الاخطار الداخلية والحارجية عنها . واصبح ميناء البصرة مركزاً هاماً يتلقى الساعدات الحليفة المقدمة لروسية بموجب قانون الاعارة والتأجير .

١ - في ١٦ كانون الثاني (يناير) سنة ١٩٤٣ ، اعلنت حكومة العراق الحرب على المانية
 وإيطالية واليابان •

سورية ولبنان : وقد ادت الثورة العراقية المخفقة بصورة غير مباشرة الى قيام الحملة العربطانية على سورية ولبنان ، والى اخراج ادارة حكومة فيشي من حوض البحر المتوسط الشرقي . فقد وضعت سلطات حكومة فيشى خلال الاضطرابات في العراق مطارات البلدين تحت تصرف الطبران الألماني وأمدَّت الثورة العراقية بالذخيرة التي كانت تشحن في السكك الحديدية وتنقل بواسطتها الى الثوار . وكانت بريطانية قد حذرت من أنها لن تسمح بـأن تصبح المنطقة قاعدة لعمليات العدو الحربية . وبعد ان اصدر الجنرال كاترو بلاغآ باسم الحنرال ديغول يكفل حريسة سورية ولبنان واستقلالها ويعد باجراء مفاوضات بعقد معاهدة تحقق ذلك الغرض، زحف جيش مشترك من العريطانيين والفرنسيين الاحرار على المنطقة . وقد الاحرار على ان مهمتهم الاولى هي انهاء حكومة الانتداب في البلدين . وبدأت الحملة زحفها في ٨ حزيران(يونية)وانتهت منه في أواسط تموز (يولية) ١٩٤١ ، وعادت مسؤولية الادارة في سورية ولبنان الى الفرنسيين الاحرار، ولكن السلطة العسكرية العليا بقيت في ايدي البريطانيين . واقيمت في كل من البلدين-كومة صورية، واعلنت السلطات الفرنسية الحرة مرة اخرى استقلال البلدين ١. لكن على الرغم من هذه التصريحات ، فان السلطات الفرنسية الحرة لم تبد اية رغبة في اعادة الحباة الدستورية الى البلاد او في نقل السلطة الى ايدي السورين واللبنانين . وصرح الحنرال ديغول في اثناء زيارته المنطقة بأن الوقت لم يحن بعد لاجراء الانتخابات. فازداد السخط في البلاد ومال السكان، بتشجيع من الحكومة الفرنسية الحرة على الارجع، الى القاء اللوم على عاتق بريطانية وحسبانها مسؤولة عن كل ما كانت تنوء تحته البلاد من شدة وضيق .

واجتذبت الازمة الاقتصادية في هذه الاثناء اهتمام السكان مرة اخرى.

۱ ـ اعلن استقلال سورية في ۲۸ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۶۱ ، واستقلال لبنان في ۲۹ تشرين الثاني (نوفعبر) ۱۹۶۱ .

فشكلت لجنة مختلطة من البريطانيين والفرنسيين الاحرار والسوريين واللبنانيين لمجابهة مشكلات تموين المنطقة بالقمح ، وصد الناس عن تخزين المواد الغذائية ، وايقاف النضخم المالي . الا ان عدم اعتياد السكان الاشراف الحكومي عرقل مهمة اللجنة .

وفي اوائل سنة ١٩٤٣ قررت فرنسة الحرة اخيراً ان تعيد الحياة الدستورية الى كل من البلدين . فأقامت في كل منها حكومة موقتة لتتخذ التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات . وجرت الانتخابات في سورية في تموز (يولية) واسفرت عن فوز الكتلة الوطنية بأغلبية ساحقة . ولكن الانتخابات في ابنان تأخرت بسبب الاختلاف على توزيع المقاعد البرلمانية بين الطوائف المختلفة ، ولم تجرحي تم الاتفاق عليها . وقد قام ائتلاف بين المسلمين وجاعة من المسيحين ادى الى هزيمة الكتلة الموالية للفرنسيين ، والى قيام مساعرف منذ ذلك الوقت ، بالميثاق الوطني ، الذي يصبح المسلمون عرف، منذ ذلك الوقت ، بالميثاق الوطني ، الذي يصبح لنفسه بأن يموجبه شركاء للمسيحيين اخوانهم في لبنان مستقل لن يسمح لنفسه بأن يكون ، للاستعار مقراً او للاستعار ممراً ،

ولم يخف على احد من القومين ان النصر الذي كسبوه ما هو الابدء الصراع في سبيل استكمال شروط الاستقلال والسيادة الوطنية . فقد كانت رحى الحرب لا تزال دائرة ، واقتضت الحرب ان يبقى الدفاع عن المنطقة في ايدي الحلفاء ، وفرض عدد من القيود اعتبرت يحكم الحال ضرورية . في ايدي الحلفاء ، وفرض عدد من القيود اعتبرت يحكم الحال ضرورية . وهذه القيود هي « المصالح المشتركة ، كادارة الجمارك والاشراف على شركات الامتياز ، « والامن العام » ، « والفرق الحاصة » ، والسيطرة على

ا سه مثل المسلمين والقوميين والمتطرفين في هذا الاتفاق رياض الضلح ومثل بشارة الخوري فيه المسيحيين الذين اصبحوا يعتقدون انه اذا اريد للبنان حياة مستقرة في ظل الاستقلال فلا بد من قيام شركة بين العناصر الاسلامية والمسيحية • وكان على المسلمين ، بموجب هذا الاتفاق ، ان يكفوا عن التعلم الى الاتحاد مع سورية ، بينما كان على المسيحيين ان ينبذوا الالحاح على الوجود الفرنسي في البلاد والاعتماد على « الحماية » الفرنسية • ولم يكن « الميثاق » هذا وثيقة مدونة بل تفاهما شفويا غير مدون بين الزعيمين •

البدو ومراقبة المطبوعات. واهم من هذه كلها القيود التي فرضها المفوض العام لحكومة فرنسة الحرة على السلطة التشريعية في البلاد باستبقائه حق التشريع بواسطة مراسيم ، والتحفظات العامة التي اشتمل عليها كل من الدستورين السوري واللبناني والتي خولت السلطة الفرنسية حق نقض اي تشريع لا يوافقها .

فقامت الحكومة اللبنانية الجديدة ، دون تردد او تأخير ، بتعديـــل الدستور اللبناني محيث اخرجت منه المواد التي تحد من سلطة البرلمـــان التشريعية والتي تمنح المسلطات الفرنسية حق النقض . واتخذ رئيس الوزراء اجراء آخر لا يقل عن تعديل الدستور خطورة بل ربما كان اعظم شأناً وابعد اثراً ، وهو اصدار مرسوم في ١٣ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة وابعد اثراً ، وهو احدار مرسوم في ١٣ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة العربية لغة الدولة الرسمية الوحيدة ١ .

واستولى الذعر على الفرنسيين . وإذ فشل جان هليو ، مندوب المفوض الفرنسي العام، الجنرال كاترو ، في الضغط على الحكومة الجديدة لاعادة السلطة ، تصرف على الطريقة الاستعارية الفرنسية الخاصة ، فاعتقل صباح ١١ تشرين الثاني (نوفير) ١٩٤٣، كل من وجد من اعضاء الحكومة اللبنانية، عما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وزجهم في سجن قلعة راشيا . وفي الوقت نفسه ، اصدر عن المفوضية العامة منشوراً مؤرخاً في ١٠ تشرين وفي الوقت نفسه ، اصدر عن المفوضية العامة منشوراً مؤرخاً في ١٠ تشرين الثاني (نوفير) (اليوم السابق) ، على فيه الدستور وحل البرلمان وعين اميل اده رئيساً للدولة . وكان رد الفعل فورياً وعنيفاً في لبنان وسائر الاقطار العربية . وقامت على اثر ذلك ثورة دامت ثلاثة عشر يوماً ٢ ، اطلق في نهايتها

۱ ــ صوت الاحرار ، عدد ٥٠٥٨ ــ ١٤ تشرين الاول (اكتوبر) • انظر ايضا : منير تقي الجدين، ولادة استقلال (بيروت ١٩٥٣) ، ص ٣٧\_٣٧ •

٢ ــ تجد وصفا لهذه الحرب لشاهد عيان في الكتاب السابق ، ولادة استقلال ، وكان مؤلفه احد القادة الثلاثة للحرس الوطني للجديد ، وإجم إيضا :

Mary Borden (Lady Spears), Journey Down a Blind Alley (London 1947); General Catroux, La Bataille de la Mediterranée, Egypt-Levant-Afrique du Nord, 1940-1944 (Paris 1949).

سراح أعضاء الحكومة الشرعية واعيدوا الى مناصبهم . واستعادت سورية ولبنان استقلالها بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية وبفضسل الموقف الحازم الذي وقفته الام المتحدة . وقد كانت العلاقات البريطانية الفرنسية ، بصورة دائمة سبباً من الاسباب التي تعمل على تعقيد الامور. غير انها انفقتا أخيراً وانتهى اتفاقها الى تحرير سورية ولبنان من جميع آثار الاحتلال الأجنبي ، في ١٧ نيسان (ابريل) ١٩٤٦ في سورية ، وفي ٣١ كانون الاول (ديسمبر) من السنة نفسها في لبنان .

فلسطىن : واسدلت الحرب العالمية الثانية ستاراً محكماً على فلسطىن . وقد وجــه الصهيونيون الى رئيس وزراء بريطانية ، بواسطة الدكتور وايزمان ، رسالة يؤكدون فيها على ولاء اليهود في فلسطين . وعلى الرغم من خيبة الامل التي مني بها اليهود بسبب الكتاب الابيض الذي نص على الحد من الهجرة اليهودية الواسعة الى فلسطين وايقافها بالكلية بعد خمس ﴿ سنوات ، فلم يكن في وسع الصهيونيين على الارجح ان يتخذوا موقفاً آخر بالنظر ألى الفواجع التي حلت سم على ايدي النازيين في المانية . وقد عبر دافيد بن غوريون عن موقف الصهيونيين عندما اوصى اليهود في فلسطين ان ويشتركوا في الحرب كما لو انه لم يكن هناك كتاب ابيض، وأن محاربوا الكتاب الابيض كما لو انه لم تكن هناك حرب. وكانت النتيجة ان تطوع ما لا يقل عن ١٣٦٠٠٠ يهودي للخدمة الحربية قبل تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١٩٣٩ . واخذت السلطات الصهيونية في فلسطين وفي الحارج ، وبحاصة في الولايات المتحدة ، تطالب باعتبار هؤلاء المتطوعين جيشًا بهوديًا قوميًا ، كما طالب وابزمان بتشكيل لسواء يهودي . ومن الواضح انه لم يكن في وسع بريطانية ان تسمح بهذا دون ان تثبر مخاوف العرب ، ولذلك سمحت بتأليف ست فرق ، ثلاث منها بهودية وثلاث منها عربية عرفت باسم ( الفرق الفلسطينية ) .

ولم يبد العرب حماسة للحرب ، ولم يصدر عنهم ما يؤكد ولاءهم

لاسباب منها ان الشخص الوحيد الذي كان يستطيع اصدار مثل هــذا التأكيد، وهو مفي القدس الحاج أمن الحسيني، كان منفياً. ومع هذا فقد نشرت احدى الحرائد العربية الكبرى في فلسطين، وهي « جريدة فلسطين، ، مقالاً افتتاحياً في الايام الاولى للحرب حاء فيه انه ينبغي الا تقوم قلاقل في البلاد خلال الحرب، كما ان عدداً من الزعماء العرب زاروا المندوب السامي في فلسطين واكدوا لــه ولاءهم. وزادت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق واخفاقها في سخط العرب وكان لها أثر بعيد في جعل موقفهم من الحلفاء سلبياً الى اقصى حد.

وإذ اشترك الصهيونيون في المجهود الحربي فقد تمكنوا من خلق نواة جيش قدر له ان يقدم لهم خدمة كبرى في المستقبل. وقاءت الوكالة البهودية في فلسطين، تحت ستار التعاون مع البريطانيين، بتأليف جيش سري، وأشرفت على تنفيذ وسياسة منظمة تقضي بالحصول على السلاح والذخيرة عن طريق السرقة والغش والرشوة من المخازن البريطانية في الشرق الأوسط، ١. ولقد ثبت ان السياسة السلبية التي اتبعها العرب كانت قصيرة النظر، باهظة التكاليف. غير انه لم يكن في وسعهم ان يفعلوا غير ذلك، ومن العسير ان نقطع فيا اذا كانت بريطانية مستعدة لتشجيعهم على التطوع بالنظر الى الظروف القسائمة آنئذ في مختلف الاقطار العربية.

كانت هذه السنوات، بالنسبة الى العرب واليهود على السواء، وبالنسبة الى اليهود بصفة خاصة ، سنوات تمهيدية للصراع المصيري الحطير . غير ان الظروف المواتية كانت كلها الى جانب اليهود . فقد تمكنوا ، بفضل من تشجيع المنظات الصهيونية (اليهودية وغير اليهودية ) في جميع انحاء العالم ، وتغاضي الدولة المنتدبة عنهم ، واستقتال صادر عن تعصب وحقد ،

George Kirk, The Middle East in the War (London 1952) : انظر - ۱ pp. 13-14.

من أن يتفوقوا على العرب من حيث التسلح والتنظم . أما العرب فقد حاولوا أن يتريثوا حتى نهاية الحرب قبل الاقدام على شيء ابجابي، ولذا تخلفوا في سباق يتوقف على نتيجته مصيرهم القومي . فقد استسلموا الى الاعتماد على المانهم بقوة قضيتهم المعنوية ، وغل يدهم صراعهم ضد حكومات الانتداب المتعاقبة ، وقصم ظهرهم بطش الدولة المنتدبة الذريع بثورة ١٩٣٦ – ١٩٣٩ ، وحرمت مجالسهم من تدبير زعامة ابعدتها عن ميدان العمل القومي مصائب السجن والتشريد والنفي، وسيطر عليهم وهم علم بأنهم يستطيعون أن يقفوا في أثناء الحرب موقف المتفرج . وفي النهاية جابه العرب الازمة دون أقل استعداد حتى النفساني منه ، وزادهم ضعفاً على ضعف أنقسامهم على أنفسهم في فلسطين وخارج فلسطين .

الجزيرة العربية: وكانت الاحداث التي توالت على شبه الجزيرة العربية في عهد عبد العزيز بن سعود بعد سنة ١٩٢٦ ، كما ورد سابقاً ، باستثناء الخضاع ثورة الدويش في سنة ١٩٣٠ واكتشاف البترول في مقاطعة الاحساء في العقد الرابع من هذا القرن ، قليلة الشأن لا تقاس بالاحداث التي ابتدأت باحتلال الرياض سنة ١٩٠١ وانتهت باخراج الهاشيين من الحجاز في سنة ١٩٢٦ . ومها يكن من امر فان الحرب العالمية الثانية فرضت بعض القيود الحطيرة على اقتصاديات المملكة العربية السعودية ، فقد تقلص مورد الدخل السنوي من الحج الى مكة أولا ، وازدادت العزلة الاقتصادية احكاماً بسبب من نقص في انتاج بضائع الاستهلاك عامة وانصراف المراكب التجارية إلى نقل المعدات الحربية ثانياً . وقامت الولايات المتحدة الامريكية بتقديم مساعدة مالية لهما ، بواسطة بريطانية في بادىء الامروذلك لأن المملكة العربية السعودية لم تكن عندئد من البلدان التي ينطبق عليها قانون الاعارة والتأجير ، ولأن بريطانية كانت تعتبر المنطقة وحرماً عليها قانون الاعارة والتأجير ، ولأن بريطانية كانت تعتبر المنطقة وحرماً وكانت المنافسة البريطانية الامريكية قبيل نهاية الحرب في سبيل السيطرة على وكانت المنافسة البريطانية الامريكية قبيل نهاية الحرب في سبيل السيطرة على وكانت المنافسة البريطانية الامريكية قبيل نهاية الحرب في سبيل السيطرة على وكانت المنافسة البريطانية الامريكية قبيل نهاية الحرب في سبيل السيطرة على وكانت المنافسة البريطانية الامريكية قبيل نهاية الحرب في سبيل السيطرة على

ينابيع البترول في الجزيرة العربية سبباً في فتور الصداقة التقليدية بين البلدين . ولكن لما كانت بريطانية تعتمد في احراز النصر والبقاء على المساعدات الامريكية رضخت أخيراً للامر الواقع ، ودخلت الولايات المتحدة الميدان السياسي في الشرق الادنى في سبيل مصالح محسوسة خاصة ومسؤوليات خطيرة لم تكن قد اكتسبت بعد من الحبرة السياسية والحنكة ما يؤهلها لتحملها . وقد كانت الفترة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية فترة طغى فيها البترول وتدفق المال دون حساب .

مصر: وكانت مصر عند نشوب الحرب العالمية الثانية مرتبطة بشروط المعاهدة المصرية المريطانية التي عقدت سنة ١٩٣٦. وبادىء ذي بدء قامت مصر بجميع تعهداتها وفقاً لنص المعاهدة وروحها . غير ان مصر كانت لا تزال تصبو إلى استكمال سيادتها الوطنية ان في منطقة القناة او في السودان. وكان على رأس الوزارة رجل عرف بالمقدرة والحزم هو علي ماهر . ويظهر انه اراد ان يغتم فرصة الحرب لتعزيز الاستقلال المصري وعدم المجازفة بالمصلحة المصرية فيما اذا كان النصر في الحرب من نصيب المانية النازية . وازداد حدره عندما أعلنت ايطالية الحرب على الحلفاء وابى ان ينساق مع السياسة البريطانية فاكتفى بقطع العلاقات مع ايطالية (١٢ حزيران، يونية ١٩٤٠) واكد بواسطة قرار أقره البرلمان وابلغه الى الحكومة الايطالية ما يلى :

- إن الحكومة المصرية ستقوم بجميع تعهداتها تجاه حليفتها بريطانية وتقدم لها ضمن الاراضي المصرية كل مساعدة وكل وسيلة قد تطلبها .
- ٢ ـــ إن مصر لن تشترك في الحرب إلا إذا تعرضت لهجوم من قبل
   ايطالية على شكل :
  - (١) غزو ايطالي للأراضي المصرية
  - (ب) ضرب المدن المصرية من قبل المدفعية الايطالية

(ج) تعرض المنشآت المصرية لغارات السلاح الجوي الايطالي .

وعلى الرغم من ان منطقة السلوم تعرضت في ١٧ حزيران (يونية)لغارات الطائرات الايطالية، فقد اعتبر على ماهر الاعتداء حادثًا من حوادث الحدود مكن تسويته بالوسائل الدبلوماسية. وفي الناسع عشر من حزيران (يونية) ابلغ على ماهر البرلمان المصري ان الجيوش المصرية قد سحبت إلى بضعة أميال من الحدود حتى لا تضطر إلى الاشتباك في حرب قبل أن يتسنى للحكومــة والبرلمان أن يتخذا قراراً من هذا القبيل. وقد قوبل تصريح رئيس الوزراء وهذه السياسة شبه الحيادية وعدم تحمّس سواد الشعب لقضية الحلفاء ، وعطفهم الظاهر على الالمان والطليان ، حركت السلطات البريطانية إلى الضغط على الملك لتبديل الحكومة . وقبل الملك استقالة على ماهر في ٢٣ حزيران (يونية) وحل محلّه حسن صبري . وتعاون حسن صبري مع بريطانية الا ان الرأي العام استمر في بحث موقف مصر من الحرب وهل بجب ان تشترك فيها فعلياً الى جانب الحلفاء أو تحافظ على شبه حياد وفي الوقت نفسه تقوم بتعهداتها وفقاً للمعاهدة المصرية العريطانية . وتوفي حسن صبري بنوبة قلبية فاجأته وهو يلقي خطاب العرش في ١٤ تشرين الثاني (نوفمر)وحلُّ محله حسن سري . واتبع سري سياسة تتصف بتعاون أكبر مع بريطانية الا انه لم يكن قوياً ولم يستطع ان يستند إلى أكثرية برلمانية أو شعبية . وازدادت متاعب الحلفاء بازدياد الضغط الالماني الايطالي في حرب الصحراء. وزاد الطن بلة قيام الثورة العراقية في نيسان (ابريل) ١٩٤١ فأقدمت الحكومة المصرية من قبيل التحسب بفرض الاقامة الجبرية على على ماهر ولاحقت غبره من الشخصيات المصرية . غبر ان سواد الشعب بقي غير متحمس لقضية الحلفاء وشعر البريطانيون ان الامر لن يستقر لهم ما لم يتسلم زمام الحكم رجل يستَطيع ان يفرض وجوده على الشارع وتثق به أكثريسة

الشعب . فاتجهوا بأنظارهم إلى الوفد ، حزب الاكثرية الساحقة في البلاد منذ أيام سعد زغلول ، وإلى زعيمه آنذاك ، مصطفى النحاس . وتردد الملك في قبول النحاس رئيساً للهزارة . فما كان من السفير البريطاني الا ان اقتحم صباح الرابع من شباط (فبرابر) سنة ١٩٤٢، قصر عابدين مصحوباً بالدبابات ووجه انذاراً إلى فاروق بقبول النحاس رئيساً للوزارة أو التنازل عن العرش . وكان لهذه الحادثة أثرها البعيد في مجرى الحوادث في مصروفي سمجل كل من الملك والنحاس والبريطانين انفسهم .

وتعاونت حكومة النحاس مع بريطانية تعاوناً وثيقاً وأدت مصر للحلفاء خلال الحرب خدمات لا يستهان بها . و فقد حافظت القوات المصرية على الأمن في الدلتا ، وحمت كثيراً من المواقع الستراتيجية والمستودعات الحربية ، وبرهنت بجميع الطرق على نجاحها في حماية ارض الدلتا الحصبة من عدوان الغزاة الاجانب ، كما حافظت مصر على ثباتها واخلاصها لقضية الحلفاء حتى عندما كانت قوات المحور في العلمين على مسافة سبعين ميلاً من الاسكندرية. غير ان حادث ٤ شباط (فيراير) ١٩٤٢ كان نقطة النحول في حياة ملك كان حتى ذلك الوقت محط آمال شعبه ، وفي حياة زعيم شعبي كان يتمتع بثقة أكبر أكثرية شعبية تيسرت حتى ذلك الوقت لسياسي مصري على الاطلاق، وفي حياة شعب طالما تاقت نفسه الى الكرامة القومية . واذ رضيخ الملك للتهديد أمعن في الانصراف الى اللهو والعبث يتحين الفرصة للتخلص من الوفد ورئيسه، واستسلم النحاس بعد ان قبل ان يصل إلى رئاسة الوزارة عن طريق فوهة المسدس البريطاني وعلى ركام الكرامة الوطنية إلى جشع بطانته، وأخذ الشعب بعد ان جرحت كبرياؤه القومية يترقب الفرصة للتخلص من الجالس على العرش ومن الحاكم بسيف العدو وأخذت الفكرة تتبلور لديه ان مصر لن تستكمل سيادتها ألوطنية وتتخلص من السيطرة البريطانية إلا يعد ان تتخلص من الملك ومن الوفد على السواء لأن كلا منها أضحى مداناً باهماله ويأعماله .

واستمر النزاع الصامت بن الملك والوفد. وحاول الملك في اواسط سنة ١٩٤٣ أن يقيل النحاس ، غير أن السفير البريطاني استخلص من وزارة الخارجية الريطانية الصلاحية ليتدخل ، آذا اقتضى الامر ، ثانية لمصلحة النحاس كما سبق وفعل في ٤ شباط (فيراير)١٩٤٢ ، وانصرف كل من الملك والنحاس في سباق لكسب شعبية اكبر فزارا ، كل على حدة ، الاقالم، واستغل النحاس المراقبة القائمة في آثناء الحرب والسلطات التي آلت الَّيه بصفته حاكم البلاد العسكري لخنق صوت المعارضة وزج المعارضين في السجن . واخداً اغتنم الملك غياب السفىر البريطاني واقال في ٨ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٤٤ النحاس واحل مكانه احمد ماهر على رأس وزارة اثتلافية من جميع الاحزاب ما عدا الوفد. وإذ ترامي الى مصر ان الحلفاء رضخوا في مؤتمر بالطة (١١-٤ شباط، فبر اير ١٩٤٥) لارادة روسيا وقرروا الايشترك في مؤتمر سان فرانسيسكو العتيد(٢٥نيسان، ابريل) ويصبح من الاعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المتحدة الا الدول التي قد اعلنت الحرب على المحور قبل ١ آذار (مارس) ١٩٤٥ ، اقدم احمد ماهر في ٢٤ شباط (فيراير) ١٩٤٥ في جلسة سرية للبرلمان على طلب موافقة النواب على اعلان الحرب. واذ خرج من مجلس النواب قاصداً مجلس الشيوخ ليطلب موافقته ايضاً تصدى له محام شاب قيل انه ينتمي الى حزب مصر الفتاة واطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلاً، وخلفه في رئاسة الؤزارة محمود فهمي النقراشي . وكان اغتيال احمد ماهر الحلقة الاولى في سلسلة من الاغتيالات السياسية التي اجتاحت مصر بين سنة ١٩٤٥ والثورة المصرية الكبرى في ١٩٥٢ ، وبدء حملة منظمة ضد « الخونة » من المضرين . فقد كانت ثورة ١٩١٩ موجهة ضد البريطانين أما « ثورة » ١٩٤٥ فقد استهدفت تلك العنـــاصر المصرية التي اعتبرت مسؤولة عن الاسهام في أذلال الوطن ١ . وقد برزت في الميدان السياسي \_\_ في ذلك الوقت ، وبعد اقالة النحاس في ١٩٤٤ على وجه التحديد ،

١ \_ راجع :

جمعية الاخوان المسلمين التي كان قد اسسها في الاساعيلية سنة ١٩٢٨ الشيخ حسن البنا .

## البلاد العربية بعد الحرب العالمية الثانية حتى الثورة المصرية الكرى ١٩٥٢

على الرغم مما عاناه العالم العربي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من صعاب ، فقد جني منها بعض الحير . فمنذ اوائل اليقظة العربية في أواسط القرن التاسع عشر اخذت تداعب العرب فكرة غامضة وعلى شيء كثير من الرومانطيقية . فقد جالت في اذهان بعض المفكرين العرب ﴿ وَقَدْ تَأْثُرُوا بِفُورَةَ القَوْمِيةَ فِي اورُوبَةً ﴾ خواطر استهدفت تحرير الوطن العربسي من نبر العُمَّانيين وتوحيده في دولة عربية كبرى . وقويت هذه الفكرة لدى الخاصة ولا سبا في الحجاز واقطار الهلال الحصيب بعد الثورة العربية الكبرى . وقبل ان تقوى النزاعات الشخصية والاقليمية على تفكيك عرى ذلك الشعور بالوحدة ، كانت فرنسة وبريطانية قد قامتا بتمزيق البلاد شر ممزق وبفرض حدود مصطنعة على أهلها بالقوة سنة ١٩٢٠ . واكتسبت هذه الفكرة الغامضة بعض الوضوح . وحين ارتفع كابوس الاتراك وحل محله كابوس الحلفاء ، تحولت هذه الفكرة القومية الناشئة ، بطبيعة الحال ، الى مناوأة السيطرة الاجنبية الجديدة . وكان اعظم الداعين اليها نشاطاً عرب الهلال الخصيب حيث كان الوعي السياسي اقوى منه في أي جزء آخر من البلاد العربية على الرغم من ان التفريق بين هذه الفكرة القومية وبين فكرة الجامعة الاسلامية بقي الى حـــــــــ ما صعباً حتى في الهلال نفسه . وازداد التقارب بين اقطار الهلال الحصيب في الفَّرة الممتدة بين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) نتيجة لتقدم المواصلات واصطناع

السيارات والطائرات للربط بين اجزائها وبسبب من اشتراك الاقطار كلها في الصراع ضد دولتي الانتداب . وكان لمصر - كما ذكرنا سابقاً - مشكلاتها الحاصة واتبعت في تطورها السياسي منذ أوائل القرن التاسع عشر طريقاً منفرداً ، ولمذلك لم تشترك في بادىء الامر في مثل هذه الاحلام العربية ولم تشجعها .

الجامعة العربية : وفي ٢٩ ايار (مايو) ١٩٤١ ، أي بعد اخفاق ثورة رشيد عالي الكيلاني وهربه من بغداد بيوم واحد ، وقبل زحف الجيش البريطاني التاسع على سورية ولبنان ٨ حزيران (يونية ) لانتزاعها من حكومة فيشي باحد عشر يوماً ، ألقى انطوني ايدن ، وزير خارجية بريطانية آنذاك ، بياناً جاء فيه :

و بين هذه البلاد وبين العرب صداقة تقليدية عريقة أثبتت قيامها الافعال لا الاقوال ... ذكرت قبل بضعة ايام في مجلس العموم ، بأن حكومة جلالته تعطف عطفاً كبراً على آمال السوريين في استقلال بلادهم ... إن كثيرين من مفكري العرب يرغبون في ان تتمتع الشعوب العربية بنصيب من الوحدة اكبر من النصيب الذي تتمتع به الآن . وهم يأملون منا المعاضدة في بلوغ هذه الوحدة ، ولا يجوز لنا ان نغفل أي نداء يوجهه الينا اصدقاؤنا في هذا الصدد . ويبدو لي من الطبيعي ومن الحق ان تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية ، والروابط السياسية أيضاً بن الاقطار العربية . وستعاضد حكومة جلالته ، معاضدة تامة ، أي مشروع ينال الموافقة العامة ، ٢ .

١ ــ كانت بريطانية اول دولة استعمارية اعترفت رسميا بهذا الاتجاه عبدما دعت ، سنة
 ١٩٣٩ ، الدول العربية الى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن •

٢ - راجع: 1941 . The Times, May 30. 1941 ، ايضا يوسف هيكل ، نحو الوحدةالعربية، دار المعارف (مصر ١٩٤٥) ، ص ٥٠ ٠

لم يكن هناك ما هو اقوى من هذا البيان ، المنزه عن الغرض في الظاهر ، على التخفيف من مرارة الشعور لدى القومين العرب على اثر اخفاق الثورة العراقية في انتزاع أي ربـــح لقضية العرب الاستقلالية . فقد أمد هذا البيان الصحافة العربية عادة غير انبساء الهزعة تبرزها في عناوينها الضخمة . وقد أعلن البيان للسورين ان بريطانية : تعطف عطفاً كبيراً على آمالهم في الاستقلال ، ، كما انه جاء انذاراً لمصر بأن زعامتها للعالم العربي قد تتعرض لخطر كبعر إذا قام اتحاد بن اقطار الهسلال الحصيب. وقد دفع هذا ، خلال السنوات الثلاث التالية ، مصر إلى الانهماك بأمر زعامتها العربية وكاد أن يصرفها عن متابعة قضية الاستقلال. وبعد ما يقرب من سنتن ، كرر ايدن في ٢٤ شباط (فبراير) ١٩٤٣ ١ الفكرة نفسها في مجلس العموم البريطاني ، وأضاف بأن الخطوة الاولى في سبيل هذه الوحدة بجب أن تأتي من جانب العرب أنفسهم ، فجاءت ، بالفعل من قبل المصريين على الرغم من الهم كانوا آخر من سار في قافلة القومية العربية . وكان رئيس وزراء مصر ، الذي فرضه البريطانيون على الملك ٤ شباط (فيراير) ١٩٤٢ بسبب ظروف الحرب ، قد حاول ان يضع مصر على -رأس الحركة القومية العربية في خطاب القاه في ١٣ تشرين الثاني (نوفمبر)٢١٩٤٢ وذلك خشية ان تنتقل الزعامة ، نتيجة للاهمال ، الى العراق . وبعد ان القي ايدن بيانه الثاني ، أخذ النحاس على عانقه ( مهمة استطلاع آراء الحكومات العربية المختلفة والتقريب بن آراثها قدر المستطاع ۽ ٣ .

وقام رئيس وزراء مصر بجس نبض الحكومات العربية واحدة فواحدة،

Hansard, British Parliamentary Debates, (House of Commons),: انظر السام 5th ser., vol. 387, co. 1139.

٢ ــ الاهرام ، ١٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٣ وسائر الجرائد المصرية للتاريخ بنفسه ٠

٣ ... هيكل ، نحو الوحدة العربية ، ص ١٩٨٠٠٠

فبدأ بالعراق في ٣١ تموز (بولية) ١٩٤٣ وانتهى باليمن في ٦ شباط (فعراير) ١٩٤٤ . ووجهت الدعوة عقب ذلك إلى الحكومات العربية، فاجتمع ممثلوها في الاسكندرية في ٢٥ ايلول (سبتمبر) ١٩٤٤ . وكانت ثمرة اعمال هذه و اللجنة التحضيرية، توقيع «بروتوكول الاسكندرية، الذي صدر في ٧ تشرين الاول (اكتوبر) من السنة نفسها واقترح تأسيس جامعة الدول العربية . واستحالت آمال الدول العربية التي تضمنها البروتوكول ، بعد ان اعمل فيها وزراء خارجية الدول العربية ثاقب رأيهم ، إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي صدر في ۲۲ آذار (مارس) ۱۹۶۵ . وكانتقد وقعتبين هذين التاريخين أمور كثيرة عملت على تغيير اتجاه السياسة العربية . و فبيها هدف البروتوكول إلى التنازل تدريجياً عن السيادة الوطنية ، فان الميثاق شدد على الاحتفاظ بها ﴾ . والواقع انه عندما حاول المعنيون وضع الآمال العربية الغامضة في الوحدة موضع التحقيق اصطدموا بعقبات كان من العسر التغلب عليها . من هذه العقبات القوميات الشظايا التي اوجدتها تسوية مهما بعد الحرب العالمية الاولى والتي كانت قد اصبحت مصلحة قائمـــة لبعض العناصر . ومنها عوامل التفرقة العريقة في العالم العربي ، والمنازعات القديمة والحديثة بين الاسر الحاكمة ، واختلاف الاهداف السياسية وتعددها ، والتباين في التطور السياسي ، والتفاوت في التطور الاجماعي والاقتصادي ، واخبراً التفاوت في التطور الثقاني ٢ . وجاء الاختبار الحاسم المذل سنة ١٩٤٧ ، عندما اخفقت سبع دول عربيــة في الحيلولة دون اقرار مشروع تقسيم فلسطين في هيئة الأمم المتحدة كها عجزت عن ان تحول دون وقوع النكبة الفلسطينية سنة ١٩٤٨ لاسباب اعظمها انها كانت سبع دول. ومنذ ذلك

١ ـــ المرجع نفسه ، ص ٩٩ • راجع ايضا نشرة جامعة الدول العربية ، ملخص معاضر المشاورات مع المراق • شرقي الاردن • المملكة العربية السمودية • سورية • لبنان • اليمن ، مطبعة فتح سكر (القاهرة ١٩٤٩) •

٢ ــ راجع نبيه امن فارس ومحمد توفيق حسين ، هذا العالم العربي (بيروت ١٩٥٣) ص
 ٢٤١.٩١ ٠

الحين فقدت جامعة الدول العربية الكثير من ثقة العرب انفسهم بها ، على الرغم من انها خدمت الفكرة العربية بوضعها امام العرب بشكل عملي ، كما انهسا ادخلت في الوعي العربي الحقيقة التالية : وهي ان مشاكل العالم العربي متشابكة ، وانه لا يمكن حلها إلا بالعمل الجاعي والتعاون الوثيق والوحدة . ومها يكن من امر « فقد كان قيام الجامعة العربية حلماً راثعاً من احلام العرب القومية وأملا حبيباً يسعون الى تحقيقه بشوق وايمان وتصميم . وما فشلت الجامعة العربية نفسها ، وما كانت الفكرة التي قامت عليها فكرة مخطئة ضالة من نسيج الحيال ، كانت الفكرة التي قامت عليها فكرة مخطئة ضالة من نسيج الحيال ، أيما فشل اولئك الذين نفذوا هذه الفكرة حين اقاموها على احقاد متاكلة ، وعداوات متأصلة وتنافس محتدم بغيض ، أ . وقد عمل هذا كله على زعزعة ايمان كثير من العرب في الفكرة نفسها فانساقوا وراء غيرها من الفكر كما سنرى فها بعد .

### الاستقلال بن الجوهر والحيال

وعند نهاية الحرب العالمية الثانية ، احرزت دولتان عربيتان ، وهما سورية ولبنان استقلالها . وبقيت الاقطار العربية الاخرى مرتبطة ببريطانية وفرنسة بمعاهدات مفروضة نحول دون استكال السيادة الوطنية . غير ان تأسيس منظمة الام المتحدة قدوى الامل في ان محدث تغيير في الجو الاخلاقي السائد في عالم السياسة حيث مسا زال الحق للقوة ، وفي ان يشرق عهد جديد تتعايش فيه الدول الصغيرة والكبيرة جنبا إلى جنب ، يشرق عهد جديد تتعايش فيه الدول الصغيرة والكبيرة جنبا إلى جنب ، وفيسكن الذئب مع الحروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا ، وصبي صغير يسوقها ، ٢ . هذه هي الآمال الني جاشت في صدور العرب عند انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥ .

١ ـ المصدر السابق ، ص ١٣٠٠

۲ - ۱۱ اشعیاء ۱۱ : ۳

وبقي الشعب في سورية ولبنان يكافح متحداً في سبيل التخلص من السيطرة الاجنبية الى النهاية . وما ان برز فجر الاستقلال حتى اضمحلت تلك القوة الموحدة التي جمعت كلمته ووجهت جهوده وأعماله ضد المستعمر ، ولم يقم مكامها قوة انجابية تلفه حول العهد الوطني الجديد ، وتدفعه في سبيل القيام بالتبعات التي يتطلبها الاستقلال منه ، والواجبات التي يلقيها على عاتقه ، والامانات التي يفرضها عليه . أما في الاقطار العربية الاخرى التي لم تحصل بعد على استقلالها فقد بقي وطيس الكفاح القومي فيها مستعراً .

#### نكبة فلسطن

وبينا كانت البلدان العربية المستقلة منهمكة بالاحتفال بوضعها الدولي الجديد، والبلدان التي لم تنل بعد استقلالها تنوء تحت عبء التبعات التي يفرضها الكفاح في سبيل الاستقلال وتحت عبء العقلية السلبية التي ينطوي عليها ذلك الكفاح ، جابه العرب أخطر تهديد تعرضوا له منذ الحروب الصليبية عند نهاية القرن الثاني عشر للميلاد، عندما عرضت قضية فلسطين على هيئة الام المتحدة . وقد داهمهم هذا الحطر وهم لا يزالون بعيدين عن النضج السياسي ، ومتخلفين اجهاعيا واقتصاديا ، وغسير مستعدين للمعركة نفسيا ، وعلى اقل ما يكون من الحبرة العسكرية . وفوق هذا كله فقد كانت تمزق صفوفهم منافسات الاسر الحاكمة والمنازعات الاقليمية . لقد سبق ان ذكرنا ان بريطانية استخدمت الانتداب على فلسطين لتدفق المجرة الصهيونية ، فتمكن الصهيونيون من الاستيلاء على لتسهيل تدفق المجرة الصهيونية ، فتمكن الصهيونيون من الاستيلاء على طلطن المناطق الحصبة في البلاد ومن تأسيس مستعمراتهم الزراعية واقامة العربية والثورات العربية المتنالية على حكومة الانتداب . واخذت السلطات البريطانية تجرد العرب من الاسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهيونين على التسلح وتنغاض العرب من الاسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهيونين على التسلح وتنغاض العرب من الاسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهيونين على التسلح وتنغاض

عن الاعمال الارهابية التي كانت تقوم بها العناصر المتطرفة منهم حتى عندما كانت هذه الاعمال تستهدف البريطانيين أنفسهم. واتخذت الحكومة البريطانية من الضغط الامريكي الرسمي ذريعة لالقاء المسؤولية كلها على باب هيئة الام المتحدة الحديثة العهد ، فطلبت في ٢ نيسان ( ابريل )١٩٤٧، ان تعقد الجمعية العامة جلسة خاصة لبحث القضية ، وأعلنت عزمها على التخلي عن الانتداب . وكانت النتيجة محتمة . ففي ٢٩ تشرين الثاني(نوفمبر)من السنة نفسها اقترع اعضاء الجمعية بأكثرية ٣٣ صوتاً مقابل ١٣ وامتناع ١٠ عن الاقتراع وتغيب صوت واحد على التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين : عربية ، ويهودية تجمع بينها وحدة اقتصادية . وزيادة في الطين بلة انسحبت بريطانية من فلسطين قبل الموعد المعين (١٥ ايار ، مايو ١٩٤٨ )، وتركت البلاد في حالة فوضى بعد ان عملت طوال سني الانتداب الثاني والعشرين كل ما في وسعها لتحقيق الحلم الصهيوني . وقصة ما حدث بعد انسحاب البريطانيين معروفة . فقد تأسست اسرائيل عساعدة الولايات المتحدة الامريكية ألمادية والمعنوية واعترافها واعتراف السوفييت الفوري بهاء وتشرد نحو من مليون لاجيء عربسي من بيوتهم . والحق ان العرب لم يواجهوا ، باستثناء الاستعار ، تهديداً أدهى من قيام اسرائيل . فلأول مرة ، منذ الحروب الصليبية التي أقامت دويلات صغيرة في فلسطين وفي السواحل الشامية ، قامت دولة أجنبية معادية في وسط الوطن العربسي ، فحطمت وحدته الجغرافية والبشرية ، وهددته بالسيطرة عليه سياسياً واقتصادياً . وإلى جانب هـــذا كله تؤلف اسرائيل حليفاً طبيعياً للدول الغربية التي لها في العالم العربسي مصالح قائمة ، ومطامح ، إذ تستطيع هذه الدول ، بمساعدة اسرائيل ان تهدد بسهولة أية حركة تحررية تنطلق في آي بلد عربـي مجاور ١ .

١ ــ هذا ما حدث فعلا في اثناء العدوان الثلاثي على مصر في تشرين الاول والناني ( اكتوبر، نوفمبر ) سنة ١٩٥٦ .

### ما بعد النكبة حتى الثورة المصرية

وترك الاخفاق الذي منيت به الدول العربية السبع في تجنب الكارثة ، العالم العربسي مشدوها يكاد يرزح تحت وطأة الحبرة والحقد . ولم يدرك فداحة الكارثة وخطورتها إلا قلة من مفكريهم ١. ومها يكن من امر ، فان المعنى الحقيقي لهزيمة العرب في فلسطين وخطورة هذه الهزيمة واثرها في مستقبلهم وفي مستقبل الحركة القومية اخذا يبرزان بالتدريج . ومحق لنا ان نقول ان جميع الاحداث التي تعاقبت على العسالم العربي منذ ذلك الوقت أتت نتيجة مباشرة او غير مباشرة ، للنكبة الفلسطينية . فقـــد ناءت امكانات الدول العربية الاقتصادية والادارية بعبء اللاجئين بعد ان بلغ عددهم أكثر من تسعائة الف نسمة. وكان نصيب سورية ما يقارب ٠٠٠٠٠٠ ، ولبنان ١١٠٠٠٠١ وذلك يزيد عسن عشر سكانه عدداً ، والاردن ٠٠,٠٠٠ أي اكثر مسن السكان الاصلين انفسهم ، ومصر ٢٠٠,٠٠٠ في قطاع غزة . ومع ان عــدد اللاجئين في المملكة العربية السعودية كان قليلاً ، فان اثرهم فيها ظهر في اول اضراب للعال عرفته شبه الجزيرة العربية في ١٧ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٥٣، وفي محاولتين خطىرتىن لقلب الحكومة . وامتد اثر خمرة القلق هذه الى الجيش السعودي وتغلغل في صفوفه وفي صفوف و جبهة الاصلاح ، الموالية .

وقد ورث الاردن القسط الاكبر من القضية ولا سيا انه يقف وجهاً لوجه مقابل العدو على طول جبهة يزيد امتدادها عسن الماثتين وخسين ميلاً . واذ ترامى إلى الفلسطينيين ان الملك عبد الله يمهد لعقد صلح مع اسرائيل ، أقدم احدهم على اغتياله في ٢٠ تموز (يولية)سنة ١٩٥١ . ومنسذ ذلك الحين لم تتمتع البلاد بالاستقرار . امسا في مقورية فان السخط الذي تولد من اخفاق العرب في حل القضية الفلسطينية كان مثاراً

١ - كتب قسطنطين زريق اول تحليل للكارثة ، هو حقا افضل تحليل لها ، فلخص في كتابه « معنى النكبة » بيروت ، آب ( اغسطس ) ١٩٤٨ ، لهذا الجيل وللاجيال اللاحقة المعنى الحقيقي للكارثة وشرح لهم الخطوات العملية التي تساعدهم على التغلب عليها •

لسلسلة من الانقلابات التي قوضت جميع دعائم الحياة الدستورية في البلاد ، وزجت الجيش في السياسة ، وحطمت ثقسة الشعب بجميع الاساليب والاجراءات الدعوقراطية . وقد خرجت سورية ، قلب الاقطار العربية ومركز الحركة القومية العربية ، من هذه المحنة تتميز غيظاً من الاخفاق ، وتمزقها الفلسفات العقائدية المتنسازعة وبشل ارادتها الشك والحقد .

ومع ان العراق بعيد جغرافياً عن فلسطين فانه لم ينج من اثر الكارثة الفلسطينية ، إذ وقع اقتصاده في ضائقة بسبب قطعه البترول الذي كان يتدفق الى مصافي التكرير في حيفا . وتدهورت حالته الاقتصادية مؤقتاً وازدادت مشكلاته عندما هاجر ١٦٠,٠٠٠ من سكانه اليهود الى اسرائيل وأخذوا معهم القسم الاوفر من ثرواتهم . وزاد تأزم الحالة الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي في السخط والنقمة عند الشعب .

واذ تدفق على لبنان سيل من اللاجئين يفوق عشر اهل البلاد عدداً، فقد شهد في بادىء الامر شيئاً من الرخاء لأن اللاجئين ، بطبيعة الحال صرفوا ما كانوا قد ادخروه . الا ان هذا والرخاء ، كان قصير الاجل لأن اسباباً سياسية حالت دون انصراف القسم الاكبر من اللاجئين الى الاعمال الاقتصادية المثمرة .

وقد امتد اثر النكبة الفلسطينية الى كل قطر عربى تقريباً بصورة

١ - قام حسني الزعيم بالانقلاب الاول في ٣٠ آذار (مارس) ١٩٤٩ ، وقام سامي العناوي بالانقلاب الثاني في ١٤ آب (اغسطس) من السنة نفسها ، وقام اديب الشيشكلي بالانقلاب الثالث في ١٩ كانون الاول (ديسمبر) من السنة نفسها ايضا ، وظل الشيشكلي يحكم خلف ستار من الدستورية حتى اواخر ١٩٥١ ، وذلك عندما طرد رئيس الجمهورية وتسلم الحكسم مباشرة ، وفي حزيران (يونية) ١٩٥٧ اصدر دستورا جديدا ، وفي تموز (يولية) جمع بنرئاسة البحمهورية ورئاسة الوزارة، وفي تشرين الاول (اكتوبر) انتخب رئيسا للجمهورية، وفي ٢٢ شباط (فبراير) سنة ١٩٥٤ سقط واجبر على ترك البلاد على اثر انقلاب آخر واعيد الى كرسي الرئاسة هاشم الاتاسي الذي كان الشيشكلي قد نحاه عنها سنة ١٩٥١ ، وفي ٦ ايلول (سبتمبر) سنة مام اعيد شكري القوتلي ، ضحية الانقلاب الاول (١٩٤٩) الى رئاسة الجمهورية بعد ان فاز في

مباشرة او غير مباشرة ، حتى إلى اليمن السعيد ، إذ عسلا بسياسة و جمع الشمل ، التي يدعو اليها الصهيونيون ، قامت السلطات الصهيونية بتسهيل هجرة الجالية اليهودية التي كانت نقيم في اليمن منذ اكثر من ثلاثة عشر قرناً إلى اسرائيل واستقبلت اليمن كذلك عدداً من الفلسطينين اشتغلوا في التعلم وفي بعض الوظسائف الحكومية ، فنشروا ، كما فعل اخوانهم في المملكة العربية السعودية ، موجسة من التذمر من الأحوال السائدة والاوضاع الراهنة .

واسرائيل ، كما ذكرنا قبلاً ، اعظم الاخطار التي تعرض لها العالم العربي منذ الحروب الصليبية ، إذ أنها ، بما تتلقاه من مساعدات خارجية ، رسمية وخاصة ، خنجر مغمد في قلب الوطن العربي . وقد أخذ يتدفق عليها باستمرار سيل من المهاجرين ، الامر الذي سيؤدي في النهاية حمّاً إلى تطلعها نحو التوسع عسلى حساب الاقطار المجاورة . وقد شطرت العسالم العربي إلى نصفين وعزلت الاقطار العربية في شمال افريقية عنها في آسية . وتطمع اسرائيل ، بسبب من نشاطها وتفوقها التقني وبسبب من المساعدات الخارجية ، في أن تقضي على الصناعة العربية التي ما تزال بدائية في بعض الاقطىار ، وأن تفتح لصناعاتها العربية الواسعة .

مصر: ولم تكد تنتهي الحرب العالمية الثانية حتى اخذت مصر تطالب بتعديل معاهدة ١٩٣٦ وجالاء القوات البريطانية وبوحدة وادي النيل . وازداد الوعي القومي واقتحمت المسرح السياسي جاعة الاخوان المسلمين (التي كان قد اسسها حسن البنا في الاسماعيلية سنة ١٩٢٨) ١ . وهب الاخوان بعد اعلان الهدنة التي ختمت الحرب إلى ابقاظ الشعب واذكاء وعيه عن طريق المؤتمرات الشعبية والزيارات المنظمة الى القرى والريف ، وبالرسائل والاحاديث والمواعظ . ولجأ الاخوان الى استخدام

١ ــ راجع اسحق موسى الحسيني ، الاخوان المسلمون ، طبعة ٢ (بيروت ١٩٥٥) ٠

العنف ضد من بدا لهم انسه يتعاون مع البريطانين . ووقف الوفد ، بعد ان اعفي مسن الحسكم قبيل انتهاء الحرب ( ١٩٤٤ ) ، موقف المعارضة .

وبادر اسماعيل صدقي الذي تولى رئاسة الوزارة في سنة ١٩٤٦ إلى فتح باب المفاوضات مع بريطانية ولكن هذه المفاوضات لم تنجح بسبب المعارضة الشديدة التي قامت في وجه الحكومة من الداخل ، وبسبب تشبث البريطانين وربطهم قضية الجلاء بالدفاع المشترك. في وجه هذه المعارضة قدم صدقي استقالته غير انه استدعي ثانية (٢ تشرين الاول ، اكتوبر سنة ١٩٤٦) فتوجه إلى لندن حيث توصل الى الاتفاق على مشروع معساهدة عرفت باتفاق صدق بيفن . ورضي البريطانيون بالانسحاب من القاهرة والاسكندرية والدلتا قبل حلول ٣١ آذار (مارس) ١٩٤٧ ومن مصر كلها قبل ايلول (سبتمر) ١٩٤٩ . غير ان هذه الاتفاقية اصطدمت بتصلب الفريقين في ما يتعلق بالسودان ووحدة وادي النيل وآلت بسبب ذلك إلى الاخفاق . فاستقال صدقي وتبعه في رئــاسة الوزارة محمود فهمي النقراشي . وقرر النقراشي ان يعرض قضية مصر على هيئة الامم المتحدة فتقدم امام مجلس الامن (٨ تموز ، يولية ١٩٤٧) وطالب بالجلاء التام النساجز عن مصر والسودان وبالهاء النظام الاداري الثنائي في السودان غير انه لم يلاق في الامم المتحدة اذنآ صاغية فعاد الى مصر ونقمته ونقمة المصريين عـــلى البريطانيين أشد. ومما زاد في توتر العلاقات بين الفريقين اندلاع الحرب الفلسطينية واشتراك المصريين في المعركة وقيام جماعة الاخوان المسلمين بدور بارز فيها . وإذ اخفق العرب في الحؤول دون قيام اسرائيل ، خشى النقراشي ، وكان رئيساً للوزراء في اثنساء الحرب الفلسطينية ، سيطرة الاخوان وتأليب الرأي العام الناقم عليه وعلى الأوضاع القائمة ، فأمر في ٨ كانون الاول (ديسمبر) محل الجماعة واستولى على شعبها وضبط محتوياتها . ولكن لم يلبث النقراشي ان قتل واتهم الاخوان بقتله . فلما

خلفه ابراهيم عبد الهادي بطش بالجاعة ونكل بأعضائها واغتيل المرشد العام حسن البنا في ١٢ شباط (فبراير) ١٩٤٩ .

وعاد الوفد إلى الحكم نتيجة للانتخابات التي جرت في كانون الثاني (يناير) سنة ١٩٥٠، فساستعاد الاخوان مكانتهم السابقة واظهروا انهم قوة لا يمكن الا ان يحسب لها وزن في الميزان السياسي . وكان الوعي القومي يزداد شدة واخذت البلاد تطالب بالجلاء التام عن مصر وبوحدة مصر والسودان . ووقفت مصر على الحياد في الحرب الكورية واعلنت في ١٤ نيسان (ابريل) سنة ١٩٥١، بلسان رئيس مجلس نوامها، أنها ستقف على الحياد في حالة قيام حرب عالمية ثالثة . وفي تشربن الاول لا كتوبر) من السنة نفسها قام النحاس بالغاء معاهدة ١٩٣٦ مع بريطانية، تلك المعاهدة التي كان هسو نفسه مسؤولاً عن عقدها ، واعلن فاروق ملكاً على مصر والسودان . وردت بريطانية بأنها لا تعترف مهذه الحطوة لأنها جاءت من جانب واحد .

فاشتد السخط على بريطانية وعلى الغرب بوجه عام. وأخد الفدائيون المصريون بهاجمون القوات البريطانية ولا سيا في منطقة القناة. وازدادت الازمة توتراً حين هاجمت القوات البريطانية مدينة الاسماعيلية. وقتل ( في ١٩ كانون الثاني ، يناير سنة ١٩٥٧ ) عقب هذا الهجوم وقتل ( في ١٩ كانون الثاني ، يناير سنة ١٩٥٧ ) عقب هذا الهجوم من هذه الحاصر. وقد تسبب من هذه الحادثة رد فعل عنيف في جميع انحاء البلاد ولا سيا القاهرة . وقد تلاها حريق القاهرة المشهور في ٢٦ كانون الثاني (يناير) من السنة نفسها . وإذا لم يكن هدا هو السبب الرئيسي الذي ادى الى حريق العاصمة ، فقد كان بلا شك عنصراً من العناصر التي استغلت لتحريض الشعب على العنف والتخريب .

وأقال الملك النحاس من رئاسة الوزارة وعين مكانه علي مــــاهر لاعادة النظــــام والامن في العاصمة . وحــــاول الوفد ان يتلافى اثر الضربة التي حلت به . وكان عليسه ان يسارع الى تطهير صفوفه . ولكن ذلك بدا محكم المستحيل إذ كانت تعوزه السياسة الانشائية والرغبة الحقة في تحقيق الاصلاح الداخلي كها كان يفتقر الى المقدرة على انتهاج سياسة خارجية واقعية .

وانهار المثلث الذي كانت تقوم على زواياه المهترثة الحياة السياسية في مصر ــ زاوية البريطانيين وزاوية الملك وزاوية الوفد . وكان لا بد لمصر من ان تتخلص منها جميعاً : من كابوس الغطرسة البريطانية ومن استهتار الملك الضليل وبطانة السوء التي احاطت به ومن فساد الوفد وعجزه عن العمل البناء واصراره على عدم الساح لغيره من الاحزاب ان تعمل .

واشندي ازمة تنفرجي، وجاء الفرج على يد و الضباط الاحرار علاما قاموا في ٢٣ تموز (يولية) ١٩٥٢ بالثورة ونجحوا في اجبار الملك على التنازل لابنه الطفل فؤاد الثاني وطرده في ٢٦ منه من البلاد . ويرجع تأسيس منظمة و الضباط الاحرار ، الى ما قبل الحرب الفلسطينية ١ . وقد ولحقت بها خلال تلك الحرب خسائر فأعيد تنظيمها بعد الحرب . وقد خبر هؤلاء الضباط في اثناء الحرب الفلسطينية ما في الجيش من فساد ، وآلمهم ما ساده من محاباة ، وحزت في تقوسهم الهزيمة التي ميي بها . وقد الف الضباط ، صبيحة مجاحهم ، لجنة باسم و مجلس قيسادة الثورة ، ومال مجلس الثورة في بادىء الامر إلى التعاون مع الاحزاب شرط ان تطهر نفسها من الفساد . واسند إلى على ماهر مسؤولية تأليف وزارة الاحزب واقال على ماهر وسما محمد نجيب رئاسة الوزارة في ٧ ايلول (سبتمبر) الاحزب واقال على ماهر وسلم محمد نجيب رئاسة الوزارة في ٧ ايلول (سبتمبر) ١٩٥٢ . وكان مجلس الوزراء قد اعلن منذ البداية ضرورة تحقيق العدالة الاجماعية . فألغى الالقاب وحدد مساحة الارض التي يجوز للفرد امتلاكها عائي فدان. وتلا ذلك، في ١٠ كانون الاول (ديسمبر) من السنة نفسها، المغاء

١ ــ انور السادات ، قصه الثوره كاملة ( القاهرة ١٩٥٦ ) ، ص ٥١ ٠

الدستور وتأليف لجنة لوضع دستور جديد للبلاد . وفي ١٦ من الشهر نفسه حلت الاحزاب السياسية وصودرت أموالها واعلن بدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعود بعد انقضائها الحياة الدعوقراطية إلى البلاد .

#### العالم العربي ١٩٥٢ – ١٩٦١

وفي هذه الفترة من حياة العالم العربي التي بدأت بالثورة العربية في مصر قامت احداث خطيرة اتسمت بطسابع الانقلاب الثوري فأطاحت بعروش وغيرت أنظمة ، واعتنقت مبادىء وايديولوجيات جديدة . وتمت تطورات سياسية واقتصادية واجباعية في بعض تلك الاقطار قطعت مراحل لم يكن منتظراً لها ان تتم بمثل هذه السرعة ، ضمن الاطار البطيء لتقاليد الحكم في هذه المنطقة .

وامام هذه الحقائق لا يستطيع المؤرخ ان يطمئن الى اي تحليل يقدمه عن طبيعة هذه الفترة ولا سيا وان معظم الوثائق لا يزال في غير متناول المؤرخ ولا بد له من ان يتريث حتى تتيسر لــه هذه الوثائق ويتضح بعض الاحداث ، ويتم البعض الآخر دورته ويأخذ سبيله نحو مرحلة الاستقرار القائم على الطمأنينة في حقلي السياسة والاجتماع .

نبيه امين فارس

بيروت ١ / ١٠ / ١٩٩١



# جورج انطونوس

يقظ العرب

تنبهوا واستفيقوا ايها العرب ( من شعر ابراهيم اليازجي )



الى شارلز ر. كرين الملقب « هارون الرشيد » عن جدارة رمزاً للمودة



## مقت زمته

إن الهدف الرئيسي لهذا الكتاب ان يروي قصة ويبين ما فيها من أهمية ومغزى . وليست الغاية منه ان يكون تارغاً نهائياً ـ ولا حتى مفصلاً - للحركة العربية ، بل أن يتضمن سرداً موجزاً الأصول هذه الحركة ، وتطورها ، والمشكلات الرئيسية التي واجهتها ، في سرد قصصي متتابع ، يتخلله من التحليل ما تدعو اليه الحاجة لتوضيح هذه المشكلات . ولم يقدر لهذه القصة ان تروى كاملة من قبل ، فقد صدرت أمحاث تتناول جوانب من هذه الحركة ، ولكن يبدو انه لم يؤلف كتاب ، بأية لغة اعرفها ، يروي هذه القصة من بدايتها ــ اي من الحركات الاولى ليقظة العرب قبل مثة سنة ــ حتى يومنا الحاضر . بل لم يصدر ، فها اعرف ، بحث يستمد مادته من المصادر العربية والمصادر الاجنبية معاً . فقد اعتمدت التواريخ العربية على مصادر تكاد تكون جميعها عربية ، كما استقت معظم المؤلفات التي صدرت باللغات الاوروبية من مصادر غربية . ولذلك فقد بدا لي ان ثمة مكاناً خالياً لكتاب يستمد معلوماته من كلا المصدرين ، تُنْسَجُ فيه قصة هذِه الحركة ومشكلاتها نسجاً محكماً ، فتُسْتَخرج لحمتُه من المصادر العربية وطرق تفسرها وفهمها للاشياء ، ويستخرج سداه من الوثائق الاوروبية ومناهجها في البحث . وقد اقتضائي فحص مصادر هذا الموضوع جميعها سنوات عدة ، قضيتها في البحث في المكتبات الاوروبية والامريكية ، واستنفد مني جهداً كبيراً بذلته في الرحلة والتقصي الشخصي في البلاد العربية . وعنيت عناية خاصة بالحصول على معلومات من الاشخاص الذين كانوا ذوي دور عملي في توجيه الحركة أو بعض حوادثها البارزة . ولم يكن ذلك بالعمل اليسر، وان كان قد ذلل كثيراً منه ما أبداه في الكثيرون ـ من العرب وغير العرب من استجابة وعون كريم ، وانا مدين لهم جميعاً ، عسلى كثرتهم أكبر الدين .

ولقد حاولت - وأنا أؤدي هذا الواجب - ان اتمسك بروح العدل وبالنظرة الموضوعية ، ومع اني طرقت الموضوع من وجهة النظر العربية غير اني بذلت جهدي في ألا أتحيز إلى فئة او أميل مع هوى . فان جانبني التوفيق فليس مرد ذلك الى تقصيري في بذل الجهد ، ولا الى ارتيابي في عظم ما أحس به من تبعات نحو قرائي .

وما كنت مستطيعاً ان امضي في هذا البحث لولاً صلتي بمعهد الشؤون العالمية المعاصرة بنيويورك Institute of Current World Affairs. ومسع ان هذا المعهد لم تكن له ادنى مشاركة في تكوين النتائج التي وصلت اليها ولا أي تأثير فيها وانا وحدي المسؤول عنها جميعها عبر أني مدين بالشكر لأمناء المعهد ولمديره المستر والترس. روجرز الذين لم يكتفوا بأن يقدموا في من وسائل التيسير الكريمة الاستثنائية ما كنت بغيره عاجزاً عن تأليف هذا الكتاب ، بل أضافوا إلى ذلك ان تجاوزوا عن جميع القيود التي تحد من الوقت او الطريقة او حرية التعبير.

وانني لأرجو جميع الذين أعانوني بتزويدي بالمعلومات او بالتوجيه ، او بتيسير سبيل البحث على اي وجه ، ان بتقبلوا اعترافي بفضلهم . والحق اني لم استبن صعوبات هذا البحث الا بعد ان شرعتُ في كتابته . وحين اعدت قراءته في تجارب الطبع بدا لي ان ميزته الكبرى انه يتضمن

بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون ، وقد تفيد في توضيح المشكلات التي تواجه العالم العربي في صلاته بدول الغرب الكبرى . والفضل في هذا يعود إلى الذين أعانوني على تتبع الموضوع وفهمه .

وأنا مدين كذلك لأدلين (بيكسي ) نيونز لأنها نسخت على الآلة الكاتبة القسم الأكبر من المخطوطة النهائية ، ولمساعدتها الكبيرة لي في تصحيح تجارب الطبع .

تشریق الأول ( اکتوبر ) ۱۹۳۸ 💮 ج.أ.



#### الفصل الأول

### تمهينه

١

بدأت قصة الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة ١٨٤٧ بانشاء جمعية أدبية قليلة الاعضاء في بيروت ، في ظل رعاية امريكية .

أما الثورات والانفجارات المتكررة التي حدثت في القرون الثلاثة السابقة وحرّكت البلاد العربية من ركودها وخضوعها للحكم العبّاني ، فليست لها علاقة وثيقة بهذه القصة . بل ان هذه الحركات ، مئسل : ظهور فخر الدين في بلاد الشام ، وتأسيس الدولة الوهابية في جزيرة العرب ، وحملات محمد علي التي شنها على سيدته تركية ، هذه الحركات بجب ان تنحّى عن صميم الصورة وتوضع في مهادها ، وتعتبر حركات منفصلة ذات اسباب خاصة وليست مراحل في طريق زحف القومية العربية . وهي ذات اسباب خاصة وليست مراحل في طريق زحف القومية العربية . وهي بلادهم – لا تعدو ان تكون اعمال عقرية فردية يحفزها طموح عظيم بلادهم – لا تعدو ان تكون اعمال عقرية فردية يحفزها طموح عظيم او ايمان عيق ، وليست جهاد اناس متجردين مثاليين يتحملون عناء

الكفاح في سبيل مجد أمتهم .

ومع ذلك فان من الضروري لفهم هذه القصة ان نرسم خطوطاً عامة تبيّن مهاد الصورة الذي تنتمي اليه هذه القلاقل .

#### ۲

ويتطلب الامر ان نبدأ بتحديد الموقع الجغرافي ، وبيان المعنى الدقيق لعبارة والعالم العربسي .

فقد اتسع بالتدريج مدلول لفظة «العرب» خلال القرون التي تلت ظهور الاسلام وانتشاره. ففي البداية — منذ اقدم الازمنة التي ترجع البها النقوش — كان يقطن شبه جزيرة العرب في الجساهلية شعبان: أحدهما كان معظمه من القبائل الرحل ، وكان مجال تنقله في البلاد الممتدة من نهر الفرات الى قلب شبه الجزيرة العربية حتى الحدود الجنوبية للحجاز ونجد . وكان الشعب الآخر يميا معظمه حياة مستقرة ، وقد استوطن في مرتفعات الجنوب ، وهي — بصورة عامة — تتمثل في بلاد اليمن وحضرموت .

وكانت لفظة و عرب و تطلق ، في معناها السلائلي (الالنوغرافي) الضيق على الشعب الاول وحده ، ولكن ذلك المعنى قد همجر اليوم ، ولم تعد له قيمة الا في علم اصول الاجناس . واصبحت لفظة والعرب وعبارة و العالم العربي و تستعملان في مجسال اوسع كثيراً ، سيتضع بعد قليل .

فقد صاحب نشر الدين الاسلامي توسع قُدَّر له ان يؤدي الى اعظم المشاهد في الفتوحات البشرية التي عرفها العالم. فحين بدأت جيوش المسلمين زحفها من قلب شبه الجزيرة العربية بمُعيَّد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، شقت طريقها قدماً في كل اتجاه تستطيع ان تزحف اليه براً ، فاجتاحت بلاد الشام ، في الشال ، وزحفت الى الاناضول وهددت

القسطنطينية. وفتحت العراق، في الشرق، ثم بلاد فارس والقسم الأكبر من بلاد الافغان، واجتازت نهر جيحون الى البلاد التي تعرف اليوم بتركستان، واستولت على مصر، في الغرب، والساحل الافريقي الشهالي جميعه، وحين باغت شاطىء الاطلسي اتجهت شمالاً عند جبل طارق فاجتاحت اسبانية وعبرت جبال ببرانيس إلى فرنسة فاستولت على افينيون وكاركاسون وناربون (نربونه) وبوردو، ولم تكد تمضي مائة سنة على وفاة محمد (ص) حتى كانت الامبراطورية العربية تمند من شبه جزيرة ايبرية في الغرب، على طول السواحل الجنوبية للبحر الابيض المتوسط، المي ضفتي نهر السند وعر آرال في الشرق، لا يفصل بين بلادها فاصل. وخلال القرون التالية كان يضاف إلى هذه الامبراطورية او يقتطع منها بلاد اخرى في كلا طرفيها. ولكنها حفظت نفسها في نطاق هذه منها بلاد اخرى في كلا طرفيها. ولكنها حفظت نفسها في نطاق هذه الحدود المترامية زمناً طويلاً كان كافياً ليطبعها بطابع عربي ثابت، وقد سجل الحكم العربي فصلاً رائعاً في تاريخ الانسانية. ولم تكن عظمة العرب في انهم فتحوا تلك الرقعة الفسيحة من العالم المعروف آنئذ، بل

#### ٣

إن التطور الفكري الذي أحدثه العرب ، كان نتيجة لعاملين أحدهما ديني محض ، والآخر اجماعي في جوهره . ومع ان هذين العاملين مضيا في طريقين متوازيين غير انهما كانـــا ممايزين ، ويختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً كبيراً في نقطتي البداية والنهاية .

تمثل الاول في الدعوة إلى الإسلام ونشره ، فاستطاعت العقيدة الجديدة التي دعا اليها الذي محمد (ص) أن تبدّل من الحياة الروحية لملايين الناس الذين اعتنقوها لعدة أسباب ، وتمثل العامل الثاني في التعريب ، وكان له مظهران : التعريب اللغوي ، وذلك بأن أخذ أهل البلاد المفتوحة

يكتسبون اللغة العربية بالتدريج حتى حلت محل لغتهم الأصلية . والتعريب العرقي ، وقسد تم بهجرة جاعات كبيرة من العرب الحلص الى تلك البلاد ، فنجم عن امتزاجهم بأهلها وتزاوجهم ان اختلط الدم العربي بدمائهم ، بل غلب عليها في بعض الاحوال .

وكانت ظاهرة التعريب أسبق الظاهرتين . ففي القرون التي سبقت ظهور الاسلام كانت القبائل العربية تتدفّق على بلاد الشام ١ ، والعراق ٢ في جموع غفيرة ، أو تتسرب اليها في مجموعات صغيرة ــ تبعاً لشدة العوامل الاقتصادية وضغط مطالب الحياة . وفي القرنين اللذين سبقا ظهور المسيح كانت بعض القبائل العربية تحكم في حمص والرها وفي البسلاد المتاخمة لساحل البحر الابيض المتوسط . بسل لقد شهد القرن الثالث الميلادي قيام مملكتين عربيتين مزدهرتين في تدمر والحبرة . وقد هاجرت جموع غفيرة من العرب الى بلاد الشام والعراق في أعقاب هذه الموجات واستقرت هناك وامتزجت بالسكان . وكذلك كان أثر اللغة العربية واضحاً ملموساً ، وان لم يكن عميقاً جداً . ومع ذلك فسان الكيان الاساسي للحضارة في هذه البلاد لم يتغير تغيراً جوهرياً . أما في القرن السابع فقد جاء هؤلاء الفاتحون ــ تحت راية الاسلام ــ مزودين بقوة روحية لم تتح لهم في أية هجرة سابقة . ولم يستطع شيء ان يقف في طريق هذه القوة، وأنهار النظام القديم للحضارات الواهية ذات الاصول المتعددة : اليونانية الآرامية في بلاد الشام ، والساسانية في العراق ، واليونانية القبطية في مصر ، وفسح المجال للعقيدة الجديدة.

١٠ ـ حين لا ننص على تحديد خاص لبلاد الشام Syria فاننا نطلقها لتدل على المنطقة كلها التي تسمى بهذا الاسم ، وهي مقسمة الآن الى : سورية ولبنان الخاضعتين للانتداب الفرنسي ، وفلسطين وفلسطين وشرق الاردن الخاضعتين للانتداب البريطاني .

٢ ــ العراق : هو الاسم العربي لــ Mesopotamia وقد اصبح اليوم الاسم المعترف به
 في المالم •

المرحلة معاً ، ومع ان الصلة بينها كانت وثيقة جداً ، فانه لا يجوز اعتبارهما سيبين متطابقين بأي وجه ، بل ان حدود امتدادهما لم تكن واحدة ؛ فقد انتشر الاسلام – وهو في جوهره قوة روحية – في ميادين أوسع ، واستطاع ان يتخطى من الحواجز ما قصر التعريب عن اجتيازه احياناً لأن التعريب يستلزم هجرة مادية. وبوجه عام فان كل قطر رسخت فيه العروبة وثبتت رسخ فيه الاسلام وثبت ، ولكن العكس غير صحيح ؛ فشمة أقطار مثل : فارس وبلاد الافغان أسلم أهلها جميعاً وثبت فيها الاسلام ، ومع ذلك فان تعريبها لم يتم إلا في نطاق ضيق لا يعتد به في هذا المجال .

وشبيه بهذا ، وإن لم يكن تمام الشبه ، الاختلاف بسن مظهري عامل التعربب ، وهما : نشر اللغة العربية ، وانتشار العنصر العربيي ، فقد اختلفا في قوة الاثر وفي اتساع المدى . فالقيود الطبيعية والاقتصادية تحدد طاقة كل قطر على استيعاب المهاجرين الوافدين من خارجه ، حتى حين تتم الهجرة بدامع علوي كها حدث في موجات الاستيطان العربيي . أما انتشار اللغة فلم يخضع لهذه القيود ، ولذلك فقد ظلت اللغة العربية تنتشر حتى اصبحت لها الغلبة الكاملة ، بيها انحصر انتشار العنصر العربي في مجال أضيق . فن بن البلاد المتاخمة لحدود شبه الجزيرة العربي في مجال أضيق . فن بن البلاد المتاخمة لحدود شبه الجزيرة العربية ، استوعب القسمان المعروفان اليوم باسم فلسطين وشرق الاردن ، العربية ، استوعب القسمان المعروفان اليوم باسم فلسطين وشرق الاردن ، وحظ مصر أقل منها ١ .

٤

وفي أقل من ثلاثة أجيال تبدلت حياة هذه الاقطار تبدلاً كاملاً .

۱ ـ كتب الاستاذ لريس ماسينيون مقالة مبتازة نشرت في مجلة العالم الاسلامي Revue du سنة ١٩٢٤ المجلد ٥٧ ، قدر فيها ان نحو ثلثي المسلمين الحضر من المل غربي خالص ، اما في شرق الاردن فالنسبة اكثر من ذلك ٠

ومع أن الدين الجديد الذي كان يدعو اليه هؤلاء الفاتحون لم يعم سكان البلاد كلهم ، غير أنهم جميعاً - ما عدا أقليات ضئيلة متفرقة - اتخلوا اللغة العربية لغة لهم ، واقتبسوا ، مع اللغة ، عادات هؤلاء الفاتحين ومناهج تفكيرهم . أما الحضارة الجديدة التي قامت مكان الحضارة القديمة فسلم يدخلها هؤلاء الوافدون الجدد معهم من الحارج ، وأنما كانت نتاجاً مركباً نجم من تفاعل مزدوج متبادل ، فكان ثمرة الحياة التي بعثها الفاتحون المسلمون فيا وجدوه هناك من ثروة في الافكار والمواهب ، وأن كانت ثروة مهملة كاد يصيبها الفناء .

وقد اختلفت الحضارة الجديدة – في مظاهرها الحارجية فقط – في الاقطار المختلفة ، بما يتفق والتباين في الاستعداد الحضاري لدى السكان المحليين . ولكنها اشتركت جميعها في وجهين : في الدين وفي اللغة ، بكل ما يشمله هذان العنصران من مقاييس ونظرات جديدة .

وبينها أتاح الاسلام لمجتمعات كثيرة في البلاد المفتوحة ان تحتفظ بدينها القدم ، وبينها أصيب الاسلام نفسه بانقسام مذهبي كالذي حدث بين السنة والشيعة ، فقد احتفظت اللغة العربية بوحدتها وأضحت لها الغلية والسيادة في كل مكان ، وصارت ، قبل نهاية القرن السابع ، لغية الدولة فضلاً عن أنها أصبحت لغة غالب السكان ، على الاقل في بلاد الشام والعراق .

واستمر تقدم الدين الاسلامي واللغة العربية بخطوات سريعة خلال القرون التالية بفضل ما فيها من قوى انتشار خارقة .

وهكذا وجد عالمان ، أحدهما أكبر من الآخر كثيراً ، هما : العالم الاسلامي والعالم العربـي ، وكان الاول يشتمل على الثاني .

ومع مرور الزمن امتد العالم الاسلامي الى الهند والصين وإلى أقصى حدود إفريقية من الغرب ، بينا ظل العالم العربي محصوراً في البلد التي بلغ فيها التعريب من العمق درجة نجم عنها ثلاث نتائج دائمة :

سيادة اللغة العربية واتخاذها لغة قومية ، واقتباس العادات العربية ومناهج التفكير ، واستيطان جهاعـــات كبيرة من العرب وامتزاجهم بأهـــل البلاد .

والعالم العربي اليوم هو هذه الاقطار التي استمر تأثر الكثرة الغالبة من سكانها بتلك المؤثرات الثقافية والاجتماعية . وبذلك لا تدخل فيسه اسبانية وجزر البحر الابيض المتوسط لأنها ، بعد زوال الحسكم العربي عنها ، قامت فيها قوى اخرى طمست آثار التعريب او طغت عليها . وكذلك لا تدخل فيه بلاد فارس وتركية وبسلاد الافغان وجميع البلاد التي تقع وراء السند ونهر جيحون ، حيث لم تكن اللغة العربية قط لغة قومية .

أما البلاد التي يشتمل عليها العالم العربي فهي تلك السلسلة المتصلة من الاقطار الممتدة من شواطىء الاطلسي غرباً ، على طول الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط ، إلى حدود بلاد فارس شرقاً ، أي : ساحل افريقية الشالي من مراكش إلى مصر ، ثم بلاد الشام والعراق ، ثم شبه جزيرة العرب .

وقد تغير مضمون كلمة و عربي ، تبعاً لذلك ، فلم تعد تقتصر دلالتها على افراد القبائل الرحل الذين كانوا هم سكان شبه الجزيرة العربية بل اصبحت ، مع الزمن ، تدل على والمواطنين، في هذا العالم العربي المتسع الارجاء ، وليس المقصود بالمواطن أي مستوطن فيه ، وإنما يقصد به افراد الكثرة الغالبة من السكان الذين يتحدرون من سلالات – ان لم تكن ذات دم عربي خالص – فقد غلب عليها التعريب وطبعها بطابعه، واصطبغت عاداتها وتقاليدها بصبغة عربية ، وأدل تعريف بهم ان يقال انهم هم الذين اصبحت العربية لغتهم الاصلية . وبذلك بطلق هذا اللفظ على المسلمين ، ويشتمل فير قبها المختلفة . إذ ان مرد الآمر ليس الى اعتناق الدين الاسلامي ، وأنما الى مقدار التأثر ان مرد الآمر ليس الى اعتناق الدين الاسلامي ، وأنما الى مقدار التأثر

بالتعريب .

هذه هي حدود العالم العربي اليوم في معالمها العامة إذا أغفلنا بعض الثغرات المتفرقة. ولقد كانت هي نفسها ، حدوده ، مع اختلاف طفيف في مطلع القرن السادس عشر حين زحف الفاتح التركي من وهاد الاناضول واتجه الى القاهرة ، فأرسى قواعد الامراطورية العثمانية الحديثة .

٥

إن فتح السلطان سليم لمصر سنة ١٥١٧ هو مرحلة فاصلة من مراحل امتداد النفوذ العياني على العالم العربي . فقد أصبح السلطان سليم سيد العراق وبلاد الشام بعد انتصاراته الحاسمة على شاه فارس سنة ١٥١٥ ثم على سلطان مصر في السنة التالية ، وبذلك دخـل القاهرة ، واستطاع ـ في بضعة أشهر ـ أن يثبت حكمه في مصر . وقد مكث في مصر مدة قصيرة وفد عليه فيها رسل شريف مكة ، فقدموا له الطاعـة ، وسلموه مفاتيح البلد المقدس ، ومنحوه لقب خادم الحرمين الشريفين ١، وهو شرف رفع من قدره في العالم الاسلامي ، ويشك في أنه كذلك انتحل لنفسه لقب الحليفة ٢ . وسواء أصح ذلك أم لم يصح ، فقد عاد السلطان سليم إلى القسطنطينية منتصراً بعد أن أصبح السيد الحقيقي للعالم العربي والحاكم الذي يدعو له المصلون المسلمون في أنحاء امبراطوريته .

١ ـ اي : مكة والمدينة • وقد اصبح هذا اللقب من بعد من القاب خليفة المسلمين •

٢ - في احدى الروايات الشائعة جدا ان المتوكل ، وهو اخر خلفاء بني العباس ، كان قد تنازل ويسميا عن لقب الخليفة لسليم • ويبدو ان هذه الرواية بدأت في القرن الثامن عشر ، ثم شاعب بين المؤرخين في الشرق والغرب ، ولكنها - كما ذكر المرحوم سير توماس ارنولد في كتابه «المخلافة» ( مطبعة جامعة اكسفورد ١٩٣٤) - يعوزها الدليل الكافي ، كما انها بلا ريب لا ترقى الى مصدر مماصر للحادثة نفسها • ومهما يكن فان الحقيقة التي لا نزاع فيها ان السلاطين الاتراك ، منذ بداية القرن الثامن عشر ، سموا انفسهم خلفاء الرسول ، واصبحوا يعرفون بذلك •

وفي اثناء حكم سليان القانوني ، وهو خليفة السلطان سليم ، امتد اخضاع البلاد العربية لحكم العمانيين نحو الغرب على طول الساحل الشالي لافريقية ، ونحو الجنوب حتى اليمن وعدن . وما ان انتهى عهد سليان عوته سنة ١٥٦٦ – وهو أزهى العصور في تاريخ الاتراك – حتى كان الحكم العماني عمد ، من غير انقطاع ، من الجزائر الى الخليج الفارسي، ومن حلب الى المحيط الهندي فشمل بذلك قلب الإسلام ورأسه : ففضلا عن المدن المقدسة الثلاث : مكة والمدينة وبيت المقدس ، كان يشمل مدينة دمشق – أول عاصمة للامبراطورية العربية – وبغداد التي أضاءت بعلمها العالم .

وظلت سيادة العيانيين في نطاق هذه الحدود حتى القرن الثامن عشر . ومع ان بعض الحروب والثورات والمذابح كانت تقوم من حين لآخر فيتفاوت حظ السيطرة العيانية على تلك البلاد ، الا ان هـذه السيطرة ظلت في نطاق هـذه الحدود حتى القرن الثامن عشر . وكانت سلطة الحكم ، بوجه عام ، ضعيفة ومجردة من وسائل المحافظة على نفسها ، بل لقد كانت تتعرض احياناً للمذلة كلما ثار أحد الولاة ونجح في تحدي السلطان الحاكم .

وقد ظهرت بعض الشخصيات المثيرة على مسرح الحوادث خلال هذه القرون الثلاثة ، فكانت احياناً شخصيات عسكرية بطولية مثل فخر الدين وظاهر العمر ، وكانت احياناً أخرى مجرد شخصيات فتاكة مريقة للدماء مثل : أحمد الجزار والماليك في القاهرة ، ولكنهم كانوا دائماً أشخاصاً فرديين أنانيين يقتصر همهم على منفعتهم الشخصية . وقد ظهروا واختفوا في تعاقب ممسل ، وبضجيج يشبه ضجيج الطغاة المسرحيين ، فكانوا يقرعون الآذان بأبواق انتصاراتهم المحلية بيها عجزوا عن ان يطيحوا بسليان العظيم ، او يزعزعوا قبضته التي أحكمها على العالم العربي .

وأياً كان الامر ، فان ما قاموا به من أعمال لم يكن له أثر ملموس

في نشأة الحركة القومية للعرب. ومع ذلك فلا بد من ان نستني من هذا الحكم محمد بن عبد الوهاب المصلح المخلص، فقد أدت تعاليمه إلى تجديد ديني له قيمته، وكذلك محمد على الذي كاد – لولا تدخل السدول الاوروبية – ان يقبض على زمسام الحكم والحلافة، ويستخلصها من يسدي سيده في القسطنطينية، فيؤسس امراطورية عربية.

らりの -30 -37 چىزاۋالىنىكىلىدىكى ئىرگىلىكى لىنىڭ كىندار تۇرۇپھاۋاسەتىتى يىشۇرق دارغەت



### الفصئه لالشابي

### بدانه خسّا دعته

١

حين جاء محمد على إلى القاهرة من قولة حيث ولد ، كان ضابطاً في الفرقة الالبانية التي ارسلها سلطان تركية في سنة ١٧٩٩ لتقضي على حلة بونابرت . وكان آنذاك شابساً في الثلاثين مسن عمره ، ولم تكن مواهبه الفذة قد تكشفت بعسد . وقد هزم نابليون الالبانيين من غير مشقة ، ومع ذلك فقد كانت هذه الهزيمة هي التي اتاحت لمحمد علي الفرصة ، فتسلم قيادة الفرقة ، ووجد نفسه — حين جلا الفرنسيون عن مصر بعد ذلك بعامين — عسلى رأس جيش صغير ، وفي منصب يتيح له الحكم والنفوذ . فانتهز هذه الفرصة واستغلها لفائدته ، واتبع بذكائه ودهائه جميع الوسائل التي اظهرت مواهبه السياسية ومقدرته العسكرية ، وما ان وافت سنة ١٨٠٥ حتى أصبح صاحب السيادة العسكرية عسلى مصر واعترف له بلقب الوالي عليها .

وكانت خطوته التالية ان يستولي على شبه الجزيرة العربية ، فقضى

السنوات الست الستي سبقت ذلك في تثبيت مركزه في مصر: بكسر شوكة الماليك ، وارساء النظام للقضاء على مسا كان يسود البلاد من فوضى . وفي سنة ١٨١١ اصبح قادراً على ان يوجه همه الى جزيرة العرب ، وكانت قد بدأت فيها آنئذ حركة للاصلاح الديني نهض بها رجل عظيم آخر ، فبلغت هذه الحركة من القوة العسكرية ومن الانتشار مبلغاً كان مهدد سلطة الحليفة في البلاد الاسلامية المقدسة .

إن هذه الدعوة الاصلاحية ، التي ظهرت في القرن الثامن عشر والتي صارت تعرف باسم الدعوة الوهابية ، قامت على أسس من تعالم محمد ابن عبد الوهاب من أهل نجد ، رحل رحلات واسعة في العالم الاسلامي درس فيها الفقه ، فتملكت نفسه رغبة جامحة في الاصلاح . وقد ذهب الى ان الاسلام قد اكتنفه الضلال ، فتسربت اليه — على مر القرون — مبتدعات ليس لها سند في الدين ولا في سنة الرسول ، فشاعت البدع المحدثة وانتشرت الحرافات حتى صار الامر — في رأي محمد بن عبد الوهاب — لا يفترق عن الوثنية وعبادة الاصنام . فبدأ محملة من التطهير ، ولم يكن الاصلاح الذي يقصده يرمي الى تغيير في اصول الاسلام ومبادئه ، ولا إلى فهم عقائده فهماً جديداً ، بل كان يحس ان من واجبه القضاء على البدع والامور المحدثة الدخيلة ، والدعوة إلى العودة إلى نقاء الاسلام كما كان .

ووجد في احد إمراء آل سعود نصيراً له ، آمن بما يدعو اليه ، واصبح عوناً له في الدنيا . وبتحالفها عام ١٧٤٧ بدأ ظهور الحركة الوهابية ، فانتشرت انتشاراً سريعاً في قلب الجزيرة العربية حيث بدأت ، غير انه لم يظهر لها اثر في الحارج الا بعد نحو اربعين عاماً . فقد توفي محمد بن عبد الوهاب سنة ١٧٩٢ ، وكان نصيره قد توفي قبله بثلاثة وثلاثين عاماً وخلفه ابنسه عبد العزيز بن سعود ، ستمسي الملك الوهابي الحالي وأحد اجداده . وفي عهد هذا الامير وابنه سعود خرج

من نجد الجنود الذين هزت نفوسهم التعاليم الجديدة ، لينازعوا الحليفة سلطانه وينكروه عليه .

وكانت أولى غزواتهم إلى العراق ، فأشرفوا على أبواب بغداد، وحماوا الوالي التركي على أن يعقد معهم صلحاً في سنة ١٧٩٩ . وأعادوا الكرة بعد عامين ، ونهبوا كربلاء احدى مدن الشيعة المقدسة . ثم اتجهوا نحو الغرب ونحو الشال ، واستولوا على المدينة ومكة ، وغزوا بلاد الشام ، وهددوا دمشق وحلب أيضاً . وكانوا لا يزالون هناك في سنة ١٨١١ حين اضطر محمد على — آخر الأمر — إلى ان يستجيب لالحاح السلطان ويرسل جيشاً بقيادة أحد أينائه ليستعيد البلاد المقدسة .

وقد استمرت الحملة المصرية على جزيرة العرب سبع سنوات كتب فيها النصر لمحمد على . وبعد استنقاذ البلاد المقدسة جهاز حملة اخرى اتجهت الى الشرق ، بقيادة ابن آخر من أبنائه هو ابراهيم ، فحاصرت في سنة ١٨١٨ الدرعية ١ واضطرت حاكمها الوهابي الى التسليم .

وكان تغلغل ابراهيم في قاب نجد ، بعد زحف طويل في بلاد تضمر له العداوة ، نجاحاً عسكرية يدل على مهارة فائقة ، فأظهره ذلك بمظهر القائد العظيم الذي تفوق في عظمته حتى على أبيه . وقد سحق الحركة الوهابية وإن لم يقض عليها . واستطاع بانتصاراته ان ينقذ السلطان من خطر كبير وان يعيد سيطرته على الاماكن الاسلامية المقدسة . فزادت بذلك شهرة محمد على وانتشر ذكره في العسالم العربي قاطبة . وأهم من ذلك كله ان هسذه الانتصارات جعلت صلة محمد عسلي وابنه بالمعالم العربي صلة وثيقة ، وأصبحت تتراءى لها — وهما اللسذان لا بالمعالم العربي صلة وثيقة ، وأصبحت تتراءى لها — وهما اللسذان لا يان إلى العروبة بنسب — رؤى امبراطورية عربية يطمحان الى تأسيسها يقان إلى العروبة بنسب — رؤى المبراطورية عربية يطمحان الى تأسيسها

١ سـ هي موطن آل سعود في تجد ، وقد لجا اليها محمد بن غبد الوهاب في سنة ١٧٤٧ يلتمس
 العون من رئيس اسرة آل سعود آنلذ .

لم بتحقق قط مطمح محمد على في أن يقتطع لنفسه المبراطورية عربية من بين البلاد التي كان محكمها السلطان ، فقد تحطمت آمساله حين اصطدمت بمعارضة بالمرستون ، وان كان قد أوشك أن محقق هذا المطمع حين فتح بلاد الشام .

وتعاقبت انتصاراته بعد النصر الذي أحرزه في شبه جزيرة العرب . واستطاع ، بنشاطه وعزمه اللذين ينتزعان الاعجاب ، ان ينظم قواته التي لم تكن ذات شأن يذكر ، ويجعلها جيشاً نظاميةً ، وأن ينشىء أسطولاً حربيةً .

وفي سنة ١٨٢٠ زحفت قوة غازية بقيادة ابن آخر من أبنائه إلى السودان، واستولت عليه. ولم يتخاذل محمد على ، الذي لا يتطرق الوهن إلى عزيمته ، أمام الفوضى الضاربة أطنابها في ذلك القطر المتسع الارجاء، فأرسى فيه قواعد الحميم والادارة . وبعث بالحملات إلى البحر الاحر ليقضي على القرصنة فيه ، وليسيطر على موانئه في كلا شاطئيه : الشاطىء العربي والشاطىء الافريقي . واستجاب لتوسلات السلطان فأعان الجيوش التركية التي زحفت لتخمد النورة الناشبة في بلاد اليونان .

وفي سنة ١٨٢٢ أرسل قوة بحرية لاحتلال كريت ، وبعد عامين قاد ابراهيم المظفر قوة حربية وبحرية اكثر عدداً من سابقتها فنزلت على أرض شبه جزيرة المورة واحتلتها ، واستولت على أثينا .

واستطاع الجيش المصري ، وكان يفوق كثيراً الجيوش التركية في المقدرة الحربية ، ان يقمع الثورة . وبيها كان هذا الجيش يسيطر على القسم الاكبر من بسلاد البونان ، هجمت قوات مشتركة من الاسطولين الانجليزي والروسي على الاسطول المصري التركي في نافارين سنة ١٨٢٧ وحطمته .

وكانت هذه الهزيمة ضربة قاصمة نزلت بمحمد على ، ولكنها لم تنل من طموحه ، وانما دفعته الى الالحاح على ان توضع بلاد الشام تحت سيادته مكافأة له على مشاركته في القضاء عـلى ثورة اليونان. وحين رفض السَّلطان رفضاً قاطعاً الاستجابة له بوضع هذه البلاد تحت سيطرته ، زحف محمد علي للاستيلاء عليها . وكان ابراهيم ، مرة اخرى ، وسيلته الى النصر . وما ان استسلمت حامية عكة في آيار (مايو) ١٨٣٢ حتى تم له الاستيلاء على بلاد الشام بسرعة . فقد زحف من عكة زحفـــــاً خَاطَفاً لاحتلال دمشق ، ومزق الجيش البّركي بقرب حمص شر ممزق ، ثم اوقع بـــه هزيمة اخرى بقرب حلب . ولم يكد ينتهي شهر تموز (بولية) حتى اصبحت بلاد الشام كلها في قبضته . فخشي السلطان العاقبة ، وارسل الرسل الى محمد علي ليفاوضوه . فتوقف ابراهيم عن الزحف تنفيذاً لأمر ابيه ، لكنه بعد خسة اشهر ــ حين اخفقت المفاوضات وزحف نحوه جيش تركى قوي ــ عاود القتال واحرز نصراً مؤزراً . وبذلك فتحت الطريق امامه الى القسطنطينية بلا مقاومة ، فتسابع زحفه اليها . ولكن اوامر اخرى بالتوقف وصلته مــن ابيه فامتثل ، بعد ان تدخلت الدول الكبرى واضطرت محمد علي الى ذلك . وانتهى الامر في ربيع سننة ١٨٣٣ بعقد اتفاق عيّن فيه السلطان رسميّـــاً محمد على والياً على بلاد الشام . وتولى ابراهيم خلال السنوات السبع التالية تنظيم البلاد وادارتها نيابة عن والده ، حتى وافت نهاية عام ١٨٤٠ فاضطر الى التخلي عن الحكم والجلاء عن بلاد الشام، نتيجة لضغط الدول الاوروبية وتذمر السكان في الداخل . .

٣

في اثناء الحكم المصري في بلاد الشام اصبحت خطط محمد علي لاقامة المبراطورية عربية تلقى عناية عــامة من الناس . لقد راوده هذا الحلم سنوات طويلة من قبل ، ولكنه لم يكن بعمل على ان تنال خططه تأييد جمهرة الشعب . فأتاح له الفرصة لذلك استيلاؤه على به الشام والاعتراف به والياً عليها . وأصبح الحاكم الفعلي – ان لم يكن كذلك الحاكم الرسمي – على اقسام مهمة من العها العربي ، شملت : مكة والمدينة والقاهرة والقدس ودمشق . وتخيل نفسه ، بمها عرف عنه من طموح الهمة ، وقد امتد حكمه على الاقسام الباقية من العالم العربي ، واصبح بذلك صاحب الحق في السيطرة عليه كله ١ .

ولا ريب في انه كان ينوي كذلك المطالبة بالحلافة ، بل انه لم محف هذه النية . فقد كان يعرف ان فرنسة قسد ترحب بانشاء مملكة مستقلة ثابتة الاركان تشمل : بلاد الشام ومصر وجزيرة العرب ، وتقع على الطريق الاكبر الى الشرق ، أي على طريق انجلترة الى الهنسد . وتلقى محمد على من المسؤولين النمساويين ما يشجعه على ذلك ، فقد وفد عليه في القاهرة الكونت بروكش اوستن في مهمة خاصة وعرض عليه اقتراحات محددة واضحة . وبين هذا السياسي النمساوي الحطوط العامة لمقترحاته في شيء من التفصيل في مذكرة مؤرخة في ١٧ ايسار ( مايو ) سنة عربية تشمل : مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ويبدو ان هذا الافتراح كان يدل على ان الحكومة النمساوية تؤيده ... او ويبدو ان هذا الافتراح كان يدل على ان الحكومة النمساوية تؤيده ... او على الاقل كذلك فهمه محمد على . وعلى ابة حال ، ومها كان الامل في التأييد الاجنبي ، فقد كانت الفرصة ذاتها امامه مغرية تدعو الى انتهازها . فقد كان يسيطر على الاسلامية المقدسة ، وكان شريف مكة يتجه اليه اكثر مما كان يتجه الى السلطان ، بل كان السلطان نفسه غير محبوب اليه اكثر مما كان يتجه الى السلطان ، بل كان السلطان نفسه غير محبوب

١ - كتب قنصل بريطانية العام في الاسكندرية في احد تقاريره سنة ١٨٣٧ ما يلي: «ان هدفه الاول ان يثبت دعائم سلطته على ولايتي عكة ودمشق ، ثم يعد سلطانه على حلب وبغداد وجعيم الولايات التي يتحدث اهلها باللغة العربية، وهو يسميها: الجزء العربي من الامبراطورية» ( مكتب السجلات العامة ، وزارة الخارجية ، رقم ٢١٣/٧٨) ،

بين رعاياه من المسلمين والمسيحيين على السواء ، أما القوات التركية فقد كانت لا قيمة لها \_ إذا قورنت بالجيش المصري الذي أعد اعداداً حديثاً . وهكذا كانت جميع الاحوال في البلاد العربية مواتية له . أما خارج البلاد العربية فقد كانت ثمة عقبة كؤود تتمثل في صلابة لورد بالمرستون في معارضته لفكرة الامبراطورية العربية . وأدرك محمد علي ان الامر يقتضي معارضته لفكرة المبراعدين على زيادة فرص النجاح لمشروعه باسمالة أهل الشام اليه واعلان موافقتهم على الفكرة .

وآزره في كل ذلك ابنه بما عرف عنه من مهارة وحماسة بالغة . وكانت قد تسربت الى بلاد الشام قبل زحف ابراهيم اليها ، بعض الانباء عن خطط ابيه ، فكان ذلك من عوامل اسمالة السكان اليه . أما المسلمون الذين هزتهم شجاعة الوهابيين في وقوفهم في وجه السلطان فقد كانت نفوسهم مهيئاة للترحيب بهذا التحدي الجديد للحكم التركي الذي كانوا يكرهونه . واما المسيحيون الذين كانوا يغبطون مسيحيي مصر على ما كانوا يلقونه من معاملة عادلة في ظل محمد علي ، فلم يكونوا لذلك أقل من المسلمين ترحيباً به وترقباً لــه . وكان يربط الامير اللبناني القوي « بشيراً » صلات مودة قوية بمحمد على ، فأثار مشاعر المسلمين بمهارته في التلويح لهم بما كان يراودهم من أمل مغر في اقامة امبراطورية عربية بعد طرد الاتراك من بلاد الشام. ولذلك شاع في نفوس الناس الاعتقاد بأن الحكم المصري سيتيح للعرب الحرية والاستقلال ، وان لم تكن ثمة أسباب قوية تدعو الى مثل هذا الاعتقاد . وكان من الميسور ان يلرك ابراهيم ــ حتى قبل زحفه بوقت طويل ــ مظاهر الحفاوة والترحيب التي كانت تنتظر وصوله تكريماً لبطولته في تحرير العرب ، وقد دل عسلي ذلك : الثورات التي شبت في دمشق ، والوفود التي جاءت سرآ الى القاهرة تبذل العهود الوثيقة بنصرة اهل الشام وتأييدهم . وحين تغلب ابراهيم ، آخر الأمر ، على المقاومة العنيفة الَّتِي أَبداها والي عَكَّة ، لم

يلق تغلغله في باقي انحاء بلاد الشام أية مقاومة ، بل كان جميع السكان يقابلونه مهتافات الترحيب والحفاوة .

وهنا تصح الموازنة بين تقدم ابراهيم في سنة ١٨٣٧ والنصر الذي أحرزه اللهبي سنة ١٩٩٨: فقد بدأت الحملتان من مصر ، وكانت كلتاهما ترمي الى طرد الاتراك من بلاد الشام . وقطع الجيشان الزاحفان في كلتا الحالتين ، سيناء الى القسم الجنوبي من بلاد الشام ، حيث أنزلا بالعدو ضربة قاصمة جعلته يتقهقر ، ثم زحفا من غير ان يلقيا مقاومة تذكر ، الى دمشق فحمص فحاة فحلب ، وكان يؤازرهما في ذلك السكان العرب مؤازرة فعالة . وفي الحالتين كان يسبق الزحف العسكري بشائر ووعود بالتحرر السياسي ، وكانت جمهرة الناس قد ملأت نفوسهم آمال الحرية المرتقبة ، فأصبحوا حلفاء متحمسين لمؤلاء الفاتحين يلقونهم ، في اثناء زحفهم ، بالترحيب . وفي كلتا الحالتين ايضاً خابت آمال الناس ، وكان مرد هذه بالترحيب . وفي كلتا الحالتين ايضاً خابت آمال الناس ، وكان مرد هذه وتعقيد .

وحين تولى ابراهيم سنة ١٨٣٣ حكم بلاد الشام ، اصبح في مركز أتاح له ساطات مطلقة الى حين ، وشرع يعمل من البداية على تحقيق آرائه في انهاض العرب ، ومع ان جهوده لم تؤد الى نتائج ملموسة ، غير انها كانت وليدة خيال ملهم طموح ، وكان يزينها الاخلاص . ولكن ظروف عصره المجدبة كانت غير مهيأة لأن تؤتي هذه الجهود ثمارها ، ومع ذلك فان اسباب هذا الاخفاق جديرة بدراسة أعمق .

٤

كانت كثير من العقبات المعوقة تعترض طريق محمد على وابنه في سعيها لايجاد حركة عربية: فقد كانا غير عربيين، بل لم يكونا يحسنان اللغة العربية، وأن كان ابراهيم قد تعود التحدث بهسا في شيء من

الطلاقة . وكان لهذين العاملين : انتفاء الحافز العنصري ، والعجز عن التعبير بلغة فصيحة غنية ، اثرهما في الانتقاص من قوة اصالة دعولها الى بهضة عربية قومية . ولذلك كان الدافع الذي يحركها هو الطموح الشخصي ، وكانت رغبتها في اعسادة الامبراطورية العربية تنبع ، في اصولها ، من رغبتها في ان يكسبا لنفسيها امبراطورية ما . ومها تكن الاسباب الاخرى لاخفاقها فقد كان هذا الضعف الاصيل احد الاسباب الاساسة .

ولم يكن الاب وابنه متفقين كل الاتفاق في آراثها عن امراطورية المستقبل. لقد كانا متفقين على ادماج البلاد العربية التي افتتحاها في مملكة واحدة يتوليان حكمها ويرثها من بعدهما ابناؤهما ، كما كانا منفقين على انتحال لقب الخلافة . ولكنها ، بعد ذلك ، كانا مختلفين في تقديرهما لقوة العرب وفي مقدار اعتمادهما على تعاونهم ومؤازرتهم . فقد كانت اهداف محمد علي كلها ترمي الى اكتساب المغاتم ، وكان قسد عقد العزم على ان يصبح خليفة ، وان يتولى حسكم مملكة مستقلة ، فأدرك انه لا بد له ــ لتحقيق هذه الغايات ــ من ان يضمن رضاء العرب وان ينال ــ إذا استطاع ــ مؤازرتهم الفعــالة . ولكنه لم يكن في الحقيقة صادقاً في عاطفته نحوهم ، ولم يكن يتحدث لغتهم ، كما انه كان يستهين بمواهبهم وخصائصهم . وكان يرمي الى ان يكون صحبه مـن الاتراك والالبانيين ، هم عماد السلطة وصرح الحكم في امبراطوريته المقبلة ، وان يكون العرب هم الرعية الذين يقدمون الطاعة ويحملون الاعباء. اما ابراهيم فقد كان يرمي آلى ابعد مما كان يرمي ابوه : كان يريد ان يجمع بين ونشأ في محيط عربسي . ومنذ ان بدأ يتعلم ويتلقى مبادىء المعرفة درس تاريخ العرب وتثقف بثقافتهم . وعرف ، خلال مقامه في شبه جزيرة العرب ، فضائلهم وعيوبهم على حقيقتها . فألهب كل ذلك خياله وأيقظ

عواطفه . وايقن ان الامراطورية التي يحلم بها أبوه ستكون دعائمها البت اذا قامت على اساس النهوض بالعرب وايقاظهم . وكان الاختلاف بين الاب وابنه يعود الى تباينها في نفاذ البصيرة والتكوين النفسي . وقد وصفها احد المعاصرين لها فقال : لقد اوتي محمد على عبقرية قادرة على تأسيس الامراطوريات ، ولكن ابراهيم اوتي الحكمة التي يستطيع بهسا المحافظة على هذه الامراطوريات .

وحين وصل ابراهيم ديار الشام كان يظهر علناً عواطفه نحو اهلها ، وقد اثار الدهشة في نفوس المراقبين من الاجانب عا كان يبدو في احاديثه يعد ه الناس كذلك . وقال ذات مرة : ولقد جئت مصر صبياً فلو نت شمس مصر دمي وصيرتني عربياً ، ١ . وكان يعلن اهدافه صريحة ، وبذل جهده في نشر آرائه بين اهل الشام سواء منهم عامة الناس وذوو النفوذ. وزاره في ذلك الحينُ الكونت بوالكومت احد المبعوثين الفرنسين، فدهش لرحابة افكاره والحريّة التي كان يعبر بها عنها . وروى لنا ان ابراهيم لم يكن يخفي عزمه على احياء الوعي القومي العربسي ، واستعادة القومية العربية، وغرس روح الوطنية الصميمة في نفوس العرب، واشراكهم اشراكاً كاملاً في حكم امراطورية المستقبل ، وانه كان يرى ان آراء ابيه ضيقة الافق ، وأنها آراء أستعارية لا تنفق مع الاستقلال السياسي الذي كان عازمًا على ان يقود العرب اليه بعد وفاة محمد على ، وان تلك الآراء أليق شيء بحالة العبودية التي كان العالم العربسي يعاني من وطأتها . لقد تأثر هذا الفرنسي المستنبر بآراء القائد ابراهيم واستحسنها ، وصرح ، في رسالة بعث مها الى حكومته ، بتسليمه بكل ما كان يرتئيه .

وكان اهم ما كتبه ان رأي ابراهيم باشا في ان تكون الامبراطورية

۱ ـ انظر كتاب « بعثة البارون بوالكومت » تأليف ج دوان ، القاهرة ١٩٣٧ ، وقسد استفدت منه حقائق اخرى عن ابراهيم ،

كلها عربية هو ، لا شك ، رأي أكثر اقناعاً وأشد ضماناً لاستقرارها وبقائها من آراء ابيه الضيقة . والمشكلة الوحيدة هي : هل العرب جديرون بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ؟ كان محمد علي يرى انهم غير جديرين بذلك ، بيما كان ابراهيم يخالف أباه في هذا الرأي .

وكان ابراهيم ، في اثناء زحفه خلال السنتين الاوليين من مقامه في بلاد الشام ، يبذل أقصى الجهد في نشر أفكاره عن نهوض العرب نهضة قومية ، وكان بحاول ان يقنع سكان البلاد بأن فجر عهد جديد قد أشرق عليهم بتولي محمد علي الحم . وكثيراً ما كان في بياناته العسكرية يذكر ، بألفاظ تثير الحاسة ، عصور المجد والفخار في التاريخ العربي، فكان يعدي جنوده محاسته . وأحاط نفسه بأشخاص يشار كونه هده فكان يعدي جنوده محاسته . وأحاط نفسه بأشخاص يشار كونه هده الآراء ويعملون على نشرها . وحين تولى الحمكم كان من أول ما عني به إقامة جهاز جديد للحكم تميز عن الجهاز السابق تميزاً اصلاحياً ملحوظاً في معظم الجوانب الاساسية لتنظيم الدولة مثل : نظام الضرائب ، والقضاء، والتعليم ، وحماية القانون والأمن .

واستطاع ، في زمن لم يتجاوز عاماً ، ان يقيم نظاماً جديداً يعتمد على المساواة في الحقوق الدينية والمدنية ، وعلى ضمان الارواح والممتلكات ، وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم العربي في دمشق . وبذلك أشرق عهد جديد حقاً ، وكان ابراهيم يحاول – حين كان يذكر ما أنجز من أعمال – أن يقدم بذلك الدليل المادي الملموس على أن العرب ، بعد زوال الحكم التركي ، يستطيعون ان ينظروا في ثقة واطمئنان الى مستقبل زاهر في ظل حكم محمد على وأسرته .

ولكن النظام الجديد ، بالرغم من هذه البداية الحسنة ، لم يعمر طويلاً ، وكانت المحاولات التي بذلت للابقاء عليه وتثبيته تحمل في طياتها عوامل هدمه . وقد كان السبب الحفي هو عداوة أوروبة ، فقد أثار زحف أبراهيم على آسية الصغرى مخاوف الدول الكبرى ، وبث الذعر في

نفس السلطان ونبه العالم الى ان مصر تستطيع ان تهزم تركية من غير مشقة . واتفقت بلاد أوروبة المختلفة بطبيعتها ، واتفقت كلمتها - كدأبها دائماً في مثل هذه الحالة - وطالبت بصوت واحد بالمحافظة على الامبراطورية العثمانية ، فاضطرت محمد على - بما أنزلته عليه من ضغط - إلى ان يتفق مع السلطان ويقبل بأن يتقلد ولاية الشام مدى حياته فقط ، بدلا من أن يتوارث حكمها ابناؤه من بعده . وقد اضطر محمد على ان يقبل بذلك على مضض لأنه لم يكن من القوة بمنزلة تتيح له ان يقاومه ، وكان عازماً على نقض هذا الاتفاق حين تواتيه الفرصة المناسبة . كان محتاجاً الى ان يملأ خزائنه ويدعم قواته المحاربة . ومن اجل تحقيق هذبن الهدفين ارتكب من الاخطاء الفادحة ما دفع بحكمه الى الانهيار في بلاد الشام .

وفي تنفيذ ابراهيم لأوامر أبيه ، اتخذ من الاجراءات ما أدى إلى نشر السخط بين الناس : فقد فرض ضرائب جديسدة ، وجعل التجنيد اجبارياً . ولم يكن الناس لينفروا من شيء اكثر من نفورهم من هذين الامرين . ومما زاد الامور سوءاً أنه قرر نزع السلاح من الناس تمهيداً فرض التعبئة العسكرية العامة ، فلم يطق الناس صبراً بعد ذلك لأنهم في مجتمع يرى ان الوسيلة الاولى لحاية الفرد وأمنه هي بندقيته . فنشبت الثورات في جميع انحاء البلاد : بدأت في نابلس والحليل ، ثم في لبنان والمناطق الواقعة شرق نهر الاردن . فصار الشغل الشاغل لابراهيم خلال شهور طويلة ان يقمع هذه الثورات . ومع انه نجح في اعادة النظام حيناً ما ، غير انه اضاع حب الشعب له ، وفقد بضياع هذا الحب تلك عيناً ما ، غير انه اضاع حب الشعب له ، وفقد بضياع هذا الحب تلك المنزلة التي احرزها هو وأحرزها آراؤه في نقوس الناس . وحين اضطره الضغط الاوروبي الى الجلاء عن بلاد الشام سنة ١٨٤٠ لم يكن قسد بقي له صديق بن هؤلاء السكان الذين رحبوا عقدمه قبل ثماني سنوات ، واعتبروه محررهم .

ومن بين مجموعة الاسباب الكثيرة التي ادت الى أخفاق محمد على في بلاد الشام عاملان اعترضا اعتراضاً مباشراً سبيله في اقامة امبراطورية عربية . أحدهما : معارضة بالمرستون ، وثانيها – وهو عامل سلبي – فقدان الوعي القومي بين العرب .

ورتما كان من غير الممكن تجنب الاصطدام بن محمد على وانجلترة، لأن ازدياد قوته في مصر وامتداد نفوذه الى شبه جزيرة العرب والبحر الاحر جعلاه في مركز يتيح له ان يتحكم في منطقة تعد من أهم الطرق التجارية العالمية وتعتبرها انجلترة ذات قيمة خاصة لتجارتها . وكان زحفه الى بلاد الشام وتهديده القسطنطينية حجة تعللت بهـا روسية للتدخل ، وهو أمر لم تستطع الدول الكبرى الاخرى ــ وخاصة انجلترة ــ السكوت عنه . وعزم بعد ذلك ــ بمشروعه عن الامراطورية العربية ــ على ان يوحد ما بين البلاد التي افتتحها ويجعلها دولة مماسكة ، وبذلك يتحكم بالتجارة الاوروبية ولا يسمح لها الا بما يشاء من تيسير اسباب مرورها بعد ان كان ذلك لا يتطلب غير موافقـــة تركية الضَّعيفة ، وكان من السهل الحصول عليها . وكان بالمرستون يقف يقظاً صلباً كلما ادى النزاع بين محمد على والسلطان الى ازدياد النفوذ الروسي في القسطنطينية وكان كذلك واقفاً بالمرصاد للدولة العربية ، فقد ارسل في ٢١ آذار (مارس) ١٨٣٣ رسالة الى الوزير البريطاني في نابولي قال فيها : « أن هدف محمد على الحقيقي هو اقامة مملكة عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث أهلها باللغة العربية . وقد يكون هذا الامر في ذاته لا ضرر منه ، ولكنه يرمى الى تقطيع اوصال تركية وهو ما لا نرضى عنه ابدآ . وفضلاً عن ذلك فان أي ملك عربي ، مها تبلغ قوته ، لن يكون اقدر من تركية على المحافظة على ما تحتله من طريق الى الهند 🔏 . .

۱ ــ سیر هنري ل٠ بولویر ، حیاة المرستون ، ج : ۲ ٠

فلم يكن اذن التخوف من تغلب السيطرة الروسية هو السبب الوحيد الذي دفع بالمرستون الى مقاومة ازدياد قوة محمد علي ، ثم دعاه ابان أزمة سنة ١٨٤٠ الى ارسال اسطول بحري عجل في طرد قوات ابراهيم من بلاد الشام .

كانت هذه هي المناسبة الاولى في العصر الحديث التي برزت فيها فكرة الامبراطورية العربية ، وصارت احدى مشكلات السياسة الدولية . وكانت انجلترة ـ في هذه المرة على الاقل ـ تقاوم هذه الفكرة .

#### ٦

وكان العامل الثاني هو الافتقار الى أي شيء برقى الى درجة الشعور بالتضامن القومي في العالم العربي . فقد أضعفت عصور الانحطاط وفساد الحكم من روح الجهاعة بين السكان ، وأوهنت ما كان فيها من صلابة وتماسك . وكانت عوامل الوحدة التي أوجدتها فيهم عبقرية النبي محمد تظل دائه قوة فعالة مسا دام العرب هم اصحاب السيادة . فلم وهنت قوتهم ضعف اثرها في التوحيد بينهم ، وتفرقت الجهاعات المتعددة التي جمعت بينها هذه القوة في وحدة ثقافية مترابطة ، وصار لكل جهاعة كيان اقليمي ومذهبي منفصل عن غيرها ، وفقاً لما كانت تنتسب اليه من مكان أو عشيرة أو عقيدة . وقد رافق هذا التفكك تطور ديني لم يقتصر أثره على نشوء مذاهب جديدة ، بين المسلمين والمسيحيين معاً ، بل أدى كذلك الى ازدياد أثر الخلافات الطائفية ، والى تمسو الولاء بل أدى كذلك الى ازدياد أثر الخلافات الطائفية ، والى تمسو الولاء الطائفي بدلا من التضامن الحضاري الجامع .

وكان اثر هذا التفكك في الشام ، وفي بلاد متميزة بتعدد نحلها ، اثراً بالغاً ، ففي بدء الفتح المصري لها كان كيانها الاجماعي يعتمد ، في اساسه ، على التمييز الطائفي . كان المسلمون الذين يزيدون كثيراً على نصف مجموع السكان هم اصحاب الحظوة . فكانوا يتمتعون وحدهم محقوق

المواطنين الكاملة ، وكانوا يحتكرون لانفسهم امتيازات لا تتاح لأصحاب العقائد الاخرى . أما النصارى ، وكانوا نحو ثلث السكان ، فقد كانوا في منزلة أدنى ، تطبق عليهم قوانين استثنائية تثير في نفوسهم الكراهية والحسد ، وترمي الى الاضرار بهم ، مثل قوانين الضرائب ، والتقاضي ، والحقوق المدنية الاخرى . اما الفرق الخارجة على الاسلام ، مثل : الدروز ، والنصرين ، والمتاولة ، فكان لها كيانها المنفصل . وكانت \_ على قلة عددها \_ شديدة التمسك بعاداتها الاجماعية والدينية . ولم تكن الوطنية بمعناها القومي معروفة آنئذ . وان كان من الحق ان نقول ان جميع العقائد والفرق كانت تشترك في اشياء كثيرة ، مثل : اللغة ، والعادات، والقرابة العنصرية ، واهم من ذلك كله : بغضهم للحكم التركي الذي كانوا جميعاً يتمنون الحلاص منه . ولكنهم في طموحهم للحرية كانت تدفعهم حوافز متباينة ، وكان ترحيبهم بمجيء ابراهيم يرجع الى اسباب خــاصة متعارضة . فكان ترحيب المسلمين ، في جوهره ، يرجع الى اعتقادهم بأن تأسيس امبراطورية عربية واسترجاع الخلافة الى ايدي العرب سيقوي من سيادتهم . ورحب به النصارى لأسباب مخالفة كل . المخالفة ، فقد رأوا ان حكم محمد علي في مصر كان يقوم على التسامح والمساواة ، وكانوا يأملون في ان يكون فتحه لبلاد الشام سبباً في استمتاعهم بهذه النعم . ولم تخب آمالهم في ذلك ، فقد ألغى القوانين الاستثنائية وجميع ما كان يسري على النصارى وحدهم . ولكنه بعمله هذا نفر المسلمين وأتاح لهم عوامل جديدة للثورة عليه . ولقد كان ابراهيم – بما أبدى من تسامح في عصر يسوده النعصب ــ جديراً بكل ثناء وتقدير ، ولكن هذا التسامح لم يثر الا الكراهية والحسد بسبب تعصب اهل زمانه وجهلهم بمعاني الوطنية .

٧

وهكذا ، فان مشروع الامبراطورية العربية ، ذلك المشروع الجريء

الذي تخيله محمد علي وتعهده ابراهيم ، قد أخفق لأنه لم يجد في بلاد الشام السند الذي كان يتطلبه ، وبذلك كان من السهل على انجلترة – لمعارضتها له – ان تقضي عليه . وكان أضعف جانب فيه أنه سبق زمانه ، واريد تطبيقه قبل تكوّن الوعي القومي بين العرب . وتعهده رجلان من غير العرب ، كانا – بالرغم من نشاط احدهما وحماسة الآخر – كمن ينفخ في رماد . واختفت الفكرة بهزيمتها ، ولم يظهر لها وجود بعد ذلك بين مشكلات السياسة الدولية الا في حرب سنة ١٩١٤ حين عاودت الظهور علما يراود رجلاً وابنه ، من العرب في هذه المرة ، وكانا برميان الى التسلح بالسلاحين نفسيها اللذين لم يتاحا لمحمد علي ، وهما : تنبه الشعور بالقومية العربية ، ومساندة انجلترة ومعاضدتها القوية .

إن قصة الحركة القومية للعرب تدور حول سلسلة الحوادث التي أدت بالشريف حسين وبابنه عبد الله الى ان يقوما بثورة متواطئين مع بريطانية . وقد بدأت القصة في بلاد الشام بعد انسحاب ابراهيم بزمن قصير ، وكان الفصل الاول في هذه القصة كها ذكرت ، انشاء جمعية أدبية في بيروت.

## الفكش كالتثاليث

# *البيسدَا*ية ۱۸۶۷ - ۱۸۶۷

١

كان من نتائج التسامح الذي تميز به حكم ابراهيم نتيجة لم تخطر على البال من قبل : فقد فتح هذا التسامح الباب أمام البعثات التبشرية الغربية ، وبذلك اتاح مجال العمل لقوتين : احداهما فرنسية والاخرى امريكية ، قد ر لها ان تحضنا البعث العربي وترعياه .

ويرجع وجود البعثات التبشيرية الاجنبية في بــلاد الشام الى مطلع القرن السابع عشر ، ولكن مجال جهودها كان محدوداً ، يقتصر على انشاء عدد قليل من المدارس والمعاهد في اماكن متفرقة ، ونشر كتب العبادات . وكانت هذه البعثات كلها كاثوليكية ، ومعظمها فرنسية ، وتنتسب الى اليسوعيين او الكبوشيين او الكرمليين . وكان مــن العسير عليها محكم التعصب الشديد الذي كان يسود ذلك العصر ان تعمل خارج نطاقها ، ولذلك اضطرت الى ان تحصر معظم جهودها في رعاية الطوائف المسيحية

الموالية لكنيسة روما .

وكان اليسوعيون انشط هذه الجمعيات ، وتعود صلتهم بالشام الى سنة ١٦٢٥ . ومع أنهم كانوا يعانون كثيراً من المشاق بسبب الاضطهاد والفقر المدقع ، غير أنهم استطاعوا بثباتهم ومثابرتهم أن محافظوا على كيانهم وأن ينجحوا بعض الشيء في اداء اعمالهم الى ان عطلت جمعيتهم في سنة ١٧٧٣ ، فتشتنوا واغلقوا اكثر مؤسساتهم وسلموا الباقي للبعثات اللعازرية لتديرها . ولم يستأنفوا عملهم الا في سنة ١٨٣١ ، وكان من الاسباب التي اوجبت عودتهم ان البعثات التبشيرية الامريكية وصلت بلاد الشام واخذت تحوُّل افراداً من الطوائف الكاثوليكية الى المذهب البروتستاني. وكان اتباع الكنيسة المشيخية (البريسبيتيريون) اول مسن وصل من الامريكان، في سنة ١٨٢٠ . وكانوا يخضعون لاشراف المجلس الامريكي لمراقبة البعثات التبشيرية في الخارج . وكان هذا المجلس قد اسس مركزاً له في مالطة ، ثم احس ان الواجب يدعوه الى مد مجال نشاطه الديني نحو الشرق. فنزل البريسبيتيريون بيروت واسسوا فيها اول مركز لهم ، وبقي هذا المركز اهم مراكزهم . وقسد واجهتهم جميع العقبات التي اعترضت سبيل الجمعيات الكاثوليكية التي سبقتهم ، وفضلاً عن ذلك واجهتهم عقبة جديدة انفردوا بها دون غيرهم ، وذلك انه لم تكن في بلاد الشام طائفة بروتستانتية ، فكانت وسيلتهم الوحيدة لجمع الاتباع هي تحويل الافراد من الطوائف الاخرى . وقد ادى نشاطهم هذا الى اثارة روح العداوة في نفوس رجال الدين من اهل البلاد . غير أن ذلك لم يوهن من عزمهم . ومضوا في جهادهم الديني بحاسة . وجاء ، بعد الطلائع الذين وصلوا في سنة ١٨٢٠ ، وافدون جدد ، من بينهم شاب في السادسة والعشرين من عمره يدعى ايلي سميث ١ ، كان لجهوده في بلاد الشام ابعد الأثر .

١ ولد ايلي سميت في نورثفورد ( ولاية كونكتيكوت ) في سنة ١٨٠١ ، وتعلم في يبل واندوفر • وبعد أن التحق بالكهنوت أنضم ألى المبشرين المشيخيين ( البريسبيتيريين ) وتطوع =

وقد بلغت العوائق التي اعترضت طريق البعثات التبشيرية الاجنبية قبل الفتح المصري لبلاد الشام ، مبلغاً — ان لم يعطل جهودها تعطيلاً كاملاً — فقد حصرها في أضيق نطاق . فقد اضطر الامريكان ، منذ وصولهم ، الى نعصروا انفسهم في داخل بيروت ، وكانت آنئذ مدينة مسورة لا يتجاوز عدد سكانها ، ٩٠٠ شخص . أما اليسوعيون واللعازريون — الذين سبقوا الامريكان بماثني سنة — فكانوا قد أسسوا مدارس لهم في دمشق وحلب ولبنان ، وشاركوا — بلا ريب — مشاركة كبيرة في نشر التعليم ، ولكن جهدهم الاكبر كان موقوفاً على اسبالة الناس للدخول في طائفتهم ولكن جهدهم الاكبر كان موقوفاً على اسبالة الناس للدخول في طائفتهم وعلى نشر الثقافة الدينية ، ولم يعملوا شيئاً للنهوض باللغة العربية من كبوتها وايقاظها من سبانها . ومع أنهم قضوا قرنين في نشر التعليم ، فأنهم لم يكن الم اثر يذكر في التخفيف من حدة العداوة المذهبية الطائفية ، ولم يكن لحم ادنى جهد في ايجاد نهضة فكرية .

فلما جاء ابراهيم ، واحدثت سياسته في الحكم كثيراً من التغييرات ، فتح المجال بذلك امام البعثات التبشيرية الاجنبية . فتقاطر المبشرون على بيروت ومنها انطلقوا الى جميع انحاء الشام . وكانت سنة ١٨٣٤ سنة تحول ، ففيها عاد اليسوعيون ، ووصل وافسدون جدد من الامريكان لينضموا الى الفئة القليلة التي سبقتهم ، وبدأ التنافس على النفوذ والغلبة بين الكاثوليك والبريسبيتيريين . وقد وصلت حدة هذا التنافس احياناً الى درجة التناحر . ويكان من نتاثج ذلك انتعاش اللغة العربية ، وبانتعاشها قامت حركة فكرية انتقلت ، خالل زمن قصير ، من الادب الى السياسة .

للعمل في الخارج • فارسل أولا الى مالطة ليشرف على مطبعة البعثة • ثم جاء بيروت سنة ١٨٢٧، ولكنه غادرها بعد سنة حين تزحت البعثات التبشيرية عامة خوفا من الحرب ، ثم عاد اليها في سنة ١٨٣٤ ووقف بقية حياته على عمله في بلاد الشام • وكانٍ رجلا مثاليا ساميا لا يتطرق الوحن الى عزمه • وقد توفي في بيروت سنة ١٨٥٧ •

حدثت في تلك السنة ( ١٨٣٤ ) اربع حوادث تستحق منا عنايسة خاصة . كانت الاولى : اعادة الآباء اللعازريين افتتاح كليتهم الحاصة بالذكور في عين طورة ( عنطورة ) . والثانية : نقل مطبعة البعثة التبشيرية الامريكية من مالطة الى بيروت . والثالثة : قيام ايلي سميث وزوجته بتأسيس مدرسة للاناث في بيروت في بناء خاص بها . والرابعة : ما قام به ابراهيم باشا من تطبيق برنامج واسع للتعليم الابتدائي للذكور على نمط النظام الذي اقره ابوه في مصر .

وحسبنا لمحة عامة عن الحالة الثقافية في بلاد الشام في ذلك الحين ، لتدلنا على ما في هذه الحوادث من جدّة وأهمية .

كان المستوى الفكري العام منخفضاً جداً ، وكانت المدارس الموجودة آنند مدارس ابتدائية ، ويقتصر التعليم فيها – سواء أكانت مدارس اسلامية ام مسيحية – على أضيق فروع الدراسة الدينية ، بل لقد كان مستواها ، حتى في هذه الدراسات الدينية ، ضعيفاً ، وأفقها ضيقاً . فبذلت الكنيسة المارونية بعض الجهود لايجاد تعليم ارقى ، وخاصة في عين طورة ، احدى قرى لبنان ، حيث أنشىء معهد ديني لتدريب رجال الكهنوت في سنة ١٧٧٨ وعهد بادارته الى اليسوعيين . ثم اغلق هذا المعهد حين حلت « جمعية قلب يسوع » سنة ١٧٧٧ . ولم يكن هناك من المدارس العالية غير هذا المعهد سوى كليتين : احداهما في زغرته (سنة ١٧٧٥ ) ، وكلتاهما أنشئتا في هاتين القريتين اللبنانيتين بفضل جهود رجال الدين المارونيين .

وكانت كلية عن ورقة اهم من الاخرى لأنها كانت مؤسسة تابعة للدير ، وكانت تعنى بتشجيع دراسة الادب العربي ، وقد تلقى العلم فيها اكثر البارزين من الادباء والاساتذة العلماء الذين ظهروا في النصف الاول من القرن التاسع عشر .

وكانت ندرة الكتب عاملاً آخر من عوامل تأخر التطور الثقافي . فالمطابع العربية كانت ، في الواقع ، غير موجودة ، وان كانت قد ظهرت خلال القرن الثامن عشر مطابع يدوية قليلة في الاديرة ، غير ان ما تطبعه كان ضيلاً جداً ولا يكاد يتعدى كتب العبادات . وتغير الامر في مطلع القرن التاسع عشر بتأسيس مطبعة عربية في القسطنطينية ( سنة في مطلع القرن التاسع عشر بتأسيس مطبعة عربية في القسطنطينية ( المنة وعلمية باللغة العربية أ . ووصل بعض هذه الكتب بالاد الشام ولكن عددها كان قليلاً ، وقد ذكر الدكتور جون باورنج – وكان بالمرستون عددها كان قليلاً ، وقد ذكر الدكتور جون باورنج – وكان بالمرستون قد اوفده الى الشام لدراسة حالة البلاد في سنة ١٨٣٨ – ان الاقبال على شراء الكتب كان ضعيفاً جداً ، حتى انه لم يجد بائع كتب في دمشق ولا في حلب ٢ . اما الصحف والمجلات العربية فلم يكن لهـا ادنى وجود قط .

وكانت اللغة نفسها قد انحطت وفسدت . حقاً ان التباين قد ظهر، في المراحل الاولى لانتشار التعريب ، بين اللغة العربية التي كان يتحدث بها اهل البادية والقبائل ، واللغة العربية ذات المصطلحات والقواعد النحوية التي كان يستعملها المتعلمون في المدن . وزاد هذا الانقسام مسع مرور الزمن وضوحاً ، وادى الى وجود عبارات واصطلاحات في لغة التخاطب

١ ان مطبعة القاهرة التي لا تزال تعرف الى اليوم باسم مطبعة بولاق ، ذات أثر في الثقافة العربية يفوق أثر مطبعة القسطنطينية ، فقد زادت مطبوعاتها بين سنتي ١٨٢٢ و ١٨٣٠ على خمسين كتابا بالعربية والتركية والفارسية ، ولم تواف سنة ١٨٥٠ حتى بلغ العدد ٣٠٠ كتاب بهذه اللغات الثلاث، وكان نصيب اللغة العربية منها نصيبا كبيرا شمل الطب والجراحة والرياضيات والادب .

٢ « ويمكننا ان نتصور مدى النقص في الثقافة والتعليم من ان الاقبال على شراء الكتب كان ضغيلا جدا في بلاد الشام حتى اني لم أجد بائع كتب في دمشق أو حلب ٠٠ وترسل بعض الكتب التي تطبعها الحكومة المصرية بعطبعة بولاق الى الشام لتباع فيها ولكن الاقبال على شرائها ضغيل ، ومع ذلك فقد وصلت هذه الكتب الى بعض المدارس والاسر الخاصة ، ٠ ( تقرير عسن الاحصاءات التجارية في بلاد الشام ، تاليف جون باورنج ـ الوثائق البرلمانية سنة ١٨٤٠) .

غالفة للاصول الفصيحة . ولكن ذلك كان امراً طبيعياً ، ولا يخشى ضرره ما دامت الثقافة العربية مزدهرة متمكنة ومسا دامت سنن عصر الازدهار الأدبي حية . غير ان هذه السنن اندثرت ، وكادت لغة التخاطب اليومي تطغى على الفصحى وتفسدها ، وذلك بعد ان ضعفت قوة العرب وزالت حضارتهم بما اوقعه بها الفتح العثماني من ضربة قاضية .

وقد بلغ الفساد الذي أصاب اللغة الفصحى في مطلع القرن الشامن عشر ، مبلغاً كبيراً – على الاقل في بلاد الشام – وأدى الى انحطاط خطير ، وخاصة في لغة النصارى ، وهو امر يظهر واضحاً فيا نعرف من كتب ألفها و المتعلمون ، من كتاب ذلك العصر . وزاد الامور سوءاً ان أدب العصور الزاهية قد نسيته ذاكرة الناس واندرس . واندثرت نماذج البيان الادبي ، وانمحى ما كان لهذه الثقافة العظيمة من اثر روحي . ومها تكن الجهود التي بذلها المبشرون لتعليم الناس فقد بقيت عقولهم مشلولة وافكارهم آسنة .

كانت هذه هي الحالة حين وصل ابراهيم بلاد الشام اما الجهود التي تعاقبت منذ سنة ١٨٣٤ فجديرة بأن تعد نقطة انطلاق للتقدم الذي تم إحرازه فيا بعد ، فقد بدأت كلية عين طورة التي اعيد افتتاحها وما زالت قائمة حتى الآن – تقوم بنصيب كبير في تكوين الكتاب والمفكرين. وكان لنظام التعليم الذي ادخله ابراهيم – مع انه لم يدم طويلاً – اثره الفعال في حفز التعليم القومي ، وخاصة بين المسلمين . وكان للبداية التي بدأ بها اثر بعيد المدى ، إذ ان هذا النظام كان يرمي عامداً الى ايقاظ الوعي العربي القومي بين التلاميذ . وكانت المدرسة التي اسستها زوجة ابلى سميث اول مدرسة في بلاد الشام اقيم لها بناء خاص لتكون مدرسة ابلى سميث اول مدرسة في بلاد الشام اقيم لها بناء خاص لتكون مدرسة

ا كان مستوى الثقافة الادبية وصفاء الديباجة في العبارة بين العرب المسلمين بوجه عام أعل منه بين تصارى العرب • ويعود معظم السبب في ذلك الى أثر القرآن والى ما كان في العلوم الاسلامية من قيمة انسانية عميقة •

للبنات ، وقد طرأ – بعد تأسيس هـذه المدرسة في تلك البلاد التي كانت تهمل تعليم المرأة اهمالاً يكاد يكون شاملاً – من التحول ما يثير الدهشة والاعجاب ، ففتحت مدارس كثيرة على غرارها . واخيراً فان اقامة مطبعة كاملة العدة لنشر كتب باللغة العربية قد فتحت آفاقاً جديدة امام المعلمين ، واستطاعت هذه المطبعة بما قد مته للمدرسين والطلاب من كتب مدرسية تتناول مواد التعليم الاساسية – استطاعت بذلك ان تقلب في مدى السنوات القلائل الاولى ، اساليب التعليم والتربية التي كانت متبعة في ذلك الزمن .

إن بناء الامة ، من غير مدرسة ومن غير كتاب ، امر لا يستطيع الهل العصر الحديث تصوره . وعلى اية حال فقد كان العمل الذي بدىء به في بلاد الشام سنة ١٨٣٤ – بما اشتمل عليه من انماط جديدة من المدارس والكتب المدرسية – تجربة ضرورية . ولو نظرنا الى الماضي لبدا لنا ان نتائج هذه التجربة كانت باهرة ، فقد استطاعت ، بما أرسته من أصول لنظام ثقافي جديد ، ان تمهد الطريق امام اللغة العربية لتعود مرة أخرى فتصبح قادرة على ان تكون وسيلة التعبير عن الفكر .

## ٣

وأخذ انتشار التعليم ، منذ تلك السنة ، يتسع اتساعاً كبيراً ، وأعانت على ذلك ثلاثة عوامل رئيسية : الادارة المصرية وخطتها في انشاء المدارس الحكومية ، والبعثات التبشيرية الاجنبية الفرنسية والامريكية ، ورجال الكهنوت من أهل البلاد الذين اثارت فيهم البعثات التبشيرية غربزة المحافظة على الذات كما أثارت فيهم نزعتهم الى الحير . وكانت مآثر كل فريق منهم ذات اثر واضح من عدة وجوه ، ونستطيع ابجازها فيما يلي :

أُولاً \_ النظام المصري : عمل على انشاء المدارس الابتدائية في جميع

أنحاء البلاد ، وانشاء مدارس ثانوية في بضع مدن رئيسية . ولم يكن هدف ابراهيم من ذلك ان ينشر التعليم لذاته مجرداً ، وانما أراد ايضاً ان تكون المدرسة وسيلة تخدم أهدافه السياسية ومطالبه العسكرية . وكان محرص على غرس بذور الوعي القومي العربسي ، حتى ان حرصه هذا فاق حرص أبيه على ذلك في مدارس مصر . واستقدم مربياً فرنسيّاً \ ذا مكانة مرموقة كان يعمل مع والده ، من أجل ان يقدم لـــه النصح فيما يتبع من أساليب لتحقيق آغراضه . وأراد كذلك ان بهبيء لشباب البلاد تعلياً خاصاً يعدهم للخدمة العسكرية . وفضلا ً عن المدارس الابتدائية التي انشأها في جميع انحاء بلاد الشام ، اسس كليات واسعة في دمشق وحلب وانطاكية ، كان يتاح لطلابها \_ وجميعهم من المسلمين \_ السكن والطعام والكساء والتعليم على نفقة الحكومة ، وكانوا فوق ذلك تجري عليهم المرتبات. وكان في كلية دمشق نحو ٦٠٠ طالب ، وفي كلية حلب يزيدون عـــلى ٤٠٠ . وكان هؤلاء الطلاب يرتدون ملابس موحدة ويتدربون على الفنون العسكرية ٢. ومع ان هذا النظام الجديد حقق نتائج كثيرة في زمنه غير انه لم يــــدم غبر ست سنوات ، اذ انه زال بجلاء الجيش المصري عـــن الشام سنة ١٨٤٠ . ولكنه خلف اثراً واحداً ثابتاً ، فقد اثار تجنيد ابراهيم لابناء المسلمين المخاوف في نفوس آبائهم ، ودفعهم ذلك الى ان ينشئوا المدارس لتزاحم المدارس التي انشأها ابراهيم ، فأتاحوا بذلك لابنائهم فرصــة النجاة من الجندية التي كانوا يخشون عليهم منها . وقد اصبحوا ــ بسبب هذا الدافع ــ يعنون عناية كبيرة بالتعليم المدني ( غير الديني ) وظلت عنايتهم به بعد انسحاب ابراهيم تزداد قوة مع مرور الزمن .

١ هو الدكتور أ • كلـوت الذي اشتهر باسم كلوت بـك • وكان جراحـا فرنسيا ، قدم خدمات جليلة في مجال الصحة العامة والتعليم الطبي في مصر خلال حكم محمد على وكان مخلصا غاية الإخلاص لسيده وللتهضة القرمية في مصر • وقد عني بان يطبع الطلاب في المدارس العليا التي كان يديرها ، على الشعور الصحيح بالقومية العربية ( انظر : دوان ، في كتابه السابق ص ١٣٨) •

۲ تقریر باورنج ص ۱۰۷ ــ ۱۰۸ ۰

ويأتي في المنزلة الثانية المبشرون الامريكان ، وكان لجهودهم أينع الشمرات بفضل ما كان يوجهها من افكار وما كان يدفعها من حماسة . وادركوا ان ما كانت تحتاج اليه البلاد ، قبل كل شيء، هو نظام تعليمي يلاثم تراثها . وادركوا كذلك ان الامة اذا اضاعت تراثها فالها لا تستطيع استعادته إلا عن طريق ادبها . وكان اولى الامور بالتقديم تأليف كتب العربية وكتب مدرسية مختصرة ، فعزم ايلي سميث وزملاؤه على ان يتولوا ذلك . وانكبوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن الذي استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بهروت .

ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى استطاعوا ان يسدوا ، بما طبعوا من كتب ، حاجة المدارس التي انشأوها ، بل لقد زودوا المدارس الاخرى بهذه الكتب . وحين وجدوا ان مجموعة الحروف العربية بالمطبعة اصبحت لا تفي بالحاجة ، سافر ايلي سميث إلى القاهرة والقسطنطينية يبحث عن حروف جديدة ، واخيراً سافر الى ليبزج حيث اشرف على سبك نمط جديد من الحروف اصبح يعرف باسم الحروف العربية الامريكية ١ . فأصبحت المطبعة الامريكية – بفضل هذه الحروف التي زيدت على فأصبحت المطبعة الامريكية التقوم بأعباء مشروعات واسعة في الطباعة العربية وخاصة اخراج الترجمة الجديدة للتوراة وتحميل العمل الشاق الذي كان يتطلبه انجاز ذلك . واستثمر المبشرون الامريكان جهود اثنين من العلماء يتطلبه انجاز ذلك . واستثمر المبشرون الامريكان جهود اثنين من العلماء مختصرة في شتى الموضوعات . وما كاد يتم تأليف هذه الكتب واقرارها حتى طبعوها في مؤسستهم ووزعوها على جميع انحاء البلاد . وكان الشغف والتلهف اللذان قوبلت مهما هذه الكتب يدلان على انها سدت نقصاً كبيراً

۱ انظر كتاب «ثلاثة وخمسين عاما في بلاد الشام » ( نيويورك ١٩١٠ ) تاليف ه٠ه٠٠ جيسوب • وقد استمددت منه بعض الحقائق الاخرى الواردة في هذا الفصل •

وعلى ان العقول كانت متعطشة للمعرفة .

وفي الوقت نفسه كان المبشرون جادين في افتتاح المدارس في انحاء متعددة من بلاد الشام، وكانت اولى منشآتهم في بيروت والقدس وجبل لبنان، وقد اقر الدكتور باورنج بتفوقهم في مجسال التعليم فأشار في تقريره الذي رفعه الى بالمرستون الى المستوى العالي نسبيساً الذي وصلوا اليه ١. وبعد ان حلوا مشكلة الكتب المدرسية، اعترضتهم مشكلة اخرى هي تخريج المعلمين المؤهلين. فوجدوا لها حلاً في تحويل المدرسة العالية التي اسسوها في بلدة عبية بجبل لبنان الى كلية لاعداد المعلمين وتدريبهم. وما ان وافت سنة ١٨٦٠ حتى كانوا قد اسسوا ثلاثاً وثلاثين مدرسة نضم نحو ألف تلميذ، خمسهم تقريباً من البنات.

وتو جوا أعمالهم في ميدان البربية والتعليم بانشاء الكلية البروتستانتية السورية في ببروت سنة ١٨٦٦ . فقد كانت مشكلة التعليم العالي تشغل تفكيرهم سنوات عدة ، وقرروا اخيراً في احد اجهاعات اعضاء البعثة النبشيرية في سنة ١٨٦٢ ، الموافقة على انشاء مركز لائق مهذا التعليم . وعهد الى دانيال بليس ٢ بالسفر الى انجلترة ثم الى الولايات المتحدة ليجمع

ا قال باورنج في تقريره ص ١٠٦ «وللامريكان في بيروت ايضا مدارس لها بعض الشهرة، واحدى مذه المدارس ، وهي مدرسة كبيرة ملحقة بمباني البعثة ، تستحق أكثر من أي معهد آخر في الشام ان تسمى كلية ٠٠ وقد أتبحت لي الفرصة لرؤية كثير من شباب الشام السذين يتعلمون في مدرسة البعثة التبشيرية الامريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع أترابهم في الشام، فهم جميعا يدرسون اللغة الانجليزية ، وتراوح تفقات هذه المنشأة بين ٢٠٠٠ و ٧٠٠٠ دولار في المام تجمع كلها من التبرعات السامة في الولايات المتحدة ٠٠ وقد أنشأ هؤلاء المبشرون في المان مختلفة عدة مدارس للبنات • وكانت النتيجة ان نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من السكان النصارى في بيروت تفوق نسبتهم في أي بلد آخر من بلاد الشام » •

٢ القس دانيال بليس ، دكتور في اللاهوت ، ولد سنة ١٨٣٣ في الولايات المتحدة ، وجاء بيروت سنة ١٨٦٦ أو مين أنشئت الكلية السورية البروتستانتية في سنة ١٨٦٦ أصبح أول رئيس لها وظل حتى سنة ١٩٦٦ ، فتقاعد ، وخلفه ابنه هوارد بليس .

ما يتطلبه هذا المشروع من عون مالي . وبلغ من نجاحه هناك ان البعثة التبشيرية رأت ان في استطاعتها ان تسير في المشروع ، وهكذا فتحت الكلية السورية البروتستانتية ــ وهو الاسم الذي اصبحت تعرف به ــ أبوابها لستة عشر طالباً في تشرين الاول (اكتوبر) ١٨٦٦.وكان التعليم فيها مقصوراً، أول الامر ، على بعض الدراسات الثانوية العليا وعلى الطبّ . وكانت لغة التدريس في جميع الموضوعات هي العربية . وعرور الزمن اتسع نطاق هذه الدراسات وارتفع مستواها ، وتدرجت الكلية منذ انشائها في مراقي التقدم مخطوات ثابتة حبى اصبحت في مستوى المرحلة الجامعية . وهكذا ظهر الى الوجود معهد قدر له ان يشارك بنصيب كبير في توجيه مستقبل البلاد. وحين يتاح تسجيل الجهود التي بذلتها هذه الكلية لنشر العلم والمعرفة،وما أضفته على الدراسة الادبية والعلمية من حياة وقوة ، ومآثر طلابها الذين تخرجوا فيها ، حينئذ سيعرف ــ اقراراً للحق ــ ان اثرها في النهضة العربية ـــ على الاقل في المراحل الاولى ـــ يفوق اثر أي معهد آخر . وكان للجهود التعليمية التي بذلها المبشرون الامريكان في ذلك العهد المبكر ، ميزات كثيرة ، من بينها ميزة كبرى هي احلال اللغة العربية محل الصدارة . وما ان حملوا عبء التدريس مها حتى أخذوا على عانقهم واجب اصدار الكتب الملائمة . وكانوا في هذا الرواد الاواثل . وبذلك كان لجهودهم اكبر الفضل فيما تميزت به الحركات الاولى للنهضة ألعربية من جيشان فكري .

0

ولم تكن البعثات التبشيرية الكاثوليكية أقل نشاطاً من منافستها البعثات المشيخية (البريسبيتيرية) فأصبح لها من الأثر بمرور الزمن ما يساوي أثر الاخرى في سعة الانتشار . غير انها تأخرت عنها في الابتداء واستغرقت جهودها وقتاً أطول لتؤتي ثمارها .

وكان اليسوعيون اكثر هذه البعثات مضاء وعزيمة في ميدان تعليم الذكور . وقد مر بنا انهم عادوا الى الشام سنة ١٨٣١ . وبعد سنتين أعادوا افتتاح اثنتين من مؤسساتهم السابقة في جبل لبنان ، ثم ألحقت فيا بعد مدرسة بكل واحدة منها . وانشأوا مدارس في ببروت (سنة ١٨٣٩) وغزير (سنة ١٨٤٣) ، ثم وسعوا مجال نشاطهم في المناطق المجاورة الى المدى الذي أعانتهم عليه مواردهم المالية ، فشمل نشاطهم مراكز ابعد ، مثل : دمشق (سنة ١٨٧٧) وحلب فشمل نشاطهم مراكز ابعد ، مثل : دمشق (سنة ١٨٧٧) وحلب انشأوها في ذلك الزمن ، اصبحت مدرسة غزير في جبل لبنان ذات قيمة تاريخية ، فقد نقلت الى ببروت سنة ١٨٧٥ وسميت جامعة القديس يوسف ، وصار لها اثر حاسم في الأجيال الناشئة ، شأنها في ذلك شأن اختها الامريكية .

وكذلك بدأ اليسوعيون ، في ميدان الطباعة ، بعد غيرهم . فأسسوا اول مطبعة لهم سنة ١٨٤٧ ، وكانت مطبعة حجرية ، ولذلك كان نتاجها ضئيلاً جداً . ولم يبدأوا الطباعة بمطابع ذات حروف منفصلة الا في سنة ١٨٥٣ . ونمت مطبعتهم تدريجياً خلال السنوات التالية . وحين نقلوا مركز تعليمهم العالي الى بيروت اصبحت لديهم أجهزة طباعة كاملة العدة ، واحتلت مكان الصدارة في هذا الميدان بفضل ما اخرجته من كتب التراث القديم وما طبعته من سائر كتب التعليم ، وبفضل حروفها الممتازة والعناية التي كانت تبذلها في تحرير مطبوعاتها وتصحيحها .

وقد نشطت في بلاد الشام في ذلك الوقت البعثات التبشيرية الكاثوليكية الاجنبية الاخرى. ففضلاً عن اللعازريين الذين أعادوا افتتاح كليتهم في عين طورة وانشأوا مدرسة في دمشق، اسست راهبات المحبة، والمنظات الدينية الاخرى مدارس للبنات وصغار البنين في بيروت وبعلبك ودمشق وفي

مناطق متعددة من جبل لبنان .

ولكن جهود البعثات التبشيرية الكاثوليكية في ذلك الزمن المبكر ظلت بوجه عام \_ إذا استثنينا اليسوعيين واللعازريين \_ جهوداً محلية ضيقة وكان اثرها محدوداً ، وان كانت استحقت التقدير في زمنها وظروفها . ففي اثناء الاضطرابات التي كانت تهز البلاد من حين الى آخر ، وخاصة حوادث سنة ١٨٦٠ ، تعرض كثير من منشآتهم إما للهدم والتدمير ، وإما للتهديد والحطر ، نحيث اضطروا الى اغلاقها . غير ان مجال جهودهم امتد واتسع حين قل تعرضهم للعدوان بعد تلك السنة . وكانت مشاركتهم في النهوض بالتعليم بوجه عام مشاركة لها قيمتها حقياً ، ولكن أثرها في النهوض العربية من نواحيها الادبية كان أثراً ضئيلاً عارضاً ١ .

# ٦

وقد آن لنا ان نتعر ف الى رجلين عظيمين كان بأيديهما زمام الحياة الفكرية في ذلك العصر .

كان ناصيف البازجي أسن هذين الرجلين . ولد سنة ١٨٠٠ في قرية صغيرة بجبل لبنان من اسرة لبنانية كان ماضيها خيراً من حاضرها . وتلقى في طفولته التعليم الرسمي الجاف الذي كان شائعاً في عصره ، ولكن هذا التعليم لم يستطع ان يختق نبوغه . وقد شحذت عزيمته الدروس التي تلقاها عن كاهن القرية وزادت من تطلعه الى المعرفة ، فلم يكتف بهذه الدروس بل حفزته الى البحث عن المعرفة في اماكن اخرى . ولم يكن

<sup>\</sup> \_ وفدت على بلاد الشام بعد مذابع سنة ١٨٦٠ عدة بعنات تبشيرية أجنبية ، كان أسبقها البعثة التبشيرية البريطانية السورية برئاسة زوجة بوين تومسون ، والبعثة التبشيرية البروسية التابعة لراهبات كايزر ورث ، وقد بذلت منذ ذلك الحين جهودا واسعة مثمرة في ميدان التعليم والاسعاف الطبي ، ومع أن أثرها أصبح عميقا في الاجبال التالية ، غير أن هذا الأثر لم يكن واضحا خلال الفترة التي نبحثها ،

من الميسور آنئذ الحصول على كتب مطبوعة ، فكانت وسيلته الوحيدة ان يلجأ الى المخطوطات المخزونة في مكتبات الاديرة . وقد اتيح له بفضل ما كان يتمتع به من شهرة اكتسبها بجده ومثابرته – ان يطلع على هذه المخطوطات وان يستعبرها كذلك ، فأفاد مما اتيح له فائدة كاملة . وكانت قدرته على العمل كبيرة وذاكرته قوية ، فحينا كان يعثر على نص يعتقد انه جدير بالدراسة العميقة ، كان يحفظه عن ظهر قلب او ينسخه بصبر ودأب نحطه المزخرف ١ . وقد مكنه ارتياده المكتبات من الوصول الى أعماق الأدب العربي القديم الذي كان آئل مجهولاً ، وكشف له ذلك عن الدمار الذي حاق مهذا التراث على مر العصور . ومنذ ذلك الحين اصبح شغله الشاغل ان يحيى هذا التراث ويستعيد الماضي . وقد أيقظ جال هذا الأدب الدفين الوجدان العربي في نفسه ، فهام به وكأنه مسحور ، واصبح الرسول الداعي الى بعثه واحيائه .

ومن اليسر أن نشر بانجاز إلى الحقائق البارزة في مجرى حياته. فحين بلغ السادسة عشرة من عمره الحتر ليكون سكرتبراً لكبير من رجال الدين، ولكنه لم يبق في هذا العمل غير سنتين أو ثلاث، ثم تركه ليستقل وحده متابعة تحصيله العلمي. وحين قارب نهاية العقد الثالث من عمره شغل منصباً في ديوان الامير بشير حاكم جبل لبنان المطلق، وبقي فيه حتى سنة ١٨٤٠ حين اضطر الامير بشير الى مغادرة البلاد والعيش في المنفى، بسبب انسحاب ابراهيم باشا من الشام. وكان في ذلك الحين قد ذاعت شهراته وأصبح علما في اللغة العربية، إذ كتب كثيراً، وكانت معظم كتاباته نظم مجمعت كتاباته بعد ذلك في اجزاء عدة ووصفت خطأ بأنها شعر، والحقيقة أن الموهبة الشعرية كانت تنقصه. وكانت الصفة بأنها شعر، والحقيقة أن الموهبة الشعرية كانت تنقصه. وكانت الصفة البارزة التي تميزه هي صفاء الاسلوب، فكانت كتاباته امثلة تحتذى لهاذج جديدة في التعبير الادبي. وكان من الطبيعي أن يتجه اليه الامريكان

١ ما زالت نسخ متعددة كتبها بخطه آنئذ محفوظة في مكتبة الاسرة اليازجية ٠

يطلبون منه العون على اصدار كتب في علوم اللغة العربية . فقد كان اكثر معاصريه قدرة على ذلك واستعداداً له . وكانت الغاية من الكتب التي ألفها في النحو والمنطق والبلاغة والعروض ، ان تستعمل في المدارس، ولا سيا مدارس البعثة التبشيرية الامريكية . ولكن مجال استعالها اتسع وانتشرت بين المدرسين والطلاب ، وظلت زمناً طويلاً بعد وفاته (سنة 10٧١) توجه تدريس علوم العربية .

ولم يقتصر اثر ناصيف اليازجي على انتشار كتبه المطبوعة . فقد أصبح بيته في بيروت ، بعد أن ترك خدمة حاكم جبل لبنان ، مثابة يثردد عليها جمهور من المريدين يتزايد باستمرار ، وكانوا ــ على عادة العرب القديمة في جميع بقاعهم ـ يتحلقون حوله ويستمعون اليه وهو محدَّهُم عن مواطن الجمال والفتنة في اللغة العربية . وكان بفطرته متأنياً حذراً مقلاً في كلامه وبجمع كل صفات الصلابة التي ينصف بها من يطيل التدقيق في اختيار الالفاظ . ولكنه حين يتحدث عن اللغة العربية ــ وهي غرامه الوحيد في حياته الفكرية ــ كان لسانه ينطلق من عقاله فيطيل الحديث. وكانت هي اللغة الوحيدة التي يعرفها ، ومات دون أن يتعلم غيرها ، فكان اقتصار معرفته عليها وحدها سبباً في حصر حركات ذهنه في مجرى واحد ، وبذلك زاد تدفقه بها كأنه سيل جارف . ولم يكل قط عن دعوته الى احياء الادب القديم ، حتى نجح في اقناع عدد كبير من طلاب العلم بأن ذلك هو السبيل الوحيدة للنجاة . وكانت طرافة دعوته وجداتها تثيران انتباه الناس لأنه كان يتجه بها الى العرب على اختلاف عقيدتهم: النصارى والمسلمين جميعاً ، وكان يهيب بهم – في زمن كان التعصب الديني فيه لا يزال عنيفاً ـ ان يذكروا تراثهم المشترك وان يشيدوا على أسسه مستقبلاً يجمعهم اخواناً متآلفين . ونشأ أطفاله الاثني عشر ، بنين وبنات ، على هذه الآراء ، وأعداهم بحاسته ، حتى بلغ من تأثر أحد أبنائه بتعالم أبيه - كما سيمر بنا - ان اصبح فيما بعد اول من نادي

وكان الرجل العظيم الثاني هو بطرس البستاني . ولد سنة ١٨١٩ ، وكان ابضاً عربياً نصرانياً من جبل لبنان ، ولكنه كان يختلف عن اليازجي في انه تلقى احسن ضروب التعليم الموجود آنثذ ، وتعلم لغات اخرى غير العربية . النحق ، وهو ابن عشر سنوات ، بكلية الدير في قرية عين ورقة ، وتعلم فيها السريانية واللاتينية فضلاً عن العلوم اللاهوتية وعلوم اللغة العربية . وتفوق ، وهو في تلك المدرسة ، على جميع أترابه غلقه وبذكائه في تحصيل العلم . فاختاره الرهبان ليوفدوه الى الكلية المارونية في روما على نفقتهم ، وكان راغباً في الذهاب ، ولكن أمه ، وكانت أرملة ، بكت لأن ابنها سيفارقها الى بلد بعيد ، وتوسلت اليه الا يذهب في وشرع في احتراف التدريس ، ووجد من الوقت ما اتاح له تعلم اللغة الانجليزية ، وحين ذهب الى بيروت سنة ١٨٤٠ تعرف بايلي سميث وبأمريكي آخر جاء الى بلاد الشام مبشراً وطبيباً ، هو الدكتور كورنيليوس فان دايك ا

وقد نمت هذه المعرفة بينهم ولم تقتصر على الصداقة وحدها بل تعدتها الى الامتزاج الروحي ، فاعتنق البستاني المذهب المشيخي ( البريسبيتيري )

ا ولد في بلدة كيندرموك بولاية نيويورك سنة ١٨١٨ ، ودرس الطب في كلية جفرسن بغيلادلفية ، وجاء بيروت سنة ١٨٤٠ طبيبا مدنيا مع البعثة التبشيرية المشيخية (البريسبيترية) ، وكان من أول اعماله في بيروت أن بدأ يتعلم السربية حتى اصبح ضليعا فيها • وصاد يتحدثها ويكتبها كابنائها المثقفين • والف بها كتبا في شتى الموضوعات ، بقي بعضها متداولا جيلين او تلائة • ومات سنة ١٨٩٥ ، بعد أن قضى في بلاد الشام ٥٥ سنة في عمسل متصل • واستطاع أن يتغلغل بمودة الى صبيم حياة الناس ، وتفوق بذلك على جميع الاجانب الذين وقدوا على بلاد الشام ليعملوا فيها خلال القرن التاسع عشر • وربما كانت جهوده اكبر الجهود الغردية الاجنبية قيمة واكثرها أثرا في التطور الثقافي في هذه البلاد • وكان بذلك مثالا تادرا •

ومنذ ذلك الحين ارتبطت جهوده بجهود البعثة التبشيرية ارتباطاً وثيقاً وفُتيح أمامه مجال واسع للعمل. وقبل منصب مدر س اللغة العربية في دار المعلمين بقرية عبية ، وألنف كتباً لتستعمل في المدارس . وحين طلب اليه ان يساعد ايلي سميث في ترجمة التوراة انهمك في تعلم العبرية والآرامية واليونانية القديمة ، واخذ يستزيد من معرفته بالسريانية واللاتينية ، حتى اصبح متمكناً من جميع اللغات التي كتيبت بها اقدم نصوص الكتاب المقدس . وكان قد تعلم اللغة الإيطالية في المدرسة . ويبدو انه ايضاً تعلم اللغة الفرنسية في احدى فترات عمره . وبذلك اصبح قادراً على ان ينهض بنصيبه في ترجمة التوراة بعد ان تزود بجميع ما يتطلبه المترجم من مقومات .

وكانت قدرته كبيرة على تمثل المعرفة وهضمها ، وكان نتاجه الادبي من الوفرة كيث يساعد نهمه في طلب العلم . وفي السنوات الاولى من تعاونه مع الامريكان كان يعلم في كلبانهم ، ويتعلم لغات جديدة ، ويئتهم الكتب الانجليزية التي تبحث في العلوم الطبيعية ، ويؤلف كتباً مختصرة لتستعمل في المدارس . وكان يلقي المحاضرات والمواعظ في الجمعية الأدبية التي حث الامريكان على انشائها ، كما كان يكتب لهذه الجمعية النشرات . ثم بدأ تعاونه مع ايلي سميث على ترجمة التوراة ، وكانت هذه الترجمة شغله الشاغل مدى عشر سنوات تقريباً . وما كاد يتمها حتى بدأ يعمل في الأثر الاول من اثريه العظيمين ، وهو : تأليف معجم للغة العربية ، صدر في سنة ١٨٧٠ في مجلدين بعنوان « محيط المحيط » . وبينا كان منصرفاً الى العمل وحده في جمع مادة هذا المعجم ادرك ان كبر حجمه واتساع مواده سيحولان دون استفادة الكثرة الغالبة من الطلاب والشبان منه ، ولذلك كان يعد ، في أثناء عمله ، مختصراً له أصدره بعده مباشرة بعنوان « قطر المحيط » .

العمل بعد مضي سنوات قليلة على اصدار معجميه ، وافاد فائدة كبرى من المصادر الأوروبية التي استطاع الرجوع اليها . ولكن عمله فيها كان اكثر من مجرد الجمع والترجمة ، إذ انها تضم قدراً كبيراً من المعلومات المستقاة من المصادر العربية : الادبية والتاريخية ، وهي تدل على ما بذله من جهد جاد اصيل في البحث . وظهر منها ، حتى وفاته سنة ١٨٨٨، ستة أجزاء . وبلغ من ضخامة هذا العمل ، ومن جودة مادته وتأليفه بالرغم من بعض النقائص المهمة ، ان احداً لا يكاد يصدق ان رجلاً فرداً وحده يستطيع ان يشرف عليه ، ويراجع كل فقرة فيه ، ويؤلف اكثره بنفسه ١

وفي اثناء قيامه بكل ذلك كان يصرف فيض نشاطه في اعمال اخرى يدفعه اليها حبه لبلاده. فقد كان من آثار فتنة سنة ١٨٦٠ وما صاحبها من مذابح وحشية قتل فيها النصارى في دمشق وجبل لبنان – ان ثارت مشاءر الحقد الديني وبلغت مبلغاً خطيراً. فسعى البستاني الى تخفيف حدتها باصدار صحيفة اسبوعية صغيرة في بيروت في تلك السنة بعنوان: فنير سورية به. وكانت اول صحيفة سياسية اتبح لها الصدور في تلك البلاد. وقد وقفت معظم جهدها عسلى الدعوة الى التوفيق بين العقائد المختلفة ، والى الاتحاد والتعاون في طلب المعرفة. لأن المعرفة – كها كان يذكر في مقالاته المخلصة التي تملأ أعمدة صحيفته اسبوعاً بعد اسبوع بيدكر في مقالاته المخلصة التي تملأ أعمدة صحيفته اسبوعاً بعد اسبوع على التعصب وتحيل محله المثل العليا المشتركة بين الدينين. ورعا بدا لنا على التعصب وتحيل محله المثل العليا المشتركة بين الدينين. ورعا بدا لنا هـ خديد فيه ، ولكن بلاد الشام لم تكن هـ خدا الكلام الآن ثافهـاً لا جديد فيه ، ولكن بلاد الشام لم تكن قصد سمعت عمله من قبل ، وكان يشتمل في طياته على نواة الفكرة القومية .

١ ... بعد وقاة البستاني قام ابناؤه وبعض افراد اسرته باتمام هذه الموسوعة التي عرفت بعنوان : د دائرة المعارف ع • وقد ظهرت في احد عشر جزءا •

وسار خطوات اخرى في هدا السبيل لتحقيق فكرته ، فأنشأ بعد ثلاث سنوات مدرسة سماها و المدرسة الوطنية ، غايتها ان يتلقى فيهسا التلاميذ ، على اختلاف عقائدهم ، تعليماً اساسه التسامح الديبي والمثل الوطنية . واسعفه الحظ بتعيين ناصيف اليازجي مدر ساً اول للغة العربية فيها . وذاعت شهرة المدرسة بسرعة ، وجذبت اليها التلاميذ من جميع انحاء بلاد الشام ، كان من بينهم من قد م بعد ذلك اعمالا جليلة لللاده .

وفي سنة ١٨٧٠ – بعد صدور معجمه الكبير – انشأ و الجنان ، وهي صحيفة سياسية ادبية تصدر كل اسبوعين ( نصف شهرية ) . وكانت الغاية منها كذلك محاربة التعصب والدعوة الى التفاهم والاتحاد لحير الوطن . وكان شعار الصحيفة و حب الوطن من الايمان ، وهو شعور لم يكن يعرفه العالم العربي حتى ذلك الزمن . وكان محرص على ان يبرز هذا الشعار على الصفحة الاولى مع العنوان في كل عدد . واستمرت الصحيفة تصدر في اوقاتها المقررة صدوراً يكاد يكون منتظماً خلال المدة التي بقيت من عمره . وكان يشارك في الكتابة فيها عدد من الكتاب من البلاد العربية المجاورة ومن بلاد الشام نفسها . وكانت قيمتها الحقيقية في انها كانت تعنى عناية خاصة بعرض الآراء التي كان يدعو اليها مؤسسها ، وانها كانت حافزاً قوياً وجه الافكار الى النسامح الدبني والنظرة الواسعة الى الامور .

وهو يشبه اليازجي في ان اثره لم يقتصر على سعة انتشار كتبه المطبوعة، بل يرجع ايضاً الى ان حياته نفسها كانت نموذجاً حياً. فقد كان يسير في حياته وفق ما كان يدعو اليه، في ثبات عجيب كأنه لا يتكلف له جهداً، وفي طمأنينة المقتنع الذي لا تميل به الاهواء. حتى انه احتفظ مهدوء نفسه خلال مذابح سنة ١٨٦٠ حياً اجتاحت البلاد اعاصير الحقاد الديني، ولم يكن ذلك عن عدم مبالاة منه، فقد اصابت هذه الحوادث

و أبرشيته ، ولكنه كان يعرف ما كان يجهله غيره من أن السبب الأساسي لذلك الاضطراب كان التعصب الذي ولده الجهل ، وان السبيل الوحيدة للهدوء والصلح بين الطوائف هي السبيل الوعرة غير الممهدة التي تؤدي الى المعرفة . وقد ظل من سنة ١٨٦٠ حتى وفاته يعمل على اقامة معالم هذه الطريق بجد ومضاء عزيمة ينتزعان الاعجاب . ومضى يعمل ، لا يتطرق اليه الوهن ، وكلما نقد مت به السن زاد عزمه قوة . وكان قد بلغ السادسة والحمسين حين شرع في تأليف دائرة المعارف في زحام اعماله الأخرى . وكان الناس من حوله يظهرون علامات الاستجابة لدعوته ، وكانت الاصوات تتردد وتتعسالي تطلب مزيداً من النور . غير ان الواجب الذي ندب نفسه اليه كان اثقل من ان تستطيع قوته غير ان الواجب الذي ندب نفسه اليه كان اثقل من ان تستطيع قوته غير ان الواجب الذي ندب نفسه اليه كان اثقل من ان تستطيع قوته في دائرة المعارف . وعثروا عليه ملقي على ارض غرفته ، قلمه بيده ، ومن حوله كتبه مبعثرة .

# ٨

اتفق اليازجي والبستاني – خلال السنوات الاولى من ارتباطها مع البعثة التبشيرية الامريكية في العمل – على ان يقترحا انشاء جمعية علمية . ولم استطع ان اعثر على ما يوضح آراءهما في طريقة تأليف الجمعية والغايات المحددة التي كانا يرميان اليها . ولعلها احسا بوجوب بذل بعض الجهود لتساير انتشار التعليم في المدارس وظهور العناية الحديثة بالعلوم، وان تكون الغاية من تلك الجهود رفع مستوى المعرفة بين الشبان الكبار عن طريق اتصالهم بالثقافة الغربية . واياً كان الامر ، فان الثابت الهما قدما اقتراحها إلى اصدقائها الجدد في شيء من الالحاح ، واقنعاهم سنة ١٨٤٧ بتعيين لجنة لتنفيذ الاقتراح الم ولقد حقق المشروع غايته في كانون الثاني (يناير)

١ ـ تتألف هذه اللجنة ـ كما جاء في محضر اجتماع غير مطبوع مؤرخ في ٢١ نيسان =

سنة ١٨٤٧ ، فأنشت الجمعية في بيروت باسم و جمعية الآداب والعلوم ، وكان من أعضائها : اليازجي والبستاني ، وكذلك ايلي سميث وكورنيليوس فان دايك ، وعدة اعضاء آخرين من الامريكان ، وانتسب اليها رجل انجليزي كان يقيم في بلاد الشام هو الكولونيل تشرشل المشهور . ولم يمض عامان على تأسيسها حي بلغ اعضاؤها خسين عضواً ، اكثرهم من النصاري السوريين المقيمين في بيروت . ولم يكن فيها عضو مسلم او درزي . وكانت لم مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ا وكان اليازجي هو القيم عليها وكان البستاني سكرتبر الجمعية . وكانت الاجتماعات تعقد مرة كل اسبوعين ، ثم اصبحت الاجتماعات تقل مع الزمن ، وكان يلقي أحد الاعضاء عنا في كل اجتماع . واستمرت الجمعية مدة خس سنوات، وأصدرت في عامها الاخير كتاباً من اعمالها حرره البستاني ، ذلك الرجل وأصدرت في عامها الاخير كتاباً من اعمالها حرره البستاني ، ذلك الرجل الذي لا يتطرق اليه الوهن ، وكان الكتاب يتضمن عرضاً شاملة المنا قامت به من أعمال ، وتلخيصاً موجزاً لكل عث ألقي في الجماعاتيا .

كانت هذه الجمعية الاولى من نوعها في بلاد الشام ، بل في أية بقعة اخرى من العالم العربي . فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جهاعي منظم كانت غريبة عن الطبيعة العربية الفردية التي كان اسلوبها في تحصيل مستوى عال من التعليم يشبه اسلوب اليونان في زمن افلاطون ، حيث كان المعلم يتصدر قاعة الدرس ، فيهرع اليه طلاب العلم ليجلسوا عند قدميه ، وكان بعضهم يفد من بلاد نائية . غير ان هذه الجمعية الجديدة كانت

<sup>= (</sup> ابريل ) ١٨٤٢ ومحفوظ في ملفات البعثة التبشيرية الامريكية ... من : الدكتور كورنيليوس فان دايك واثنين آخرين من المبشرين ، وكانت الغاية منها « ان تتخذ الخطوات التمهيدية لتأليف جمعية ذات اغراض علمية » ، واني مدين بالفضل للمسؤولين في البعثة ببيود لانهم سمحوا لي بالرجوع الى محبتهم ،

١ ــ ارسل ايلي سميث قانون الجمعية وتقريرا عن حالة مكتبتها الى الدوق مورجنلاندر
 طبعا في مجلة المستشرقين الالمان Z.D.M.G. المجلد الثاني ص : ٣٨٨ـ٣٨٨ ٠

بدعة طيبة الثار، فتألفت جمعيات اخرى على غرارها كان لها دور مهم في نمو الحركة العربية القومية. والحقيقة ان اول صوت لهذه الحركة الوليدة صدر من احدى الجمعيات الاولى التي انبثقت عن الجمعية التي دعا الى تأسيسها اليازجي والبستاني.

كان اليسوعيون اول من احتذى المثال الذي وضعه الامريكان. فأسسوا في سنة ١٨٥٠ ( الجمعية الشرقية ، على الاسس نفسها ، وكان الروح المحرك لها هو الاب النشيط دو برونيير ، ومن المؤسف ان السجلات الباقية عن نشاطها ناقصة ، ومع ذلك فاننا نعرف أنها كانت تعقد اجتماعات دورية تلقى فيها بعض الابحاث ، وان اعضاءها ، كسابقتها الجمعية الامريكية ، كان بعضهم من السوريين ، وبعضهم من الاجانب ، وكانوا جمعية من النصارى ٢ . ويبدو ان عقدها انفرط في وقت واحد مع « جمعية الآداب والعلوم ، او بعدها بقليل .

وآخر الجمعيات التي سنتحدث عنها في هذا الفصل جمعية أنشئت سنة ١٨٥٧ بعد أن حلت الجمعيتان السابقتان . وهي اكبر من سابقتيها وتختلف عنها في أمرين : ان جميع اعضائها كانوا من العرب ، وان المسلمن والدروز اشتركوا فيها مع النصارى .

وهذان الامران يدلان على تغير اكبر في حقيقته مما يبدو لأول وهلة . فحيما تألفت الجمعيتان كانت العداوات الدينية هي السائدة ، ولذلك وقف المسلمون والدروز بمعزل عنها . وكانت رعاية المبشرين لهاتين الجمعيتين منذ انشائها من العوامل التي زادت في نفور العناصر غير المسيحية . ولكن

ا ... منري دو برونير ، يسوعي فرنسي ، ولد سنة ١٨٢١ · وصل بيروت سنة ١٨٤٩ وبدا فور وصوله بتعلم اللغة العربية ، وقد اكسبه اطلاعه الواسع ونشاطه المتوثب نفوذا كبيرا في الشام ، وتبوأ منزلة رفيعة بفضل الجهود التي بذلها في نجدة المنكوبين في مذابع سنة ١٨٦٠ ، وقد اضطرته صحته المعتلة الى العودة الى فرنسة ومات فيها سنة ١٨٧٢ .

٢ ــ هناك تقرير عن اعمال « الجمعية الشرقية » منشور في مجلة « المشرق» (بيروت) ،
 الجزء الثاني عشر (سنة ١٩٠٩) ص: ٣٢ـ٣٣ ٠

أخذت الآراء تتغير مع مرور الزمن ، وأخذ ضباب العداوة المؤذي ينقشع تدريجياً بتأثير نسور المعرفة الوهاج . ولم تضع سدى حماسة اليازجي في مناشدته العرب على اختلاف عقيدتهم ان يتحدوا لحدمة لغتهم . كما لم يضع سدى اخلاص البستاني في دعوته الى تحطيم السدود والفوارق . فتقدم المسلمون باقتراح يتضمن موافقتهم على الاشتراك في تأليف جمعية جديدة تتحد فيها جهود اهل العقائد الدينية جميعها لحدمة العلم ، على شرط الا يكون للمبشرين اي أثر فيها .

وهكذا أنشئت و الجمعية العلمية السورية ، في سنة ١٥٥٧ ، وبلغ اعضاؤها ١٥٠ عضواً ، واشترك فيها زعماء العرب من مختلف العقائد . وكان من اعضاء مجلس ادارتها : العالم الدرزي الامبر محمد ارسلان الذي بقي عدة سنوات رئيساً لها ، وحسين بيهم – وهو عميد اسرة مسلمة ذات نفوذ ، ونصارى من جميع الطوائف من بينهم احد ابناء البستاني . وكانت غاياتها ووسائلها وقانونها وانظمتها كلها على غرار الجمعية التي انشئت سنة ١٨٤٧ . وكان من الطبيعي ان تعوق مذابح سنة ١٨٦٠ جهودها ، الا انه اعيد تأليفها بعد ذلك بفترة وجيزة على اسس أوسع من السابق ، ونالت اعتراف الحكومة بها سنة ١٨٦٨ ، وفسحت المجال للاشتراك فيها ونالت اعتراف الحكومة بها سنة ١٨٦٨ ، وفسحت المجال للاشتراك فيها خارج البلاد ، وخاصة في القسطنطينية والقاهرة .

وهكذا استطاعت المثل العليا المشتركة ان تجمع بين العقائد المتناحرة، وتوحدها في رابطة ايجابية فعالة، تعمل لتحقيق اهداف مشتركة. وريما لم يسبق ان حدث مثل هذا في تاريخ بلاد الشام كلها، او على الأقل لم يحدث مثل هذا يقيناً خلال الحيكم العياني الذي استمر في هذه البلاد ثلاثمائة وخمسن سنة. ومنذ ذلك الحين اصبح الحافز لهم الى العمل هو اهتمامهم بتقدم البلاد على اساس الوحدة الوطنية، كما اصبح الرابط الذي يؤلف بينهم هو اعتزازهم بالتراث العربي. ان انشاء هذه الجمعية هو

اول مظهر للوعي الوطني الجاعي ، وترجع قيمتها الحقيقية في التاريخ الى انها كانت مهد حركة سياسية جديدة .

٩

يحق لنا ان نقول ان اول صوت ظهر لحركة العرب القومية كان في اجماع سري عقده بعض اعضاء « الجمعية العلمية السورية » .

وكان احد الاعضاء ، وهو ابراهيم اليازجي ، ابن ناصيف الغظيم ، وممن قدر لهم ان ينالوا شهرة أدبية كبيرة — كان قد نظم قصيدة اتخذت صورة النشيد الوطني . والقصيدة ، في جوهرها ، تحريض للعرب على الثورة : تغنت بأمجاد العرب ، وبمفاخر ادبهم ، وبالمستقبل الذي يستطيعون ان يصنعوه لأنفسهم باستلهام ماضيهم . وأزرت بشرور التفرقة الطائفية ، ونددت بفساد الحكم الذي وقعت البلاد فريسة له ، وأهابت بالسوريين ان يتحدوا ويلقوا عن اعناقهم النير التركي . وكانت ، في جملتها ، مثيرة للمشاعر ، مفعمة بالالفاظ الّي تلهب الحاسة . وقد ألقيت بصوت خافت في ثمانية من اعضاء الجمعية ، اجتمعوا في بيت احدهم ذات ليلة وكان كل عضو منهم يعرف ان الآخرين متفقون معه في التفكر .

وذاعت القصيدة ذيوعاً واسعاً. وكان الناس لا يأمنون على انفسهم من ان يُتهموا بالحيانة بسببها ، ولذلك لم يدو نوها إلا في ذاكرتهم . وبلغت موهبة العرب في حفظ الشعر في الذاكرة ومقدرتهم على التآمر الحفي مبلغاً أتاح لهذه القصيدة ان تنتشر بالرواية الشفهية في المدينة كلها ، ثم في جميع انحاء البلاد ، من غير أية اشارة تنبيء عن مصدرها . وكان لها أثر بالغ في نفوس الطلاب ، فطبعت عقولهم ، وهم في سن يسهل فيها الناثر ، بطابع العزة القومية .

وهكذا اصبح لها نصيب وافر في تغذية الحركة القومية وهي في مبدئها. وترجع اسباب شهرتها وانتشارها الى سهولة بحرها وسلاسة قوافيها ، والى

سبب آخر أهم ، هو انها استطاعت ان توقظ العاطفة العميقة في الشعب الذي كانت تخاطبه ، بفضل تعبيرها عن المشاعر التي كان يحس بها هؤلاء الناس من غير ان يدركوها بوضوح . فكانت هذه القصيدة أول نشيد لحركة التحرر السياسي . لقد كانت الثمرة المبساشرة لأول تكتل نشيد لحركة التحرر السياسي . لقد كانت الثمرة المبساشرة لأول تكتل اتحدت فيه جميع العقائد لاحياء ثقافتهم القديمة . لقسد تحمل ناصيف اليازجي عبء الدعوة الى ذلك من قبل ، ثم نجح البستاني من بعده في ان يرى ثمرة الجهود التي بذلها طوال حياته .

#### 1.

قد يكون من الحير ، قبل ان نخم هـذا الفصل ، أن نعود قليلاً الى الوراء ونلقي نظرة عامة على الاحوال السياسية في بلاد الشام خلال السنوات التى تلت انتهاء الاحتلال المصري سنة ١٨٤٠.

كانت تلك الفترة فترة اضطراب عام وفوضى ، تخللها احياناً نشوب بعض القلاقل . وكان اهل البلاد قبل الفتح المصري ، كما مر بنسا ، منقسمين على انفسهم إلى عقائد وطوائف مختلفة . ومع ان مطالب الحياة المادية كانت تجمع بينهم احياناً ، غير انه كانت بينهم خلافات اساسية فرقت بينهم في التفكير وتوزعت اخلاصهم بين جهات متعددة . ومع ذلك كله ، استطاعوا أن يقيموا علاقاتهم على اسس عملية مستقرة ، وكان من النادر ان تنفجر الحلافات الطائفية وتبلغ مرحلة العنف . غير ان من نتائج الاحتلال المصري انه اخل بالتوازن بين العناصر الرئيسية الثلاثة : المسيحين ، والدروز ، والمسلمن ال . ويعود بعض السبب في ذلك الى

ما قام به ابراهيم باشا من تحرير المسيحيين ، فأثار بعمله قلق المسلمين . كما ان من اسبابه ما قام به المبعوثون الاجانب ، وخاصة الانجليز ، من تأريث البغضاء بين الدروز والمسيحيين .

وحين جلت الجيوش المصرية عن الشام ، وعادت البلاد الى الحسكم التركي ، وجدت هذه العناصر الثلاثة نفسها متقابلة وجها لوجه ، وقد تجددت مشاعر البغضاء بينها ، ولم تكن امامهم يد ابراهيم القوية لتكبح جاحهم . فما كادت تمضي اشهر عسلى انسحاب المصريين حتى نشبت قلاقل خطيرة في جبل لبنان بين النصارى والدروز .

وفي ذلك الوقت اصدر سلطان تركية مرسوماً عرف باسم خط الشريف ( كولحانة ١٨٣٩ ) كان يتضمن ، في جملة ما تضمن ، اصلاحات ادارية في الحكم . وتنفيذاً لهذا المرسوم ، ونتيجة للاضطرابات التي نشبت سنة ١٨٤١ ، أقيم نظام اداري جديد في جبل لبنان قضى على ما كان سائداً منذ اجيال من ان يكون حاكم الجبل احد امراء الاقطاع هناك ، واصبح ينولى السلطة بدلاً منه حاكم تركي يعين تعيينــــاً . وقسم الجبل بمقتضى هذا المرسوم ، إلى منطقتين منفصلتين كانت الكثرة الغالبة في أحداهما من المسيحيين ، وفي الاخرى من الدروز . ومع ذلك فقد كان هذا التقسيم الاقليمي مصطنعاً بعض الشيء ، فلم يكن له اثر في تخفيف حدة الخلاف . ومما زاد الامور سوءًا ان المنافسة بين انجلترة وفرنسة حفزت كلاً منها الى ان تتذرع بشتى العلل لتزيد من تدخلها في شؤون جبل لبنان ، وتبلورت هذه المنافسة في تحزب فرنسة للموارنة ــ وهم اكثر المسيحيين عــدداً في جبل لبنان ، وتحزب انجلترة للدروز . فنشبت الاضطرّ ابات ثانية في سنة ١٨٤٥ ، وحدث خلالها من اعمال القتل والنهب ما اصاب الاديرة الكاثوليكية ورهبانها ببلاء كبير . فأرسل السلطان وزير خارجيته ، شكيب افندي ، وزوده بتوجيهات اطلقت يده في العمل . فأحدث من التغيير في نظام الادارة ما انتقص من قوة زعماء الاقطاع اكثر من السابق ، ولكنه أبقى جبل لبنان مقسوماً الى منطقتين ، كما أبقى طريقة الحكم التي لم تنل رضاء أحد .

ومع ذلك فقد أعقبت التغييرات التي أحدثها شكيب أفندي سنوات تميزت بهدوء نسبي ، او على الاقل لم يحدث خلالها شيء من حوادث المعنف ، وانصرفت فيها عناية « الباب العالمي » والدول الاوروبية الكرى إلى مدينة القدس حيث احتد الحلاف بين الطوائف المسيحية على امتيازاتها وحقوقها في سدانة الاماكن المقدسة ، فأثار هسذا الحلاف من مشاعر الاستياء والحنق في الدوائر الدبلوماسية ما ادى في النهاية الى حرب القرم واعقب ابرام الصلح مرسوم جديد اصدره السلطان سنة ١٨٥٦ عرف باسم الحط الهايوني ، وكانت قيمته في انه اشتمل على اعتراف صريح واضح بالمساواة الكساملة بين جميع الاديان في الامبراطورية العلمانية في شؤون الضرائب ، والقضاء ، والحقوق والواجبات المدنية . وبذلك يكون المرسوم قد اقتبس المبادىء التي حملها ابراهيم باشا معه إلى بلاد الشام وأقرها ، ومنح النصارى حقاً قانونياً مطلقاً في المساواة بالمسلمين . وقد انشت « الجمعية العلمية السورية » في السنة التسالية لصدور المرسوم وكانت – كما مر بنا – أول جمعية يشترك فيها اعضاء من اهل الدينين . ولم يكن من المستطاع ان تقوم قبل ذلك .

ولكن هذا الهدوء كان هدوءاً في الظاهر فقط ، إذ كانت ثمة عوامل تصطرع فتنذر بنشوب حرب اهلية . وكان العاملان الرئيسيان هما تذمر الفلاحين الذين كانوا يكافحون ليحرروا أنفسهم مما تبقى من آثار النظام الاقطاعي ، وتزايد قوة رجال الدين ، خاصة كهان الموارنة ، الذين لم يقنعوا بما وصلوا اليه من نفوذ اتاحه لهم النظام السذي استحدثه شكيب افندي ، فأخذوا بحاولون بسط نفوذهم بحيث تتاح لهم السيادة السياسية الفعالة . وقد تحالفت هاتان القوتان على مقاومة السادة أصحاب الأرض . ومع أن هؤلاء السادة كانوا منقسمين على انفسهم غير ابهم كانوا يظهرون

بمظهر المتحدين حين بتعرض امتيازاتهم للخطر . فنشبت ثورة في لبنان الشالي سنة ١٨٥٧ قام بها الفلاحون الموارنة بتحريض من كهنتهم ، على سادتهم الاقطاعيين المنتمين الى الطائفة نفسها . وامتدت الثورة الى لبنان الجنوبي حيث كان عدد كبير من الفلاحين النصارى يعملون في ارض بعض الدروز من الاقطاعيين السادة ، فاتخذت الثورة هناك ، لهسذا السبب . مظهر الصراع الطائفي . ومما زاد الامور سوءاً ان خورشيد باشا لسبب . مظهر المعراع الطائفي . ومما زاد الامور سوءاً ان خورشيد باشا لبغضاء المتزايدة الفتاكة ما يدعو الى الامل في وقوع أعمال عنف قسد تتحول الى ثورة ، فتتخذ حينئذ ذريعة إلى تشديد قبضة تركية عسلى البلاد . ومن وراء ذلك كانت المنافسة على النفوذ بين انجلترة وفرنسة بما يسودها من روح التحزب الضيق ، تزيد من عوامل الفتنة العامة .

واخيراً نشبت الفلاقل في ربيع سنة ١٨٦٠، بهجات شنها الدروز على جاعات من النصارى في لبنان الجنوبي . ولم تمض سوى اسابيع قليلة حتى امتد لهيبها واتسع نطاقها . فدبر الفلاحون الدروز ، الذين انضموا الى سادتهم الاقطاعيين ، مذبحة عامة فتكوا فيها بالنصارى : من فلاحين وسادة اقطاعيين ، ورجال دين ، على السواء . ومع ان المعتدين كانوا اقل عدداً غير انهم كانوا اقوى سلاحاً ، واقدر على الحرب . وقد قاوم النصارى مقاومة الابطال في اماكن كثيرة – وبادلوا المعتدين عدواناً بعدوان في اماكن اخرى . ولكنهم لم يستطيعوا ان يصنعوا شيئاً مام عنف العدوان الدرزي وخيانة الجيش التركي الذي لم يناصر المعتدين حقاً ، ولكنه لم يدافع عن الضحايا ، وتركهم يلقون حتفهم ، فسقط حقاً ، ولكنه لم يدافع عن الضحايا ، وتركهم يلقون حتفهم ، فسقط ألوف من النصارى بين صريع مجندل وشريد التجأ إلى المدن .

وامتدت موجة البغضاء الى انحاء اخرى من البلاد. فتجمع المسلمون في دمشق ، في مطلع شهر تموز (يولية) وهجموا على حي النصارى ، وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً قل ان شهد مثله التاريخ . وكانت الحسارة في الارواح

في جبل لبنان ودمشق مروعة اذ بلغ عدد الفتلى ١١,٠٠٠ قتيل ، وأصاب الممتلكات من التدمير والحراب ما يتناسب مع عدد الفتلى وكانت البعثات التبشيرية الكاثوليكية ، وخاصة اليسوعية ــ اشد الطوائف تعرضاً للأذى ، فقد نزلت ما احداث عنيفة من الفتل والنهب .

ان السخط الذي أثارته هذه الاعتداءات حفز الباب العالي والدول الكبرى الى العمل . فأبحرت السفن الحربية الاجنبية فوراً الى المياه السورية . ورست حملة فرنسية في ببروت في نهاية آب ( اغسطس ) . وكانت القلاقل في ذلك الوقت قد انتهت في الواقع ، فأعان نزول الجنود الفرنسين على اقرار السلام نهائياً . وأرسل السَّلطان وزيراً من أقدر وزرَّائه هو فؤادُ باشا وخوله سلطات وأسعة ، وأمره بأن ينزل العقاب بكل جان مهما سمت منزلته . وبعد ان أدى فؤاد باشا واجبه محاسة ظاهرة صدرت اليه الاوامر بأن يتباحث مع ممثلي الدول الكبرى ، الذين اجتمعوا في ببروت ، للاتفاق على الاسس التي تكفل حكماً أصلح لجبل لبنان . فأسفرت مباحثاتهم عن وضع اتفاق أولي ، زيد فيه بعد ذلك ، وأصبح ميثاقاً عرف باسم و القانون الاساسي ، ( Règlement Organique ) وصدر سنة ١٨٦٤.وصدر ( Règlement Organique في تلك السنة قانون يتضمن تعديل نظام الحكم والادارة في الدولة العُمانية . قسمت فيه بلاد الشام الى ولايتن تدار كل منها على اسس مركزية دقيقة ، ويتولى الحكم فيها وال ٍ اصبح موظفاً رسمياً يعينه السلطان ، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمَّام الحَكومة المركزية في القسطنطينية ، وكان الحاكم من قبل اما زعيماً اقطاعياً وإما أحد الباشوات الذين كانوا يتمتعون بما يشبه الاستقلال . أما جبل لبنان فقد فصل عن بقيَّة البلاد ، ووضع له نظام متميز يعتمد على اسس واسعة من الحكم الذاتي وبتيح له نظاماً خاصاً به من الحكم المحلي ، ويتولى ادارة البلاد حاكم نصراني يساعده مجلس من تمثلي البلاد .

لقد تركت قلاقل سنة ١٨٦٠ وما أعقبها من اتفاقات آثاراً بعيدة المدى . فقد أعانت على الانتقاص من النفوذ السياسي الذي كان يتمتع

وأما في المجال الدولي فقد أتاحت للدول الاوروبية الكبرى ان تتذرع مها لتسوغ تدخلها الصريح في الشؤون الداخلية لبلاد الشام وهي سابقة أصبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات الحمسين التالية . وكانت نتيجتها السياسية البارزة الها منحت جبل لبنان نظاماً للحكم لم يتمتع به من قبل ، يلاثم كيانه الحاص ومطالب مجتمعه ، وقد زاد من ثبات هذا النظام واستقراره انه اعتمد على ضمان الدول له .

ولكن اضطرابات سنة ١٨٦٠ – فضلاً عن نتائجها السياسية والدولية بلايرة بأن تعتبر ، في تاريخ الحركة الفكرية في الشام ، الحدث الحاسم في القرن التاسع عشر ، فقد نبهت أذهان الناس الى ما ينجم عن الجمود العقلي من أضرار ، وألهبت حماسة الذين ادركوا ان محنة البلاد ترجع ، في جدورها ، الى العداوات الطائفية التي ينميها الجهل . فكان ذلك سببا في تجديد السعي لانشاء المدارس ، وفي مضاعفة الجهد لتحطيم الاغلال التي تقيد العقل . ولا يقل عن تلك النتائج أهمية أنها حفزت جاعة من الحكم المفكرين الشبان الى ان يبدأوا سعيهم من اجل تحرير وطنهم من الحكم التركي . وكان هؤلاء الشبان هم تلامذة اليازجي والبستاني ، وأول جيل التركي . وكان هؤلاء الشبان هم تلامذة اليازجي والبستاني ، وأول جيل نشأ على دراسة التراث الثقافي الذي بعثت فيه الحياة . فاقتربت نفوسهم ، بتأملها مواطن الجال في هذا التراث ، من الروح العربية ، وأحست بصدق ما يجيش في تلك الروح من مشاعر الحرية . لقد بذرت بذرة الوطنية ، وظهرت الى الوجود حركة عربية الوحي والالهام ، تتمثل أهدافها العليا في الطائفية .

وهكذا ولدت الحركة العربية القومية ، وتتلخص قصة طفولتها في الاحداث التي وقعت خلال السنوات الاربعين التالية ، وكانت فيها ضعيفة عاجزة ، ولكنها ظلت حية نامية ، تحملها في أناة الى غايتها أجنحة الادب الذي بمُعثت فيه الحياة .

# الفَصْلُ السَّرَابِعِ

# الاستبداد الحميت يي

١

تتمثل قصة السنوات الاربعين التالية ، من معظم جوانبها ، في شبح طغيان عبد الحميد الثاني ، الذي منح رعاياه حكماً دستورياً مرتين : الأولى في بدء حكمه ، والثانية في نهايته .

وكان الحاكم في مطلع هذه الفترة هو السلطان عبد العزيز الذي التها العرش سنة ١٨٦١، وكان ملكاً كثير الاخطاء شديد التبذير ، فانتهى حكمه بعد خمسة عشر عاماً مخلعه . ولم يكن عهده اكثر أمناً واستقراراً من عهد سلفه : ففضلاً عن استهتاره وتبذله ، كان كبار وزرائه وموظفيه غير أمناء وغير كفاة ، فضاق الناس محكمه ذرعاً . ونشبت الثورات في عدة ولايات أوروبية تابعة للدولة ، وان لم ينشب مثلها في الولايات العربية . وكان آخرها الثورة التي نشبت في بلغاربة وقعت قعاً عنيفاً أثار عاصفة من الاحتجاج في اوروبة ، فكان ذلك مبدأ تهجم جلادستون على فساد

الحكم العثماني وتنديده بمساوثه .

وأما في الولايات العربية ، فقد كان شعور القلق وعدم الولاء ينتشر وبتزايد ، ولم يعد الناس يطبقون صبراً على فساد الادارة وأباطيلها ، ولكن لم تنشب فيها ثورات منظمة ، لأن الاتجاه الفكري نحو التحرر القومي حذلك الاتجاه الذي رأينا مولده في الفصل السابق – كان لا يزال حينئذ وليداً يجبو ، ولم يكن قد أتيح له من الزمن ما يجعله قادراً على التأثير في اكثر من افراد قليلن متفرقن .

وفي شبه الجزيرة العربية نفسها احتل الاتراك الاحساء سنة ١٨٦١ واليمن في السنة التالية ، فاتسعت بذلك رقعة حكمهم في شبه الجزيرة، ولكنهم لم يستطيعوا ان يحكيموا قبضتهم على سكانها الذين كانت تزداد في نفوسهم عوامل التذمر والسخط .

وقد تم خلع عبد العزيز في ١٠ ايار (مايو) ١٨٧٦ بعد ان اجبر على التنازل ليخلفه ابن أخ له اتخذ اسم مراد الخامس. وكان مراد مصاباً بصرع لا يرجى شفاؤه ، فخلع بعد ثلاثة اشهر من توليه بسبب علته ، وخلفه أخ له أصغر منه ، هو عبد الحميد الثاني ، الذي نودي به سلطاناً في ٣١ آب ( اغسطس ) من السنة نفسها .

ودام حكم عبد الحميد ثلاثة وثلاثين عاماً ، الى ان خلع ايضاً في سنة المعدد وفي عهده خطت الحركة الفكرية ، التي رأينا مولدها في الفصل السابق ، خطوات حاسمة ، وأصبحت بذرة الوعي القومي العربي التي نمت جذورها في بلاد الشام ، تمد أغصامها على البلاد المجاورة التي يتحدث أهلها اللغة العربية ، ثم تفتقت اكامها وأزهرت اخيراً ، بعد خلعه ، وصارت حركة واعية يقظة واسعة الانتشار .

## 3

حين ارتقى عبد الحميد العرش كانت الدولة العثمانية تجتاز طريقاً مظلماً

اشد الظلام . فقد استعلنت روح الثورة من السر الى العلن ، وكانت روسية تهدد بالحرب ، واوروبة تظهر العداء والتعنت خاصة بعد الفظائع التى اقترفت في بلغارية .

أما الناحية المالية : فقد كانت الخزانة العامة خاوية ، والميزانية مختلّة تعانى من العجز .

وكان قد اشتُهر عنه حين تولى الملك ، أنه أمير ورع ، حر الفكر ، يحب التقدم والتجديد ، وقد أتيحت الفرصة للدول الكبرى ولرعاياه لاختبار هذه الصفات فيه في السنة الاولى من حكمه .

فقد جاهرت الدول الكبرى بالحاحها على وجوب اصلاح الادارة في الولايات . وقامت جاعة ذات نفوذ من رعاياه بزعامة مدحث باشا ، تطالب بأن يكون الحكم دستورياً .

وبدأ عبد الحميد عهده متظاهراً بأنه يحيا حياة مطابقة للصفات التي اشتهرت عنه ، وكان ماكراً كالثعلب في قدرته على اخفاء مآربه الحقيقية . فعين مدحت رئيساً لوزرائه (صدراً أعظم ) ، ومنح شعبه دستوراً أعلنه وسط احتفالات راثعة المظهر ، في اليوم نفسه (٢٣ كانون الاول (ديسمبر) سنة ١٨٧٦) الذي اجتمع فيه ممثلو الدول الكبرى في مؤتمر عام لوضع المقترحات التي تكفل اصلاح الحكم في المراطوريته ، وهي حركة بارعة كانت لها نتائجها القريبة المباشرة ، فقد خدع رعاياه فأحسنوا الظن بنواياه الطيبة ، كما فوت الفرصة على المؤتمر الاوروبي فلم يسمع احد صوته .

١ \_ هو احد عظماء رجال الدولة الاتراك في العصور الحديثة ، ولد في القسطنطينية سنة ١٨٢٢ وتولى مناصب ادارية مختلفة الى ان اصبح ، وهو في الاربعين من عمره ، واليا على ولاية بلغارية ، ثم واليا على ولاية الدانوب ، وعين في سنة ١٨٦٨ واليا على ولاية بغداد ، وقد اثبت في جميع هسنه المناصب انه اداري موهوب وسياسي وطني مستنير وتولى منصب كبير الوزراء (الصدر الاعظم ) سنة ١٨٧٣ ، ولكنه وجد من المحال ان يجمع بين خدمة عبد العزيز والمحافظة على كرامته ، فاعتزل العمل الحكومي الى اعمال خاصة وانضم الى جماعة السياسيين من رجال الدولة الذين عملوا على خلع عبد العزيز ،

وكان الدستور في أصله من وضع مدحت نفسه ، ولذلك كان محمل طابع افكاره الحرة . وكان مما يعتقده مدحت أعمق الاعتقاد ان كبع سلطة السلطان المطلقة أمر لا بد منه خير الامير اطورية ، بـــل لبقائها ووجودها . وكان يعتقد أيضاً ان المساواة في المعاملة بن الاجناس المختلفة التي ينتسب اليها الرعايا أمر أساسي لا بد منه لضمان التأييد الشعبي للحكم الدستوري. اما الامر الاول فكان أمراً طبيعياً لا غرابة فيه ، ولكن الامر الثاني يبدو لنا الآن انه لم يعتمد على تقدير سليم للقوى التي كانت تصطرع. إذ يرجع السخط الذي كان يسود الشعوب المحكومة الى عاملين معاً: الى نمو الوعي القومي ، والى طغيان الحكم وفساده . ولقد رأى مدحت احد هذين العاملين ، ولكنه لم يستطع ان يدرك العامل الآخر ، ولو فرضنا انه ادركه فانه على ما يبدو أخطأ في فهمه والحكم عليه . وأياً كان الامر فان العلاج الذي اراد تطبيقه بالسعي الى ادماج الاجناس المختلفة في حكم ديموقراطي موحد مترابط، انما يثني على اتصافه بروح العدل والانصاف بأكثر مما يثني على حصافته وعمق فهمه . ولم يستطع الدستور ، بصورته التي صدر فيها بعد التعديلات التي ادخلها عليه السلطان ، ان يوفر المساواة الحقيقية ، ولكنه نص على احترامها من حيث هي مبدأ اساسي من مبادىء الحكم . ومع ذلك ، فان الميزة الكبرى لهذا الدستور في انه كبح نزوات السلطان الجامحة ، وان لم يكن ذلك بالقدر الذي اراده مدحت .

ومها يكن فان هذا النصر لم يدم طويلاً ، فإن اتجاهات عبد الحميد الديموقراطية اصبحت موضع الشك بعد اعتلائه العرش ، وسرعان ما اتضح انه لم يصدر الدستور لأنه كان يرغب في ان يحكم حكماً دستورياً او لأنه كان يؤمن بذلك الضرب من الحكم ، وانما اصدره لأن الظروف آنئذ الزمته بذلك ، للتمويه على رعاياه من جهة ، وليعطل المؤتمر الاوروبي من جهة اخرى . وقد حقق الغرضين ، إذ اصبح مطمح انظار شعبه وانفض المؤتمر محفقاً بعد ان تزعزع حاله . حينئذ بدأ عبد الحميد بتحطيم

الدستور ، وكان مدحت عمو العقبة الوحيدة الهامة الباقية في طريقه ، فعزله فجأة في مطلع شهر شباط ( فبراير ) ، ونفاه الى اوروبة . وبعد ان افتتح البرلمان الجديد في اوائل شهر آذار (مارس) وألقى خطاب العرش، وكان خطاباً يفيض بالفصاحة ، تذرع باعلان روسية الحرب وأصدر قانونا بتعطيل الدستور . وبقى « معطلاً » احدى وثلاثن سنة .

وانتهت الحرب الروسية – التركية التي نشبت عام ١٨٧٧ بوصول الجيوش الروسية حتى مشارف القسطنطينية ، وفر ض معاهدة سان ستيفانو الجاثرة على السلطان بما فيها من شروط قاسية . ولكن تدخل بريطانية العظمى حمل روسية على ان تعدل شروطها ، وان تستبدل بها معاهدة برلين التي عقدت في شهر تموز (يولية ) سنة ١٨٧٨ . وقد أثرت هذه المعاهدة تأثيراً كبيراً في وضع الولايات الاوروبية التابعة للدولة العثانية ، ولكنها فيا تضمنته من تعديل للحدود الاقليمية – لم تمس الولايات العربية . وكان الاثر الرئيسي الذي تركته الحرب في نفوس سكان هذه الولايات العربية . المها زادت من تذمرهم الشامل ، وضاعفت سخطهم بسبب حشد الجنود العرب على سفن حربية أجنبية وفي أحوال بالغة المشقة ، لمحاربة عدو بعيد لا يكادون يعرفون عنه اكثر من اسمه .

ومنذ ذلك الحين أصبح عبد الحميد ، بعد تعطيل الدستور وابرام معاهدة برلين ، مطلق اليد في ان يحكم على هواه ، وبدأ عهدا من الطغيان وسوء استغلال السلطة وفسادها ، لم يشهد التاريخ أسوأ منه . ولسنا في حاجة الى تأريخ الاحداث الكبرى في عصره ، فحسبنا ان نعرض بابجاز معالمه التي أثرت في مصر العالم العربي .

## ٣

من المناسب في هذا الموضع من الفصل أن نعرض أحوال البلاد العربية الحاضعة للسلطان ، ونظام الحكم الذي كانت تدار به .

بدأت المحاولات لاعادة تنظيم الشؤون الادارية منذ أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر . وقد خطت هذه المحاولات خطوات كثيرة إلى الامام بما صدر من قوانين متوالية في عهدي عبد المجيد وعبد العزيز ، فكانت احدى النتائج التي ترتبت على ذلك ان اصبح لوزراء السلطان سلطات اوسع .

وهذا النظام الجديد يرمي الى التنظيم الموحد المتسق. فقد قسمت الدولة إلى « ولايات » ، على رأس كل منها « وال » مسؤول مباشرة أمام الحكومة المركزية في القسطنطينية . وقسمت الولايات الى عدد من المناطق يسمى كل منها « سنجق » على رأس كل منها « متصرف » يتبع الوالي . ويتألف السنجق من وحدات كثيرة صغيرة يحكم كلا منها موظف يلقب « قائمقام» يرتبط بالمتصرف رئيسه المباشر . وكانت هناك \_ في حالات قليلة \_ سناجق لم تدخل في هذا النظام الاداري المألوف للولايات لسبب ما ، فكان لما كيان اداري منفصل ، وعرفت باسم « السنجق المستقل » ، ومعنى ذلك ان لا المتصرف » فيها يتمتع بامتيازات الوالي من حيث السلطة التنفيذيسة والارتباط المباشر بالقسطنطينية . وكان جبـل لبنان \_ كما نص عليه في القـانون الاساسي ( Règlement Organique ) \_ مثلاً واضحاً على ذلك .

وحين اعتلى عبد الحميد العرش كانت البلاد العربية الحاضعة له في آسية هي : بلاد الشام ، والعراق ، وشبه الجزيرة العربية . فلما طبئ النظام الاداري على بلاد الشام قسمت هذه المنطقة بجميع ما يتضمنه اسمها من مدلول جغرافي الى ولايتين اثنتين وسنجق واحد . ولكن التجربة دلت على أن هذا التقسيم متداخل يسبب الارتباك ، فاستبدل به نظام آخر في سنة ١٨٨٧ قُسمت بلاد الشام بمقتضاه الى ثلاث ولايات وسنجقين اثنين، هي : ولاية حلب في الشمال ، وولاية بيروت في الغرب ، ورلاية سورية في الشرق ، وسنجق جبل لبنان الذي فصل عن ولاية بيروت ليؤلف

وحدة ادارية خاصة ، وسنجق القدس في الجنوب وكان أيضاً ذا كيان اداري متميز . اما العراق فقد مر بفترة تجربة مشامة ، وانتهى به التنظيم اخيراً الى تقسيمه الى ثلاث ولايات ، هي : ولاية الموصل في الشال ، وولاية بغداد في الوسط ، وولاية البصرة في الجنوب .

اما شبه الجزيرة العربية فلم تسعف الاحوال فيها على التنظيم المتناسق، ولا على اقامة نظام مركزي دقيق. فقد عين على الحجاز وال منذ سنة ١٨٤١، وكان المقصود من ذلك اخضاع البلاد الاسلامية المقدسة لادارة مباشرة ثنائية، تكون فيها سلطات الوالي مقيدة فلا تطغى على الامتيازات الممنوحة لكبار الاشراف وهم الحكام التقليديون لمكة والمدينة.

وأما اليمن فقد ارسلت اليه حملتان عسكريتان لتقيها فيه حكها تركياً فعالاً ، وكانت الاولى في سنة ١٨٤٩ ، والثانية في سنة ١٨٧٧ وكان عددها أكبر من الاولى بفضل التسهيلات التي اتاحها شق قناة السويس . وأما في البلاد الواقعة على خليج العرب من شبه الجزيرة العربية ، فقد ظل التغلغل التركي محصوراً في منطقة ساحلية واحدة منها ، هي : الاحساء ، التي تم احتلالها عسكرياً في سنة ١٨٧١ .

وأما في الاجزاء الداخلية من شبه الجزيرة فقد كانت اسرة ابن سعود واسرة ابن الرشيد تتصارعان ، في بلاد نجد وشمّر ، وتحاول كل منها ان تزيد من نفوذها ومن رقعتها على حساب جارتها ، ولم تلقيا بالا الى مطالب الاتراك بالسيادة والحكم ، وكانتا تديران شؤونها وتمضيان في حروبها كما لو كانتا دولتين حرتين مستقلتين .

وكانت العقبات التي تعترض طريق الاتراك في السيطرة على داخل شبه الجزيرة عقبات لا سبيل الى النغلب عليها ، وتتمثل في : بعد المسافة ، وندرة وسائل النقل ، وضراوة العربي هناك في الذود عن حريته. وكانت السبيل امام تركية في المناطق الساحلية ايسر ، ولكنها وجدت نفسها وجهاً لوجه امام من ينافسها . فقد كانت بريطانية مضطرة ـ بسبب

احتياجات امبراطوريتها في الهند – الى ان تبحث عن حلفاء وعن محطات الوقود على شواطىء شبه الجزيرة العربية . ودفعها عزم نابليون على فتع مصر إلى ان تحتل جزيرة بريم في مدخل البحر الاحمر . وعقدت ، في الوقت نفسه تقريباً ، معاهدة مع امارة مسقط في مدخل خليج العرب ، لأسباب تتصل بالتجارة مع بومباي . فكانت التجارة والحطط الحربية ، لأسباب تتصل بالتجارة مع بومباي . فكانت التجارة والحطط الحربية ، تستدعيان ان تكون الطريق الرئيسية محروسة حراسة تكفل حمايتها ، واصبحت حرية البحار المحيطة بشبه الجزيرة من الاسس التي تقوم عليها السياسة البريطانية . فاحتلت عدن سنة ١٨٣٩ وضمتها إلى ممتلكات التاج البريطاني . ثم عادت الى احتلال بريم ، وكان هذه المرة احتلالا دائما . أم امند ظل النفوذ البريطاني شمالا شيئاً فشيئاً ، خسلال القرن التاسع عشر ، إلى رأس خليج العرب ليقلص من نفوذ الاتراك الذبن اتجهوا جنوباً من البصرة وحاولوا دون جدوى ان يثبتوا سيطرتهم على اطراف شبه الجزيرة : بعد ان افلت الداخل من قبضتهم .

واما في افريقية فقد كانت الدولة العثمانية ، حين تولى عبد الحميد ، تشمل تونس وليبية ومصر والسودان فقط ، بعد أن استولت فرنسة على الجزائر سنة ١٨٣٠ ، وقد بدأ عهد السلطان بداية سيئة فيا بتصل ببقاء البلاد العربية في تلك القارة في حوزته . ففي سنة ١٨٨١ أخذت فرنسة منه تونس . وفي السنة التالية احتلت انجلترة مصر ثم السودان . وقد اعترفت انجلترة بسيادة السلطان الاسمية على مصر والسودان ، ولكن فرنسة لم تعترف بها على تونس . وفي كلتا الحالتين لم يعد عارس اية سلطة في حكم هذه البلاد وادارتها . ومعنى هدذا أن الشواطيء الافريقية الشالية جميعها ضاعت من يد الاتراك ، ما عدا ليبية التي سقطت اجزاء كبيرة منها في حوزة ايطالية سنة ١٩١٢ . ولكنها قبل ذلك ، في الفترة التي نتحدث عنها الآن ، كانت البقعة الوحيدة في إفريقية التي بقيت خاضعة للسلطان ، وكانت مقسومة ادارياً إلى ولايتين: ولاية طرابلس ، وولاية بنغازي .

أقام عبد الحميد أسس حكمه على التجسس والاضطهاد. فنشأ بذلك نظام أصبح فيه الجواسيس ، الذين استخدمهم السلطان لتحقيق أهدافه السياسية ، يؤلفون طبقة حاكمة قوية من الاوباش الفاسدين ، فلم يسلم أحد من أذاهم ، مها يكن كبير المكانة او بريئاً ، وربحا كانت الطريقة الوحيدة للنجاة هي تقديم الرشوة اليهم في حينها . وقد فرضت الرقابة ، وأخذت شدتها تزداد ووطأتها تثقل حتى قضت على كل نشاط صحفي وأدبي مها يكن نوعه . واصبحت المحاكم أدوات طبعة في أيدي طغمة القصر ، وصار من الميسور بوجه عام ان يفرض أي عقاب مقدماً ثم يُلجأ إلى هذه المحاكم لتستخرج له مسوغاته الفانونية . وصارت عقوبة الاعتقال أو الابعاد او النفي من العقوبات التي يكثر الزالها بالناس لمجرد الاشتباه أو الوشاية .

وبعد ان وطد عبد الحميد أسس نفوذه في داخل دولته ، أخذ يقيم فوقها بناء سياسته الحارجية وخططه الاستعارية . ولم يكن غافلاً عن مركز تركية الضعيف بين الامم ، وبلغ من الفطنة مبلغاً جعله يدرك ان السبيل الوحيدة لسلامة تركية تعتمد على مسا بين الدول الكبرى من خصومات وتنافس . وكان زحف الجيوش الروسية ووصولها الى ابواب القسطنطينة قد أزال الغشاوة عن عينيه ، وكشف له عن حقيقة قوته العسكرية ، أما معاهدة برلين ، فبالرغم من ان انجلترة نمد كبحت من جاح روسية ، فأدى ذلك الى تخفيف شروط المعاهدة ، غير أنها كانت تذكره ، في مضاضة وذل ، بأن دولته لم يكتب لها البقاء الالأن الدول تسامحت معه وتجاوزت عنها . كما ان الدولة كانت ، من الناحية المالية ، قد بلغت مرحلة الافلاس .

وجاءت وجوه العلاج التي فكر فيها عبد الحميد تحمل طابع تفكيره الواقعي الضيق . فبدأ أولاً بالحصول على المال برهن الموارد الرئيسية للدولة

لدى بعض أصحاب رأس المال من الاجانب ، ثم خصص جزءاً كبيراً من المال الذي حصل عليه بتلك الطريقة ، لاعادة تنظيم جيشه ، وأنفق مبالغ طائلة على الكليات الحربية والتدريب العسكري ، بيها ظل التعليم الحقيقي يعاني الحاجة الى المال . وامر ثالث هو انه استعان في الميدان السياسي بتأثير الدين وقوته ، من أجل ان يقوي مركزه الدولي . وكان هذا الامر الاخير اهم الامور الثلاثة من عدة وجوه .

٥

حين اعتلى عبد الحميد العرش كانت قد مضت بضع سنوات على قيام دعوة تهيب بالمسلمين ان يجددوا حياتهم ، فاستأثرت بعنايتهم جميعاً . وكان صاحب الدعوة هو السيد جمال الدين الافغاني ، وهو من أفصح الدعاة الذين شهدهم العالم الاسلامي ومن اكثرهم غيرة وحماسة . وكان هدفه الاعلى أن يرفع الشعوب الأسلامية الى مستوى الشعوب الحرة المتقدمة ، عن طريق نشر التعليم نشراً واسعاً ، وتطبيق الدين الاسلامي تطبيقاً يلاثم مقتضيات العصر ، ولكنه كان يعتقد بأنه لا بد من الثورة لتحقيق هذا الهدف. كان يريد ان يرى البلاد الاسلامية متحررة من السيادة الاجنبية ، تمهيداً لنهضتها الفكرية والروحية ، ثم تتحد في ظل خليفة واحد تجمع كلها على الاعتراف به ، كما كان الأمر في العصر الذهبي للاسلام. وقد استطاع خلال السنوات الباني التي قضاها في مصر ( ١٨٧١ – ١٨٧٩) ان بجمع حوله من الانصار والتلاميذ جاعـة قليلة العدد ولكنها كشرة النشاط ، وصار له من الاثر في شؤون ذلك القطر ما دعا إلى اخراجه منه. وأصبح قوة في العالم الاسلامي اضطرت الدول الكبرى إلى أن تحسب لها حساباً . ولقد وقف السنوات الباقية من حياته ــ التي قضاها متنقلاً بين أوروبة وفارس وتركية ، حتى وفاته سنة ١٨٩٦ ــ على الدعوة إلى آرائه بالحاح وعزم لا يعرف الوهن اليها سبيلاً . وكانت دعوته من الاسباب الرئيسية لقيام الحركة التي ترمي الى احياء الاسلام احياء شاملاً ، تلك الحركة التي هزت العالم الاسلامي في الربع الاخير من القرن الناسع عشر ، وفي هذه الاثناء التي بلغ فيها جال الدين ذروة قوتسه ونشاطه شرع عبد الحميد في وضع الاسس لسياسته الاسلامية .

ولم تكن سياسة عبد الحميد ، بوجه من الوجوه ، مقرنة بآراء جال الدين وافكاره . بل كانت في جوهرها محاولة قام بها «الحليفة – السلطان» ليقوي نفوذه وسيطرته – بوصفه «سلطان» الدولة العمانية – عن طرية الحقوق والامتيازات الكثيرة التي يستطيع ان يدعيها ويتظاهر بها – بوصفه «خليفة» للمسلمين . وكان أسلافه قد حملوا هذ اللقب النائي المزدوج مدة قرنين متصلين على الاقل ، وكانت دول اوروبة عامة تقر لهم بأبهم أصحاب الحق الشرعي في هذا اللقب . ولكنهم عجزوا عن ان يحولوا دون ان تفقد صفة «الحليفة» تدريجياً مع الزمن معناها الاصلي يحيث أصبحت تعتبر مجرد مظهر روحي للتكريم والتشريف يضاف الى صفة والسلطان» ولا محتاج اليها الافيا يتصل بالامور الدينية .

ولكن فهم الحلافة على هذه الصورة خطأ محض ، لأنه يعتمد بعض الشيء على التشابه بين الحلافة والبابوية ، وهو تشابه زائف غير صحيح، ولأن هذا الفهم يغفل أن الدين والدولة في الاسلام متصلان أوثق اتصال، وأن لفظة و الحليفة ، مرادفة في الواقع للفظة و الحاكم » . وكانت خطة عبد الحميد ترمي الى اعادة الحلافة الى مكانتها اللائقة ، وان بجعلها مقترنة في أذهان الناس بالحكم والسلطنة ويتخذ منها – بعد ان يرد اليها هيبتها سد دعامة يستند اليها ، وتصبح بعد ذلك قوة دافعة توصله الى أغراضه السياسية . وهكذا فان خطة عبد الحميد تلتقي التقاء واضحاً في عدة أمور ، بالدعوة التي دعا اليها جال الدين . ولكن هذا الالتقاء سطحي ظاهري زائف ، غير ان عبد الحميد استطاع بمهارته ان يستغله سطحي ظاهري زائف ، غير ان عبد الحميد استطاع بمهارته ان يستغله

في نفوس رعيته من المسلمين بتأكيد اقترانه «بالحلافة»، وبترديد الاوصاف المقدسة التي يتصف بها الحليفة ، مثل : ظل الله في الأرض ، وأمير المؤمنين ، وخادم الحرمين الشريفين . وكان يرمي من ذلك الى اكتساب الولاء لعرشه باسمالة مشاعر الملايين من المؤمنين ، والى حشد طاقة من الحاسة الدبنية يدّخرها لعله يستغلها في الحرب .

أما سياسته الحارجية فكانت ترمي الى تثبيت مكانة تركية بين الامم. وكان تظاهره بمظهر الحليفة التقيّ بمكنه من أمرين : اكتساب الطاعة والولاء من الملايين من رعيته المسلمين ، واكتساب الاحترام والهيبة – بل ربما اكتساب شيء اكثر من الاحترام والهيبة – في نفوس ملايين آخرين من المسلمين ، خارج حدود دولته ، من رعايا بريطانية العظمى وفرنسة وروسية . وكان يطمح الى ان يكون زعيم المسلمين بالفوذ والقوة كها هو زعيمهم بالاسم . ومها يكن النجاح الذي قدد تصيبه هذه الحطة فانها ستزيد من قوة مركزه في المجال الدولي .

ولقد أظهر عبد الحميد، في تنفيذ خطته ، مهارة لا حد لها في التلون والتقلب ، ومقدرة كبيرة على التظاهر . فسار على هندى القول المأثور: إن الطهارة الحقيقية تبدأ من داخل النفس ؛ فشرع يضفي على حياته الحاصة مظهراً من الزهد والتقشف ، وأخذ نفسه أخذا شديداً عزاولة الشعائر الدينية والتظاهر بأدائها تظاهراً يدل على حكمته ودهائه . وكان من سبقه من السلاطين سادرين في غيهم مستغرقين في الشراب واللهو ، لا يبالون ولا يرعوون ، فأمر عبد الحميد بأن يقمع كل ذلك في داخل القصر قما شديداً ، او على الاقل بأن يستر فلا يعرفه أحد . وأحاط نفسه بالفقهاء ورجال العلم والدين ، واستخدمهم لتوزيع الصدقات ، والوعظ ، والدعوة ورجال العلم والدين ، واستخدمهم لتوزيع الصدقات ، والوعظ ، والدعوة الله . وأسس معهداً لتدريب الوعاظ المبشرين الذين كانوا يرسلون فور تخرجهم الى أقصى بلاد الاسلام في جهاعات كبيرة ، لينشروا الانباء الحسنة عن الحليفة ، ويشيدوا بورعه وتقاه . واستمال اليه شريف مكة وحظى بتأييده

الفعال في نشر الدعوة له بين الحجاج وحثهم على الولاء لسه ، وكان هؤلاء الحجاج حين يعودون إلى بلادهم ينشرون هذه الرسالة ، وكانوا احياناً يستميلون اليهم جهاعات اخرى من الناس يعينونهم على نشرها في نطاق أوسع . وكان ينفق المال بسخاء على المدارس والمعاهد الدبنية في داخل دولته وفي خارجها . ويسر السبيل للصحف لتقوم بدورها في ذلك وأعانها عليه ، وأنشأ المجلات والنشرات الدورية ليتسع مجسال النشر والدعاية .

ومن اهم المعالم في سياسة عبد الحميد أنه كان يرمى من ورائها إلى استمالة العناصر غير التركية بوجه خاص ، ولا سيما العرب . فقد كان جمهور الشعب التركي ، ومعظمه من فلاحي الاناضول ، محمل بطبيعته الحضوع والولاء «الباديشاه» . غير ان العرب ، بما أشربت به نفوسهم من حبّ فطري للحرية والاستقلال ، لم يكونوا أهـــلا لثقته واطمئنانه كالاتراك ، بل زاد الامر خطورة انه بدأت تظهر فيهم مظاهر مقلقة تدل على تفتح الوعي القومي . ولقد بذل عبد الحميد جهوداً خساصة لاستمالتهم : فأغدق على معاهد التعليم العربية فيض عطاياه ، واسبغ على زعماء العرب وكبراثهم مظاهر التكريم وحباهم بالمناصب، وأنفق أموالاً" طائلة على اصلاح مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس وزخرفتها ، وهي اماكن العبادة الرئيسية للمسلمين ، وجميعها في حوزة العرب ، واختار جاعة من الجنود العرب وألف منهم فرقة كاملة من فرق حرسه الحاص. وولى بعض العرب مناصب في القصر ووكل البهم القيام على ثؤونه الخاصة . وعهد اليهم بالاشراف على كبار موظفيه المناوثين لميول الوطنيين العرب ، وتنظيم اعمالهم وتوجيهها . ونال بعض هؤلاء العرب من الحظوة عند السلطان ما دعا رجال الحاشية ، والطامعين في المناصب ، والوزراء، بل والصدر الاعظم نفسه ، إلى التزلف اليهم واسترضائهم ، واتباع الطريقة

التي لا تخيب في تحقيق الهدف ، وهي الحصول على تأييدهم وموافقتهم على جميع الاعمال المهمة قبل تنفيذها . حتى لقد قبل وهو قول حق – انه إذا كان الباب العالي ومناصب الوزارة قد ظلا مجالاً يصول فيه الاتراك وبجولون ، فقد سقط القصر جميعه في أيدي العرب .

وحيماً كان عبد الحميد يخفق في سياسة النقرب والتودد ، كان يلجأ إلى وسائل الفتك والعنف . وكان قد اختسار جهاعة من الجواسيس بجوبون البلاد العربية ، يلبسون مسوح الوعساظ والمبشرين ، بيما كان عملهم الحقيقي ان يبذروا بذور الحلاف ويهيجوا اسبابه بين الزعساء الافطاعيين ورؤساء القبائل البدوية الكبيرة . فكانوا يستغلون المنازعسات العائلية والحلافات القبلية وطلب الثأر ، ويسعون في توسيعها وتعميقها . وكان بمد بعض العملاء بالمال ليثيروا القلاقل فيضطرب الامن ، حتى يتخذ من ذلك ذريعة ظاهرة ليوقع العقاب سعض شيوخ القبائل او الزعماء انتقاماً منهم لأيهم لم يخضعوا لرغباته . وكان يجيز الالتجاء الى الاغتيال ، في بعض الحالات . فساذا كان الضحية ذا مكانة سامية بل لقد امر به في بعض الحالات . فساذا كان الضحية ذا مكانة سامية غول دون الانتقام منه انتقاماً عاجلاً كان عبد الحميد يضطره الى الاقامة في القسطنطينية ، وهنساك لا يكتفي بالابقاء على حياته ، بل يتبع له أيضاً اسباب الحياة الرغدة ويسبغ عليه مظاهر التكريم ، وعيطه في الوقت نفسه بجواسيسه ليراقبوه .

وكان من هؤلاء والضيوف، الحسين بن علي ، سليل الدوحة الهاشمية وهي أشرف الاسر العربية جمعاء ، لأن افرادها ينتمون الى ابناء الظهور من نسل بنت الرسول ، وكان شريف مكة يختار من بينهم ، وحملوا شرف هذا اللقب اجيالاً متتالية . وكانت التقارير التي وصلت عبد الحميد تصف الحسين الشاب بأنه قوي الارادة صلب عنيد ، وانه يخفي آراءه ولا بفصح عنها إلا نادراً . وان هذه الآراء تدل — حين يفصح عنها – على

أنه ذو تفكير أصيل مستقل ، وهو أمر «خطر». وكانت هذه الاسرة تتمتع بمنزلة سامية في العالم الاسلامي فكان سلاطين تركية يعاملون أفرادها محذر وحرص ويتظاهرون باحترامهم. فتلقى الحسين دعوة ، مغلفة بالرقة والتأدب ، ليذهب مع أهل بيته ويقيم في القسطنطينية . فوصلها سنة ومعه زوجته وابناؤه الثلاثة الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس وهم علي ومعه زوجته وابناؤه الثلاثة الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس وهم على (وقد أصبح في بعد ملكاً على الحجاز) ، وعبد الله (الذي أصبح أميراً على شرق الاردن) ، وفيصل (الذي أصبح ملكاً على العراق). وظلت على شرق الاسرة في الاسر اكثر من خسة عشر عاماً ، كان الحسين خلالها والسكون الظاهر . فانخدع جواسيس السلطان وجازت عليهم تلك المظاهر، ولكن عبد الحميد ، بما أوتي من بصيرة نافذة تتحسس القوى الحفية ، ولكن عبد الحميد ، بما أوتي من بصيرة نافذة تتحسس القوى الحفية ،

# ٦

كان عزت باشا العابد أحد المغامرين الذين شقوا طريقهم الى عبد الحميد بالمكر والحديعة ، فنال الحظوة عنده . وكان عربياً من الشام ، قضى ثلاثة عشر عاماً (إلى سقوطه في سنة ١٩٠٨) في منصب السكرتبر الثاني للسلطان ، وأصبح أقوى ،وظف في الدولة ، لا يفوقه في الثروة والدهاء والنفوذ إلا سيده السلطان . وقد بلغ من ذكائه وخبثه ونشاطه ما ميره عن غيره – حتى في بلد كالقسطنطينية في العصر الحميدي – ولكنه مع ذلك غيره من خور العزم أو انثلام الحد ، وهي حال كثيراً ما تختفي تحت لم يخل من خور العزم أو انثلام الحد ، وهي النفس الانسانية ، وفي المصيب كان يتغلغل الى معرفة جوانب الضعف في النفس الانسانية ، وفي هذه الصفة يكمن سر نجاحه المدهش ، فقد مكنته من ادراك جمن سيده

السلطان وغروره ، وجعلته يحس احساساً صادقاً بحالة سيده النفسية في اللحظة التي يكون معه فيها ويميزها تمييزاً صحيحاً . وكان في قرارة نفسه يحتقر عبد الحميد احتقاراً شديداً ، وذلك يفسر لنا ، بعض الشيء ، مقدرته على التلاعب بمشاعره بسهولة . ومجرى حياته مهم لنا لسببين : الاول عام وهو أنه أصبح محور سياسة عبد الحميد العربية ، والثاني خاص وهو مد سكة حديد الحجاز .

فهناك من الدلائل ما يشير الى أن فكرة مد سكة حديدية الى الحجاز قد نبت أولاً في ذهن عزت باشا ، وأن لم تكن تلك الدلائل يقينية ، وأياً كان الامر فقد كان هو العامل الاكبر على تنفيذها واتمامها . وكانت خطته مد سكة حديدية من دمشق الى المدينة ومنها الى مكة ، والهدف الوحيد منها في الظاهر تيسير سبيل الحبج ، ولكنها في الحقيقة ذات اهداف سياسية وحربية قبل كل شيء . وتألف مجلس يرأسه عزت باشا ، فوجه نداء الى العالم الاسلامي وضح فيه الدافع الديني الذي ألهم الحليفة مد السكة الحديدية ، وأهاب بالمسلمين أن يتبرعوا بالمال لجمع نفقات المشروع . وفي الوقت نفسه فرضت في جميع انحاء الدولة ضريبة خاصة في صورة طابع بريدي ، ووجهت الدعوة الى الموظفين في الحجاز ليتبرعوا بنسبة معينة من مرتباتهم . وعهد بالعمل الى مهندسين من الالمان ، فبدأوا التنفيد في ربيع سنة ١٩٠١ ، وما أن وافي خريف سنة ١٩٠٨ حتى كانت السكة قد مدت الى المدينة ، وهي مسافة تبلغ نحو ٩٠٠ ميل . وبلغ السكة قد مدت الى المدينة ، وهي مسافة تبلغ نحو ٩٠٠ ميل . وبلغ التي تبرع مها المسلمون في جميع أقطارهم .

كان هذا المشروع ، من عدة وجوه ، ضربة خبير في السياسة . فقد أثار الحاسة البالغة في جميع دبار الاسلام ، وربماً كان له من الاثمر في تثبيت مكانة الحلافة أكثر مسن جميع خطط عبد الحميد الاخرى أمسا من الناحية العسكرية فقد هيأ له هذا المشروع ، بنفقات زهيد،

تحملتها خزانته ، من وسائل النقل البري ما كان في أشد الحاجة اليه لوصول جنود جيشه الى شبه الجزيرة العربية وعودتهم منها . وكان قبل ذلك مضطراً الى نقلهم بالبحر عسير قناة السويس فيحتاج الى وقت أطول ونفقات اكثر ، أما الآن فقد اصبحت لديه سكة حديدية تمتد جميعها في مملكته ، ويحق له ان يتطلع الى اليوم الذي تمتد فيه هذه السكة جنوباً إلى مكة ، بل ربما الى ما بعدها فيستطيع بذلك ان يحكم قبضته على بلاد اليمن المتمردة .

ولكن أهم نتائج هذه السكة ، وهي نتيجة ربما لم تخطر ببال عبد الحميد ، انها جعلت وسائل السفر في الولايات العربية الواقعة في الغرب أسرع مما كانت ، وبذلك ساعدت على نقل الافكار وتبادلها . فقد كانت القافلة ، قبل مسد السكة الحديدية ، تقطع رحلتها بين دمشق والمدينة حين تُغذ السير في اكثر من اربعين يوما ، وكان السفر في البحر من الشام الى الحجاز يستغرق زمنا يتراوح بين عشرة أيام وخسة عشر يوما تبعا لوجود السفن التي كانت رحلانها قليلة العدد ومواعيد اقلاعها غير منظمة . أما بعد مد السكة الحديدية فأصبح السفر بين المدينتين يستغرق خسة أيام . وقد قد ولما الاختصار في الزمن أن يكون - كما سرى خسة أيام . وقد قد المدركة العربية حين أتبحت لها فرصة الانفجار في ثورة علنية .

وقد كتب السفير البريطاني لدى الباب العالي في تقريره السنوي عام ١٩٠٧ ما نصه :

و ومها يكن ، فليس هناك غير عاملين اثنين يظهران بوضوح من بين عوامل الحالة السياسية العامة خلال السنوات العشر الاخبرة . أما الاول فهو تلك السياسة الماهرة التي حدت بالسلطان إلى ان يظهر أمام ثلاثمائة ملبون من المسلمين بمظهر الحليفة والزعيم الروحي للاسلام ، وبثت في نفوس رعاياه الحاسة والاستجابة لشعوره الديني حين مسد سكة حديد

الحجاز ، التي سنيسر لكل مسلم ، في المستقبل القريب ، سبيل الحج إلى الاماكن المقدسة في مكة والمدينة ، فتتيح لهم التمتع في الآخرة بمسرات الجنة ومباهجها . وكان من نتيجة ذلك ان أصبح رعاياه يدينون له بالطاعة العمياء الى حد لم يسبق له مثيل ، وأصبحوا يقبلون عن رضى "باستبداده المطلق الذي لم يشهد التاريخ له شبيها من قبل . وصارت ارادة والباديشاه ، هي الشريعة المطبقة على الارض ، فاذا دعا سوء الحظ مسلما "الى ان يحس بارهاب الحكومة العنيف وطغيانها فانه يعزو هذه المظالم الى الموظفين ، ولا يعزو الى الحليفة عملا فيه سوء ، ا

أما العامل الثاني الذي أشار اليه السفير فهو صلات عبد الحميد بالقيصر.

### ٧

حين ارتقى عبد الحميد العرش كانت هناك حركة جديدة في سياسة المانية الحارجية ترمي الى الاتجاه الى الشرق ، وهي المعروفة بـ Drang nach Osten فقد أخذ علماء الاقتصاد والكتاب السياسيون في المانية ، منذ زمن ، يعنون عناية كبيرة بشؤون آسية الصغرى واعتبارها ميداناً للاستثمار والاستعار ، وبدأت تسيطر على عقولهم فكرة اتخاذها مجالاً للنشاط الالماني . وأصبحت هذه الفكرة ، مع الزمن ، أساساً لسياسة جديدة ترمي الى ايجاد نفوذ الماني في القسطنطينية ، وحفزت القيصر غليوم الثاني الى القيام بأعجب لا مظاهرة ، قام بها في حياته لتأييد سياسة عبد الحميد الاسلامية .

وبدأ فصل جديد سنة ١٨٨٣ حين وصلت القسطنطينية بعثة عسكرية ألمانية لتتولى تنظيم جيش السلطان وفق الاساليب والاصول الحديثة. وكان يرأس هذه البعثة الكولونيل فون درجولتش أحد الضباط المشهود لهم بالمقدرة والاخلاص في العمل ، وقد بذل أقصى جهوده في تأدية واجبه خلال

١ ـ جوتش وتمبرلي : الوثائق البريطانية عن اسباب الحرب ، المجلد الخامس ، ص ٤٣٠

السنوات الثلاث عشرة التالية من غير كنل . ومع ذلك فان حماسته في الوصول بالجيش إلى مستوى عال من الكفاية والمقدرة ، لم تلق في نفس السلطان عبد الحميد الرضاء التام ، لأن السلطان ، مع رغبته في تحسين جيشه ، لم يكن يريده جيشاً عظيم القوة ، فقد قضى حياته في خوف من ثورة عسكرية ، ولذلك اخذ يعمل سراً هو وبعض جاعته عـــلى مقاومة فون درجولتش . وبينها كان فون درجولتش يبذل غاية الجهد في اصلاح جميع الجوانب الفاسدة من هذا الجهاز العسكري ، كان صنائع القصر يفسدون عليه جهوده في ان يصبح الجيش أداة قوية تستقل بادارة نفسها ، وحرصوا على ان يحصروا هذه الجهود في نطاق « الامن والسلامة <sub>٩</sub> . ومع ذلك فقد استطاع فون درجولتش ان يصنع الكثير، وكانت لجهوده **في أحد الفروع ــ وهو التعليم العسكري ــ نتائج سياسية مهمة . وهو** صاحب الفضل في أنشاء نظام للمعاهد العسكرية جمل مستواها أعلى بكثير من مستوى التعليم العام ، حتى انها استمالت اليها نفراً من الجيل الناشيء من ذوي العقول المتازة ــ من العرب والاتراك معاً . واصبح المتخرجون في هذه المعاهد العسكرية ابرز العاملين عــــلى الثورة التي اطاحت بطغيان ا عبد الحميد ، الثورة العربية التي نشبت بعد ذلك بسنوات قليلة .

ولقد عملت هذه البعثة العسكرية ، بطبيعة الحال ، على ان تكون الاسلحة والذخائر من نتاج المصانع الالمانية ، ولكن جهودها لم تقتصر على واجبها الرسمي المقرر . بسل اخذ بعض اعضائها ، بتوجيه من بسارك نفسه ، يعنون بعدة مسائل اخرى ، ويرسلون الى المانية تقارير دورية عن الاحوال السائدة آنئذ في تركية وما يتوقعون حدوثة في المستقبل . ثم نزل إلى الميدان عملاء الشركات التجارية ، وتلاهم قيام المصارف (البنوك) الكبيرة بالحصول على امتياز مد السكك الحديدية في الاناضول واحدة بعد الاخرى ، حتى استطاعت ما بين سنتي ١٨٨٨ و ١٨٩٦ ان على الشاطىء ملسكة الحديدية التي كانت موجودة في حيدر باشا (على الشاطىء

الآسيوي للبوسفور) إلى قونيه . وفي تلك الاثناء تبلورت فكرة استثمار آسية الصغرى ، واصبحت مبدأ من مبادىء السياسة الواقعية التي تتعهدها الحكومة الالمانية ، وصارت لها خططها لغزو الدولة العثمانية غزوا اقتصادياً. وكان من هذه الحطط الحصول على امتياز لمد سكة حديدية الى خليج العرب . وقد جاء القيصر نفسه للحصول عليه .

وصل غليوم الثاني القسطنطينية في زيارة رسمية للسلطان في خريف سنة ١٨٩٨ ، بعد اتصالات دبلوماسية استمرت بين أربع سنوات وخمس تمهيداً لهذه الزيارة ، ونجح في الحصول على الامتياز المطلوب . وكان المقرر ان تكون سكة بغداد الحديدية تتمة للسكة الحديدية التي مدهسا الالمان من حيدر باشا إلى قونيه ، وقد وضعت خطتها على اساس ان تمتد مع حدود الاناضول الجنوبية ثم تتجه شرقاً الى الموصل وبذلك تكاد تنطبق تمام الانطباق على الحدود التي تفصل عنصرياً بين الاتراك والعرب، ثم تنجه جنوباً إلى بغداد وتمتد منها إلى البصرة ، وتنتهي في موقع ما على خليج العرب. وكذلك كان من المقرر مد خطوط فرعية في اماكن متعددة . من بينها فرع إلى الاسكندرونة حتى يكون هناك اتصال مباشر بِنَ البحر الابيض المتوسط وخليج العرب . وكانت هذه الحطة تتضمن كثيرًا من الجرأة والاقدام والنظر إلى المستقبل ، كما كانت خطرًا مهدد المصالح البريطانية في الشرق ، واثارت كثيراً من المشكلات العسكرية والمشكلات السياسية والاقتصادية . فكانت المانية ، بمقتضى هذه الحطة ، ستبسط نفوذها على منطقة واسعة ، كثيرة الاسواق ، غنية بالخامات ، في مأمن من خطر الهجوم البحري ، وكل ذلك كفيل بأن يحولها في المستقبل إلى امبراطورية . امسا بريطانية العظمى فكانت ترى ان تحقيق منا المشروع سيوجد لها منافساً قوباً في تجارتها ، وخصماً بهدد سيادتها في خليج العرب .

ثم ذهب القيصر من القسطنطينية إلى القدس ، ومنها الى دمشق ،

حيث وضع الاسس لنفوذ الماني جديد في بلاد الشام . وكان خلال هذه الرحلة يبذل أقصى جهده في ان يظهر شعوره الطيب نحو السلطان ومودته للاسلام وللخليفة ، بل لقد بالغ على عادته في اظهار شعوره وقال من خطبة ألقاها في دمشق : و فليطمئن صاحب الجلالة السلطان ، وليطمئن معه الثلاثمائة مليون من المسلمين الذين بجلونه لأنه الخليفة – إلى أنهم سيجدون في امبراطور المانية الصديق الدائم لهم » . ثم اتجه الى قبر صلاح الدين ، ووضع عليه اكليل زهر ، وأمر بصنع مصباح من الفضة للضريح هسدية شخصية منه بوصفه أحد المعجبين اعجاباً بالغاً بالبطل المسلم . وكانت جميع هذه الامور تذاع وتنشر في أوسع نطاق ، فعاد القيصر الى برلين بحف به التمجيد والثناء اللذان أغدقتها عليه صحافة العالم الاسلامي ، برلين بحف به التمجيد والثناء اللذان أغدقتها عليه صحافة العالم الاسلامي ، تلك الصحافة المدفوعة الموجهة .

كان عبد الحميد أدهى من ان تبهر بصره بطولات حاميه الجديد . ولكنه كان يدرك قيمة مثل هذا الحليف القوي في المحافل الاوروبية ، وكان كذلك واثقاً بقدرته على دفع جميع المخاطر التي قد تنشأ عن رغبة المانية في السيطرة . فرحب بما أعلنه القيصر من صداقته للاسلام ومباهاته بذلك ، ولم يكن ترحيب عبد الحميد من أجل الصداقة نفسها ، بل من أجل المنافع التي تعود عليه منها اذا استغلها في الدعوة لنفسه ، واتخذها وسيلة دبلوماسية يعتمد عليها . أما من حيث مطامع المانية في تركية فقد كان عبد الحميد يميل – ما دامت هذه المطامع لا تنطوي على سيطرة سياسية – الى ان يساوم في الامور التي لم تكن تدر عليه دخلا قط ، وأن يظهر بمظهر الكريم في مساومته – وقد كان شديد الحرص على تنفيذ المشروع يظهر بمظهر الكريم في مساومته – وقد كان شديد الحرص على تنفيذ المشروع مثل سكة حديد الحجاز ، وسيلة لاحكام قبضته عملي السكان العرب مثل سكة حديد الحجاز ، وسيلة لاحكام قبضته عملي السكان العرب المتمردين ، الذبن كان يخشى ثورتهم عليه ، ثورة بالغ في تصور المخاوف منها حتى استبدت به وكان مستشاروه الذين وضع فيهم ثقته ، مثل

عزت باشا ، ينمون هذه المخاوف في نفسه ويستغلونها ، كما ان فون درجولتش ، وكان عبد الحميد يطمئن الى اخلاصه ، قضى سنوات وهو محثه على اتباع سياسة التقدم والتجدد في الولايات العربية ١ .

وهكذا مد عبد الحميد يده الى القيصر وتودد اليه بيها كانت الدول الكبرى المتنافسة تنظر اليها متجهمة ، ولم يكن أحد يعلم ، سوى عبد الحميد نفسه ، إلى أي مدى سيستمر في منح هباته بهذه الطريقة الحسيسة . وانتهى عهد حكمه الفردي في ٢٣ تموز ( يولية ) سنة ١٩٠٨ ، حن ثار ضباط جيشه وأرغموه على اعادة دستور مدحت باشا بعد ان ظلل معطلاً احدى وثلاثين سنة ، وغني عن الذكر ان هؤلاء الضباط الثائرين كانوا من خريجي المعاهد العسكرية .

ا ـ وضع نون درجولتش آراء، ني هذا الامر في مقالته د عوامل الضعف والقوة فسي ١ ـ وضع نون درجولتش آراء، ني هذا الامر في مقالته د عوامل ١٨٩٧ ٠ ١٨٩٧ الدولة العثمانية » المشاورة في مجلة د دويتش روندشاو » تشرين الاول (اكتوبر) Starke und Schwache des Turkischen Reichs, in Deutsche Rundschau.

# الفصّ ل أيخامِسُ

# الحت كذالولت. 19.4 - 1474

١

يرجع اول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة ١٨٧٠ أي قبل ارتقاء عبد الحميد العرش بسنتين – حين ألف خسة شبان ،
من الذين درسوا في الكلية البروتستنية السورية بببروت ، جمعية سرية .
وكانوا جميعاً نصارى ، ولكنهم ادركوا قيمة انضام المسلمين والدروز
اليهم ، فاستطاعوا ان يضموا إلى الجمعية نحو اثنين وعشرين شخصاً
ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية وبمثلون الصفوة المختارة المستنبرة في
البلاد . وكانت الماسونية قد دخلت قبل ذلك بسلاد الشام على صورتها
التي عرفتها اوروبة ، فاستطاع مؤسسو الجمعية السرية ، عن طريق احد
زملائهم ، ان يستميلوا اليهم المحفل الماسوني الذي كان قد انشىء منذ
عهد قريب ، ويشركوه في اعمالهم .

وكان مركز منظمتهم في بيروت ، وانشأوا لها فروعاً في دمشق وطرابلس

وصيدا . ولما كانت اهدافهم ثورية صريحة فانهم لم يستطيعوا الاستفادة من وسائل النشر والاعلان ، وكان كل عملهم في البداية مقصوراً على الاجتماعات السرية التي كانوا يتبادلون فيها الآراء ويبحثون الحطط ، وعلى نشر أفكارهم السياسية بوسائلهم واتصالاتهم الشخصية . وبعد ان قضوا ثلاث سنوات او اربع وهم يتآمرون متهامسين في الحفاء ، ادركوا ان استمرارهم في الاقتصار على تلقين انفسهم هذه المبادىء لن تكون له من جدوى الا زيادة حماستهم هم انفسهم فقط ، فعزموا على توسيع نطاق دعوتهم واختاروا الوسيلة الوحيدة التي كان من الممكن ان تتاح لهم في ظل الحكم الاستبدادي التركي البقظ ، وهي لصق المنشورات في الشوارع ، مسن غير ان يكون عليها ما يدل على مصدرها .

وما ان قر رأيهم على ذلك حتى بدأوا يعملون بهمة يتميز بها الشبان المتآمرون . فكانوا ، إذا ما كتبوا صيغة احد نداءاتهم ، يقضون الليالي الطويلة ساهرين وهم يكتبون نسخاً كثيرة منه يخطوط يعتمدون تغييرها لثلا تعرف . وفي هدأة الليل في الساعة المقررة كان يتسلل اصغر الاعضاء سنا وفي جبوبهم زجاجات الغراء ، فيلصقون على جدران المدينة ما يسمح لهم الوقت بلصقه من هذه المنشورات . وفي الصباح كان الناس يحتشدون حول المنشور الملصق ، ويقرأه واحد منهم بصوت مسموع ، إلى أن يأتي رجال الشرطة . فيمزقوا المنشور ، ويقبضوا على بعض الأبرياء من المتجمعين وقبل ان تكون ضجة المنشور قد هدأت في بيروت ، كانت ترد الآنباء ما تضمنته هذه المنشورات اخرى مماثلة في دمشق او طرابلس او صيدا . واصبح وأخذ أعضاء الجمعية يطوفون على اصدقائهم وعلى من يعرفون من الناس ، ويشتهون إلى آراء المتحدثين وتعليقاتهم خفية ، وكانوا في كل ذلك يتسترون ويحذرون ان يتعرف سرهم . وكانوا بعد ذلك يصوغون نداءهم الجديد وفقاً لمسا خلفه النداء السابق من أثر في

النفوس . وبلغ من اتقائهم لفنون التخفي الهم كانوا يكتبون هـــذه النداءات بأساليب محتلفة ويصوغونها صياغة أدبية متفاوتة ، ويعتمدون بعض الاخطاء النحوية ، وبذلك كانوا يزيدون من التشكيك في معرفة منشئيها .

وكانت هذه المنشورات تتضمن تنديداً عنيفاً بمساوىء الحكم التركى ، وتهيب بالسكان العرب ان يثوروا عليه ويطيحوا به . وأصيب أولو الامر في القسطنطينية وفي بلاد الشام بالحيرة والذهول ، فأرسل السلطان بعض جواسيسه خفية الى ببروت ليتحروا الامر وفتشت المنازل ، واعتقل بعض الرجال المشتبه فيهم . وسرت الاشاعات ان والي الشام ــ ولم يكن غبر مدحت باشا ، الصدر الاعظم السابق وصاحب دستور سنة ١٨٧٦ – مطلع على سر الجمعية ووجودها ، وأنه ــ ان لم يكن مؤسسها الحقيقي ــ فهو على الاقل يسبغ عليها حمايته . ونسب اليه انه كان يقصد اثــــارة الاضطراب في بلاد الشام ليفصلها عن حكم السلطان ، ويؤسس فيها مملكة لنفسه يتوارثها أبناؤه ، كما فعل محمد علي في مصر . ولم تكن الادلة القائمة كافية لتأييد هذا الاتهام ، ومع ذلك فقد كان الاضطراب الذي احدثته منشورات جمعية بيروت بالسخ الاثر ، حبى ان السلطان استدعى مدحت . ولكن اليقين الثابت انه كان بريثاً ولم تكن له أية صلة بالجمعية . وظلت الجمعية سنوات ثلاثاً أو أربعاً بعد استدعائه ، حتى بلغ طغيان عبد الحميد من شدة الوطأة ما دعا الى الاعتقاد بأن الحكمة تقضى بايقاف أعمالها . فأتلف الاعضاء ما كان لديهم من سجلات قليلة ، وهاجر عدد من ذوي النشاط منهم الى مصر . وهكذا بقي السر مطوياً حتى النهاية ، ولم تعرف الحكومة ولا الجمهور أشخاص المتآمرين قط.

۲

لم أجد في أي مصدر من المصادر المطبوعة التي رجعت اليها شيئاً ع

أعمال جمعية بعروت السرية . والفضل الاكبر في هذا الحديث الذي ذكرته عنها انما يعود الى احد مؤسسيها الاواثل ، وهو الدكتور فارس نمر باشا الذي لا يزال ـ وهو في الثانين من عمره في سن الاكتمال والنضج ــ متمتعاً بقواه الذهنية في أتم صورها ، ويذكر الحوادث الرئيسية وأسماء الاعضاء الاثنين والعشرين . ولقد اجتمعت به عدة مرات كنت فيها استثير ذاكرته المدهشة ، واجمع المعلومات منه واحدة بعد واحدة حتى استكملت القصة كلها ، ما عدا جانباً واحداً مها منها وهــو : نصوص المنشورات . ومسع ذلك فقد استطاع الدكتور نمر ان يخبرني باتجاهها وفحواها بصورة عامة ، وعن اسلومها الذي كان يزداد مع الزمن حدة وعنفاً ، وعن المتاعب التي واجهها منشئوها وهم يحاولون اخفاء خطوطهم وتنويع اسلوبهم . ولكنه لم يستطع ، بعد ذلك الزمن الطويل ، ان يتذكر نصوص النداءات بألفاظها ، وهو أمر مهم ليكون الحكم عليها دقيقاً . ولم يحتفظ الناس في ذلك الوقت بنسخ منها ، ولم يكن من الممكن في عهد عبد الحميد ان يفشي أحد سرها ، حتى ولا الذين كانوا مبعدين في المنفى ، حتى لا يؤدي ذلك الى الانتقام من احد . وهناك عضو آخر من أعضاء الجمعية لا يزال على قيد الحياة ، ولم يبق غيرهما . وقد أمدني هذا العضو محقائق كثيرة تؤيد ما سبق ، ولكنه ايضاً لا يذكر نصوص. المنشورات . وبدا لي حينتذ انه لا بد من ان أقبل بالواقع وأسجل قصة الجمعية بدون النصوص .

ولقد قضيت ، خلال الرحلات التي قمت بها لجمع مادة هذا الكتاب اكثر من عام وأنا أتنبح الآثـــار الباهتة لجمعية سنة ١٨٧٥ السرية ،

١ ـ واحد من اهم الرجال البارزين في العالم العربي ، ولد في جبل لبنان ، وهاجر الى مصر سنة ١٨٨٣ ، واقام فيها منذ ذلك العين ، وهو احد مؤسسي « المقتطف » وهي مجلة علمية شهرية ، وأجد مؤسسي « المقطم » وهي صحيفة يومية وكلتاهما تصدران في القاهرة ، ولهما قراء كثيرون في البلاد التي يتحدث اهلها العربية .

وسألت اناساً كثيرين في جميع انحاء بلاد الشام ، وفي القاهرة وبغداد . وكان كثير منهم يتذكر ظهور تلك المنشورات ، واستطاع بعضهم ، عن معرفة شخصية ، ان يؤكد مدى الاثر العميق الذي خلفته في نفوس الشباب الناشىء بما تضمنته من نداءات حساسية . ولكني مع ذلك لم استطع ان اهتدي الى أي اثر للنصوص نفسها .

وبعد عام من ذلك ، عثرت – حين كنت اواصل تنقيبي في مكتب السجلات العامة في لندن – على برقية ارسلها القنصل البريطاني العـــام ببيروت في ٢٨ حزيران (يونية) سنة ١٨٨٠ ، وفصها كما يلي :

وظهرت في ببروت منشورات تحض على الثورة . يُسُسكُ في ان مدحت هو منشئها . ومع ذلك فالهدوء يسود البلاد . التفصيلات بالبريد القادم، . وتلت هذه البرقية عدة رسائل رسمية ، بعضها من بيروت وبعضها من المسقى ، وقد تضمنت الرسائل حوادث القصة كما وصلت الى مسامع القناصل البريطانيين في ذلك الحين ، مسع ملاحظاتهم واشاراتهم الى مصدر المنشورات . ولكن اهم من كل ذلك ان القنصل العام ببيروت رأى من الجدير ان يبعث مع رسائله نصوص ثلاثة منشورات مختلفة ، باللغة العربية اللصلية التي كتبت بها . وكان احدها هو المنشور الاصلي نفسه انتزع اللصلية التي كتبت بها . وكان احدها هو المنشور الاصلي نفسه انتزع قبل وصول الشرطة، وكان الآخران نسختين عن الاصل . ونستطيع الآن، وهذه النصوص امامنا ان نكو نفكرة اوضح من السابق عن اهداف هذه الجمعية وميولها . فاذا ما نظرنا اليها مرتبة نحسب تاريخ صدورها ، فانها تكشف لنا عن تطور مهم في محتوياتها وفي صياغتها الادبية .

كان اولها قد ارسل مع رسالة مؤرخة في ٣ تموز (يولية) ٢١٨٨٠، وهو اقصرها واقلها قيمة . ومع انه اول منشور وصل الى القنصلية البريطانية غير انه لا ربب لم يكن اول منشور اصدرته الجمعية ، لأنه يشير الى

۱ ـ مكتب السجلات العامة ، وزارة الخارجية (F. O.) رقم ١٩٥٠ : ١٣٠٦ ·

٢ \_ مكتب السجلات العامة رقم ١٩٥ : ١٣٠٦ ٠

نداء قبله ومحاول ان يؤكد اخلاص كاتبيسه ووطنيتهم في المنشورات السابقة . وقد اشتمل المنشور على لوم اهل الشام لاستكانتهم واستسلامهم لطغيان الاتراك وليما تأصل فيهم من خلافات جعلتهم مها لمطامع الدول الاوروبية . ويمضي هذا المنشور يؤكد قيمة الوحدة وضرورها ، وبهيب بالنساس ان يدفنوا خلافاتهم ، وان يتحدوا في وجه الطغاة مستلهمين بالنساس ان يدفنوا خلافاتهم ، وان يتحدوا في وجه الطغاة مسلهمين و امجادهم العربية ، وفي اعسلى المنشور شعار يمثل سيفاً مسلولاً كتب تحته البيت التالي من الشعر :

لنطلن بحد السيف مأربنا فلن يحيب لنا في جنبه أرب أما المنشور الثاني ، وقد ارفق ايضاً بالرسالة نفسها ، فهو اكثر صراحة وعنفاً في تنديده بالاتراك . فقد اتهمهم بالاخفاق في تطبيق الاصلاحات التي ظلوا يعدون بها عشرين عاماً ، أي منذ سنة ١٨٦٠ وهي السنة التي قامت فيها المذابح ببلاد الشام ، ويصمهم بأنهم لا أمل في صلاحهم ولا نعبر برجى من وراثهم . والشيء الجديد الدي لم يتضمنه المنشور السابق ان هذا المنشور الثاني يطالب مطالبة صرعة بسأن يتمتع بلاد الشام بنظام حكم ذاتي ، بل ربما بالاستقلال كذلك ، ويخم المنشور بعبارة ادبية بليغة تؤكد عزم كاتبيه على العمل في سليل وطنهم مها بكلفهم ذلك .

اما المنشور الثالث فقد ارفق برسالة جاء فيها انه ألصق على الجدران في ليلة ٣١ كانون الاول (ديسمبر) سنة ١٨٨٠. وهو اهم المنشورات الثلاثة ، لأنه يتضمن اول بيان مدون عن برنامج العرب السياسي . وقد بدأ ايضاً بالتنديد بالحكام الاتراك ، واضاف الى شرورهم السابقة شرا جديداً هو محاولتهم القضاء على اللغة العربية . وقد ضرب على الوتر الديني حين وصف انتحال السلطان للخلافة بأنه اغتصاب لحق العرب ، وحين المهم الاتراك بأنهم كثيراً ما خالفوا شريعة الاسلام . وقد ورد فيه آنه بعد التشاور د مع زملائنا في جميع انحاء البلاد ، فقد تم وضع برنامج بعد التشاور د مع زملائنا في جميع انحاء البلاد ، فقد تم وضع برنامج سننفذه ولو محد السيف إذا اقتضى الامر . واهم النقاط في ذلك البرنامج هي:

- ١) منح سورية الاستقلال متحدة مع جبل لبنان .
  - ٢) الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد .
- ٣) رفع الرقابة والقيود الاخرى التي تحد من حرية التعبير ونشر التعليم.
- ٤) استخدام القوات المجندة من اهل البلاد في المهسام العسكرية الداخلية فيها فقط .

ان هذه المنشورات الثلاثة، اذا ما نظرنا اليها نظرة شاملة ، لواضحة في تطورها من التعميم الى التخصيص ، ومن التنديد الحطابي البلاغي بفساد الحكم التركي الى صياغة برنامج محدد ذي أهداف وطنية تظهر فيه ظهوراً واضحاً ثمار الجهود التي بذلها اليازجي لرفع شأن اللغة العربية ، والتي بذلها البستاني في محاربة الجهل . وكان ابراهيم اليازجي ، ابسن ناصيف ، عضواً في هذه الجمعية ، ومما يزيد في قيمة هذه المنشورات ناصيف ، عضواً في هذه الجمعية ، ومما يزيد في قيمة هذه المنشورات الثلاثة ان كل واحد منها ينتهي ببيت من أبيات القصيدة التي انشدها قبل اثني عشر عاماً في اجتماع سري عقدته الجمعية العلمية السورية .

### ٣

ليس من اليسير علينا ، بعد انقضاء نحو ستين عاماً ، ان نعرف على وجه اليقين مدى الاثر الذي احدثته جمعية بيروت السرية في بحسال التقدم الفكري . فالرسائل التي بعث بها القناصل البريطانيون تميل الى التقليل من شأن الجمعية ، وتشبه منشوراتها الثورية بقذائف تالفة لم يكن لها من أثر غير اثارة شيء من التساؤل والفضول في نفوس شعب خامل مستكين . أما شهادة العرب الذين عاصروا تلك الاحداث فتؤكد ان تلك المنشورات كان لها أثر كبير شامل . ولا ربب في ان رسائل القناصل لها قيمة من جانبين . اولها أنها كتبت في الوقت نفسه الذي دارت فيه الاحداث ، وثانيها ان الذين ارسلوها كانوا محايدين بعض الشيء . ولكن عما يقلل من قيمة الرسائل انها كانت تتناول أموراً تتصل بالتآمر والحيانة

فكان المدبرون والمشاهدون جميعاً بخشون ان يفضوا بآرائهم ويكشفوا عن حقيقة نواياهم . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار عدة عوامل منها : انقضاء ، زمن طويل واحمال التهويل والمبالغة ، وضعف الذاكرة الانسانية – فان المعلومات التي حصلت عليها ، في السنوات الاخيرة ، من الاشخاص الذين شاهدوا تلك الاحداث بأنفسهم ، تبدو – بالرغم من هسذه العوامل – معلومات مقنعة ومقبولة .

ومها يكن من أمر ، فان نداءات تلك الجمعية كانت أول صرخة استنفار أطلقتها الحركة العربية الوليدة . فقد كانت اول جمعية تؤلُّف والهدف السياسي غايتُها الاولى . ولو نظرنًا اليها في ضوء الاحداث التي تلت وفي ضوء أحوال البلاد آنئذ ، لبدا لنا ان اعمال الجمعية سابقة لأوانها ، لأنها قامت على أساس ان البلاد قد بلغت من نقدم الوعى القومي وشموله منزلة لم تكن قد بلغتها في الحقيقة ، وهكذا جاءت دعوتها السياسية مما تضمنته من قيام ثورة مسلحة اذا اقتضت الضرورة ، في وقت لم تكن فيه الامة مهيأة لتجتمع كلمتها ويتوجد صفها . ولذلك كتب لمسعاها الاخفاق من هذا الجانب ، غير انها نجحت في جوانب اخرى ، ومما حققته الجمعية ، وهو أمر ليس بالقليل ، ان نداءاتها المتوالية اعانت على ان تتضح الرغبات والآمال ، التي كانت مبهمة غامضة حنى ذلك الوقت ، وان تتخذ صورة محددة المعالم، ولم تقتصر فائدة هذا العمل على انه زاد من سرعة التبار الفكري العام بل أعان على توجيهه أيضاً . وكان البرنامج الذي أعلن في المنشور الثالث بموذجاً لما جاء بعده ، فهو اول بيان نعرفه في تاريخ الحركة عن اهدافها السياسية ، وهو جدير بالعناية لأنه الوثيقة الوحيدة من ذلك العصر التي ترسم لنا صورة حقيقية عن طبيعة القومية العربية واتجاهاتها في تلك الايام الأولى .

١ ــ ان في حدم الرسائل بعض الاخطاء الواضحة التي تدل على ان ممثلي بريطانيسة
 القنهمليين كانوا يجهلون جانبا كبيرا من حقيقة نشاط الجمعية وجهودها •

وظلت الحركة ، حنى ذلك الحن ، محصورة في نطاق محيطها الضيق. ويرجع الفضل في ظهورها ، كما رأينا ، إلى النهضة الثقافية والاجتماعية التي نبعت من حركة الاحياء الادبى ومن الاشمئزاز الذي احدثته مذابح سنة ١٨٦٠ . وكانت العوامل الني حركتها عوامل روحية معنوية غير متأثرة بالمطالب الاقتصادية والنظريات السياسية ، وكانت فوق ذلك ذات مصدر ذاتي ينبع من داخل النفس. لقد استقت الحركة افكارها من المصادر المعروفة في محيطها ، وقضت في ذلك وقتاً طويلاً قبل ان تستعير من الغرب مبادىء التطور السياسي ونظرياته. وكان الهدف الاساسي من التجديدات التي ادخلها محمد على في مصر والسلطان محمود الثاني في تركية اعادة تنظم القوات المحاربة ، واصلاح بعض فروع الادارة بما يوافق العصر الحديث ، فأدى ذلك إلى ادخال الاشكال والباذج دون اقتباس النظريات الفلسفية المجردة للافكار والشرائع الاوروبية . إن الامور العملية اسرع إلى الفهم والتمثل من الافكار ، ولذلك لم تتغلغل في الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية فكرة الامة من حيث هي مجموعة متجانسة من السكان يؤلفون وحدة متماسكة ، وتربط بينهم آمال وأهداف قومية مشتركة وحتى في زمن متأخر كسنة ١٨٧٦ كانت الحاسة التي اثارها دستور مدحت ـــ بما يرمى اليه من اقامة دولة متباينة مؤلفة من اندماج عنــــاصر عرقية معتلفة ذات اهداف متضاربة \_ كانت تلك احاسة تدل على ان عقول الناس لم تزل آنثذ بعيدة عن استيعاب الآراء التي تنطوي عليها الفكرة الغربية عن الدولة ذات الامة الواحدة . ولم تغز هذه الفكرة العقول في بلاد الشام إلا خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر ، فطعمت شجرة القومية العبربية التي نبتت نباتاً محلياً . وحتى ذلك الحين كانت الحركة تنبت في تُربتها الحاصة بها وتستمد غذاءها الرئيسي من الارض التي تمتد فيها جذورها . وللبرنامج الذي اذاعته جمعية ببروت سنة ١٨٨٠ قيمة تاريخية اخرى ، وهي : انه بمكننا ــ ونحن ندرك الانجاهات الثقافية التي

كانت متضمنة في مولد تلك الحركة ــ من ان نميز الأعراض الأولى لمبدأ جديد، هو قيام دولة مستقلة استقلالاً سياسياً تعتمد على اسس قومية سليمة.

٤

إن اول مبدأ في ذلك البرنامج يرمي الى نيل الاستقلال على اساس وحدة سورية مع جبل لبنان . فقد منح ( القانون الاساسي ) الذي صدر سنة ١٨٦٤ جبل لبنان نظاماً خاصاً به من الحكم الذاتي المحلي ، فنشأت في الجبل ادارة داخلية مستقلة فصلته في الواقع ، من نـــاحية الكيان السياسي ، عن سائر اجزاء سورية . ومها تكن الآثار الحسنة لهذا النظام في النواحي الاخرى ، فإن هذا الفصل والتقسيم كان منافياً لروح النهضة العربية : في كرهها للحواجز والتقسيم ، وفي ايمانهــــا العميق بفضائل الاتحاد والاتفاق اللذين كانت تعدهما طريق النجاة والحلاص . وقد زاد من حماسة الزعماء لتمجيد هسذه الفضائل ، ان النفس العربية - عيلها القوي إلى الفردية – كانت تفتقر افتقاراً واضحًا إلى هذه الفضائل ، وانها كثيراً ما كانت تقع فريسة سائغة تحت محالب القبلية والحزبية . وما جاء في برنامج جمعية بيروت من تأكيد للمصالح المشتركة والوحدة السياسية بن جبل لبنان وبقية سورية ، إنما كان صدى طبيعياً لذلك النفور من مجرد فكرة التقسيم والانفصال ، ومن هذا البرنامج ايضـــــ نبتت جذور فكرة الوحدة العربية التي انتشرت من بلاد الشام فشملت جميع انحساء الوطن القومي للعرب ، واصبحت في مقدمة الآمال التي يصبو اليها العرب. وفي سبيل تحقيق هذه الفكرة في نطاق بلاد الشام تمسك منشئو برنامج سنة ١٨٨٠ ، لأول مرة فيما نعلم ، بمبدأ الدولة المستقلة التي تتمثل فيها الوحدة السياسية على اساس الفكرة القومية لا الطائفية .

ونجد كذلك ان النقطة الثانية في البرنامج إنمـــا هي انعكاس مباشر المراحل الاولى للنهضة ، وتشتمل هذه النقطة على امرين : النهوض باللغة

العربية لتصبح وسيلة التعبير الادبسي ، والحملة على الجهل والتعصب . ومنذ سنة ١٨٦٤ وما بعدها ، اصبحث اللغة النركية ، وهي اللغة الرسمية للحكومة ، تفرض على نطاق واسع في بلاد الشام ، بسبب ازدياد الميل الى سياسة المركزية الضيقة في الدولة العمانية . فقد كان كبار الموظفين جميعاً من الاتراك وكان اكثرهم يجهلون اللغة العربية جهلاً تاماً. وكانت الشؤون الادارية : في المحاكم والدواثر الحكومية العامة الرثيسية ، تجرى باللغة التركية وأصبحت معرفة هذه اللغة ، التي ظلت لغة غريبة بالرغم من القرون الطويلة من السيطرة العمانية ، أمراً لا بد منه لانجاز الاعمال الرسمية . وقد بدأ التحول ، كما رأبنا ، حنن اخذت اللغة العربية تنهض من كبوتها لتصبح وسيلة التعبير عن الفكر ، ونشطت حركة التأليف الادبسي والعلمي باللغة القومية ــ وذلك كله بفضل الجهود التعليمية التي بذلتها الجمعيات التبشيرية الاجنبية وبذلها العلماء الذين أحيوا ثقافة الماضي المنسية . وكان فرض اللغة التركية على نطاق واسع عاثقاً يعارض هذه الحركة ويطعن كرامة أنصارها المتحمسين . ولم يكن هذا كل شيء: فقد كانت هناك ايضاً الرقسابة التي فرضها عبد الحميد بعد تعطيل الدستور مباشرة ، وكان عنف القائمين عليها وحمقهم يزدادان مع الزمن. وشمل سلطانها البغيض مصادرة الكتب الاجنبية وخنق حرية التعبير في الداخل. وكانت هذه الاغلال أشد وطأة على اعضاء جمعية بىروت السرية . وهم نخبة تضم العلماء والادباء على السواء ، وكان اكثرهم من تلامذة اليازجي والبستاني ، وجميعهم من مريدسها .

وكانت دعوتهم الى النهوض باللغة والى الحرية الفكرية ، مثل دعوتهم الا الاتحاد ، انما هي جميعاً صدى للمبادىء العاطفية المخلصة التي نادى مها هذان المعلمان من قبل ، وقد قدر لهذه الدعوات ان تصبح « هتاف الحرب » الذي انطلق من حناجر الاجيال القادمة .

أما النقطة الثالثة في البرنامج فقد كانت ، على خلاف النقطتين الاوليين

تتصل بأمر عرضي لا بأمر جوهري ، اذ انها تتضمن احتجاجاً على الحطة الجديدة التي اخلت الدولة تنفذها وهي ارسال الجنود العرب المجندين من بلاد الشام لمحاربة عرب اليمن . فقد كان احتلال الجيوش العمائية لتلك الولاية مرة ثانية سنة ١٨٧٢ بداية لعهد من العداء بين الترك والعرب طويل كثير النفقات ، لم يستطع فيه جيش السلطان ، منذ بدء الاحتلال ، ان يحمي نفسه من الشعب الذي كان يحمل له العداوة . وكان الظن ان الكتائب المؤلفة من الجنود العرب لن تواجه مقاومة عنيفة ، ولذلك صدرت الاوامر بارسال المجندين من اهل الشام الى شبه الجزيرة . وأركبت الفرقة الاولى السفينة قسراً سنة ١٨٧٤ وسط جو عام من الذعر ، وكان عددها عدة الاف جندي . وبعد ذلك بثلاث سنوات أرسلت الكتائب المجندة مسن بلاد الشام الى ميادين الحرب الروسية ـ التركية ، لتحارب في سبيل قضية بلاد الشام الى ميادين الحرب الروسية ـ التركية ، لتحارب في سبيل قضية بكن لها ما أدنى علاقة .

٥

كان اصدار البرنامج هو الذروة الواضحة التي وصل اليها نشاط الجمعية وقد استمرت الجمعية قائمة خلال السنوات الثلاث او الاربع التالية ، واخبرني بعضهم شفهياً انها اصدرت منشورات اخرى ، ولكن لم يعثر لها على اثر . ومع ذلك فان هذه المنشورات ، بشهادة أحد مؤسسي الجمعية ، لم تضف شيئاً جديداً له قيمة جوهرية الى ما ورد في المنشورات السابقة . وقد حققت هذه الاستثارة غرضها ، فصاغت الشعور العنصري في صورة عقيدة سياسية ، وبذلك لم تقتصر الحركة على مجرد رفع الراية ، وانما فعلت ما كان الناس أشد احتياجاً اليه ، وهو اقامة السهم الذي يشير الى اتجاه الطريق ويدل عليها .

ومن طبيعة المزاج العربي ان يدرك الامور في أجزاء وفترات متقطعة اكثر من ادراكه لها إذا جاءت في خطة متكاملة قائمة على جهود متواصلة

ولذلك كان تاريخ الحركة القومية بمثابة سجل لانفجارات متوهجة تتخللها فترات من التوقف والتأهب وكأنما هذه الحركة صورة لهب ينطلق الى اعلى ، ولكن النار من تحته خامدة ، هي نار شعور له دخان من غير وهج . وكان الجهد الثوري الذي قامت به جمعية بيروت السرية بداية لسلسلة من الجهود تتابعت بعده في فترات متقطعة ، ويعتبر برنامج سنة وصلت اليه تلك الجهود الاولى . ولو نظرنا اليه من زاوية النتائج المحسوسة وصلت اليه تلك الجهود الاولى . ولو نظرنا اليه من زاوية النتائج المحسوسة لوجدنا انه لم يحقق شيئاً عملياً ظاهراً ، فقد ظلت آثاره كامنة في طيات الوعي القومي ، واصبح متعلماً في طريقه . ذلك ان العقول التي صاغت الافصاح عنها – كانت عقول اناس سبقوا عصرهم ، غير انهم استطاعوا الافصاح عنها – كانت عقول اناس سبقوا عصرهم ، غير انهم استطاعوا ان يروا المشكلة بهامها رؤية واضحة ، واصبح مسن الدلائل على قوة بصرتهم وبعد نظرهم ان جوهر برنامجهم بقي ثابتاً لم يغيره برنامج بعده .

# ٦

تتضمن المقتطفات التالية التي اقتبسناها من كتابات بعض المراقبين الذين عاشوا تلك الفترة ـ وصفاً حياً للحركة الفكرية في بلاد الشام وللهياج السياسي الذي غذته .

فقد سجل لنا احد الكتّاب الفرنسين ، وقد زار الشام سنة ١٨٨٢ ، شيئاً عن الآثار التي تركتها في نفسه الروح الجديدة ، قال :

« ... انتشرت روح الاستقلال انتشاراً واسعاً . وكان الشبان مسن المسلمين ، خلال إقامي في بيروت ، منهمكين في تنظيم الجمعيسات لانشاء كثير من المدارس والمستشفيات وللعمل على النهوض بالبلاد . ومن اهم صفات هذا النشاط انه بريء مسن وصمة التعصب الطائفي . فقد عمدت تلك الجمعيات إلى قبول النصارى واشراكهم في العمل القومي . اما

الاتراك فقد مُنحَّوا عن هذا الميدان ۽ ١ .

ورحل فرنسي آخر رحلات واسعة في البلاد العربية في شمال افريقية وعلى طول شواطىء البحر الاحمر وخليج العرب وسافر في بهر دجلسة حتى بغداد في سنة ١٨٨٣ ، ورأى مظاهر القلق والاضطراب في جميع انحاء العالم العربي ، فكتب ما يلي :

د ... لقد وجدت في كل مكان شعوراً ثابتاً عاماً : هو بغض الاتراك ... وبدأت تتبلور بالتدريج فكرة القيام بعمل جاعي مدبر للتخلص من نيرهم الكريه . وتلوح عن بعد مظاهر حركة عربية حديثة النشأة ، ويوشك هاذا الشعب الذي كان حتى الآن مهيض الجناح ان يطالب عن قريب عكانته اللائقة في مستقبل الاسلام » ٢ .

وفي شبه الجزيرة العربية نفسها بدأت تظهر نواة الانحاد السياسي . فقد كتب الممثل السياسي الريطاني بجدة في ١٠ ايار (مايو) سنة ١٨٨٢ ما يلي :

« لقد علمت ان فكرة الحربة اصبحت الآن تحرك عقول بعض الناس ، حتى في مكة . وتسربت إلي بعض الانباء عن وجود خطة معينة لتوحيد نجد ، وعرب الجزيرة العراقية بزعامة منصور باشا ، وعسير واليمن بزعامة على بن عابد . وسأعرف عما قليل هل هذه الانباء صحيحة او انها مجرد احلام وبناء قصور في الهواء » " .

إن هذه التقارير التي كتبها مراقبون اجانب تؤيد ، على ما فيها ، ما ذكره الشهود العرب الذين عاصروا تلك الاحداث. ولم يعد الاضطراب

١ - جيرائيل شارم : رحلة الى بلاد الشام : ١٧١-١٧١ .

Gabriel Charmes, Voyage en Syrie.

٣ - دينيس دي ريغوار : العرب الاصليون وبلادهم : ص ٢٩٤–٢٩٥ ·

Denis de Rivoyre, Les vrais Arabes et leur pays.

• ٣٤١٥:٧٨ رتم F.O. السجلات العامة ٣٠٠٠ هـ ٣٠٠٠ السجلات العامة ا

محصوراً في بلاد الشام ، بل انتشر في أجزاء اخرى من شرق العالم العربي. ومع ان أسبابه لم تكن واحدة في جميع تلك البلاد ، فان مظاهره الحارجية كانت تدل على غاية موحدة ، هي : التحرر من الحكم التركي ، وبذلك اكتسى رداء زائفاً إذ ظهر كأنما هو تمرد جاعي مركز منظم . والحق انه لم يكن آنئد أي تعاون مدبر بين تلك المناطق المختلفة المتفرقة من أجزاء العالم العربي . فلم تكن قد بدأت تظهر فيه وسائل النقل السريعة ، وكانت السكك الحديدية في الواقع غير موجودة في العالم العربي ، وبذلك كانت صعوبات قطع المسافات الشاسعة لا تزال غير مذللة . وكانت الصحافة مكممة . ومع ان الانباء والافكار كانت تعد منها قيود كثيرة ، الحواجز ، غير ان انتقال الافراد وسفرهم كانت تحد منها قيود كثيرة ، ولذلك كان من غير المستطاع تدبير ثورة جاعية منظمة تشمل مثل هذه المنطقة الواسعة .

ومن أجل هذا لا يجوز ان نفسر علامات الاضطراب التي ظهرت في أوائل العقد التاسع من القرن الماضي بأنها ثورة عربية مدبرة انفجرت قبل أوانها . والواقع انها لم تكن الا البوادر الاولى لتلك الافكار الجديدة التي نشأت في بلاد الشام ثم انتقلت تلقائباً ، من غير تدبير ولا تعمد ، في ارجاء العالم العربي الفسيحة ، فهاجت السخط على الحكم التركي وتعالى لحب الاحداث في اماكن متفرقة أشبه ما يكون بمنظر نيران الحفلات التي توقد مصادفة على قم التلال المتباعدة . أما خطة المؤامرة المدبرة ، وما تبعها من ثورة جارفة ، فانها لم تظهر الا بعد ثلاثين سنة ، ولم يكن ذلك الا بعد ان قضي على طغيان عبد الحميد وخلفه ضرب آخر من الحكم النركي ، كان دستورياً بالاسم ، ولكنه في الواقع كان اكثر استبداداً وأشد استفزازاً .

٧

وفي اثناء هذه الفترة توقفت حركة العرب القومية عن القيام بأعمال

ظاهرة ملموسة . اذ ان الامر لم يقتصر فقط على فرض الرقابة وبث الجواسيس ووسائل الرعب الخفية التي كان يتبعها نظام الحكم الحميدي لمطاردة الرجال المتحمسين الذين كانوا روح تلك الحركة ، فيضطرهم الى الهجرة واختيار المنفى ، بل يضاف الى ذلك عدة عوامل أخرى أضعفت هذه الحركة ، ونخص بالذكر منها ثلاثة عوامل ، أولها : سياسة عبد الحميد العربية وهي اكثر هذه العوامل خداعاً . أما العاملان الآخران فكانا من نتائج انتشار التعليم الغربسي ، وازدياد قوَّة رجال الدين المسيحي . أما سياسة عبد الحميد العربية فقد وصفتها في فصل سابق ، وهي مبنية على أستغلال غريزتي الجشع والخوف استغلالاً بارعاً ، وكان لا بد ً لها ان تنجح ولو نجاحاً جزئياً مؤقتاً على الاقل ، ومع انها لم تقض على الحركة قضاء مرماً ، ولم توقف نموها الداحلي الخفي ، غير أنها اصابتها بالعجز والوهن بطريقتين : بالاغراء بالمناصب وأنواع الحظوة والتقريب من ناحية ، وبالارهاب من ناحية اخرى . وقد كان الجرص على التشبث سذه السياسة وتنفيذها في بلاد الشام اكثر منه في اي مكان آخر . فنالت الشام نصيب الاسد من عناية عبد الحميد ، ولعل السبب في ذلك انها مهد الحركة العربية ، او الها ارقى ثقافة من البلاد العربية الاخرى التابعة له ، وتعتبر من الناحية الجغرافية مفتاح هذه البلاد . وما ان نالت بلاد الشام نصيبها من هذه العناية حتى تنكرت لرسل حريتها .

وكان لانتشار التعليم الغربي آثار سيئة ايضاً ، وقد يبدو هذا القول عجيباً متناقضاً ، ولكنه الحق بعينه . فقد انتشر هذا التعليم في بلاد الشام في عهد عبد الحميد على نطاق أوسع جداً مما كان في العهود السابقة ، وأدى ذلك الى قيام شبكة من المدارس والكليات امتدت الى جميع أنحاء البلاد . ولم تعد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت تنشئه فرنسة وأمريكة وبريطانية ، بل دخلت الميدان البعثات التبشيرية الروسية والايطالية والالمانية وأضافت جهودها الى جهود الدول التي سبقتها . وكان هذا التنوع نفسه

شرآ جديداً في بلاد كانت فريسة للانقسامات الداخلية ، وذلك لأن بعض البعثات التبشيرية اصبحت ادوات للمطامع السياسية ، فاختلطت مساوىء المنافسة الدولية وشرورها بحسنات التعليم ونعمه .

فكانت الحكومة الفرنسية ، لحرصها على تقوية نفوذها ، تقدم العون المالي إلى البعثات التبشيرية الفرنسية ، وتعاونت هذه البعثات مع رجال الدين من الموارنة والملكانيين ، وبذلت جميعها جهدها لتعليم الشباب الناشيء تعلياً ، هو في ذاته حسن ، ولكنه كان يرمي الى تكوين عقولهم على النمط الفرنسي ، وتوجيه انظارهم وولائهم الفكري الى فرنسة .

اما الروس فكانت لهم بعثة تبشيرية وجمعية للتربية والتعليم ذات مال وافر ، وعن طريقها كانوا يعلمون السكان العرب الارثوذكس ، والبطركيتين الارثوذكسيتين في انطاكية والقدس ، وكانوا يرمون الى الغايات الحفية نفسها .

وليس عمة دليل على ان هذه العوامل السياسية كانت توجة المدارس الانجليزية او الامريكية . غير ان تغلغل النفوذ الفرنسي والروسي بين الدروز النصارى ، دفع بريطانية العظمى الى ان تحفظ التوازن بسين الدروز والنصارى ، فازرت الدروز وشجعتهم ، عن طريق مكاتبها القنصلية ، على ان يعتبروها راعيتهم وحاميتهم . أما الامريكان ، فع انهم لم يكن لهم دور في هذا الصراع السياسي وحصروا جهودهم في التعليم والتبشير غير انهم بهذه الجهود اوجدوا طائفة دينية جديدة هي الكنيسة السورية المشيخية ( البريسبيتبرية ) . وبالرغم من ان هذه الكنيسة كانت تضم بعض الرجال المستنبرين في البلاد الا انهسا كانت مصدراً آخر للشقاق فوق ما كان هناك من مصادر . وقد شاركت المدارس الالمانية والإيطالية في هذا الاضطراب العسام ، ولكن جهودهم كانت محدودة إذا قيست في هذا الاخوى .

وهكذا لم يكن انتشار التعليم الغربي نعمة خالصة من الشوائب. فع انه رفع مستوى الثقافة الى درجة عالية نسبياً ، وجعل بلاد الشام ارقى أجزاء العالم العربي ، غير انسه كانت له مساوئه من نواح متعددة . أجزاء العالم العربي ، غير انسه كانت له مساوئه من نواح متعددة . الحلافات والانقسامات في تلك البلاد هو العقبة الرئيسية في طريق تقدمها القومي كها رأينا . وكذلك اصبح هسذا التعليم أداة من ادوات التغلغل السياسي بالاضافة الى انه وسيلة للثقافة . وأسوأ من ذلك كله انه يستر السياسي بالاضافة الى انه وسيلة للثقافة . وأسوأ من ذلك كله انه يستر السبيل لرجال الدين المسيحي ليتملكوا اسباب القوة السياسية ، بل كان احياناً يدفعهم الى ذلك عمداً ، وجذين الامرين كان التعليم الغربي يفسد ما قام به المصلحون العرب من اتراب البستاني الذين كانوا اول من وقف ما قام به المصلحون العرب من اتراب البستاني الذين كانوا اول من وقف في وجه الحلافات الطائفية والمطامع السياسية لرجال الدين المسيحي ، وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع مي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الحلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المطامع هي التي تثير شر تلك الخلافات . وهكذا كان النعلم وكانت هذه المعن حركة العرب القومية في اعماقها .

#### λ

من النتائج ، الباقية الى الآن ، التي ادى اليها انتشار التعليم الغربي في بلاد الشام انه اعان على تحويل قيادة الحركة العربية القومية من يد المسلمين . وكان السبب الرئيسي لذلك هجومه الحفي على اللغة العربية من حيث هي أداة الثقافة القومية .

فقد كان من الطبيعي ان تؤدي جهود المدارس والكليات الاجنبية الى ان يتعلم التلاميذ اللغسة الاجنبية لكل معهد . ولكن الشيء المهم الذي حدث بمرور الزمن ان اتقان اللغة الاجنبية كان يزداد على حساب اللغة العربية . وذلك يعود الى سببين مختلفين ، اولها : ان بعض المعاهد ذات المرامي السياسية المقصودة ، كانت تعطي لغتها القومية عسن عمد المكانة الاولى . والثاني : ان انتشار التعليم هذا الانتشار الحاطف استازم الشروع

فوراً بتعليم العلوم الحديثة ومصطلحاتها الفنية – الجديدة على العرب – فكان ذلك عبئاً ثقيلاً على اللغة العربية ، وصارت ترجمة الكتب العلمية علاً تزداد صعوبته مع الزمن . ومع ان اللغة العربية لغة غنية مرنة ، غير أنها لم تكن لتستطيع ان تستجيب لهذا الطلب المفاجيء استجابة كافية فتقد من المرادفات ما يقابل الالفاظ والعبارات الجديدة ، من غير ان يعيد لذلك العلماء واللغويون بجهودهم المنظمة المتتابعة . ولم يحدث هذا الأعداد المطلوب بل لم محاول احد القيام به محاولة جدية ، فقر رأي رجال التعليم الاجانب على اهمال اللغة العربية والتعليم باحدى اللغات رجال الاوروبية . حتى ان الامريكان الذين كانوا حتى ذلك الوقت يتزعون حركة احياء تراث اللغة العربية ، اختاروا الطريق الايسر ، وجعلوا ، وسنة ١٨٨٠ تقريباً ، اللغة الانجليزية لغة التدريس في الكلية السورية البروتستنتية . ونشأ مع مرور الزمن جيل من المتعلمين أصبحوا بألفون اللغة الفرنسية او الانجليزية او الروسية اكثر مما بألفون لغتهم الاصلية .

وكان لهذه الظاهرة أثر مهم - بل حاسم من بعض نواحيه - في مستقبل الحركة القومية . فقد كانت الكثرة الطامية من تلاميذ المدارس في الاجنبية نصارى ، لان المسلمين كانوا يخشون ان تؤثر هذه المدارس في أبنائهم وتحولهم عن دينهم ، فآثروا ان يرسلوهم الى المدارس الاسلامية التي تؤسسها الدولة او الجمعيات الاسلامية بالرغم من ان هذه المدارس أقل كفاية من المدارس الاجنبية . وكان التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في المدارس الاجنبية افضل كثيراً من الناحية العلمية ، ولكنه كان مصوغاً في صورة غربية ، فأضعف التأثير الروحي للثقافة العربية في عقولهم ، وأبعدهم عن المصادر الاساسية التي غذت الحركة العربية في طفولنها . وبابتعاد المسلمين عن المدارس الاجنبية أصبحت صلتهم بالعادات والنظم وبابتعاد المسلمين عن المدارس الاجنبية أصبحت صلتهم بالعادات والنظم المتوارثة لحيامهم صلة وثيقة ، بل حتى حيا كانوا يضطرون الى الالتحاق

بالكليات البركية لمواصلة تعليمهم العالي كانت عقولهم تظل مشربة بروح النهضة العربية تشرباً عيقاً. ومع ان التعليم الذي كانوا يتلقونه كسان أضيق آفاقاً من عسدة نواح ، غير ان لغته كانت اللغة العربية ، وكانت مادته ومراميه مألوفة ، كما كان له فضل آخر وهو انه كان ملائماً للحركة القومية ١ .

ولذلك انتقلت هذه الآراء التي بذرها النصارى في البداية ، واصبحت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - تجد تربة صالحة للنمو بين المسلمين . ولم يكن هذا التحول ملحوظاً في ذلك الحين ، لأن الحركة كلها كانت في مرحلة توقف وتعطل في الظاهر . ومع ذلك فقد كان هذا التحول حقيقياً وحاسماً ، وظهرت آثاره بسرعة حين قضي على طغيان عبد الحميد فبرزت قيادة الحركة العربية وكانت الكثرة البالغة من زعائها من المسلمين .

#### ٩

ظهرت على مسرح الحوادث ، قرب نهاية القرن ، شخصية جذابة هي شخصية الكواكبي . وكانت جهوده في سبيل الحركة جهوداً كبيرة تدل على اصالته وتوقد ذهنه ، وتمثلث هذه الجهود في كتابين ممتازين وفي عدد كبير من الاحاديث الحية الممتعة .

وعبد الرّحن الكواكبي عربسي مسلم ، ولد سنة ١٨٤٩ في حلب من أسرة شامية مشهورة ، وتلقى العلم في الكلية الاسلامية الرئيسية في بلدته، وكان التعليم فيها وفق اصول غير علمية ، ولكنها كانت تراعي الاصول الانسانية العميقة التي كانت سائدة آنذاك . وبدأ حياته العملية بالاشتغال

١ ـ لا يجوز أن يفهم من هذا أن جميع النصارى كانوا يلتحقون بالمدارس التبشيرية الاجنبية وأنه لم يلتحق بها أحد من المسلمين ، أو أنه لم تكن هناك مدارس مسيحية عربية ، بل كانت هناك حالات كثيرة مهمة لم تنظيق على ما قدمنا ، وأن كانت النتيجة العامة كما وصفنا .

بالصحافة والمحاماة ، ثم دخل ميدان الوظائف الحكومية ، وأعلن سخطه على الطغيان وندد به ، فغضب عليه رؤساؤه أولاً ، ثم ما لبث ان حكم عليه بالسجن . وحن أطلق سراحه سنة ١٨٩٨ غادر الشام وأم مصر ليعيش في جوها الذي يتيح قسطا أكبر من الحرية . وشرع بعد سنتين في الرحلة ليدرس حياة بعض العرب في البلاد النائية ، فزار بلاد الصومال وزنجبار والاجزاء الداخلية من اليمن . وبعد ان أقام في مكة زمناً طويلاً عاد إلى القاهرة حيث مات فجاءة عن أربعة وخسن عاماً ، ( سنة ١٩٠٣) .

ولم يكتب عن الكواكبي إلا القليل ، غير ان بعض الناس السذين عرفوه معرفة وثيقة لا يزالون أحياء لحسن الحظ ، وآراؤهم عنه تطابق ما تعكسه كتاباته من صفات شخصيته . ويبدو أفه لم يكن له أصدقاء حميمون عرفوه عن قرب ، غير أن ما ذكره عنه الذين عرفوه-أكثر مما عرفه غيرهم ــ يدل على أنه كان ذا حس عميق ، وان دوافعه كانت منبعثة من قلب رحيم صادق، وان تفكيره كان هادئاً صافياً بالرغم من النار التي كانت تشتعل في اعماقه . ولا ريب في انه كان يؤمن ايمانا عميقاً بمستقبل الاسلام والجنس العربي ، كسما كان يكره أشد السكره التعصب والظلم، وخاصة الظلم الذي يقع على الفقراء . وقـــد وصفوه لنا بأنه كان متحدثًا ممتازًا يسحر سامعيه، في مجالسه اليومية عقهى « سبلنديد بار » في القاهرة ، بآرائه الجديدة الجريثة وبروح المرح والدعابة الـــــي يتحدث مها.وكانت حلقة أصدقائه واسعة متنوعة : تضم النصارى واليهود إلى جانب المسلمين ، إذ انه كان يطبق في حياته المبدأ الذي كثيراً ما نادى به من أنَّ الوطنية فوق اختلاف الاديان . غير ان اصدَّقــاءه الحقيقيين هم الفقراء ، وليس هناك من عمل في حياته أدل على حقيقة طبيعته من المكتب الذي أسسه على نفقته الحاصة في حلب ليقدم المشورة القانونية والعون مجاناً للفقراء من جميع الطوائف. وكان يلقب في حلب

بأبي الضعفاء، وقد نال هذا اللقب خلال سنوات قضاها في جهد متواصل يكافح في سبيل أنبل المطالب ، وهو محاربة الظلم .

وكتابه الاولى ، وعنوانه و أم القرى و ، مو سلسلة مقالات عن مستقبل الاسلام، تخيل فيها ان اثنين وعشرين شخصاً خيالياً من العلساء والفقهاء في اللدين من اثنين وعشرين قطراً من اقطار العالم الاسلامي، قد اجتمعوا في مكة للحج ، وبعد ان تبادلوا الآراء في أكثر من اثني عشر المجتاعاً رسمياً، قرروا ان ينشئوا جمعية ترمي إلى احياء الاسلام والنهوض به والقسم الاكبر من الكتاب تدوين حرفي لوقائع تلك الجلسات الحيالية ثم يتلو ذاك نظام الجمعية الجديدة ، وينتهي الكتاب باستطراد يبتعد عن الموضوع وهو الحديث عن الحلافة . والكتاب ممتاز . يدل على الذكاء ، ويبعث السرور في النفس. وقد استطاع الكواكبي ، بتأليفه على هذه الصورة التي اتدعو إلى الاعجاب ، ان يعرض آراءه الجريئة . وأما كتابه الثاني ويبعث السرور في النفس. وقد نشرها في الصحف المصرية ، وأضاف فقد جمع فيه مقالات كان قد نشرها في الصحف المصرية ، وأضاف اليها مقالات جديدة ، وكلها عن موضوع الاستبداد . وهو كتاب عبق مفعم بالتفكير ، توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يكدر ذلك مفعم بالتفكير ، توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يكدر ذلك مفعم بالتفكير ، توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يكدر ذلك مفعم بالتفكير ، توهج فيه كره المؤلف للطغيان من غير ان يكدر ذلك

ونشر الكتابان كلاهما بالقاهرة في حياة الكواكبي دون ان يذكر عليها اسم المؤلف، وتلقفها الناس بالقراءة والمناقشة على نطاق واسع.وهربت نسخ منها إلى بلاد الشام ووزعت خفية . وحين ننظر إلى الكتابين معا نجد فيها تحليلاً عميقاً بارعاً لضعف العالم الاسلامي عامة، واقطاره العربية خاصة ، وبيان أسباب هـــذا الضعف وانواع علاجه الممكنة ، وفيها دعوة حارة إلى اقتباس العلاج الصحيح . وكان يبدو له ان ثمة مطلبين لها قيمة جوهرية ، الاول : وجوب بذل جهود جدبة منظمة لمحاربة

١ \_ ورد هذا الاسم في القرآن وهو احد اسماء مكة ٠

۲ ـ هو و طبائع الاستبداد ، ٠

اتجاه الفقهاء الذين يقفون في طريق التقدم الفكري ، ومكافحة الجهل المنتشر بين الجماهير، والثاني : ان يستعيد العرب مكانتهم اللاثقة و دورهم في تقرير مستقبل الاسلام ومصيره . وكان يعتقد ان جمعية مشل التي تخيلها في « أم القرى » بفروعها المنتشرة في جميع أقطار العالم الاسلامي، كفيلة بتحقيق المطلب الاول ، وأما المطلب الثاني فقد دعا اليه دعوة بليغة في استطراده عن موضوع الحلافة وفي كتابه و طبائع الاستبداد ، وهذان الكتابان ـ من حيث هما مشاركة في الحركة العربية ـ يتبقوءان مكانة فريدة وحدهما في أصالتها ، وانساع أفقها ، وجرأتها .

تتمثل أصالة الحملة التي بدأها الكواكبي في أنها ميزت بين الحركة العربية والدعوة العامة إلى النهوض بالعالم الاسلامي ، وهي آلي دعا اليها جإل الدين الافغاني واستغلها عبد الحميد لتلاثم اهدافه الخاصة ولا ريب في انه تأثر بسلفه جال الدين الافغاني ، وبينها وجوه شبه في الشكل وفي الجوهر تدل على ما بين عقليها من صلة وثيقة . غير ان جال الدين كسان يعتبر العسالم الاسلامي جميعه رقعة واحدة يجب ان تتوحد تحت ظل خليفة مسا ، سواء أكان هذا الخليفة تركياً أم أفغانياً أم مصرياً ، على ان يبلغ من القوة منزلة تجعله السيد المطاع في أهله ، بيها كان الكواكبي عميز تمييزاً دقيقاً بين الشعب العربي والشعوب المسلمة من غير العرب . وقد استوحى هذا التمييز مما علمه إياه التاريخ ، أي من الدور الذي قام به العرب في ظهور الاسلام ، وانتشاره، ومن الصلة الوثيقة بين العبقرية العرب في ظهور الاسلام ، ومن المنزلة الحاصة السي نالها العرب في تاريخ الاسلام بفضل لغتهم ونسبهم . وهكذا نراه يؤيد نالها العرب في تاريخ الاسلام بفضل لغتهم ونسبهم . وهكذا نراه يؤيد تنايداً كاملاً فكرة الوحدة الاسلامية، وفي الوقت نفسه يدعو إلى الغاء على السلطان في لقب الحلافة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش احتى السلطان في لقب الحلاقة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش احتى السلطان في لقب الحلاقة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش العرب من قريش المناه في لقب الحلاقة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش احتى السلطان في لقب الحلاقة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش المناه العرب من قريش المناه المناه المناه المناه المناه العرب من قريش المناه المناه

١ ــ من الشروط التي جرى العرف على وجوب توافرها فيمن يرشح نفسه للخلافة ان يستطيع اثبات نسبته الى قبيلة قريش ، وهي قبيلة الرسول ، ولئن تحقق هذا الشرط في كثير من الخلفاء الا انه ايضا لم يتحقق في كثيرين غيرهم .

بالخلافة في مكة .

كان لا بد لله الافكار التي دعا اليها الكواكبي من ان تسهم في تحويل قيادة الحركة العربية إلى أيدي المسلمين شيئاً فشيئاً ولم تكن حملته هذه وليدة التعصب ، بل كانت على نقيض ذلك تدعو إلى نبذ الحلافات الطائفية ، وقد كتب كثيراً من الفصول دعسا فيها عماسة واخلاص واضح إلى المساواة بين الاديان لتحقيق الباسك القومي وكانت حملته ترمي الى النهوض بالمسلمين جميعاً كيا كانت ترمي إلى النهوض بالامة العربية ، ولذلك كان لا بد لها من ان تهز المسلمين هزاً عيقاً ، وان تستثيرهم بهذا الحافز المزدوج .

١.

ولم محدث في زمن عبد الحميد غير حركة سياسية أخرى ، هي الحملة التي قام بها نجيب عزوري ، وهو عربي نصراني ظهر نشاطسه في السنوات الاخيرة من حكم عبد الحميد . بدأت الحملة في باريس سنة ١٩٠٤ حين أسس جمعية عرفت باسم « جامعة الوطن العربي » سنة ١٩٠٤ حين أسس جمعية عرفت باسم « جامعة الوطن العربي » من السيطرة التركية ، وأصدرت عدة نداءات عنيفة تدعو فيها العرب الم الثورة . ونشر في السنة التالية كتاباً باللغة الفرنسية عنوانه «يقظة الامة العربية » كان قد استطاع ان يستميل بعض الكتاب الفرنسيين المشهورين ويكسب تعاونهم معه ، فبدأ يصدر بالفرنسية مجلة شهرية عنوانها : ويكسب تعاونهم معه ، فبدأ يصدر بالفرنسية مجلة شهرية عنوانها : والبلاد والريل ) سنة ١٩٠٧. وكسان هدف المجلة ان تنشر المعرفة عن البلاد (ابريل ) سنة ١٩٠٧. وكسان هدف المجلة ان تنشر المعرفة عن البلاد العربية ، وان تثير الاهمام بقضية تحريرها . وتوقفت عن الصدور حين أعلن العربية ، وان تثير الاهمام بقضية تحريرها . وتوقفت عن الصدور حين أعلن

الدستور العثماني في تموز ( يولية) سنة ١٩٠٨ .

ولقد أثارت حملة عزوري شيئاً من الاهتمام في أوروبة في ذلك الحين، ولكن أثرها في الحركة العربية نفسها كان ضئيلا . وبغض النظر عسن قيمة هذه الحركة ، فان ظهورها في عاصمة أجنبية وبلغة أجنبية كان أمراً في ذاته يدعو الى شلها والحد منها. ولم يقدر لها ان تنفذ إلى أعماق الحركة . وقيمتها الرئيسية لنا في هذا الكتاب أنها تقدم لنا مثلاً على انحراف بعض الداعن إلى الثورة ومسدى ابتعادهم عن مصادر وحيها والهامها بسبب التعليم الاجنبي .

#### 11

كان نمو الوعي العربي القومي في عهد عبد الحميد بوجه عام نمو بطيئاً لا يكاد يلحظ ولم ترفع هده الحركة الوليدة رأسها إلا في مناسبتين ، الاولى : في بداية عهده حين قامت جمعية بيروت السرية محملتها ، والثانية : في السنوات الاخيرة من حكمه حين أثار الكواكبي اعاصير الهياج . أما في غير هاتين الحالتين فقد كانت الحركة هاجعة كأنما استغرقت في النوم ، لأن طغيان عبد الحميد جثم فوقها، وحدرت أوصالها سياسته العربية .

وفي اثناء تلك الفترة انفصلت مصر عن الحركة العربية ، واتبعث سياسة وطنية خاصة بها . وقد بدأ هذا التحول في العقد الثامن من القرن التاسع عشر على عهد الحديوي اسماعيل ، حين أثار اسراف هذا الحاكم ووقوعه في أحابيل المال الاوروبي ، موجة من السخط العام . وحتى ذلك الحين كانت الحركة الفكرية في مصر تسير جنباً إلى جنب مع الحركة الفكرية بالشام وفي نفس الاتجاه ، وذلك من حيث احياء الثقافة العربية

۱ - في المكتبة الوطنية بباريس مجموعة من خمسة عشر عددا من « الاستقلال العربي » ( نيسان - ابريل - ۱۹۰۷ حتى حزيران - يونية - ۱۹۰۸ ) •

وميلاد الوعي العربي القومي ، فأذا ما أنبعث صوت من أحد هذين القطرين تردد صداه في القطر الآخر فاستجاب له .

وكانت القاهرة وبيروت مركزين لألوان من النشاط متوافقة، وكانت منزلتها التي بلغاها مستمدة من مصدر ثقافي مشترك، ولذلك كانا يؤثران معاً في ساثر البلاد الناطقة بالضاد . ولكن حيما احتلت بريطانية العظمى مصر سنة ١٨٨٢ ، في الفترة التي بدأت فيها البقظة القومية تتخذ طابع الحركة الفكرية السياسية ، ظهر اتجاه فكري جديد ذو صبغة مصريسة محددة ويرمي إلى هدف واحسد لا يتمداه ، وهو السعي لارغام جيش الاحتلال البريطاني على الانسحاب .

وهكذا ولدت القومية المصرية ، وانجه قادم وجهة جعلتها بمرور الأيام تزداد انفصالاً عن الحركة العربية العامة . ومع ذلك فقد ظلت الصلات الثقافية تربط بين مصر وسائر الاقطار العربية، وخاصة ان وادي النيل قد زاد رخاؤه وأمنه في ظل وصاية انجلترة وحمايتها، فأصبح لذلك مأوى يلتجيء اليه ضرو بمتعددة من الناس : من طلاب العلم ، والكتاب، والمفكرين السياسين ، من البلاد العربية التي ظلت خاضعة لحكم السلطان. وكانت آمال المصريين لا تزال آنئذ – كما هي اليوم – متفقة اتفاقاً كبيراً مع آمال العرب ولكن الانفصال كان تاماً في مجال العمل القومي الحالص. وهذا ما حدث أيضاً مع تونس التي كانت تحت الحاية الفرنسية . وهكذا وجدت الحركة العربية القومية نفسه المحصورة حينئذ – أكثر من أي وجدت الحركة العربية المقام والعراق وشبه الجزيرة العربية .

ولما كانت مصر بعيدة عن متناول يد عبد الحميد فقد أصبحت القاهرة أحد مراكز التآمر على حكم الطاغية . وكانت باريس مركزاً آخر من هذه المراكز . فتجمع في هاتين العاصمتين جماعات من اللاجئين السياسيين – وكانوا يسمون أنفسهم «الشبان الاتراك » (تركية الفتاة ) –، وشرعوا يتسآمرون ويتصلون سراً بالموالين لهم في سالونيك ليقضوا على استبداد السلطان ، وآتت هذه المؤامرة ثمارها في الرابع والعشرين من شهر تموز (يولية ) سنة ١٩٠٨ .

## الفصبل الستادس

## الشبال مرّب والشبال لأتراك (العربية العنتاة و تركية العنتاة) 1918 - 1908

١

في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز (يولية) سنة ١٩٠٨ منح عبد الحميد الدستور لرعاياه ، وسط موجة الذعر التي أثارها انفجار الثورة العسكرية فجأة ، وفي اليوم التالي ألغى الرقابة ، وأطلق سراح جميع المسجونين السياسيين ، وسرح جيشه المؤلف من ٣٠,٠٠٠ جاسوس. وهكذا اطلت الحرية ، او عالى الاقل صورتها على الورق ، كما تطل ملكة المهرجان (الكرنفال) : تدور من طرف المكان ، وتنحني وهي توزع هباتها عمل عدما .

كانت هذه الثورة من تدبير جمعية «الاتحاد والترقي»، وهي منظمة سرية انشأها «الشبان الاتراك» (تركية الفتاة) في سالونيك، وهدفها القضاء على استبداد السلطان. وليس ثمة ما يدعونا في هذا المجال الى

تتبع حزب والشبان الاتراك، (تركية الفتاة) وتقصي نشأته وأصولها ، إذ انه لا توجد أية رابطة بين اهداف هذا الحزب واهداف الحركة العربية سوى اشتراكها في كراهية الاستبداد الحميدي . ومع ان بعض العرب، ومعظمهم من ضباط الجيش ، قد انضموا الى هذا الحزب وتعاونوا مع قادته تعاوناً وثيقاً ، غير انهم فعلوا ذلك بوصفهم مواطنين عثمانيين لا بوصفهم عرباً قوميين . وقد كانت جمعية الاتحاد والترقي خليطاً مــن أجناس وأديان مختلفة ، وكانت الكثرة الغالبة فيها من الاتراك ويليهم اليهود ، وانجذب اليهم بعض الرعايا العيانيين من الاجناس الاخرى ، ووقف خلفهم اللاجئون السياسيون والمنفيون خسارج البلاد . ومع ان الدوافع الني وجهت هذه الجمعية وسيرتها كانت دوافع متعددة كتعدد عناصر تكوينها ، غير ان هدفها الرئيسي كان القضاء على حكم عبد الحميد الفردي وإقامة حكومة صالحة للدولة على اساس انصهار الأجناس كلها ، وهو مــا كان يرمي اليه دستور سنة ١٨٧٦ . وكان الاعضاء العسكريون هم اصحاب النفوذ في مجالس الحزب ، إذ كان الجيل حينئذ قد نشأ على تمجيد التربية العسكرية ، وربمــــا لم يكن ثمة مفر من ان يلتجيء الحزب ــ لتحقيق انقلابــه المفاجيء ــ إلى ثورة عسكرية يقوم بها الجيش ، وهو ما كان يخشاه عبد الحميد أشد الحشية .

ولم يكن دستور سنة ١٩٠٨ سوى المشروع الذي قدمه مدحت سنة ١٨٧٦ ، اعيدت اليه الحياة بجرة قلم ، بكل ما فيه من النقائص الي اصبحت الآن اشد سوءاً واتضح ما فيها من النقص محم تقدم الزمن ونمو الشعور الوطني . ولكن احياء المشروع قوبل محاسة ، وربما كان التهليل له والابتهاج به بين القومين العرب اكثر مما كان بين غيرهم ، فقد دفعتهم الفورة الاولى من شعورهم بالحلاص إلى فهمه فهما غير صحيح ، فتوهموا انه الحربة الحقيقية . وقد عم الابتهاج جميع بلاد الدولة ، فأخذت الناس حمياً التآخي ، فتاخي الاتراك والعرب ،

والمسلمون والمسيحيون ، وهم يعتقدون اعتقاداً مخلصاً ان الدستور سيسد حاجات كل واحد منهم . ويبدو انهم لم يدركوا آنئذ عجزه عن ملاءمته لأهدافهم الفكرية . فان تمهيده السبيل لصهر الاجناس المختلفة في ظل حكم شعبي عثماني واحد تكون اللغة التركية هي اللغة المميزة فيه ، ذلك وحده هو نقض جوهري لمبدأ تحقيق الشخصية الفكرية . غير ان الحرية \_ مجرد ان لاحت مظاهرها في الافق – أشاعت في الناس النشوة ، فاستخفتهم وجرد منهم – الانفرا قليلاً – من القدرة على التفكير الصافي . وكان لا يد من ان تمر شهور قبل ان يستطيع هذا النفر القليل اسماع الناس شكوكهم وهواجسهم .

وفي هذه الاثناء — خالال ما عكن ان يسمى شهر العسل التركي العربي — أنشئت اول جمعية عربية باسم جمعية و الاخساء العربي العياني و . وقد افتتحت الجمعية رسمياً وسط مظاهر الحاسة في اجهاع كبير عقدته الجالية العربية في القسطنطينية في اليوم الثاني من شهر ايلول (سبتمبر) ، وحضره اعضاء من جمعية الاتحاد والترقي . وكانت اهدافهم الرئيسية المحافظة على الدستور ، وتوحيد جميع العناصر في الولاء للسلطان ، وتحسين اوضاع المقاطعات العربية على أساس المساواة الحقيقية مع الاجناس الاخرى في الدولة ، ونشر التعليم باللغة العربية وتنمية الشعور بالمحافظة على العادات العربية واتباعها . وكانت عضوبتها مباحة للعرب على اختلاف اديانهم ، وتقرر انشاء فروع لهسا في جميع المقاطعات العربية ، وأصدرت فعلاً صحيفة للدعوة الى نشر مبادئها التي كانت تقوم العربية ، وأصدرت فعلاً صحيفة للدعوة الى نشر مبادئها التي كانت تقوم — كا رأينا — على أفكار مضطربة مشوشة .

وقد حدث في هذه الاثناء حادثان يستحقان منا العناية . أولها : الاحتفال رسمياً بافتتاح سكة حديد الحجاز في شهر ايلول (سبتمبر) من تلك السنة ، وكانت السكة قد تم امتدادها حتى المدينة ، وثانيها : تعين

الشريف حسين بن على أميراً على مكة ١ .

كان الحسن لا يزال يعيش في القسطنطينية في تلك العزلة الاجبارية الَّتِي كَانَتَ تُنُفُّرُضَ عَلَى ضَيُوفَ السَّلْطَانُ . وقضي هناك استراً نحو ست عشرة سنة ، وقد كبح هـــذا الاسر من جاح نفسه ولكنه لم يقتلها . لقد كان بفطرته ذكياً كثير الحديث ، غير ان الحذر الذي فرض عليه ان يلتزمه والذي انغرس في نفسه محدة وعنف بسبب سلسلة من حوادث الحيانة والغدر من اناس وضع فيهم ثقته ، كل ذلك علمه التحفظ والحرص . وكان في الحياة العامة ـ وقـد عينه السلطان عضواً في مجلس شورى الدولة ــ شخصية بارزة موقرة ، وهو امر لا بد منه لرجل من سلالة رسول الله ويعيش في عاصمة الاسلام . وفضلاً عن شرف محتده ، فان تقواه ومسلكه الرفيع ، وطريقة حياته المستقيمة النقية ــ كل ذلك أكسبه احترام عدد كبير من المعجبين . لهذا السبب بل ايضاً لسبب اهم هو ما كان معروفاً من كره السلطان له 🗕 اختاره اعضاء جمعية الاتحاد والترقى الذين كانوا في الحكم ليكون شريفاً لمكة بدل الشريف الحاكم. ولقد عارض عبد الحميد هذا التعين : وأكد ببعد نظره الثاقب ان الحسن حين بتولى منصباً مها كهذا المنصب لن يكون مجرد آلة ، ولكنه سيصبح قوة دافعة بل ربما اصبح خطراً مهدداً . ولكن لم يصغ أحد لتحذيره ، فأبحر الحسن الى الحجاز ، وكان عمره آنئذ ثلاثاً وخمسن سنة .

ثم اجريت الانتخابات لأول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد ، وكان مجالاً لأن يصاب هذا التحالف غير الطبيعي بين الترك والعرب بأول هزة. فقد كانت جمعية الاتحاد والترقي تشرف على جهاز الانتخابات ،

وكانت تدير هذا الجهاز يطريقة تضمن معها نجاح الاغلبية العظمى من مرشحيها . وفضلاً عن ذلك كانت الدواثر الانتخابية قد حددت تحديداً يحقق مصلحة العنصر التركي على حساب الاجناس الاخرى . ولم يكن الترك قط اكثر الاجناس عدداً في الدولة ، وكان العرب في الواقع يفوقونهم عدداً بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثنين ١ ، ومع ذلك فقد كان مجموع اعضاء و مجلس المبعوثان ، الذي اجتمع في كانون الاول (ديسمبر) ١٤٥٠ عضواً منتخباً ، من بينهم ١٥٠ من الترك و ٢٠ من العرب ، أي كان الترك متفوقين بنسبة خسة إلى اثنين . واما في مجلس الاعيان (الشيوخ) – وكان معدد أعضائه اربعين عضواً يعينهم السلطان – فلم يكن فيه غير ثلاثة من العرب . وكانت هذه حلقة واحدة من سلسلة التدابير التي كشفت عن الفرق – الذي أخذ يتسع مع الزمن – بين ما كان يقوله الاثراك عن مبدأ المساواة العنصرية وبين ما كانوا يفعلونه في الواقع . وكانت هذه مي الفرصة السائحة للمرتابين المتشككين من العرب ، فأصبحت هواجسهم وشكو كهم منذ ذلك الحين تجد آذاناً مصغية .

وفي نيسان (ابريل) من السنة التالية شبت ثورة اخرى كانت مفاجئة كالثورة التي شبت في تموز ريولية) المنصرم ، وكان عبد الحميد هذه المرة من وراء الثورة يرمي الى القضاء على جمعية الاتحاد والترقي . ففي ١٣ نيسان (ابريل) ثارت الكتائب التي كانت تتألف منها حامية القسطنطينية، بتحريض من عملاء السلطان ، فاقتحموا مبنى البرلمان وقتلوا وزير العدل واحد النواب العرب ٢ ، فضلا عن عدد من ضباطهم . وحين وصلت

ا ـ ليست ثمة احصاءات دقيقة ، وادق تقدير لمجموع السكان في الدولة المثمانية فسي سنة ١٩٠٨ ( باستثناء مصر ) هو ٢٢ مليونا ، من بينهم ٧٠٥ من الجنس التركي ، ١٠٠٥ من المرب ، والاربعة الملايين الباقية من اليونانيين والارناؤوط ( الالبانيين ) والارمن ، والاكراد ، وعناصر اخرى اقل شانا وعددا ،

٢ ... هو الامير الدرزي محمد ارسلان اجد نواب سورية ٠

أنباء الثورة الى سالونيك ، قسرر محمود شوكت باشا ان يهجم على العاصمة . وهو عربي نال منصباً عالياً في الجيش التركي ، وكان آنئذ قائداً للكتاثب المعسكرة في سالونيك . فدخل القسطنطينية في اليوم الرابع والعشرين بعد قتال مرير بعض الشيء ، واعاد إلى جمعية الاتحساد والترقي سلطتها ونفوذها . وبعد ثلاثة ايام اجتمع مجلس الاعيسان ومجلس النواب معا واعلنوا خلع عبد الحميد ونصبوا بدلا منسه اخاه الامر رشاد سلطاناً .

كان السلطان الجديد ، الذي تسمى محمداً الحامس ، في الرابعة والستين من العمر ، ولم يمتشق سيف عيان قط رجل هرم في مثل رقته وانكاره لنفسه وضعفه . ولم يكن له طموح اسلافه ولا رذائلهم ، وكان يميل الى ان يتبح لغيره ان يحكموه وان يحكموا باسمه . وبارتقائه العراش اصبح لجمعية الاتحاد والترقي السيطرة المطلقة ، فتولت السلطة خلال السنوات الحمس التي سبقت قيام الحرب العالمية ما عدا فترات قليلة م واقامت حكماً استبدادياً كان لا يقل طغياناً عن استبداد عبد الحميد من المختلافها في النوع مد بل لقد كان ابغض كثيراً لدى العرب من سابقه . ومن أول ما فعلوه بعد اخاد ثورة نيسان (ابريل) حل الجمعيات التي اسستها الجاعات التي لا تنتمي الى الجنس التركي ، ومن بينها جمعية الاخاء العربي العياني التي اقسم أعضاؤها في حفل ومن بينها جمعية الاخاء العربي العياني التي اقسم أعضاؤها في حفل افتتاحها مقبل ذلك بهانية اشهر فقط م على الاخلاص والولاء الدائمن في اجتاع عاطفي ضم العرب والاتراك ، خلال الفترة التي تألقت فيها الصداقة بينها .

۲

من الواجب ان يقال ــ انصافاً وللشبان الاتراك من البراث الذي ورثوه من نظام الحكم الحميدي كان تراثاً بغيضاً في ذاته، وفضلاً عن ذلك

فقد تسلموه في فتره شؤم ونحس . فقد كانت القوى الانفصالية التي تعمل في المقاطعات البلقانية في ذروة سيطرتها ، وكانت اطاع دولتين من دول اوروبة العظمى تقف بالمرصاد متوارية خلف ستار رقيق من الدبلوماسية ، كما حدثت سلسلة من الكوارث قبل ان يتاح الوقت الكافي والمرسك الاتراك وليثبتوا مقدرتهم : فقد ضمت النمسة والمجر البوسنة والمرسك في تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة ١٩٠٨ وانفصلت في الوقت نفسه بلغارية ، واعتدت ايطالية على ليبية في خريف ١٩١١ ، ثم نشبت الحرب البلقانية في سنة ١٩١٨ . وفي هذه السنوات القليلة فقدت الدولة العثمانية جميع ولاياتها في اوروبة (ما عدا تراقية الشرقية ) ، وفقدت ذلك الجزء من ليبية الذي يتألف من ولايتي طرابلس الغرب وبني غازي ، وكذلك فقدت كريت وجزر الدوديكانيز . وفضلاً عن هذه الحسارة في البلاد كانت موارد الخزينة التركية تنوء بأعباء النفقات العسكرية .

ومع ذلك فان ثمة اموراً اخرى لا بد ان يقع اللوم فيها على والشبان الاتراك و لاخفاقهم فيها . لا ريب في انهم — حين قاموا بثورتهم كانت تحفزهم المثل العليا للوطنية والحرية ، وكانوا صادقين فيا نادوا به من المساواة بين الجميع في ظل الدستور . ولكنهم لم يكونوا اكفاء عمل الرسالة التي ندبوا انفسهم لها وكان اول خطأ وقعوا فيه - وقد رأينا انهم لم ينفردوا مهذا الحطأ وحدهم - انهم لم يستطيعوا ادراك الحلل الحطير فيا ورد في دستور مدحت عن القضية العنصرية . وحين ظهرت - بعد زمن - نتائجه الوخيمة امام اعينهم تدريجياً ، اقترفوا خطأ آخر ، وكان في هذه المرة خطأ فاحشاً فقد تحلوا عن مبدأ المساواة وألقوه جانباً ، ولجأوا الى سلطتهم - بأساليب كانت احياناً استفزازية وتدل عسلى ولجأوا الى سلطتهم - بأساليب كانت احياناً استفزازية وتدل عسلى المحمق - لترجيح المصلحة التركية والإضرار باخوانهم العبانين ، وحكم الدولة على أساس السيادة الجنسية للعنصر التركي.

ولا ريب في ان الرغبة في اعسلاء شأن الجنس التركي فوق سائر

الاجناس هي في ذاتها رغبة طبيعيه في دولة انشأها الاتراك . ومع ذلك، فقد نشأت هذه الرغبة لعدة عوامل اخرى غير مجرد حب الذات . اذ بدأت تبرز للوجود حركة تنادي بالقومية التركية المحض ، استمدت أسسها من تجديد الاعان بانتساب الشعب التركي الى اصول طورانية ، فأدى ذلك الى الاعتقاد بأن السبيل لبعث الجنس النركي هي في اتحاده من جديد بالشعوب التي تمت اليه بصلة القربى من السلالة الطورانية ، وكان اكثر هذه الشعوب تحت الحسكم الروسي . ومع ان الاتحاديين لم يعتنقوا عقيدة والوحدة الطورانية الشاملة ، بكل ما ينتج عنها من مشكلات تحرير تلك الشعوب وضمها ، غير أن تعاليم هذه العقيدة أثرت فيهم تأثيراً قوياً . ولكن تفكيرهم في هذا الموضوع أيضاً كان موصوماً بالاضطراب والتشوش . فان فكرة الطورانية ـ بدعوتها الى تمجيد العنصرية التركية وابرازها لروابط القربسي بن الاتراك في الدولة العثمانية واخوانهم في الحنس في آسية الوسطى ــ تنقض فكرة الوحدة العثمانية التي كانت ترمي الى توحيد الاجناس المختلفة في الدولة في امة واحدة على اساس المساواة بن الحميع. لقد عجزت جمعية الاتحاد والترقي عن ادراك التناقض بن الفكرتين ، او أنها ادركته فاختارت سبلاً غر مجدية بمحاولة التوفيق بينها . ولم تنجح هذه المحاولة الا في آثارة الاجناس الآخرى ، وخاصة العرب ، إلى الاعتقاد بان فكرة الوحدة العثمانية التي كان يطلب منهم اعتناقها باخلاص ، انما هي تضليل وان معناها الوحيد ــ اذا كان لها أي معني ــ هو حملهم عـــلى التخلى عن امانيهم الفكرية العربية ، وان يبيحوا لأنفسهم ان ويتركوا ، من اجل الوحدة .

بـــل لقد اقترف الاتحاديون خطأ أفحش باتباعهم نظام المركزية . وهو نظام استعاروه ــ كها استعاروا كثيراً غيره من افكارهم الرئيسية ــ من مبادىء الثورة الفرنسية ، ولكنهم حين استعاروه اغفلوا فارقاً جوهرياً بين حال فرنسة سنة ١٩٠٨ . فمركزيــة

الادارة الجمهورية في باريس إنما هي استمرار لتطور تاريخي ، وكانت متسقة مع العوامل التي تفاعلت قروناً عدة وجعلت من باريس مركزاً ثقافيًا واقتصاديًا ، ودفعت فرنسة نحو الوحدة السياسية والادارية حول هذا المركز . اما في الدولة العثمانية فقد كان الامر على نقيض ذلك ، فان القوى التي نشأت نتيجة اليقظة القومية كانت تتفاعل متجهة نحو البعد عن المركز ، وكانت الفروق في اللغة والعادات والثقافة والتفكير لا تزال هي المنابع التي تنشأ منها هذه القوى . ومع ان القسطنطينية كانت بوتقة للصهر ، غير أنها لم تكن بأي وجه مركزاً للوحدة الثقافية الفكرية . وكان تعدد الاجناس واختلافها داخل الدولة يقتضي قيام نظام حكومي لامركزي مما كان يتيح للولايات العربية والولايات الاخرى غير النركية قسطاً كبيراً من الحكم الداخلي ، ويبيح لهـا ان تساير تطورها السياسي والثقافي بوصفها أعضاء في الدولة لها استقلالها الذاتي . ولكن السياسة التي اتبعها الاتحاديون كانت مناقضة لذلك ، فقد اتبعوا نظام الحكم المركزي الذي وجدوه قاثماً حين جاءوا للحكم ، ومضوا يشددون من قبضة الحكم المركزي الاستبدادي بدلاً من أن يخففوها . وقد قُدُّر لجهودهم في تقوية وحدة الدولة ان تخفق لهذا السبب وحده ، وان الاساليب العنيفة الاستفزازية التي اتبعوها لتنفيذ تلك السياسة قسد جعلت اخفاقهم أشد وضوحاً وضاعفت من الشعور بالمرارة الذي نشأ عن سياستهم .

## ٣

كان حل الاتحادين لجمعية و الاخاء العربي ، سبباً في حمل الزعماء العرب على اتباع الوسائل السرية ، فنشأت عدة جمعيات لم يعلم الاتراك بوجود بعضها قط . وأصبح منذئذ نشر افكار العرب القومية يتم في ميدانين : ميدان علني مجاله النوادي والجمعيات المعرف بها رسمياً، وميدان سري تعمل فيه المنظات السرية المتآمرة في الحفاء . وقد انشىء

عدد من هذه الجمعيات ومارست أعمالها بين سنتي ١٩٠٩ و ١٩١٤. وأربع منها جديرة بالذكر الحاص: اثنتان علنيتان واثنتان سريتان أ. وقد كانت اعمال كل مجموعة منها تكمل الى حد كبير اعمال الاخرى ولعل تداخل اعمالها وارتباطها يتضح اذا عرضنا اعمال الجمعيتين المعترف بها اولا" ، ثم نعرض اعمال الجمعيتين السريتين – متجاوزين عن التزام تتابعها الزمني .

كان و المنتدى الادبي ، أقدمها تأسيساً ، وهو جمعية أنشاها جاعة من الموظفين والنواب والادباء والطلاب ٢ في القسطنطينية في صيف سنة ١٩٠٩ لتكون مقراً يلتقي فيه العرب سواء منهم الوافدون على العاصمة والمقيمون فيها . وقد زود مقر النادي بمكتبة وخصص قسم منه للنوم والضيافة ، وقد كان هذا المركز دائب النشاط كثير الفائدة بحيث حقق الغاية التي انشىء من اجلها . ولقد سمح به الاتحاديون ، بل وضعوه زمناً تحت رعايتهم ، لأن اهدافه لم تكن سياسية علنياً . ولكنه في الحقيقة كان له قسط كبير من التأثير السياسي ، وقد أتى عليه حين اصبحت كان له قسط كبير من التأثير السياسي ، وقد أتى عليه حين اصبحت فيه لجنته الادارية هي الوسيط المعترف به رسمياً في المفاوضات التي دارت لتسوية الحلاف بين العرب والاتحاديين ... ولكن عمله الاساسي كان في لتسوية الحركة العربية تتمثل في تقوية دعوتها وتوسيع مداها اكثر مما كانت

١ ــ لقد جمعت مادة تكفي لكتابة سجل يكاد يكون وافيا عن هذه الجمعيات واستقيتها من مصادر مدونة وشفهية كثيرة ، وكنت في اغلب الحالات استمدها من المؤسسين انفسهم • غير ال الحديث المصل عنها يستفرق وقتا طويلا ويدعو الى الاحاطة ، لذلك اقتصرت على الحديث عن الجمعيات التي كانت مضاركتها في تاريخ الحركة حلقة اساسية في سلسلة تطورها •

۲ - كان من يينهم : عبد الكريم الخليل ، ( مسلم من لبنان ) ، صالح حيدر ، ( مسلم من بعلبك ) ، رنيق سلوم ، (مسيحي من حيص) ، جميل الحسيني (مسلم من القدس) ، يوسف مخيبر (مسلم من بعلبك) ، سيف الدين الخطيب ، (مسلم من دمشق) .

ي هذه النجمة تدل على اسماء الاشخاص الذين شنقهم الاتراك في اثناء الحرب بتهمة الخيانة . لقيامهم بنشاط في الميدان القومي •

تتمثل في تزويدها بعوامل جديدة لحياتها . وكان اعضاؤه كثيرين يبلغون ألوفاً اكثرهم من الطلاب ، وأنشأ فروعاً له في بلدان كثيرة في الشام والعراق ، وكان من اهم الفوائد التي قدمها انه هيأ مراكز يجتمع فيها العرب من جميع انحاء الدولة وكأنهم في بلادهم ، يتحدثون في حرية ويسودهم جو تطمئن اليه نفوسهم ، ويتبح لهم تبادل الآراء .

أما الجمعية العلنية المهمة الاخرى فقد انشئت في القاهرة في أواخر سنة ١٩١٧ ، باسم و حزب اللامركزية الادارية العباني به وكانت الهدافها ذات شقين ، الاول : ان تبين للحكام في تركية مدى الحاجة الى اللامركزية الادارية في الدولة ، والثاني : ان تعبىء الرأي العسام العربي لتأييد اللامركزية . وكان مؤسسوها ، في معظمهم ، من ذوي الخبرة والمكانة المرموقة الذين أدوا رسالتهم في الحياة العامة ١ . وكانت مواد النظام الاساسي للجمعية تكفل قيام جهاز حزبي محكم . وقد وكل امر الاشراف عليها الى لجنة قوية من عشرين عضواً يقيمون في مصر تتألف من بينهم هيئة ادارية مكونة من ستة اعضاء . وانشئت فروع لها في كل مدينة في الشام ، ووكالات صغيرة في عدد من الاماكن الاخرى، في كل مدينة في الشام ، ووكالات صغيرة في عدد من الاماكن الاخرى، وكان ثمة انصال وثيق بين فروعها والجمعيات السياسية العربية الاخرى في الشام والعراق ، و و المنتدى العربي به في القسطنطينية بطبيعة الحال . ولم تمض سنة حتى اصبحت لجنة حزب اللامركزية افضل من عمثل ولم تمض سنة حتى اصبحت لجنة حزب اللامركزية افضل من عمثل الهداف العرب وامانيهم من حيث دقة التنظيم وقوة التأثير .

إن قيمة هذه الجمعية في تاريخ الحركة العربية تتمثل في الهسا اول تجربة تخوضها الحركة في ميدان العمل المنظم. فقد مضت ثلاث سنوات

۱ ... كان من بينهم : رفيق العظم ( مسلم من دمشق ) ، رشيد رضا ( مسلم من طرابلس الشمام ) ، اسكندر عمون ( مسيحي من لبنان ) ، فؤاد الخطيب ( مسلم من لبنان ) ، سليم عبد الهادي ... ( مسلم من جنين ) ، حافظ السعيد ... ( مسلم من يافا ) ، نايف تللو ... ( مسلم من دمشق ) ، على النشاشيبي ... ( مسلم من القدس ) ،

والمعركة بين الاتحـاديين – بسياستهم في التوحيد في المركز – وبين العرب الدين ينادون بالحـم الذاتي ، متقطعة متفرقة كعادة العرب في حروبهم ، وجاء تأسيس الجمعية محاولة لتنظيم الجهود وجمعها في جهد واحد متسق متواصل .

وفي الوقت نفسه قامت الجمعيتان السريتان . انشئت الاولى ، وهي و القحطانية ، في اواخر سنة ١٩٠٩ ، بعد انشاء والمنتدى الادبي ، وكان مؤسسوها من ذوي الجرأة والاقدام ، وكان هدفها تحقيق مشروع جديد جريء ، وهو : تحويل الدولة العمانية إلى مملكة ذات تاجن . وكانت هذه محاولة اخرى لحل المشكلة التي أوجد السياسة الاتحاديين المركزية . وذلك بأن تؤلف الولايات العربية مملكة واحدة لها برلمانها وحكومتها المحلية وتكون اللغة العربية لغة معاهدها ومؤسساتها ، على ان تصبح هذه المملكة جزءاً من امبراطورية تركية – عربيسة ، تشبه في تكوينها الدولة النمساوية المجريسة ويضع السلطان العماني في القسطنطينية على رأسه تاج المملكة العربية بالإضافة إلى تاجه التركي ، كما كان على رأسه تاج المملكة العربية بالإضافة إلى تاجه التركي ، كما كان امبراطور آل هابسبورغ في فيينا يضع على رأسه تاج المجر . وهكذا يمكن الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح مصير الاتراك والعرب الوصول الى الوحدة عن طريق الانقسام ، ويصبح المورية الورية التحاماً على اسس ثابتة لأنها أسس اقرب الى تمثيل الواقع .

في هذا المشروع تبرز خطة عملية ملموسة تعتمد على فكرة محددة ، فكر فيها جاعة من الرجال العمليين ذوي الارادة والتصميم ورأوا استحالة تحقيقها عن طريق الاعلان والدعاية . وكان يقودهم عزيز على المصري وهو ضابط في الجيش المصري سيمر ذكره معنا فيا بعد . وكان أعضاء والجمعية القحطانية ، يختارون بعناية ودقة ، فلم يكن يسمح لأحسد بالانهاء اليها إلا إذا كانت وطنيته فوق مستوى الشبهات وكان عمن يوثق بكيانه السر ١ . وكان بين اعضائها عدة ضباط من العرب من ذوي الرتب

١ \_ كان من بينهم : سليم الجزائري ، (ضابط في الجيش، مسلم من دمشق)، الاميران =

العالية في الجيش التركي واثنان من مؤسسي ( المنتدى الادبسي ) . وكان للجمعية كلمة سر واشارة لاثبات شخصية العضو ، وأسست لها فروع في خسة مراكز بالاضافة الى القسطنطينية . وكانت تستمد قوتها من شخصيات بعض اعضائها ، وتتمثل قيمتها في تاريخ الحركة في انها حاولت اول محاولة معروفة لضم الضباط العرب في الجيش التركي ليزداد التعاون في ميدان الحركة القومية .

كان نشاط الجمعية كبيراً في السنة الاولى من انشائها ، الى ان ظهر من الاسباب ما دعا مؤسسيها الى الحوف من الحيانة ، فبالرغم من الدقة في اختيار المرشحين ، غير انهم اكتشفوا ان احد الاعضاء — لم يذكر اسمه في الهامش السابق — قد خان الثقة ، فدب القلق في نفوس باقي الجهاعة . ولم يصدر قرار من الاعضاء بحل الجمعية فعلاً ، غير ان زعماءها وجدوا ان من المستحيل الاستمرار فيها وبينهم خائن يرتابون فيه، فاتت الجمعية بسبب تعمد الاعضاء اهمالها .

أما الجمعية السرية الأخرى فكانت ( جمعية العربية الفتاة ) التي أسست في باريس سنة ١٩١١ . ولم يكن لأية جمعية اخرى ما كان لهذه الجمعية من أثر فعال في تاريخ الحركة القومية . كان مؤسسوها سبعة من الشبان العرب ، وجميعهم مسلمون ، وكانوا يواصلون دراستهم العالية في العاصمة الفرنسية ( . وقد أضفوا على الجمعية روح الماسك

أمين وعادل ارسلان ( درزيان من لبنان ) ، خليل حمادة (مسلم من بيروت) ، امين كزما ( مسيحي من حمص ) ، صفوت العوا ( ضابط في الجيش ، مسلم من دمشق ) ، علي النشاشيبي ، و ضابط في الجيش ، مسلم من القدس ) ، شكري العسلي ، ( مسلم من دمشق ) •

۱ ــ وهم : عوني عبد الهادي ( من جنين ) ، جميل مردم ( من دمشق ) ، محمد المحمصاني و ( من بيروت ) ، رفيق التميمي ( من بيروت ) ، رفيق التميمي ( من نابلس ) ، عبد الفني العريسي ، ( من بيروت ) .

والوحدة والنشاط عا كانوا يتمتعون به من شباب ، وعزم ، واتفاق في الآراء . ولذلك فان انشاء هذه الجمعية يذكرنا بجمعية بيروت السرية التي أنشتت سنة ١٨٧٥ ، غير ان الفرق بينها ان زمام المبادرة قد أصبح الآن بيد المسلمين . وكانت اهداف الجمعية السعي لاستقلال البلاد العربية وتحريرها من السيطرة التركية او اية سيطرة اجنبية اخرى . وهذا تقدم ملحوظ بالنسبة للرامج السابقة التي كانت ترمي الى الحكم الذاتي في نطاق الدولة ، وهو رجوع غير مقصود الى المثل العليا التي كانت تدعو اليها جمعية بيروت السرية .

وسيظهر لنا بعد قليل أثر جمعية العربية الفتاة في سير الحوادث . اما الآن فان ما يعنينا هو نموها الذي كان يتدرج بحذر ولكن بسرعة ، حتى اصبحت اكثر الجمعيات العربية في ذلك الحين اثراً . وكما كانت تتميز بأهدافها ووسائل تحقيق هذه الاهداف ، كانت كذلك تتميز بالتنظيم الرائع لاعضائها . فقد كان لا بسد ان عمر العضو في فترة طويلة من الاختبار قبل قبوله . وكان كل مرشح يقدمه عضو قديم ممن حلف اليمين ، ويظل لا يعرف اشخاص الاعضاء الآخرين الى أن تنتهي فترة اختباره ويتم قبوله ، حينئذ يدعى ليقسم أن يسعى لتحقيق أهداف الجمعية ولو ادى ذلك الى التضحية عياته أذا اقتضى الامر .

وكان مركز الحمعية في باريس خسلال السنتين الاوليين ، وبقي أعضاؤها قليلين . وبعد ان الهبي مؤسسوها دراستهم وتخرجوا عادوا الى بلادهم ، فنقلت الحمعية الى ببروت سنة ١٩١٣ ثم نقلت في السنة التالية الى دمشق . وزاد اعضاؤها على المائتين ، وكانوا جميعاً من المسلمين ما عدا قلة قليلة من المسيحيين . وقد ظل سر قيامها مكتوماً حتى النهاية ، ما عدا قلة قليلة من المسيحيين . وقد ظل سر قيامها مكتوماً حتى النهاية ، ولم يذع هذا السر إلا بعد ان نالت البلاد العربية استقلالها وتحررت من الحكم التركي . وفي خلال الحرب ، حين كان الاتراك يتتبعون الوطنيين الدرب بتهمة الحيانة ، حاول احد اعضائها الانتجار بسبب ما عاناه من

التعذيب الجسدي ، وسيق عضو ثان الى المشنقة وشنق ، ولم يبوحا بسر الحمعية . وقد يبدو ان القسم الذي كان على الاعضاء ان يؤدوه – ليس الا مسرحية عنيفة لا قيمة لها ، ولكن اي ضرر من المسرحيات العنيفة إذا كانت تلهم الاخلاص .

٤

كانت هذه الحمعيات الاربع ، واخرى غيرها اقل منها قيمة ، موجودة حين قامت موجة جديدة مسن الحركة العربية تجتاح مقاومة الاتراك وعنادهم . بدأت هذه الموجة في بيروت في الايام الاخيرة من سنة ١٩١٢ ولكن مدهما اوصلها الى باريس حيث عقد مؤتمر عربي بعد ذلك بستة اشهر .

وقد قام بأول خطوة في بروت هيئة قوية تسمت باسم و لجنة الاصلاح ، وكانت مؤلفة من ستة وثمانين عضواً من جميع الاديان ، وقد وضعت اللجنة خطة تنال بها الولايات العربية في الدولة العمانية الحكم الذاتي . وكانت الدوافع التي حفزتهم الى ذلك هي الدوافع نفسها التي ادت الى انشاء وحزب اللامركزية » في القاهرة ، فتعاونت الهيئتان تعاوناً وثيقاً . ولم يكن برنامج و لجنة الاصلاح ، الا التطبيق العملي للمبادىء التي نادى بها المطالبون بالاستقلال الذاتي على اسس اللامركزية .

وقد وضع البرنامج بحيث يتفق مع شكل النقسيات الادارية القسائمة آنئذ ، وتضمن الاعتراف بالسيادة البركية اعتراف كاملاً . ولكنه ميز بين المسائل ذات الطابع المتصل بالدولة مثل : الشؤون الحارجية ، والدفاع ، والمواصلات العامة ، والاقتصاد الوطني ، وبين المسائل ذات الطابع الاقليمي مثل : ادارة الولاية وايرادا مسا ، والمصالح المحلية ، وتضمن البرنامج انتقال المصالح الاقليمية في ولاية بيروت الى هيئات تمثل الولاية . وتضمن كذلك ، من بين مسا تضمنه من اصلاحات ، الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ، واستعالها في البرلمان على قدم المساواة مع اللغة التركية . امسا الحدمة العسكرية فقد تضمن البرنامج التخلي عن تجنيد الجنود للخدمة في زمن السلم خسارج ولايتهم . ونجد في هذه البنود الاخيرة صدى لمطالب جمعية بيروت التي انشئت سنة ١٨٧٥ .

وقد أعلنت « لجنة الاصلاح » برنامجها في نحو منتصف شهر شباط في ولايات الشام وحدها بل في العراق ايضاً . فعقدت الاجتماعات العامة في دمشق وحلب وعكا ونابلس وبغداد والبصرة ، وانهالت البرقيات على القسطنطينية تتضمن تأييد البرنامج وانه يعبّر عن الرغبة العامة في الولايات العربية . ولمسا كان الانحاديون في مناصب الحكم يعارضون فكرة اللامركزية فقد اتخذوا الخطوات اللازمة للقضاء على هذه الحركة . فذات يوم ، حين كانت ولجنة الاصلاح ، مجتمعة ، وكان ذلك في الشامن من شهر نيسان (ابريل) ، جاء رجــال الشرطة واخبروا الاعضاء ان الحكومة قد اصدرت قراراً محل اللجنة واغلاق مراكزها . وقوبل النبأ بالفزع والسخط العامين ، فأغلقت جميع المتاجر ودور الاعسال في ببروت ابوامها ، وصدرت الصحف وقد احاطت مها أطر سوداء ، وكان الحبر الوحيد الذي نشرته هو قرار حلّ اللجنة . وانتهجت السلطات سياسة العنَّف ، وهـــى سياسة محببة دائها للحكومات التي لا تمثل الشعوب ، فاعتقلت الزعماء البارزين وعطلت الصحف . فزاد الهيساج ، وادي الى قيام مظاهرات التأييد في انحاء اخرى من بلاد الشام . فلجأت الحكومة الى حل وسط : اطلقت سراح الزعماء المعتقلين واعلنت ان الاصلاحات بصورتها المطلوبة سوف تتم . وفي الخامس من شهر ايار (مايو) نشراً الحاكم العسام بالفعل قانوناً جديداً للولايات عنع مزيداً من السلطات للهيئات التمثيلية في الولايات . ولكن ما تضمنه القانون كان اقل جداً مما طالب به برنامج و لجنة الاصلاح ، حتى ان النساس – ولهم العذر في ذلك – رأوا ان هذا القانون ما هو إلا خطوة مُقنَّعة نحو مزيد من المركزية ، وزيادة وطأة القسطنطينية على العرب ، وتشديد قبضتها الحائقة على الحرية .

٥

ثم انتقل مركز الحركة الى باريس . وكانت فكرة عرض القضية العربية ونشرها نشراً شعبياً واسعاً في جو حُرَّ محايد ، قد راودت ــ زمناً ما ـ عقول أولئك الشبان الذين اسسوا جمعية «العربية الفتاة». وكانت الطريقة التي اختاروها لتحقيق ذلك هي عقد مؤتمر عربسي ، وبعد ان ترددوا بعض الشيء في المكان الذي يعقدونه فيه : هـــل هو فرنسة او سويسرة ، وقع اختيارهم على باريس . فكتبوا في الرابع من شهر نيسان (ابريل) سنة ١٩١٣ إلى لجنة «حزب اللامركزية ، في القاهرة ، يدعونها مع الجمعيات المتفرعة منها الى حضور المؤتمر . ومن المهم ان نلحظ ان من أول الاسباب التي ذكرت لذلك: التذرع بأن رفض مطالب العرب قد جر الولايات العربية الى الفوضى فعرضها ذلك الى التدخل الاجنى ( أي الاوروبي ) . وقد ووفق على الفكرة وقبلت الدعوة فوراً . أما في بمروت فقد ارسلت ، لجنة الاصلاح ، ــ التي كانت تعـــاني مرارة قع الاتحاديين لحركتها ــ تعلن محاسة مشاركتها وانضامهـــا للمؤتمر . وبلغ النرحيب والاستحسان العام مبلغا جعلهم ينتهون من الاعداد للمؤتمر بسرعة من غير ان يعيروا المناطق العربية النائية الا عناية قليلة . وهكذا عقد المؤتمر جلسته الافتتاحية في اليوم الثامن عشر مسن شهر حزيران (يونية) في قاعة في شارع سان جرمان .

وكان كشف المندوبين يتضمن اسماء خمسة وعشرين شخصاً معتمداً ،

حضر منهم اربعة وعشرون . وكانت العضوية مقسومة قسمة تكاد تكون متساوية تماماً بين المسلمين والمسيحيين ، والكثرة السغالبة من الاعضاء كانوا من أهل الشام . ومشل العراق عضوان ، كما حضر ثلاثة أعضاء آخرين يمثلون الجاليات العربية في الولايات المتحدة . وكان ممثلو البلاد العربية ب باستثناء الشام ب قليلين . وقد استمر المؤتمر ستة ايام عقد فيها اربع جلسات رسمية ، وانتهى إلى مجموعة من القرارات بالاجاع . وحضر الاجماعات نحو من مسائين من العرب مستمعين ، ثم فتحت أبواب المؤتمر في يومه الاخير على مصاريعها لجميع الزائرين من غير قيد ، وكانت المداولات تدور باللغة الفرنسية .

واتسمت المناقشات بالصراحة وبأسلومها المتزن الهساديء ، وتدل القرارات على الرغبة في الاعتدال . وكانت القرارات ترديداً للمبادىء التي أعلنها وحزب اللامركزية ، وللاقتراحات المحددة التي قدمتها ولجنة الاصلاح ، ببيروت ، مع تأكيد مطالب العرب بالحقوق السياسية الكاملة ونصيبهم في الاشتراك اشتراكاً فعالاً في ادارة شؤون الدولة . وقد أشير خلال المناقشات \_ اشارة مقنعة بالحذر لمساسها بالمطامع الفرنسية \_ إلى أحمَّال التدخل الاجنبي والى أنسه خطر بجب درؤه بعزم وتصميم . ولم يدر أي حديث عن الانفصال او الانشقاق . والحق ان المتكلمين قسد بذلوا اقصى الجهد في تأكيد الرغبة العامة في الاحتفاظ بوحدة الدولة بشرط الاعتراف محقوق العرب من حيث هم شركاء في الدولة ، وان يتاح لاهدافهم الفكرية مجال حر في نظام لامركزي للحكم. وتضمنت بعض الحطب ما يدل على ادراك سياسي وبعد نظر . فقد استطاع احد المتحدثين - في مجال عرضه لاسباب الحلاف - ان يلمس جوهر الموضوع حين كشف عن تناقض مبدأ المركزية الذي يتمسك به الاتحاديون كما استعاروه من الثورة الفرنسية ، وأظهر في تحليل جلي انه يعتبر عملاً انتحارياً ان قبله العرب .

كان الاتحاديون آنثذ في الحكم، وكان موقفهم بطبيعة الحال عدائياً. فدبروا حركة - كانت تغذيها صحفهم والمظاهرات التي افتعلوها ترمي إلى الإنتقاص من المؤتمر وبدر بذور الحلاف بين اعضائه وأنصاره، وحاولوا تحريض الحكومة الفرنسية لتمنع عقده على أرض فرنسية. فلما أخفقوا في ذلك أرسلوا سكرتير حزبهم إلى باريس وأمروه ان يفاوض رؤساء المؤتمر، وقد نجح في هدة المهمة. فقد انفقوا على بعض المسادىء التي رأى الزعماء العرب أنهم يستطيعون قبولها لتكون أساساً لمفاوضات تلبها. وسافر ثلاثة منهم إلى القسطنطينية لتاكيد ما فازوا به.

كانت الاتفاقية التي تمت في باريس - وفقاً لما ورد فيها - نصراً للعرب في ظاهرها . فقد منحتهم مطالبهم في الحدمة العسكرية الاقليمية ، وفي استعال اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية واستعالها لغة للتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية ، وأقرت تعين مفتشين اوروبيين ليشاركوا في اصلاح الادارة . أما موضوع اللامركزية فكان تسليم الاتفاقية به تسليماً ظاهرياً أكثر منه حقيقياً . فقد وسعت من سلطات الميئات الاقليمية في بعض المصالح الثانوية ، واحتفظت ببعض المناصب الميئات الاقليمية في بعض المسالح الثانوية ، واحتفظت ببعض المناصب في دوائر الدولة العليا ليتولاها العرب . وبذلك تقرر أن يكون منذ ذلك الحين ما لا يقل عن خسة ولاة من العرب في مناصب الدولة باستمرار، وثلاثة على الاقل من العرب وزراء في الوزارة العثانية .

ولا يعلم هل كان مندوب الاتحاديين - في اقراره لهذه الاتفاقية - قد تمشى مع تعليات صدرت اليه من حزبه، أو أنه أراد ان يسترضي العرب عكيدة دبرها بنفسه . وربما كان الامر على الوجهين معاً ، إذ تبين بعد ذلك - حين أخذت مواد الاتفاقية تتضاءل وتبتر حتى وصلت إلى حضيض الاغفال والاهمال - ان زعماء الاتحاديين لم يكن في نيتهم قط ان ينفذوها . ومع ذلك استمروا في مهزاتهم شهرين : فقد رحبوا بالزعماء

العرب الثلاثة الذين حضروا من باريس ترحيباً حاراً، وأقاموا لهم حفلات الاستقبال والمسآدب واستضاف و المنتدى الادبي ، العربي بعض ذوي المكانة السامية من الاتراك ، وتكرر الحديث المستطيل الذي دار سنة ١٩٠٨ عن التآخى الهن الميسور .

وفي الثامن عشر من آب (أغسطس) صدر مرسوم سلطاني يتضمن المصادقة على شروط اتفاقية باريس ، غير أن كثيراً جداً من موادها اختزل ، وأحيط معظم ما بقي بالتحفظ والغموض . ففي موضوع اللغة نص المرسوم على ان تكون اللغة العربية منذ صدوره لغة التعليم في المدارس الابتداثية والثانوية، ولكنه أضاف إلى ذلك ان المدارس الثانوية في عواصم الولايات تستمر في التعليم باللغة التركية ، وكانت جميع المدارس الثانوية قائمة في تلك العواصم . وعدل كذلك النص الحاص بالحدمة العسكرية تعديلا مشابها لذلك . ولم يرد أي ذكر لجعل اللغة العربية لغة رسمية ، ولاعتبارها احدى اللغات الرسمية ، في الولايات العربية ، او للاحتفاظ ببعض مناصب الوزارة او الولاية للعرب .

لقد اثار صدور المرسوم السلطاني في النفوس خيبة الامل ، ثم ما لبث هذا الشعور ان اصبح يأساً ، إذ تبن العرب المتيقظون شيئاً فشيئاً ان هذا المرسوم ايضاً خدعة، وان حيلة الاتحاديين كانت ترمي إلى إهمال القضية . وارسلت إلى الولاة في بعض الولايات العربية تعليات عليها طابع عدم الاكتراث تنص على متمهيد السبيل المتنفيذ المنتظر المرسوم السلطاني الصادر في آب ( اغسطس ) على وفي الوقت نفسه أرسل الاتحاديون رسلهم ليتقربوا من بعض الشخصيات العربية بمنحهم المناصب ثمناً لسكوتهم . وقد قبل خمسة منهم تعيينهم اعضاء في مجلس الاعيان، وكان اربعة من هؤلاء غرباء عن الحركة القومية ، اما الحامس ، وهو عبد الحميد الزهراوي ، فكان من صميم الحركة ، إذ كان هو رئيس المؤتمر في باريس . وقد ذكر ان الدوافع التي حملته على قبول التعيين مردها إلى

سهارة سياسية : وذلك انه شعر بأن المؤتمر - وقد عقد مباشرة بعد حملة بيروت - سار بالعلاقات التركية العربية في طريق خطرة حتى أوشكت ان تنفصم عراها ، وانه-بوصفه عضوا في مجلس الاعيان - قد يستطيع ان يستفيد من نفوذه فيحسن هذه العلاقات ويقنع الاتحاديين بانباع سياسة فيها قسط أوفر من الحرية . ولعله كان مخلصاً في ذلك ، وقد استنتجت ذلك من احدى رسائله التي نشرت بعد وفاته . وقد أبده في رأيه هذا بعض رفاقه المقربين ، وان لم يكونوا كثيرين . على ان رجال الحركة عدوا قبوله التعيين حيانة. ونشر خبر تعيينه رسمياً في الصحف في الرابع من كانون الثاني (يناير) سنة ١٩١٤ ، فأثار من النفور والاشمئزاز ما يعد نقطة تحول . لقد أخفقت حركة بيروت ومؤتمر باريس في تحقيق أهدافها الرئيسية ، فانتكست موجة الشعور التي أثاراها وأصبحت مرارة أهدافها الرئيسية ، فانتكست موجة الشعور التي أثاراها وأصبحت مرارة الطين بلة ان الاتحاديين بعد ان احرزوا هذا النصر بالاحتيال والحداع ، الحدوا يثبتون مكاسبهم بضروب من الوحشية بلغت من سوء التدبير مبلغاً اخذوا يثبتون مكاسبهم بضروب من الوحشية بلغت من سوء التدبير مبلغاً متفرداً .

٦

في التاسع من شباط (فبراير) من السنة نفسها ، بينا كان الرائس (الرئيس الاول) عزيز علي المصري، من هيئة اركان حرب الجيش، خارجاً من فندق طوقاتليان بعد الغداء بادره ثلاثة من رجسال الشرطة السريين ودعوه إلى مركز الشرطة المركزي في القسطنطينية. وهناك التي عليه القبض من غير ان توجه اليه أية تهمة ، فذاعت الشائعات بأنه سيحاكم بتهمة المخيانة. وقد أثار نبأ اعتقاله الدهشة بن العرب هناك ثم تحولت الدهشة إلى سخط تمثل في مظاهرات الجاهر في الشوارع .

كان عزيز على قد اصبح ـ وهو في الخامسة والثلاثين من العمر ــ

شخصية مشهورة . وقد ولد في القاهرة حيث كان يقيم والده، ثم التحق بالكلية العسكرية في القسطنطينية ، ثم بكلية الاركان ، وبعد ان تخرج فيها بتفوق سنة ١٩٠٤ عين في هيئة اركسان حرب الجيش الثالث في مقدونية . وهناك انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي ، وكان احد الضباط الذين قادوا الثورة العسكرية سنة ١٩٠٨ واشترك في الزحف على القسطنطينية في نيسان ( ابريل ) من السنة النالية . ولكن انضامه الى جمعية الاتحاد والترقي كان لعاملين : مثله العليا القومية العربية، واخلاصه لمصلحة الدولة العبانية ، فحين أدرك، في الشهور التي تلت الثورة المعاكسة سنة ١٩٠٩، ان سياسة الاتحاديين كانت تعارض العامسل الاول ، كسا كانت سيء التصرف بالنسبة للعامل الثاني ، اخذ يبحث حوله عن حلفاء له أجدر من الاتحاديين .

وكان نفوذه اعظم كثيراً من مستوى رتبته العسكرية، وسبب ذلك أنه كان يحاضر في وقت ما في كلية الاركسان فاستطاع ان يستميل قلوب الجيل الناشيء من ضباط الجيش ، كسها امتاز في ميدان العمل بالحلق والجرأة والحكمة، وأهله اخلاص نيته وثبات عزمه في وطنيته أن يرضى بزعامته من هم أسن منه. وكان هو الذي أسس بمعاونة وطني بارز آخر هو زميله النسابط سليم الجزائري و الجمعية القحطانية ببرنامجها المتضمن مملكة ذات تاجين تلتقي فيها الاهداف العربية مع الاخلاص للدولة العثمانية . وفي سنة ١٩١٠ أرسل إلى محاربة اليمن ، فاستطاع ان يفوز باقناع الامام ان يسوي خلافاته مع الباب العالي ، ثم تطوع في ليبية عيث أحرز أمجاداً رائعة بقيادته المقاومة العربية ضد العدوان الإيطالي ، وعاد الى القسطنطينية في صيف ١٩١٣ ليرى الآمال العربية تذوي ببطء وعاد الى القسطنطينية في صيف ١٩١٣ ليرى الآمال العربية تذوي ببطء في الشهور التي تلت مؤتمر باريس . ووجد ان الفوضى والفساد كانا يسودان وزارة الحربية، التي كانت تنتقص من شأن انتصاراته في افريقية يسودان وزارة الحربية، التي كانت تنتقص من شأن انتصاراته في افريقية بعامل الحسد . ورأى اتجاه الاتحادين إلى اصدار الامر بنقل الضباط

العرب المقيمين في العاصمة ، جاعات جاعات – وهو من بينهم – إلى حاميات الولايات النائية . فاستقال من منصبه مشمئزاً .

في بداية سنة ١٩١٤ أخذ عزيز على ينفذ خطة اختمرت في فكره منذ أيام « الجمعية القحطانية » بعد ان تخلى عن اهتمامه مها بسبب اكتشاف أحد الحونة بين أعضائها يسترق السمع.وكانت خطته أن يحولها إلى جمعية تتألف من ضباط الجيش فقط . وأخرا أنشأ منظمة منفصلة مستقلة عن الجمعية الاولى، وان كان برنامجها يشبه من بعض الوجوه برنامج سابقتها. وسميت الجمعية الجديدة باسم و العهد ، وكانت أهدافها هي اهداف و الجمعية القحطانية ، نفسها مفرغة بأسلوب عسكري . ولم يقبل فيها من المدنيين غير اثنين اختيرا لوطنيتها الموثوق بنزاهتها، وكان احدهما،وهو الامر عادل ارسلان ، من الاعضاء الاواثل في الجمعية السابقة . ولما كان العنصر العراقي أكثر العناصر عددا في الجيش العثاني لذلك كانت له قوته في مجالس« جمعية العهد» وأنشأ لها فروعاً في بغداد والموصل . وأصبحت الجمعية بالنسبة للضباط مثل و جمعية العربية الفتاة ، بالنسبة للمدنين ، ومع ان الجمعيتين لم تعلم احداهما بوجود الاخرى في بداية الامر غير ان نشاط كل منها \_ في ميدانها \_ كـان متما ومكملا الشاط الثانية ، إلى ان وافت سنة ١٩١٥ فاتصلت الجمعيتان في مدينة دمشق ووحدتسا وسائلها معاً لايقاد الثورة العربية .

ولعل الاتحاديين كان قد تسرب اليهم نبأ عن تأسيس والعهد وحين أمروا باعتقال عزيز على ، ولكن لم تكن لديهم أنباء مؤكدة ، ولم تذكر له أية علاقة بالجمعيات السرية في التهم التي وجهت اليه . وبدأت عاكمته سرا في الحامس والعشرين من شهر آذار (مارس) أمام مجلس تأديب عسكري، وعرف الناس ان صحيفة الأنهام تضمنت انهامه باقتراف عراثم لا يمكن تصديقها أبداً ، وهي وانه اختلس اموال الجيش، وانه سلم برقة للايطالين مقابل رشوة ، وانه سعى إلى إقامة مملكة عربية في سلم برقة للايطالين مقابل رشوة ، وانه سعى إلى إقامة مملكة عربية في

شمال افريقية . وكان الهياج الذي اثاره نبأ اعتقاله قد انتشر انتشاراً واسعاً آنشذ . ففي مصر ، موطن ميلاده ، كان الناس يعربون عسن سخطهم بالاحتجاج العام ، فعقدت الجاهير الاجتماعات ، وشنت الصحف حملات عنيفة ، وتألفت لجنة يرئسها شيخ الازهر ، وقصدت الوفود لورد كتشر – المعتمد البريطاني في القاهرة – تطلب منه ان تتدخل بريطانية بالطرق الدبلوماسية .

وفي أوائل نيسان (ابريل) عرف الناس ان الحكم قد صدر سرآ باعدام عزيز على . وازداد الهياج عنفاً وحدة ، وصار الضباط العرب حيثاً مجتمعون يقسمون ان يثارواً لاعدامه بالقتل وسفك الدماء. ولحسن حظ عزيز علي ان انطلق صوت اوروبة - وخاصة انجلترة - يدافع عنه . فقد حث كتشتر وزارة الحارجية على ان تتدخل ، فبدل سير لويس ماليت مساعيه في القسطنطينية ، ونشرت جريدة « التايمز سلسلة من اربع مقالات افتتاحية لمدة ستة أسابيع كانت كلها دفاعاً صريحاً عنه .

فلدكرت التايمز في عددها الصادر في التاسع من نيسان ( ابريل ) ما يلي :

الباسل أعقبه الله الله الله الله الله العربي الباسل أعقبه ما لا يمكن ان يسمى إلا جرعة قتل محق القانون ، فان العلاقات بين الحكومة العثمانية ومصر ستتأثر تأثراً خطيراً ، وربما لن يقتصر الامر على العلاقات بن تركية ومصر وحدها .

وفي الحامس عشر من الشهر نفسه ، أعلن ان الحكم كان قد صدر باعدام عزيز علي غير ان السلطان خفف الحكم إلى السجن خمسة عشر عاماً مع الاشغال الشاقة . ومع ان ذلك أشاع الارتياح العام غير ان الهياج على ظلم المحاكمة استمر وأخيرا صدر العفو عن عزيز على في الواحد والعشرين من الشهر نفسه وأطلق سراحه ، فأعر في اليوم التالي

إلى مصر ، واستقبل استقبالاً حماسياً عند وصوله ولقد هزت محاكمته البلاد العربية هزة ربما كانت أعنف وأعمق من أيسة هزة أخرى سببها أي عمل مفرد من أعسال الطغيان التركي ، وقد هزت نفوس الجاهير كما هزت نفوس المفكرين ، ولذلك قوت عزم العرب على وجوب نيل حريتهم .

٧

في ذلك الحين حدثت تغيرات مهمة في الاجزاء النائية من البلاد العربية التابعة للسلطان. وفيا يلي صورة الموقف في البلاد العربية كما كانت تبدو في صيف سنة ١٩١٤ :

ففي افريقية ، كان ذلك الجزء من ليبية الذي يشمل ولايتي طرابلس وبني غازي قد سقط في قبضة ايطالية في حرب سنة ١٩١١، واضطرت تركية إلى ان تعترف رسمياً ... في معاهدة و اوشي ، ... بالتنازل عن سيادتها عليها . وبقيت ، مع ذلك ، هضبة برقة القليلة السكان دون أن تحتلها الجيوش الإيطالية . وكان لهذه المنطقة في ذاتها قيمة سياسة ، إذ انها موطن السنوسين وزعيمهم النشط السيد أحمد الشريف ، وكان نفوذه في افريقية الشالية يتجاوز كثيراً حدود منطقته الخاصة .

نشأ المذهب السنوسي في برقة في منتصف القرن التاسع عشر على يدي رجل جزائري تقي كان قد قضى أكثر عمره في مكة ووقف نفسه على الدعوة إلى اصلاح العقيدة الاسلامية . وكانت تعاليم هذا المذهب كبيرة الشبه بتعاليم الحركة الوهابية : إذ الهما كليها كانا يدعوان الى الرجوع الى أساليب صدر الاسلام وعاداته وكان المذهب يرمي الى نشر دعوته ، كما ان و الزوايا ، التي بثها في انحاء البلاد مكنته من ان يكون له كذلك نفوذ سياسي ، وان يجند المتطوعين لاغراض عسكرية . ومن

مميزات هذه الحركة أنها شجعت الناس على الاستقرار وزراعة الارض . واستطاعت هذه الجهاعة – خلال نصف قرن من انشائها – ان تحقق لنفسها القوة والتماسائ ، وان تضم اليها جماعات كبيرة من الانصار في مناطق واسعة في افريقية الوسطى . وكان رئيس الجماعة في هذا العهد السيد احمد ، من سلالة مؤسسها . ولم يكن على وفاق مع الاتحاديين ، ولكن لم يكد الايطاليون يبدأون بتغلغلهم في داخل البلاد ، حتى تعاون مع عزيز على لتنظيم مقاومة عربية قوية ، وكان لا يزال يقود حركة المقاومة حين نشبت الحرب .

وأما في آسية ، فقد كانت البلاد العربية الخاضعة للسلطان سنة ١٩١٤ هي نفسها التي أشرنا اليها منذ قليل حين عرضنا لذكر السنوات الاولى من حكم عبد الحميد . وقد استمر انتشار النفوذ البريطاني ، وادى ذلك إلى عقد عدة معاهدات بين حكومة الهند وبعض الامراء العرب الحاكمين في البلاد الواقعة على الشواطىء الجنوبية والشرقية من شبه الجزيرة العربية واما المنطقة المجاورة لعدن ــ وتتألف من تسع حكومات صغيرة تعرف باسم محميات عدن ـ فقد خضعت لنفوذ بريطانية وحمايتها، وجددت المعاهدة مع مسقط ومع البحرين ، وعقدت معاهدات اخرى ( وأهمها التي عقدت مع الكويت سنة ١٨٩٩ ، وتضمنت الاعتراف لحكومة الهند يالحماية الفعلية ، وسلبت سيادة السلطان في الواقع العملي . وارسل الى الشيوخ العرب ضباط ممن يعملون في الوظائف السياسية في الهند، ليعملوا مع هؤلاء الشيوخ، وعين ﴿ معتمد بريطاني ﴾ للاشراف على اعمال هؤلاء المبعوثين ، واتخذ مقره في ﴿ بوشير ﴾ الواقعة على ساحل ايران ـ واصبح الحليج في الحقيقة « حكراً » بريطانياً اذ ان حربة المرور فيه أصبحت أمراً حيوياً بعد ان عهسد الى شركة بريطانية باستغلال آبار النفط الثرة الواقعة في الجنوب الغربسي من بلاد ايران .

اما في داخل شبه الجزيرة فقد ازداد النفوذ التركي بوجه عام ففي

المناطق المتاخمة للخليج العربي حفلت السنوات الثلاثون الأخيرة بصور من الكر والفر بين الاسرتين الحاكمتين: آل الرشيد وآل سعود، حين أخرج السعوديون من نجد ، ثم استولوا عليها مرة اخرى في مطلع القرن الحالي بقيادة رجل شجاع من السلالة السعودية هو عبد العزيز آل سعود . وحدث في احدى مراحل هذا الصراع ان الحاكم من آل الرشيد آنئذ قد رمى نفسه في احضان تركية وطلب عونها ، فأرسل الاتراك حملة عسكرية لنجدته ، وبذلك رفرفت رايتهم في وسط شبه الجزيرة لأول مرة بعد هجوم ابراهيم باشا . ثم نمت قوة عبد العزيز ، واستطاع باحدى هجاته الجريثة سنة ١٩١٣ ان بنهي احتلال تركية لمنطقة الاحساء البحرية . وكانت ضربة نالت من هيبة السلطان في تلك المنطقة ، غير ال الاتراك عوضوا ذلك بعض التعويض بتقوية صلابهم مع آل الرشيد في منطقة شمر .

اما في المناطق المتاخمة للبحر الاحمر ، فقد ساء موقف عبد الحميد جداً في اليمن ، ولكن رجال و تركية الفتاة » استطاعوا ان يتسلموا زمام الموقف ويستردوا من المكانة اكثر مما ضاع . لقد استطاعت الحملة التي زحفت على اليمن سنة ١٨٩١ ان تحتل صنعاء ، ولكنها لم تخضع المناطق الداخلية التي بقيت مصدراً للاضطرابات والثورات . وفي سنة ١٨٩١ نشبت ثورة اخرى شورة خطيرة اقتضت ارسال قوة كبيرة لاخضاعها ، ثم نشبت ثورة اخرى سنة ١٩٩٠ أثارها وقادها الامام يحيى ، وكانت هذه الثورة بداية سلسلة من الهزائم والنكبات العسكرية في تاريخ الاتراك في شبه الجزيرة العربية . وقد احتل الثوار صنعاء ، وبقيت في حوزتهم اكثر من سنة . واحتلوها مرة اخرى في سنة ١٩٩١ ، حتى انهكت الثورات الاتراك واستنزنت قوتهم وأدركوا ان الأمر لا نهاية له ، فلانوا ، ومالوا الى الاتفاق ، وفي اول فرصة طرأت ، تولى عزيز على المصري المفاوضة ووصل الى اتفاق رحب به فرصة طرأت ، تولى عزيز على المصري المفاوضة ووصل الى اتفاق رحب به القائد النركي العام وأقره ، وانتهى الأمر الى عودة السلم والى منح الامام

سلطات جوهرية مهمة وتقديم منحة مالية كبيرة نساعده على ممارسة هذه السلطات .

وتجاور اليمن من الشهال منطقة عسر ، وقد بدأ يصعد في سمائهـــــا نجم جديد هو السيد محمد بن علي الذي اشتهر بالادريسي . وهو من اسرة لم تستوطن شبه الجزيرة الاً من عهد قريب ، وبدأت قوته تظهر منذ مطلع هذا القرن. وكان اجداده من العرب المغاربة جاءوا الى مكة للحج في اواخر القرن الثامن عشر ، ثم استقروا في مرتفعات عسىر . وأقدم من هاجر منهم احمد الادريسي ، وكان ذا ورع وعلم فذاعت شهرته بالتقوى ، ولما توفي ورث سلالته من بعده جميع الحقوق والمغانم التي تؤول عادة ، في المجتمع الاسلامي ، الى افراد الاسرة التي تعتمرُ اسرة شريفة . واتخذ الادارسة عسير موطناً لهم ، وتكاثر عددهم ، وعاشوا قانعين بما هم فيه من رخاء قلبًا يتناسب مع الورع والتقيي . الى ان قام من بينهم رجل يمتاز بالمقدرة والطموح فبدأ يسعى ليدعم مكانة الاسرة بتحويلها الى اسرة حاكمة متحررة من السيادة التركية ، انه الزعم الادريسي الحالي السيد محمد . ولم يكن افقه محسدودا بشبه الجزيرة العربية ، فقد عاش في القاهرة طالبـــاً في الجامعة الازهرية ، واقام مع زعيم السنوسيين في برقة ، وجن عاد إلى موطنه اقام حكماً مِلغ الخامسة والثلاثين من عمره ، ثار على الانراك ، وسارع الى تجدة الامام يحيي في ثورته ، ولكنه هزم ، ثم اعانته ايطالية عـــــلي الوقوف مرة اخرى ، غير ان ذلك لم ينفعه ؛ فانتهى به الامر الى الاقتصار على ان يعود كما بدأ سيداً لتلك المنطقة الجبلية لا يتجاوزها . وكان في سنة ١٩١٤ لا يزال تابعاً للسلطان بالاسم ، ولكنه كان في الواقع ثاثراً لا يسكن ، فأخسذ يجمع جيشه ليحاول مرة اخرى خوض المعركة مسع الاتراك .

أما في الحجاز فكانت سلطة السلطان ارسخ منها في اي مكان آخر في شبه الجزيرة العربية ، واكبر الفضل في ذلك يعــود لامتداد سكَّة الحجاز الحديدية الى المدينة ، وكان من المحتمل ان تكون هذه السلطة مطلقة لولا الشريف الجديد . فقد اظهر الحسين من قوة العزم اكثر مما كان يتوقعه منه الاتحاديون حين اختاروه لهـــذا المنصب الرفيع باعتباره « ارستوقراطيّـــاً » رقيقاً مسالماً . فحن وصل الحجاز سنة ١٩٠٨ وجد ان اسلافه قد فرطوا في كثير من حقوق هذا المنصب ، فبدأ يستردها. ونجح خاصة في استرداد سيادة منصب الشريف على قبائل الحجاز ، ثم اتجه شرقاً الى ما وراء حدود الحجاز وحساول ان يفرض سيادته على القبائل التي كان يرى ابن سعود آن ولاءها له حق من حقوقه . وحيبًا أعلن الاتحاديون ان نظام الادارة في الحجاز سيكون منذ ذلك الحين متمشياً مع نظام ساثر الدولة ، على اساس الحكم المركزي ، وان التجنيد الاجباري سيفرض فيها ، اعترض الحسين على ذلك ، وقدم لاعتراضه سبباً مقنعاً وهو ان الامر غير عملي ولا يمكن تطبيقه . فصمم الاتحاديون على عزله ، ولكنه كان احصن وامنع من ان يخـــاطروا بعزله عزلاً سريعاً ، وأرادوا ان عهدوا الطريق لعقاب الشريف فأرسلوا واليـــا على الحجاز معروفاً بالغلظة والفظاظة وسرعة الغضب. فقاومه الحسين وتشبث في مقاومته له بالعناد والدهـــاء حتى انتصر . وبلغت الأمور نهايتها في ربيع سنة ١٩١٤ بعد ان كادت احدى المشادات الطويلة بينها تنتهي بالثورة ، فصدرت الاوامر الى الوالي ان يصالح الشريف وان يم الصلح في احتفال عام فيقبل الوالي ذيل رداء الحسين دلالــة على خضوعه لقداسة منصبه .

الفصّدُ السّابع المحرّب والمجيّب و (١٩١٤)

١

كان في مقدمة النواب العرب في البرلمان العثماني : الامير عبد الله ، الابن الثاني لشريف مكة . وكان هذا الشاب آنثذ ، ولم يكن قسد بلغ الثلاثين من عره ، شخصاً بارزاً في الدواثر السياسية . وكان منذ صباه ممتاز عن ذوي قرباه بروحه المستقلة واعتزازه بنسبه وتحمسه لإظهار فضل بني قومه . وقد اتاح له مقامه الطويل في القسطنطينية الناء احتجاز الشريف هنساك – ان يجيد اللغة التركية وان يتحلى بالكثير من طبائع علية الاتراك ، فخفف ذلك من حدّته العربية الاصيلة من غير ان يقضي عليها ويجتثها . وكان ميله الطبيعي لمزاولة الشؤون السياسية القبلية وحاسته لاعلاء شأن اسرته ، سبباً في ان اختساره والده للامور التي تحتاج الى الثقة ، كالنيابة والوساطة ، وكان في ذلك يبدو انه أليق من اخيه الاكبر علي ، الرقيق الحجول ؛ ومن اخيه الاصغر فيصل الذي كان حتى ذلك الحن يبحث عن المجد في اعمال البطولة

العسكرية ، وحقق مبتغاه من ذلك . وكان عبد الله اشهر الاخوة الثلاثة واحبهم الى الناس . وكانت جاذبيته الشخصية من اهم مزاياه ، وكان شغفه بالشعر العربي من جملة ما حبب به زمسلاءه العاملين في القضية العربية . وكان يقرأ ويحفظ كثيراً منه ، وكان احساسه بمواطن الروعة في الادب يجعل حديثه خصباً فياضاً ، ويجعل تفكيره – حتى في تلك السن الفتية – يرتدي رداء الحكمة .

وقد افاد عبد الله ، خارج الحجاز ، من جميع الفرص التي سنحت له بصفته ابن الشريف ، وساعده الأيمن . فحيما كان مبعوثا عن مكة بذل وسعه ليستفيد من منصبه ونفوذه لدى الباب العالي في دعم مركز والده في الحجاز ، وكان مركزه قلقاً آنئذ في ربيع سنة ١٩١٤ . وقد ارتاب الاتحاديون في انه هو الذي يحرض والده الشريف على التصلب في مواقفه ثم يلتمس له المعاذير على عناده ، فحاولوا ان يستميلوه بالهبات ، فعرضوا عليه اولاً ان يتولى احسدى الوزارات ، ثم عرضوا عليه ان يكون واليــــا على اليمن . ولكنه احسّ بالشّرك ، فاعتذر عن القبول وحافظ على استقلاله . وكان كوالده ميالاً الى اختبار قوته مع الاتراك. وكانا كلاهما طموحين ، وكانا كلاهما محلمان باستقلال الحجاز استقلالاً ذاتياً يؤدي مع الزمن الى تمتع البلاد العربية باستقلال يشبهه . وكان الفرق الرئيسي بين الاب وابنه فرقاً في الخطط الجزئية ، او بتعبير ادق، في المزاج الشخصي . فقد كان الحسن في غاية الحذر الى ان يحن الوقت المناسب ليجازف بكل شيء في اندفاع وجرأة ، اما عبد الله فكان قليل الصبر ، واثقاً بنفسه ، متسرعاً ، لا يتحلى الا بالقليل من عمق والده ونفاذ بصبرته ، وقد وجد في نفسه الجرأة عسلي ان يذهب الى لورد كتشير ليعرف منه موقف انجلترة .

وكان ذلك في الاسبوع الأول من شهر شباط (فراير) سنة ١٩١٤، وكان كتشنر آنئذ معتمداً بريطانياً في مصر وعبد الله في القاهرة في طريقه من مكة الى القسطنطينية ، فاتصل بكتشر متظاهراً بانه يرد زيارة مجاملة . وحضر اجهاعها المستر ( الآن السير ) رونالد ستورز ، وكان آنثذ السكرتير الشرقي في دار الاعهاد البريطاني . فسرد عبد الله لكتشر تفصيلات عن العلاقات المتوترة بين السلطات التركية والشريف . وكان يعرف ان الاتحاديين قرروا ، سراً ، ان يعزلوا والده ، فأتاح لكتشر ان يفهم من حديثه انه محتمل نشوب ثورة في الحجاز اذا نفذ الاتراك عزمهم . وحاول بأسلوب حدر ان يعرف من كتشر موقف الحكومة البريطانية اذا ما نشب صراع سافر بين الاتراك والعرب . ومع ان كتشر لم يتقيد معه بشيء في جوابه ، الآ ان جوابه كان مثبطاً . وقد ألقي جوابه على انه رأيه الشخصي قائلاً انه من غير المحتمل ان تتدخل انجائرة مسا دامت سياستها التقليدية هي الصداقة مع تركية . ورجح ، في الوقت نفسه ، ان لدى زائره من الحديث اكثر مما يمكنه ورجح ، في الوقت نفسه ، ان لدى زائره من الحديث اكثر مما يمكنه لعبد الله بعد يومين وان يتيح له فرصة الاعراب عما في نفسه اعراباً

وكان عبد الله في حديثه مع ستورز اكثر وضوحاً . اذ كان ستورز يعرف اللغة العربية بعض المعرفة ، وكانت له القدرة على التحدث في الموضوعات الصغيرة زمناً طويلاً ، وكان يشارك عبد الله في هواية واحدة على الأقل ، وهي الشغف بالشطرنج . فتصادق الرجلان فوراً ، وعلى هذا الاساس من الالفة لله وهو امر يندر حدوثه بسين الانجليز والعرب للسعر عبد الله بالطمأنينة والحرية ، وافاض في الحديث معه . واخر زائره بأكثر مما افضى به لكتشر عن خطورة الحالة في الحجاز ، وعن الاعدادات التي يتخذها والده لمواجهة ما لا مفر من حدوثه من وعن الاعدادات التي يتخذها والده لمواجهة ما لا مفر من حدوثه من قطيعة نهائية بينه وبين الاتراك . وحدثه بإسهاب عن اهداف الحركة العربية واماني قادتها وازدياد دواعي يأسهم . ثم سأله له بصراحة يتميز العربية واماني قادتها وازدياد دواعي يأسهم . ثم سأله له بصراحة يتميز

بهسا - عن احتمال مساعدة كتشنر للشريف في الحصول عسلى مدافع رشاشة .

وكان جواب ستورز ، بطبيعة الحسال ، مثبطاً كجواب رئيسه ، فانتهى بذلك حديثها . وفي نهاية نيسان (ابريل) مسر عبدالله بالقاهرة مرة اخرى ، ولم يقابل كتشنر ، ولكنه اجتمع اجهاعاً آخر بستورز ، أوضح فيه ستورز اكثر من ذي قبل انه لا يمكن توقع اي تشجيع من قبل الحكومة الريطانية ، ثم عاد عبدالله الى الحجاز . ومع ان هسذه المحادثات لم تنته الى نتيجة عملية ، غير أنها كانت ذات اثر فعال في سير الحوادث . فقد نبهت كتشر الى ما في العداء بين الاتراك والعرب من قوة وعمى ، والى ان رغبة العرب في الاستقلال رغبة صادقة ، فحفزه كل ذلك الى ان يبدأ بعد بضعة شهور سالحطوة الاولى من سلسلة خطوات انتهت اخيراً باشتراك العرب في الحرب حلفاء لانجلترة على الاتراك .

۲

تظهر قيمة هـذه المحادثات في ان محاولات الامير عبد الله للتقرب صادف حدوثها في الوقت نفسه الذي كانت تجول فيه افكار معينة في خاطر كتشر . فع انه كان عمل بريطانية في القـاهرة وبذلك كان عمله الرئيسي ينحصر في نطـاق مصر والسودان ، غير ان نظره كان عمد الى ما وراء مجاله المباشر اذ ان حملاته الحربية عـلى السودان ، ومدة عمله قائداً عامـاً في الهند ومـا اتيح له هناك من معرفة وثيقة عشكلات الحدود الشالية الغربية وافغانستان – كل ذلك هيـاً له فرصة الاتصال المباشر بقوى المسلمين النضالية ، ونمى في نفسه احساساً عميقاً بالاهمية السياسية للرابطة الدينية في الاسلام . وكان خـلال السنوات الثلاث التي قضاها في القاهرة لا يفتاً يرقب – باهمام وقلق – مسدينة الثلاث التي قضاها في القاهرة لا يفتاً يرقب – باهمام وقلق – مسدينة

القسطنطينية مقر الحلافة . وكان يتابع نمو النفوذ الالماني ، ويدرك ما ينذر به امتداد سكة حديد بغداد من شؤم ، ويشغل باله ما كان يتضمنه ذلك من تهديد لمركز بريطانية العظمى في الحليج العربي وفي الهند . ولم يكتم عن العدد القليل من اصدقائه الحميمين اعتقاده في ان الدبلوماسية البريطانية قد ارتكبت خطأ لا يغتفر بساحها لالمانية باحتلال مكان الصدارة السياسية والحربية في عاصمة الامبراطورية العنانية ، واصبح شغله الشاغل التفكير في هذه المشكلة وفي الطريقة التي يقاوم بها هذا الحطر .

وخطرت بباله عدة حلول : احدها يتصل بجزء من سورية الجنوبية يمتد ، على وجه التقريب ، من خليج حيفًا ــ عكة على البحر الابيض المتوسط الى خليج العقبة على البحر الاحمر ، وإحيَّال اقتطـــاع هذا الجزء من الامبراطورية العثمانية تدريجيتًا مع الزمن ، والعمل على وضعه تحت الجاية البريطانية ، وبذلك يمكن ان يمتد نطاق النفوذ البريطاني دون انقطاع من مصر حتى الحليج العربتي . ومنها ايضاً ، احمال تشجيع الولايات العربية التابعة للامراطورية العثمانية عملى تكوين دولة واحدة ، او مجموعة مسن الدول ، مستقلة استقلالاً داخليـًا وترتبط ببريطانية العظمى برباط الصداقة ، وتشمل المنطقة الممتدة من شواطيء البحر الابيض المتوسط غرباً الى حدود ايران شرقاً ، وبذلك تصبح سداً انجليزيتاً - عربيتاً ، يوقف المد التركي - الالماني . ومعني ذلك ان كتشنر قد وصل ـ عـن طريق تفكيره المستقل ـ الى رؤية الاحمالات التي كان يفكر فيهسا الزعماء العربُ الوطنيون. وفي هذا الوقت نفسه الذي كان فيه فكره مشغولا مهذه التصورات ، اتصل به الامىر عبدالله وزوده بمادة جديدة للتفكير . وكان عبدالله نفسه عضواً في أحدى الجمعيات لسرية ، وكان مؤمناً بفوائد التفاهم الانجليزي \_ العربسي متحمساً له . حين نشبت الحرب في شهر آب ( اغسطس ) كان كتشر يقضي المجازته في المجلزة ، فشرع من فوره في العودة الى مقر عمله . ولكنه لم يكد يغادر دوفر حتى استدعاه رئيس الوزراء وعينه وزيراً للحربية . فوجد نفسه منذ الليلة الاولى يواجه مهمة تكوين جيش بريطاني تكوينا جديداً لا يعتمد على نمط سابق . وبيها كان مستغرقاً كل الاستغراق في انجاز هذا الواجب كانت المخاطر التي ينطوي عليها النفوذ الدبلوماسي الالماني في تركية وطرق مقاومة هذه المخاطر لا تزال تشغل جزءاً من فكره وتستحوذ عليه . وكانت تركية في الظاهر تبدو ميالة الى سياسة الحياد ، او على الأقل هكذا كانت تدعي دائها جمعية الاتحاد والترقي التي كانت الحزب الحاكم حينئذ . ولكن كتشر ، الذي كانت تشغل باله المخاوف التي ذكرناها ، لم يكن ليطمئن الى مثل هذا الادعاء المشكوك فيه . وكان يسدرك ان الاطمئنان الى ذلك مخاطرة كبيرة ، المشكوك فيه . وكان يسدرك ان الاطمئنان الى ذلك مخاطرة كبيرة ، ولذلك ما كاد يصل اليه اقتراح ستورز في منتصف شهر ايلول (سبتمبر) تقريباً حتى اقنع مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذه .

وذلك ان ستورز — الذي عاد الى مصر بدون رئيسه — لم يركن الى الدعة . فان الصراحة التي تحدث بها عبد الله اليه قبل بضعة اشهر أعانته على ان يلتقط بذهنه المتوقد النتائج الكبرى التي تترتب على تذمر العرب . وربما كان اقدر من غيره في ذلك الوقت على ان يدرك احمال الاستفادة من هذا التذمر . وزاد من قوة هسذا الاحمال في رأيه تلك المشاورات التي كانت تتاح له فرصة اجرائها — بصفته مستشاراً شرقياً — المشاورات التي كانت تتاح له فرصة اجرائها الله عن الزعماء العرب المقيمين في مصر . فكتب الى كتشر رسالة شخصية ذكر فيها مسا معناه : « هل لك ان تفوضني في التأكد من عبد الله عن الانجاه الذي سيسير فيه العرب اذا دخلت تركية الحرب :

اذ ان من الواضح ان انحيازهم الى جانبنـــا ــ فضلاً عن الاعتبارات الكبرى ــ سيقوي من موقفنا العسكري . ولعل هذه الألفاظ ليست ألفاظه الحقيقية ، ولكنها تدل على معنى رسالته التي كتبها .

وقد تبى كتشر هذا الاقتراح على الفور وأبرق الى ستورز بالتعليات التي تتفق مع طلبه . بل لقد زوده بتعليات اكثر تحديداً ودقة اذ طلب منه ان يستفهم من عبد الله عن موقف شريف مكة اذا ما استطاعت المانية ان نحمل تركية على دخول الحرب في صفها ، وهـل سيناصر الشريف في هذه الحالة قضية تركية او يناصر بريطانية العظمى عليها . وقد صدرت هذه التعليات في الاسبوع الأخير من شهر ايلول (سبتمبر) اي قبل اعلان الحرب على تركية بستة اسابيع . وقضى ستورز بضعة ايام حتى عثر على رسول امـين يعتمد عليه ليسافر سراً الى الحجاز ايام حتى عثر على رسول امـين يعتمد عليه ليسافر سراً الى الحجاز ويتسلل الى مجلس عبد الله دون ان يلفت اليه الأنظار . ووصل الرسول صور التوبر ) ، وقد بلغ الرسالة وعاد الى القاهرة قبل نهاية الشهر محمل ( اكتوبر ) ، وقد بلغ الرسالة وعاد الى القاهرة قبل نهاية الشهر محمل معه جواباً مكتوباً من عبد الله .

وضعت رسالة كتشر شريف مكة في موقف حرج جداً. فقد كان قبل وصول الرسالة يبحث عن فرصة يؤكد فيها سلطانه على الحجاز ولو أدى ذلك الى شق عصا الطاعة على الاتراك. وكان هذا قبل نشوب الحرب ببضعة اشهر ، حيها لم يكن هناك اي احمال في الواقع بقيام حرب عامة تضطر تركية الى خوضها ، وحيها كانت وجوه النزاع بينه وبين الاتراك محصورة في شؤون الحجاز وحدها . اما الآن وقد نشبت الحرب واصبح اشتراك تركية فيها متوقعاً وشيكاً ، فان الأمر اصبح أشمل وأوسع وصار يشمل مستقبل جميع الولايات العربية في الدولة العمانية . واذا كانت تركية ستضطر حقاً الى خوض غمار الحرب أفليس من المحتمل ان يتيح انهاكها فيها للعرب الفرصة الستى انتظروها

طويلاً ؟ كان امام العرب طريقان ظاهران : إمسا ان يقفوا بجانب تركية في ساعة محنتها فيكسبوا بذلك عرفامها لهم بالجميل ، وإمسا ان يثوروا عليها ويطلبوا حريتهم بحد السيف . فأي هذين الطريقين يسلكون ؟

وكان لابني الشريف اللذين استشارهما رأيان متناقضان . فكان فيصل عيل الى سلوك الطريق الأول : اذ كان مقتنعاً بأن لفرنسة مطامع في بلناطق الجنوبية من العراق وان في بلاد الشام ولانجلترة مطامع في المناطق الجنوبية من العراق وان ما عرضه كتشر لم يشتمل على ابة ضهانة ازاء هذين الحطرين . وكان يرى ، فضلاً عن ذلك ، ان العرب لم يكونوا مستعدين الاستعداد الكافي ، فكان يخشى ان تخفق الثورة ١ . وكان عبد الله يرى رأيساً آخر . فان انهاءه الى احدى الجمعيات السرية العربية جعله يدرك قوة الشعور الثوري . ولما كان ذا طبيعة متفائلة فقد كان واثقاً من ان الشعور الثوري . ولما كان ذا طبيعة متفائلة فقد كان واثقاً من ان عرضة وبغداد ستتجاوبان مع الدعوة الى الثورة تجاوباً مرضياً . وكان يرى ان الطريق السليم ليس في رفض ما عرضه كتشنر محجة انه عرض غير كاف ، بل في الوصول عن طريق المفاوضة الى معرفة المقصود غير كاف ، بل في الوصول عن طريق المفاوضة الى معرفة المقصود

وقد تشبث كل واحد من الأخوين برأيه وأصر عليه خلال الاجتماعات الني واصل والدهما عقدها معها والتي كانت الاحاديث تدور فيها همساً ، ولم يزحزح اي واحد منها عن موقفه . وكان الحسين يميل ، بصورة عامة ، الى رأي فيصل في عدم استعداد العرب في الولايات الاخرى ، ومع ذلك فقد دعاه اصرار عبد الله والحاحه الى التريث . واخيراً انتهى

١ \_ ذكر ت و الكتاب ان فيصلا الحكمة السبعة » وغيره من الكتاب ان فيصلا كان حينئذ عضوا في احدى الجمعيات العربية السرية ، وانه كان يعيل الى فكرة الثورة ، ولكنني علمت من فيصل نفسه انه لم ينضم الى جمعية من هذه الجمعيات قبل الحرب ، وانه لم يمتنق فكرة القيام بثورة عربية الاحينما ذهب الى دمشيق سنة ١٩١٥ .

الى قرار وسط ، وهو ان يوفد مبعوثين الى بلاد الشام والى كبار الحكام العرب ليطلعوا على حقيقة الشعور الوطني ومدى الاستعاد للثورة ، وليسبروا اغوار الزعماء ، كما قرر من جهة اخرى ان يمد لكتشر حبال التشجيع بالقدر الذي يكفي – دون زيادة – لإبقاء الصلة بينها . ولذلك كتب، رسالة الى ستورز وقعها عبد الله اظهر فيها انه راغب في الوصول الى تفاهم مع بريطانية العظمى . ولكنه مع ذلك غير قادر على ان يغير موقف الحياد السذي يفرضه عليه مركزه الديني في الاسلام . وقصر اشاراته في الرسالة على الحجاز وحدها ، وتجنب بحذر ان يربط البلاد العربية الاخرى بشيء ، ولمح انه قد يستطيع ان يقود اتباعه القربين منه الى الثورة اذا ما اضطره الاتراك الى ذلك ، على شرط ان تتعهد له انجلترة بتقديم مساعدة فعالة الله انجلترة بتقديم مساعدة فعالة الله اله المجلترة بتقديم مساعدة فعالة الله المهادي التراك الى دلك المهادة بتقديم مساعدة فعالة المهادي المهاد المهاد المهاد العربية العربية المهادة فعالة المهاد المهاد

تلقى ستورز هذه الرسالة قبل نهاية تشرين الأول (اكتوبر) فأبرق بها الى لندن فوراً . ولا بد ان نصها قد وصل الى كتشر في الوقت نفسه تقريباً الذي وصلته فيه رسالة من صديقه القديم سير جون ماكسويل الذي كان حينئذ قائداً للقوات البريطانية في مصر ، وقد بعث بها من القاهرة في ١٦ تشرين الأول (اكتوبر) ينصحه فيها بقوله : ١٠.. انبي لا اعرف ما هي سياسة وزارة الحارجية ، ولكنني اعتقد انه يجب التقرب الى العرب المحيطين بمكة واليمن ، وتأليبهم على الاتراك » . لقد عمل ماكسويل زمناً طويلاً في الشرق ولذلك كان لنصيحته وزنها لدى كتشر ، وفي ٣١ تشرين الأول (اكتوبر) أبرق كتشر الى دار لدى كتشر الى عبد الله جواباً الاعتماد البريطاني في القاهرة بنص رسالة لكي ترسل الى عبد الله جواباً

١ – ان نص هذه الرسالة ، فيما اعلم ، لم ينشر قط ، ولكني مقتنع بان ما اوردته في المتن يعتبر تلخيصا دقيقا لها ، وقد وصلت الى هذا الاقتناع بعد ان تحدثت بشانها مع المغفور له الملك حسين وابنائه احاديث متعددة ، وما ذكرته عن هذه الرسالة ينطبق على جميع الرسائل التي تبادلها كتشنر وعبد الله في تلك الفترة .

على رسالته . وقد استهلها باعلان نبأ دخول تركية الحرب . وتضمنت الرسالة وعداً قاطعاً للحسن بأن الحكومة البريطانية – في حالة وقوفه هو واتباعه في جانب انجلترة ضد تركية – تضمن له بقاءه في منصب شريف مكة واحتفاظه بجميع حقوق هذا المنصب وامتيازاته ، وأنها ستحميه من كل اعتداء خارجي . كما قطعت الرسالة وعداً بمساعدة العرب ، عامة ، في مساعيهم لنيل حريتهم على شرط ان يؤازروا انجلترة . وقد اختتمت الرسالة بتلميح يشير الى ان الشريف – في حسالة مبايعته بالحلافة – يستطيع ان يطمئن الى اعتراف انجلترة به .

وقد وصلت هذه الرسالة عبد الله في ١٦ تشرين الثاني ( نوفمر ) في وقت حرج ، كما سيظر لنسا بعد قليل ، فأشاعت في نفسه الرضا والطمأنينة . اذ انها ببالنسبة لموضوع الحجاز – قدمت للحسين الضانات الكافية التي طلبها ، بينا فتحت – بالنسبة للولايات العربية الاخرى بابواب الاغراء والأمل في التحرر القومي . حقاً ان عبارات هذه الرسالة عبدات عبارات عامة – عن قصد ودراسة – ولكنها في صورتها التي تلقاها عبدالله ١ ورد فيها ذكر و الأمة العربية » و و تحرير العرب » . ومها يكن المعنى الذي قصد اليه كتشر من هذه العبارات وهو مشغول البال بالموضوع ، فان الشريف فهم منها فهماً قاطعاً انها دعوة الى جميع العرب للقيام بالثورة . ومهذا الفهم قرأ الرسالة الموجهة الى ولده من كتشر ، وكانت شهرة كتشر حينئذ في بلاد الشرق اعظم من شهرة الشريف مند ذلك الوقت يوجه جهده الى تحقيق تلك الغاية .

وارسل عبد الله ـ بتوجيه من والده ـ جواباً الى القاهرة قيد فيه أباه قيداً صريحاً قاطعـاً بتحالف سري مع انجلترة . وقد اكد عبد الله

١ ... اي في الترجمة العربية التي صاغتها دار الاعتماد البريطاني في القاهرة •

للمرة الثانية عدم مقدرة الشريف على المجاهرة بأي عمل عدائي للأتراك قبل استكمال الاستعدادات اللازمة ، وطلب ان يمهل بعض الوقت لكي يتبين جميع الاحتمالات ، ويجمع قواته ثم ينتهز بعد ذلك الفرصة المواتبة للثورة . ووعد ان يكتب الى ستورز ثانية في الوقت المناسب . وقد وصل هذا الجواب الى القاهرة في اوائل شهر كانون الأول (ديسمبر)، وهو يعتبر نهاية الفصل الاول من المؤامرة الانجليزية العربية . وسيبدأ الفصل الثاني بعد ذلك بثمانية اشهر ، في شهر تموز (يولية) التالي ، عجرد انتهاء الحسين من استشاراته ومباحثاته مع الزعماء العرب . وقد بدأ هذا الفصل عذكرة من الشريف الى السير هنري مكاهون ، وهي المذكرة الاولى في مجموعة من المذكرات الدبلوماسية المهدة التي اصبحت تعرف باسم مراسلات مكاهون .

٤

ان مجرد انضهام الدولة العهانية الى جانب الدول المركزية معنداه ان قضية آمال العرب القومية لا بد لهدا من ان تقحم في فلك السياسة الاوروبية . واصبح موقف العرب منذ ذلك الوقت موضع اههام مباشر من قبل الحلفاء وخاصة بريطانية العظمى ، اذ ان سيطرة تركية على بلاد الشام والعراق جعلتها تهدد المصالح البريطانية في نقطتين حيويتين : قناة السويس ، ورأس خليج العرب حيث تقع حقول الزيت ذات القيمة الكبيرة التابعة للشركة الانجليزية للايرانية . ولا يمكن كذلك اغفال الحطر القائم في شبه الجزيرة العربية نقسها ، اذ ان ساحل البحر الاحمر الطويل كان يتيح للاتراك كثيراً من القواعد الخفيدة لاستعالها في بث الألغام او ارسال الرسل منها الى مصر والسودان والى ما وراءهما من بلاد افريقية ليوزعوا الاسلحة وليثيروا السخط . وكانت الحامية التركية في اليمن ، المؤلفة من فرقتين ، من القوة محيث تهدد عدن . اما من

الناحية السياسية فقد كان اعلان الجهاد الذي يدءو اليه الحليفة السلطان كافياً لأن يحيل الحجاز اذا ما نال ذلك موافقة شريف مكة التون تندلع منه نار الدعاية لتهيج البلاد العربية بل تتعداها الى الشعوب الاسلامية الكثيرة غير العربية التي تخضع لحكم الحلفاء او المتاخمة لمناطق نفوذهم .

ومن بين هذه المخاطر كلها كانت الدعوة الى الجهاد اشدها خطراً . فقد كان من المحتم اذا ما انضمت تركية الى الدول المركزية ان يكون من اول ما تقوم به اثارة العالم الاسلامي عــــلي الحلفاء ، وان يعلن السلطان ــ بصفته الحليفة والامام الأعظم ــ ان تركية ، وهي الدولة الاسلامية الاولى ومقر الخلافة ، نحارب دولاً نصرانية ترمى الى تدمىر تركية ، وان الأماكن المقدسة في خطر ، وان عـــلى جميع المؤمنين المخلصين ان ينضموا تحت راية الدين . امسا الى اي مدى بمكن أن يستجاب لهذه الدعوة فهو أمر لم يكن من المستطاع تقديره مقدماً ، اذ انه لم يسبق ان نودي الى الجهاد في العصور الحديثة على نطاق عسالي واسع ، وربما كان مما يضعف هـــذه الدعوة ان تركية نفسها متحالفة مع دول نصرانية . ومن جهة اخرى فان مشاعر الوحسدة الاسلامية الشاملة التي بذل عبد الحميد جهده لتنميتها كانت احد العوامل التي لا يستطاع معرفة مداها معرفة دقيقة ، كما لا يمكن الاطمئنان الى اغفالها . ومها يكن فان ثورة المهدي في السودان ، وما أبدته الشعوب الاسلامية في تونس ومراكش وطرابلس من مقاومة للتغلغل الاوروبي \_ كل ذلك قد أظهر ، منذ عهد ليس بالبعيد ، ان استخدام الدافع الديني في الدعوة الى الحرب لا يزال يحتفظ بقوته القديمة عـلى اثارة النفوس . وحتى حينما يكون نجاح الدعوة الى الجهاد نجّاحاً جزئيّاً فان ذلك كفيل بأن يعرض الحلفاء لأخطار شديدة ، اد لا عكن ان تتجاهل انجلترة نحو سبعين مليوناً من المسلمين في الهنسد وستة عشر مليوناً في

مصر والسودان ، ولا ان تتجاهل فرنسة عشرين مليوناً في افريقية ، وكذلك روسية نحو هذا العدد داخل حدودها .

وأشد هذه الأخطار هولاً هو الخطر الذي كانت مصر معرضة له . اذ من المتوقع ان نجاح الدعوة الى الجهاد في الأجزاء النائية من العالم الاسلامي ، مثل : الهند او مراكش ، او بسلاد القفقاس ، سيثبر كثيراً من الصعاب في وجــه بريطانية العظمى او فرنسة او روسية ، ولكن الأمر لن يتجاوز ــ في أسوأ التقديرات ــ نطاق الثورات المحلية ، او الحرب المحلية في الحدود الشمالية الغربية للهند اذا ثارت بسلاد الأفغان. اما في مصر فان الحطر الذي تتعرض له يتضمن نتائج متعددة مخيفة ، اذ ان اغلاق قناة السويس لا يقتصر اثره على مجرد اقـــلاق انجلترة وارتباكها بل انه يصيبها بالعجز والشلل في مركز من مراكزها الحيوية. وهكذا فان العالم الاسلامي الذي يمكن ان يدعى فيه الى الجهاد اصبح يقسم الى منطقتين ممايزتين : الاولى نطاق خارجي يتألف من البلاد التي تسكنها شعوب متعددة غير عربية ، والثانية دائرة داخليــة تتألف من بلاد عربية تعتبر مصر مركزها الجغرافي . ولا بمكن القيام بهجوم بري على قناة السويس الا خلال مناطق يقطنها العرب، واحدى الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لتفادي هذا الحطر هي اسمالة العرب الى صفوف الحلفاء . وذلك هو ما كان يدور بالحاح في بال كتشنر حيمًا بعث برسالته الى الشريف ، وعلى هذه الصورة دخلت القضية العربية تلقائياً في نطاق السياسة الاوروبية بعد ان اشتركت تركية في الحرب.

. 0

عنها قلق بالغ في القاهرة . وكانت بلاد الشام أهم الاقطار المحيطة عصر من النساحية الحربية . وكانت حاميتها تتألف من فيلقىن في كل منها ثلاث او اربع فرق عسكرية ، يبلغ مجموعها في الاحوال العادية ما بين ستين وسبعين الف رجل ١ . وحينما اشتركت تركية في الحرب قيادته في دمشق ، وقد اعلن للناس ان الغرض الرئيسي منه القيام سهجوم على مصر . وفي ٢٥ ايلول ( سبتمبر ) أخبرت دار الاعماد البريطاني في القاهرة وزارة الخارجية العريطانية ان بعض الفرق تتجمع سرّاً قرب الحدود المضرية . وخلال شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) ظلت السفارة البريطانية في القسطنطينية تبرق بتقارير تتضمن اخباراً تدعو الى القلق عن حركات بعض الفرق ، وعـن ارسال الاسلحة والذهب لتسليح قبائل البدو في جنوب بلاد الشام وسيناء ومدهم بالمعونة المالية للهجوم على مصر ، وعـــن نشاط سبائة من الوعـــاظ الذين كانوا متجمعين في ــ حلب لينتشروا منها الى جميع انحاء بلاد الشام والى مصر بغية تأليب السكان المسلمين على بريطانية العظمي . ووصلت الى الشام جماعة من الضباط الالمان بقيادة العقيد ( الكولونيل ) كريس فون كريسنشتاين ، وتسلموا مراكز معينة في هيئة اركان الجيش الرابع ، وكذلك وصل جاعة من سلاح المهندسين وبدأوا يعملون في جنوب الشام في الطرق والسكك الحديدية المتجهة الى الحدود المصرية . كما أصبح معروفكًا أن الجيش الثاني عشر النركي ، وكان يشمل فرقة جميع افرادها تقريباً من العرب ، قد شرع في الانتقال من الموصل الى حلب . وفي يـــوم ۲۲ تشرین الأول ( اکتوبر ) بعثت السفارة ببرقیة تتضمن ان منشوراً

١ ـ كان عدد الحامية البريطانية بمصر في وقت السلم اقل من ستة الاف رجل ، وكان عدد الجيش المصري تحوا من ثلاثة عشر الفا اكثرهم كانوا ممسكرين في السودان .

عنيفاً جداً قد وزع على الناس يحض الجنود المسلمين في قوات الجلفاء على الثورة دفاعاً عن الاسلام ، وان بضعة آلاف من نسخ هذا المنشور في سبيلها الى ان تهرب الى مصر عن طريق الشام .

اما على الحدود الغربية لمصر فكانت ثمسة جموع غير معروفة العدد بزعامة السنوسي ، ومع انه كان يعلن صداقته لبريطانية العظمى ، غير انه معروف بعلاقاته الوثيقة بالاتراك وبسلطان دارفور . وكان حينئذ لا يزال منصرفاً الى محاربة الايطاليين وقد نجح في صدهم وحصرهم في شريط ضيق على الساحل حيث استقروا هناك يحمون انفسهم بمعونسة مدافعهم البحرية . وسرعان ما وافته رسل الاتراك يعرضون عليه المال والالقاب والمناصب ، ويبلغونه طلب الحليفة بأن يعلن الجهاد باسمه ١ . وكان السيد احمد السنوسي زعياً لجاعة كبرة من اتباعه المسلمين المتحمسين ، وكان المنون في خطر متوقع خاراً من الاسلحة والعتاد – وكل ذلك كان ينطوي على خطر متوقع يصيب مصر

اما في شبه الجزيرة العربية ، فقد كان للاتراك حامية مؤلفة من اربع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . وكان الشريف حسين في الحجاز قد بلغ من السيطرة على القبائل مبلغاً يتيح له – لو أراد – ان يحشد جيشاً كبيراً يشارك في الهجوم على مصر . وكان في قدرته ان يجند – على اقل تقدير – اربعين ألفاً من الجنود المسلحين بالبنادق من يمن رجال القبائل ، ولم يكن للاتراك ايسة سلطة عليهم بغير مساعدة

١ د في ذلك الوقت (اي حول شهر آب (اغسطس) ١٩١٥)، وقعت بالمصادفة في يد الجنرال ماكسويل مجموعة من الرسائل موجهة من السنوسي الى ملوك المسلمين وامرائهم والى الصحفيين في جميع انحاء شبه جزيرة العرب وفي الهند يدعوهم فيها الى الجهاد ويخبرهم انه ممثل الخليفة في بلاد الشمال الافريقي » (التاريخ الرسمي للحرب ، العمليات الحربية في مصر وفلسطين ، المجلد الاول ص : ١٠٥) .

الشريف . وكانت الحامية التركية في الحجاز وعسير مؤلفة من فرقتين، ولكن القبائل كانت من صعوبة المراس وشدة الشكيمة بحيث كانت هذه الحامية لا تجرؤ على المخاطرة في الحروج والتوغل في البلاد الا نادراً ، وكانت في اكثر الاحيان تبقى محصورة في داخسل أسوار حصونها ومراكزها . وكان لا بد للاتراك — من اجل تعبئة هذه القوى القبلية — من ان يضمنوا اولاً تعاون الشريف معهم ، اذ يستطيعون بمؤازرته ان يطلقوا حاميتهم المعزولة من عقالها ويستخدموها ، وان يسلحوا عدداً كبيراً من رجال القبائل لينضموا الى قوات الحملة على قناة السويس . كبيراً من رجال القبائل لينضموا الى قوات الحملة على قناة السويس . اما الادريسي فكانت قيمته العسكرية محصورة في نطاق محلي . وكان في موقف يتيح له ان يعرقل المواصلات التركية بين الحجاز واليمن . وان يهدد الاتراك من المؤخرة اذا ما هاجموا عسدن . وكانت فائدته الرئيسية للحلفاء : تتمثل في الساحل ، اذ كان يستطيع ان يحول دون استخدام ساحل عسير الطويل قاعدة معادية للحلفاء .

اما في اليمن فكان موقف الامام ذا اثر رئيسي في عدن . وكانت الحامية التركية هناك مؤلفة من فرقتين ، وتتكون من قوات اكثرها ذات تدريب قوي ومراس شديد ، وتختلف عن حامية الحجاز في الها على صلات مودة واضحة مع السكان . وكان الهجوم على عدن متوقعاً، وكان مما يزيد في فرص نجاح الهجوم مجرد موافقة الامام عليه ، فكيف اذا اشترك اتباعه فيه ؟

اما في المناطق المجاورة للخليج العربي فكانت الضغائن بين ابن الرشيد في شمر وابن سعود في نجد هي التي تتحكم في موقف كل منها. وكانا كلاهما يحملان مشاعر العداوة للاتراك ، وكانا يتمتعان بما لم يكن يتمتع به الحكام في الجزء الغربي من شبه الجزيرة ، فقد كأنا السيدين الحاكمين فعلا في بلادهما ، وكانا متحررين من أسر الموظفين الاتراك والحاميات التركية ولكن حكام شمر – كما رأينا من قبل – كانوا قد

استعانوا بالاتراك ، فنشأ من ذلك تحالف بين الفريقين لم يقم احدهما باعلان نقضه ، ومن اجل هذا فان المفروض ، اذا ما نشبت الحرب، ان ينضم ابن الرشيد حتماً الى جانب الاتراك .

## ٦

لعل كتشر كان اكثر ساسة الحلفاء ادراكاً للأخطار الناجمة عن الموقف في البلاد العربية ، وسيبقى له ولرونالد ستورز الفضل في الهما الول من فكر في مواجهة هذه الاخطار بخطوتهما الجريئة بعقد حلف مع مكة . ولقد و جهة منذ ذلك الحين كثير مسن النقد لتلك السياسة وو صفت بأنها سياسة خاطئة وانها كانت مبنية على تقدير غير دقيق لأحوال شبه الجزيرة العربية ، وان بريطانية العظمى راهنت على الجواد الحاسر حيما اختارت الشريف حسيناً ليكون حليفها الرئيسي ضد الاتراك وفضلته على ابن سعود القوي . ان هذا النقد جائر ولا سند له ، اذ ان العون الكبير الذي قدمه الحسين لقضية الحلفاء في موقفه من الدعوة الى الجهاد ، كان عوناً لا يستطيع احد سواه تقديمه . وكانت خطوة الى الجهاد ، كان عوناً لا يستطيع احد سواه تقديمه . وكانت خطوة الذكاء وبعد النظر .

وكان موقف الشريف موقفاً فريداً لا نظير له ، سواء من ناحية المساعدة العسكرية التي استطاع ان يقدمها ومن ناحية القيمة السياسية لاشتراكه وتدخله . حقاً كان في شبه الجزيرة العربية زعماء آخرون يتمتعون بسلطة مطلقة على اتباعهم ولهم من القوات العسكرية ما يساوي على الاقل قوات الحجاز . غير ان الشريف حسيناً كان يتمتع ، من وجهة نظر الحلفاء ، بميزتين كبيرتين لم يكن يتمتع بها احد من جيرانه . الاولى : قيمة موقعه الحربي في وسط القوات التركية في شبه الجزيرة

العربية ؛ وكان اكثر ما يستطيع ان يقوم به الادريسي في عسير والامام في اليمن هو ان يشلا الحاميات العسكرية المحلية وبجعلاها عاجزة عن العمل ، اما ابن سعود فلم يكن عــــلى صلة بالقوات التركية . بينما كان الحسن قادراً ، بجيشه القبلي الذي يستطيع حشده في الحجساز ، على ان يضرب قلب القوات العثمانية في بلاد العرب ، ويقطع خطوط مواصلاتها مع الشمال فيعزل بذلك الحاميات المعسكرة في عسير واليمن. اما ميزته الثانية فهمي مكانته الفريدة التي لا تعادلها مكانة شخص آخر في العالم الاسلامي ، تلك المكانة التي تستمد هوتها من نسبه ومن منصبه ايضاً . وبيها كانت سلطة جبرانه محصورة في نطاق اراضيهم فان سلطته كانت تتجاوز حدود بلاده، ويمتد صوته الى الجموع الغفيرة من سكان العالم الاسلامي ، فهو حفيد النبي والقيم على الأماكن المقدسة ، وهذان الامران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه في منزلة ينفرد بها ولا يطاوله فيها احد ، بلغت من الرفعة يحيث كان يستطيع ان ينازع الخليفة نفسه سلطانه أ في الشؤون التي تتصل بسلامة المدينتين المقدستين ؛ فقد كان امير مكة ، حاضرة الاسلام ومثابته ، ولا يستطيع مسلم مؤمن ان يصم اذنيه عن نداثه وخاصة اذا كان عربيًّا . وكان يقع عليه وحده دون غيره عبء تأييد السلطان حيمًا يعلن للناس ان الأماكن المقدسة في مكة والمدينة معرضة للخطر . وهكذا فان مؤازرته ـ في امر كالدعوة للجهاد - كانت عاملاً مهمتاً بل عاملاً حاسماً ، ولذلك كان الاتراك يسعون بلهفة الى الحصول على هذه المؤازرة للأسباب نفسها التي كان الحلفاء نخشون مؤازرته للاتراك . ولذلك فان القول بأن كتشنر عثر على الرجل غير المناسب هو قول لا معنى له . ولم يكن ثمـــة شخص غيره يستطيع ان بجرد الدعوة الى الجهاد من قولها الاساسية حيما يمتنع عن تأييدها.

في الشهر الأول من اشتراك تركية في الحرب أعلنت الدعوة الى الجهاد في ثلاث مراحل . المرحلة الاولى حينها اصدر شيخ الاسلام في اليوم السابع من شهر تشرين الثاني ( نوفمر ) فتوى اعلن فيها ذلك الرئيس الروحي صاحب ارفع منصب ديني في الدولة العمانية انه فرض عينن على جميع المسلمين في العالم ، ومن بينهم الذين يعيشون تحت حَكُمُ بريطانية العظمي وفرنسة وروسية . ان يتحدوا لمقاومة هذه الدول الثلاث عدوة الاسلام ، وان يحاربوها ويحاربوا حلفاءها ، وان يمتنعوا - مها تكن الحال حتى حينها يكونون معرضين لعقوبة الاعدام ـ عن مساعدة دول الحلفاء في هجومها على الدولة العثمانية والدول الحامية لها وهي ألمانية والنمسة والمجر . والمرحلة الثانية حيمًا اعلن السلطان بلاغًا للجيش والاسطول ، في اليوم الحسادي عشر من الشهر نفسه ، حض فيه على الحرب من اجل تحرير المسلمين المستعبدين ومن اجل الدفساع عن الدولة المهددة . واخسيراً جاءت المرحلة الثالثة في اليوم الثالث والعشرين ، حينًا صدر بيان للعالم الاسلامي وقعه شيخ الاسلام وثمانية وعشرون عالمًا من ذوي المناصب الدينية الكبيرة ، وكان البيان مصدَّراً ﴿ باذن السلطان بنشره ، ونص الاذن : « إنا نأمر بأن يوزع هذا البيان على جميع الاقطار الاسلامية ، . وقد أهاب البيان مجميع مسلمي العالم سواء آکانوا من رعایا دول الحلفاء ام لم یکونوا ـ ان یطیعوا کتاب الله وأوامره كما فسرتها الفتوى الشريفة ، وان يشتركوا في الدفاع عن الاسلام والاماكن المقدسة .

ولم يكن هذا كل شيء . فان هذه البيانات الرسمية الثلاثة أعقبها طوفان من انواع الكتابة المختلفة لتأييدها نشرت في كتيبات وكراريس ونشرات دوريسة وجميع انواع المطبوعات ، وألفت خساصة للتأثير في الجاهير التي تعتنق الاسلام. وكان مؤلفوها من الألمان ومن الاتراك، وقد كتبت بجميع لغات العالم الاسلامي. وانتشرت منها ملاين النسخ في انحاء الدولة المهانية ، وهر بت الى مصر والسودان والهند وايران وافغانستان وما وراءها . وكانت تختلف اختلافاً كبيراً في اسلوبها وفي مضمونها ، فكان بعضها يحض جموع الجنود على الفرار من جيوش الحلفاء ، وبعضها يدعو الى القتل والاغتيال وغيرهما من الاعتداءات الفردية . وكانت كلها مجمعة على ان الاسلام معرض للخطر بسبب أطاع دول الحلفاء ، وان الجهاد في سبيل الدفاع عن الاسلام انما هو فرض أمر الله به كل مؤمن فلا بجوز له التهرب منه .

واوفدت البعوث لتؤيد بالقول واللسان ما دعت اليه هذه الكتابات المطبوعة فتزيد من حرارها . وكان الرسل من جميع الانواع : من الوعاظ المتجولين ، والعلماء ، والفقهاء ، والمحرضين المحرفين ، والمستشرقين الالمان ، يرحلون الى جميع الجهات التي يستطيعون الوصول اليه ، واستطاع بعضهم التسلل الى مصر والسودان والبلاد الافريقية الاخرى التي كانت تحت حكم الحلفاء . وكانت جهودهم الرئيسية موجهة نحو اسمالة الشعوب الاسلامية من غير الاتراك الى تلبية دعوة الجهاد ، مثل : الهنود والافغان والايرانيين ، وفي مقدمة هؤلاء جميعاً العرب . اذ لم يكن المسلمون الاتراك ، ومعظمهم من فلاحي الاناضول ذوي الطاعة والتدين العميق ، في حاجة الى اسمالة . اما العرب ، الذين محتلون رقعة جغرافية تمكنهم من مضايقة الحلفاء ، فقد وجهت اليهم الدعوة الى الجهاد بقوة ونشاط لتؤكد لهم الواجب الملقى على عانق المسلمين جميعاً في الدفاع عن الاماكن المقدسة .

٨

اما في مكة فكان الشريف يمضي في طريقه في حرص وحدر.

وقد وصله عرض كتشر في ٣١ تشرين الاول ( اكتوبر ) في الوقت نفسه الذي صدرت فيه الدعوة الى الجهاد ، فجعله هذا العرض اقرب الى رأي عبد الله منه الى رأي فيصل ، ولكنه رأى ان الوقت المناسب للعمل لم يحن بعد . فقد كان عليه اولا ان يجري مباحثات لا بد منها مع العرب القوميين في الشام والعراق ، ومع جيرانه في جزيرة العرب ليعرف مدى التأييد الذي يستطيع الاعهاد عليسه . وكان بعد المسافات والحيطة اللازمة للمحافظة على سرية الاتصالات يتطلبان شهوراً طويلة للتأني في وضع الحطط . ولكن الاتراك كانوا في الوقت نفسه يضغطون للحصول على تأييده لدعوة الجهاد وعلى مؤازرته الانجابية . فانهالت عليه الرسائل والبرقيات من القسطنطينية : من الصدر الاعظم ، ومن انور ، وطلعت ، وغيرهم من كبار الشخصيات . ثم شرع جال باشا ، القائد العام للجيش الرابع في الشام ، في حثه على ان يدعو الى الجهاد دعوة صريحة عامة ، وان يبعث براية الرسول الى دمشق ، وان يحشد جيشاً من قبائل الحجاز .

كان الحسن يبز الاتراك في دهائه وسعة حيلته ، فسلك معهم سلوكا يدل على المهارة الفائقة تمثل في ردوده على مطالبتهم اياه بتأييد الدعوة الى الجهاد ، نهجاءت ردوده حاسية تكتسي حللاً من النثر الميء بالاطاب والغموض الذي كان الشريف مبرزاً فيه . لقد ورد في رسائله انه سيؤيد الدعوة الى الجهاد بكل قلبسه ، ويضرع الى الله ان يكللها بالنجاح ، وانه يباركها في صمت . اما تأييده لها في العلن فأمر لا سبيل اليه لانسه يحشى انتقام الاعداء وشرهم ، اذ ان الاسطول البريطاني مسيطر على البحر الاحمر ، ومدينة جدة وسواحل الحجاز الطويلة كلها تحت رحمته ، فلو انه أقحم نفسه في الدعوة الى الجهاد علماً فان انجلترة ستنتقم بحصار موانىء الحجاز وربمسا قذفتها بالقنابل ، وبذلك ينقطع وصول المؤن عن طريق البحر ، فيواجه السكان في وقت قصر

ازمة في الطعام ستتحول مع الزمن الى مجاعة . فهو يؤيد الدعوة الى الجهاد بجاع قلبه ، ولكنه لا يستطيع اعلان تأييده ، لثلا تؤدي المجاعة في الحجاز الى ثورة القبائل . وهو واثق ان السلطان محكمته البالغة التي لا حد لها ، سيقدر حقيقة الامر .

ولم يتزحزح الشريف عن هذا الموقف الحصين ، واضطر الاتراك مكرهين الى الاذعان لادعائه ، ثم دفعه دهاؤه الى التظاهر بالموافقة على طلباتهم الاخرى كلها موافقة ملؤها الحياسة ، واخذ يقترح من حين لآخر تعديلات لهذه الطلبات لم تخطر لهم على بال . فأمر بأن تتستخرج راية الرسول – اي قطعة القياش التي عرفت بهذا الاسم – من مقرها في المدينة في موكب رائسع ، وان ترسل في احتفال مهيب الى دمشق ليتبرك بها الجيش الذي كان يوشك ان يغزو مصر . واتخذ من الحطوات ما يكفل حشد جيش من المجاهدين من قبائل الحجاز ، رارسل ابناءه ليشرفوا على هذا التجنيد وليكون وجودهم دليلاً على اهمامه بالامر . واخذ في الوقت نفسه يوفد مبعوثين في الحفاء برسائل منه الى الادريسي والامام يحيى ، وابن سعود ، وابن الرشيد ، ليسبر غودهم ويعرف موقفهم من الاتراك ، وليوضح لهم سبب امتناعه عن تأييد الدعوة الجهاد .

الذي أوحى سده الرسالة ، فأجاب اجابة ودية صريحة بعض الصراحة تحدث فيها عن الاستبداد التركي ، وعن امله في الحلاص منه ، وعن معارضيه في ذلك . فرد عليه السيد علي باقتراح ايجابي ، قال انه هو والسردار اصديقان ، وطلب من الحسن ان يخبره عن الطريقة التي يستطيع السردار ان يساعده سا ، وسيسعى لديه بمسا له من دالة عليه لكي يستجيب له . كان هذا الاقتراح سابقاً لأوافه اذ ان الحسن لم يكد حينتذ يبدأ بمشاوراته . فأجابه اجابة فيهسا تحفظ ، واضاف في ذيل الرسالة انه يسره ان يتلقى الاقتراحات التي قد يقدمها و صديقه » . فرد عليه السيد علي قائلاً : لو ان الحسين وضح ما يريد لربما استطاع فرد عليه السيد علي قائلاً : لو ان الحسين وضح ما يريد لربما استطاع هذا و الصديق » ان يزوده بالمال والسلاح والذخائر . ولم بمض الحسين في نيسان في توضيح رغباته ولكن رسله وصلوا بعد ذلك ببضعة اسابيع في نيسان في توضيح رغباته ولكن رسله وصلوا بعد ذلك ببضعة اسابيع في نيسان ( ابريل ) ليعرفوا من ونجت الموارد المتوفرة في السودان .

لقد شجعت هذه المراسلات الشريف حسيناً تشجيعاً كبراً بالرغم من أنها لم تصل الى نتيجة حاسمة ، فقد اظهرت له ان سياسته تلقى تأييد زعيم المسلمين في السودان ، ولما كان هـــذا يعمل بوحي من ونجت — كما قدر الحسين من قبل — فان ذلك قوى ثفته في اخلاص بريطانية العظمى في عزمها على محالفته .

## ٩

اثار الشريف حسين غضب الاتراك عليه بسبب امتناعه عن تأييد الدعوة الى الجهاد التي كان يقصد منها في المقام الاول تهييج العسالم العربي واضرام النار فيه . ومع ان الاعدار التي تذرع بها كانت مفحمة غير أنها زادت من غضب الاتراك ، فشرعوا يدبرون لعزله وليخلفه أمر آخر لمكة يكون اسهل قياداً منه ، وصدرت الأوامر الى

١ ـ اي : القائد المام للجيش المصري ، وهو احد مناصب الحاكم المام للسودان •

[وهيب بك] والي الحجاز ليمهد السبيل سرّاً لاعتقساله بحيثُ لا يثير، اعتقاله ثائرة القبائل. وفي الوقت نفسه وجهت اليه دعوة تفيض بالرقة لزيارة دمشق لكي يتباحث مع جال باشا.

وكانت جميع الحهود تبذّل خلال ذلك لحداع العالم العربي وحمله على الاعتقاد ان شريف مكة قد بارك الدعوة الى الحهاد. وكانت الاوامر تقضي بأن تمعلن هذه الكذبة بدون تحفظ في خطبة الحمعة في جميع مساجد بلاد الشام والعراق ، جمعة بعد جمعة . وحملت الصحف على ان تقوم بدورها في هذا المجال ، فتكررت فيها البيانات التي تتضمن اكاذيب جديدة . وحسبنا مثل واحد للتوضيح ، فقد نشرت صحيفة و الاتحاد العثماني ، التي تصدر في بيروت في عددها المؤرخ ٢٩ كانون الاول (ديسمبر) البيان التالي :

و لقد نشرنا امس نقلاً عن مصادر رسمية ان الامير عبد الله ابن شريف مكة قد تطوع للعمل في سبيل الجهاد ومعه فرقة كبيرة من رجال القبائل الحجازية . وبوسعنا الآن ان نؤكد ان شريف مكة قد اعلن الجهاد في جميع انحاء الحجاز ملبياً في ذلك رغبة الحليفة ، وان القبائل يستجيبون من كل ناحية لهذه الدعوة بأسلحتهم الكاملة » .

كانت صحف تلك الفترة طافحة بمثل هذه البيانات. كما لفقت قصة مؤداها ان الشريف قد قبل ان يزور دمشق « ليتباحث مع جال باشا وليعرب عن اخلاصه للدولة العلية » . ولكن الحسين كان قد عاش في القسطنطينية زمناً طويلاً جعله يعرف دون اي ارتياب ما يمكن ان تضمره له زيارة دمشق .

واتبعت الوسائل نفسها في العراق ، فأعطيت الأوامر لكثير من ذوي المناصب الدينية من السنة والشيعة ليصدروا نشرات تحض على الجهاد . واقيمت مراسم دينية عرضت فيها بعض الآثار الباقية في اضرحة النجف وكربلاء لاثارة حاسة الناس ، مثل : السيف الذي

يقال انه كان منذ ثلاثة عشر قرناً سيف الشهيد الحسين ابن امير المؤمنين علي ، وشيء آخر يستدعي الشك في صحته اكثر من هذا ... وهو العلم الذي يزعمون انه راية العباس عم النبي . واستخدمت الصحف ، وخاصة صحيفة « صدى الاسلام » التي تصدر في بغداد ، وسائل لنشر مثل هذه القصص والبيانات ، كما كانت الحال في صحف بلاد الشام .

وارسلت الرسل الى الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية يقدمون لهم الهدايا وصنوف المجاملات. واثمرت المباحثات فورأ مع ابن الرشيد، فقد كان تواقاً الى التحالف مع الاتراك ولو على الاقل ليضمن تأييدهم له على ابن سعود الذي كان تخشاه . وهذا ما كان كذلك مع الامام يحيى الذي كان يعرب بكل وسيلة عن عزمه على البقاء حليفاً للاتراك. اما الادريسي فلم يكن ثمة اي امل في استمالته نحو الاتراك ، ولذلك اغفلوه . وكذلك كان الشيخ مبارك بن الصباح حاكم الكويت ، الذي كانت تربطه معاهدة ببريطانية العظمى منذ سنة ١٨٩٩ ، فما ان اشتركت تركية في الحرب حتى ابرم مع بريطانية حلفاً عسكريـــاً . اما ابن سعود فقد وفدت عليه الرسل ولكنهم لم يستطيعوا ان ينالوا منه وعدآ واضحاً . فقد احتج بخوفه من احمال مهاجمة بريطانية للساحل الذي يقع تحت حكمه على خليج العرب . امسا حقيقة الامر فهي انه كان يقوم باتصالات مع حكومة الهند بل كان يعتبر في الواقع متحالفاً معها. وحينها كتب اليه الشريف حسين في مطلع ذلك العام ينبثه برفضه تأييد الدعوة الى الجهاد ، بعث اليه يثني على موقفه ويستصوبه . هؤلاء هم الحكام الحمسة الرئيسيون المسيطرون على جزيرة العرب : ابن الرشيد والامام يحيى آزرا تركية مؤازرة فعالة ، امــا الشريف وابن سعود والادريسي ، فقد مالوا الى ما عرضته بريطانية عليهم ، واخذوا ينتظرون ان تتحول هذه العروض محيث تتجسد في روابط وثيقة قبل

ان يعلنوا الثورة .

لم تقتصر جهود تركية على آسية ، بل عملت على نشر دعوة الجهاد في الاقطار العربية بافريقية . فتسللت الرسل خفية الى مصر والسودان وطافوا بأنحاء وادي النيل بهمسون بدعوتهم ويحضون على الثورة . واوفدت بعثة يرأسها اخو انور باشا الى زعيم السنوسيين ببرقة نحمل له الهدايا وتعده بالجاه والمناصب . ولا يُدرى على وجه الدقة مدى تغلغل رسل الاتراك في اواسط افريقية ، ولكن آثار جهودهم ونشاطهم اكتشفت بعد ذلك في السودان وفي الغرب حتى دارفور .

1.

أرسلت راية النبي في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩١٤ ، وقد اعلن عنها في اوسع نطاق ممكن . ففي ٣٠ تشرين الثاني ( نوفمر ) نشر بلاغ في صحف بلاد الشام فحواه انه نتيجة لاعلان الجهاد الاكبر جرى احتفال مهيب عند قبر رسول الله في المدينة شهده عشرون الفآ من المؤمنين اخرجت اثناءه راية النبي بما يليق بها من التبجيل تمهيداً لنقلها الى دمشق حتى تبارك الجيش الباسل . وفاز بشرف نقل الراية عميد آل الرسول واكبرهم سنيّاً السيد علوي بافقيه وابنــــاؤه الثلاثة ، فبعث بمرقية الى جمال باشا نشرت في الصحف في اماكن بارزة ، ونصها : و بالرغم من اني تجاوزت السبعين ، وتلبية لما فرضه الله علينا من الجهاد ، فاني اتقدم ومعي ابنائي الثلاثة لنجاهد في سبيل الله عز وجل حاملاً باحدى يديّ راية الرسول المشرفة ، وباليد الاخرى كتاب الله الذي فرض الجهاد على المؤمنين كافسة . ان هتافات عشرين الفاً من المسلمين ودعواتهم ترن في اذني وانا اتوجه الى دمشق ومـــلء نفسي الاخلاص والرغبة في ان اموت شهيداً لاعسلاء كلمة الله . ان ارض الحجاز ومن فيها من القبائل جميعاً قد لبت نداء خليفتنا المعظم ، . وصلت الراية وموكبها بالقطار الى دمشق في ١٥ كانون الأول

(ديسمبر) ، وقد استقبلتها المدينة بكل ما تستطيعه من مظاهر الحفاوة والتعظيم . فوقف في المحطة ينتظر وصول القطار كل من جهال بلشا وهيئة اركان حربه ، والوالي واعضاء مجلسه وكبار ذوي المكانة الدينية ، ومندوبين عن بقية انحاء بلاد الشام ، وجمهور غفير من الأعيان . فلما وقف القطار ورفعت الراية على المنصة ادى حرس الشرف المؤلف من كبار ضباط الجيش التحية لها برفع اسلحتهم ، كها ادى جهال التحية ثم ركع وقبل طرفها ، بيما كان الجمهور مهتف د الله اكبر ، ثم سار الموكب وقد اشتركت فيه وحدات عسكرية من عنلف الاسلحة بموسيقاها ، وخصص مكان بارز في الموكب لجاعبة قليلسة من الجنود المجهولين قيال عنهم انهم هاربون من الجيش المصري ١٠ .

ولم ينته موكب الراية في دمشق ، بل نقلت في احتفال مماثل الى بيت المقدس ، وهي اقدس مدينة عند المسلمين بعد مكة والمدينة . وتوقف الموكب اثناء سيره في نابلس لتأدية صلاة الحمعة ، ولينال حامل الراية المسن قسطا من الراحة . فقد اضنته الرحلة واصبح وصفه لها بأنها تضحية عظيمة واستشهاد وصفا مطابقاً للواقع . ثم وصلت الراية بيت المقدس في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) ، واقيم لاستقبالها حفل كبير في الساحة الواسعة المحيطة بقبة الصخرة برئاسة جهال باشا ايضاً ، وختم الاحتفال باقامة الصلاة في المسجد الأقصى . ووضعت الراية هناك موقتاً لاخراجها في اليوم الذي سيزحف فيه الجيش عسلى

١ ـــ نشرت الصحف المثمانية ، قبل ذلك باسبوعين ، البيان التالي : « وصل دمشق ضابطان سودانيان وثلاثة وعشرون جنديا كانوا قد سلموا انفسهم للقيادة المثمانية بقرب المريش، وهم يؤلفون جزءا من طليعة الجيش البريطاني ، وقد استسلموا لان عاطفتهم الدينية ابت عليهم ان يقاتلوا اخوافهم المسلمين » • والحقيقة ان مؤلاء كانوا جنده من حصر السواحل المصرين وقد الفصوا الى الاتراك بعد مناوشة يينهم دارت بجراد الفنطرة فين ٢٠ تشرين الثاني ( نوفمبر ) •

مصر . وبعد ثلاثة ايام توفي السيد علوي فحقق بذلك وعده ، فصدرت الأوامر الى الوعاظ ان ينتشروا بين الناس يشيدون بموته ويعتبرونه قدوة تحتذى ويعظمون من شأنه ويعدونه نذيراً للاعداء وشؤماً عليهم .

وبندلت جميع الجهود لجعل موكب الراية ذا أثر فعال في اثارة النفوس، وقد اضيفت اليه مظاهر اخرى متعددة ليظهر في مظهر الرمز الصادر من مكة . ولم تنطل الحدعة الاعلى قليلين: اذ اخذ الناس يتساءلون عن السبب في تخلف الشريف عن حضور الموكب اذا كان قد أيد حقاً الدعوة الى الجهاد، ولو فرض وجود ما يدءو الى تخلفه في مكة فلهاذا لم ينب عنه احد ابنائه ؟ ويذكر لنا احد اللين عاصروا هذه الحوادث وشهدوها ان الشك بلغ في نفوس بعض الناس مبلغاً جعلهم يتهامسون ان تلك القطعة من القهاش ليست الراية البتة ، وانما هي قطعة من احد الأكسية التي تزين قبر الرسول . ولم تبلغ حادثة الراية — في جملتها — ما كان يقصد منها ، وقيمتها التاريخية الرئيسية في انها توضح الأمل الكبير الذي كان الاتراك ( ومن ورائهم الالمان ) يعلقونه على نجاح الدعوة الى الجهاد في الأقطار العربية .

١ ... كتاب و العصر الدموي » تأليف ناصيف ابو زيد ( دمشق ١٩٢٣ ) •

الفضل الثاين المخطت ( 1910)

١

بينها كان الشريف حسين يتلمس الظروف والاحتمالات من حوله ، وصله رسول من جمعية و العربية الفتاة ، التي اصبح مقرها الآن في دمشتى ، وكان هذا الرسول هو فوزي البكري . وهو شاب من أسرة شامية شهيرة ، جند حديثاً في الجيش التركي وتقلد منصباً شرفياً في حرس الشريف ، وكان هذا المنصب في الظاهر منحة ومكافأة له لأنه الابن الاصغر في الاسرة . وكانت تربط الحسين بعطا باشا ، عميد . اسرة البكري ، صداقة قديمة ، فوافق الاتراك دون مشقة على هذا التعين اذ كانوا حريصن على ملاطفة الشريف وارضائه .

وكان نسيب ـ وهو اخو فوزي الاكبر (٠) ـ عضواً في ١ العربية

ي ذكر الاستاذ علي حيدر الركابي مترجم الطبعة العربية الاول ان المؤلف اخطأ بين الاخوين،

الفتاة » وهو الذي حث على هذا التعيين بالاتفاق مع الرؤوس الموجهة للجمعية . ومساكاد فوزي يتلقى الامر بالتوجه الى مكة حتى أطلعته الحمعية على سرها واصبح عضواً فيها بعد ان حلف اليمين ، وحملته الحمعية رسالة لينقلها الى الشريف . وكانت الرسالة شفهية فحواها ان الزعماء الوطنيين في الشام والعواق ، ومن بينهم ضباط كبار من العرب في الحيش التركي ، يميلون الى الثورة للحصول على استقلال العرب ، فهل يوافق الشريف على قيادة هذه الثورة ؟ واذا وافق على ذلك فهل يستقبل وفداً من الحمعية في مكة او يرسل الى دمشق مندوبين عنه يثق فيهم للاتفاق على مراحل التنفيذ ؟

وصل فوزي مكة في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني (يناير) وهمس برسالته سراً في أذن الحسن ولكن الشريف كان اشد حذراً من ان يفصح عن تأييده للخطة امام رجل غريب ، فسلم بجب بشيء ولم ينبس بسؤال ، واكتفى بتسريح نظره مسن النافذة كأنه لم يسمع شيئاً . ولكن المجال الذي فتحته الرسالة له كان هو المجال الذي يبحث عنه .

غير انه كان لا بد له من ان ينتظر حتى تظهر نتائج الأبحاث التي كان يقوم بها حينئذ . فقد لاحظ ان ثمة تغيراً ملموساً في موقف الوالي وهيب بك منه . وكان لديه من الاسباب ما يدعوه الى الاعتقاد ان هذا التغير جاء نتيجة لتعلمات غامضة تلقاها وهيب ، فبث الحسن عيونه ليرصدوا الوالي . وفي اوائسل شباط ( فبراير ) ، بيما كان الوالي مسافراً الى المدينة ، فقدت احدى الحقائب من بين امتعته الشخصية . وحيما احضرت هذه الحقيبة الى الحسين وفحصها وجد فيها وثائق تتضمن الدليل على مؤامرة تدبرها الحهات الرسمية على حياته .

<sup>=</sup> وان الصواب ان نسيبا هو الاخ الاصغر وان فوزي هو الاخ الاكبر - المترجم -

فبدأ الحسن حينئذ يعمل . فأرسل الى الصدر الاعظم برقية يحره فيها ان لديه ما يقتضي عرضه من الامور الحطيرة ، واستأذن في الساح له بأن يوفد احد ابنائه الى القسطنطينية ليعرضها نيسابة عنه . وبادر الانراك الى الاستجابة لطلبه ، فاختار الحسن فيصلا ليؤدي هذه المهمة ، وقضى معه ساعات طويلة يوصيه ويلقنه . وكان السبب الظاهر لسفر فيصل الى القسطنطينية هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم فيصل الى القسطنطينية هو ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم الاتهام الذي يوجهه والده الى الوالي ، وان يدعم هذا الاتهام بحديث شفهي لتوضيحه . اما السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق ومعرفة موقفهم من عروض انجلرة ، ومدى تحمسهم لها واستعدادهم لتنفيذها .

## 2

كان احمد جال باشا هو الرجل التركي المسيطر على دمشق . ولما كان عضواً بارزاً في جمعية الانحاد والترقي ووزيراً للبحرية في الوزارة العثمانية ، فقد اختير ليقود الحملة عسلى مصر لتحريرها ، ومنح من السلطات محكم القانون العسكري ما اصبح بمقتضاها رئيساً للحكومة في بلاد الشام وقائداً عاماً للجيش ، وكان قد وصل الشام في مطلع شهر كانون الأول ( ديسمبر ) واتخذ دمشق مقراً لقيادته .

ولم يكن جال باشا احد اعضاء وتركية الفتاة والذين عثلون جمعية الاتحاد والترقي ومحملون طابعها . بل كان بطلا معروفا من ابطال الدعوة الاسلامية . فكان مخالف الداعين الى الوحدة الطورانية ، ومجاهر ، عن اخلاص ، بايمانه بمزايا القومية العثمانية المبنية عسلى التضامن الاسلامي ومستقبلها . وكان نميل الى فرنسة وقد اشتهر بكرهه للألمان . ولم تكن مقدرته العسكرية قد عرفت بعد ، ولكن تفاصحه بالعبارات الفخمة في خطبه الاولى وفي بلاغاته للجيش يدل على تفاهة باطنه . وقسد اتضع

خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الشام انه قائد عادي متوسط ، وانه اداري ماهر نشيط ، وانه سياسي لين الجانب سريع الانخداع ، وانه حيمًا يثور غضبه – وكثيراً ما كان يثور – يصبح مخلوقاً فظاً لا يتورع عن شيء .

وكان لوصول جال باشا الى دمشق وقع حسن في النفوس. فقد جاء عاقداً العزم على كسب السكان العرب لموالاة تركية ومؤازرتها ، وعلى اسبالة المسلمين الى المشاركة الفعالة في الجهاد ، فأخذ يعمل على نزع المخاوف وبث الطمأنينة . وكان يريد ان يستخرج من الدعوة الى الجهاد اقصى ما يستطيع من فوائد ، ولذلك كان من الطبيعي ان يولي وجهه قيمل مكة يطلب التأييد . وقد ارسل هو وانور باشا رسائل الى شريف مكة ، لا تزال موجودة ، تدل على مدى ما كانا عازمين عليه من الاحمال والصبر في بذل الجهد لاكتساب تأييد الحسين . وكان بعض من الاحمال والصبر في بذل الجهد لاكتساب تأييد الحسين . وكان بعض الموظفين الاتراك قد داهموا - قبل وصوله دمشق بقليل - القنصليتين الفرنسيتين في بيروت ودمشق وفتشوهما ، فعثروا على رسائل فيها اتهام المغرنسيتين في بيروت ودمشق وفتشوهما ، فعثروا على رسائل فيها اتهام المغض الشخصيات العربية المعروفة . كانت هذه الوثائق تتضمن أدلة على المغض الشخصيات العربية المعروفة . كانت هذه الوثائق تتضمن أدلة على عقد العزم على ان نخالف في النفوس اثراً حسناً - اكتفى بإخبار الشريف عقد العزم على ان نخالف في النفوس اثراً حسناً - اكتفى بإخبار الشريف بما عثر عليه ، ووضع تلك الاوراق في أحد الأدراج وأقفل عليها ، مواجه عزمه الى تحرير مصر .

وقد اعلنت بريطانية في تلك الاثناء ان مصر تحت حمايتها. كما اعلن الجمرال ماكسويل ، في بلاغاته التي اصدرها بمقتضى الاحكام العرفية ، انتهاء سيادة تركية الاسمية عسلى مصر ، وخلع الحديوي عباس الثاني وارتقاء الامير حسين كامل العرش خلفاً له ومنحه لقب سلطان مصر . وقد بدأ جمال باشا هجومه على قناة السويس ليلاً في الثلني من شباط (فراير) ١٩١٥، وكان من الواضح ان جيشه غير كاف لهذا الهجوم ،

ولكنه كان يعتمد على نشوب ثورة في مصر حيث كانت مشاعر الناس عامـة نحو انجلترة غير ودية . ولكن هجومه صد مد وظلت مصر ساكنة ، فسحب القسم الاكبر من جيشه عائداً الى دمشق بعد ان ترك قوات ضئيلة في سيناء لتناوش القوات البريطانية في القناة مناوشات متفرقة بين حين وآخر ، وقد جاء في بلاغه لجيشه قبل الزحف ما يلي :

« ايما الجنود ، ان الصحارى القاحلة لتمتد من وراثكم ، والعدو الجبان يقف امامكم ، ومصر الحصبة خلف هذا العدو ، وهي مشتاقة الى الترحبب بكم . فان ترددتم فلن يكون نصيبكم الا الموت . فالى الأمام ، فان الجنة أمامكم » .

## ٣

وصل فيصل دمشق في السادس والعشرين من شهر آذار ( مارس ) ومكث فيها اربعة اسابيع قبل ان يتوجه الى القسطمطينية . وقد استقبله جال باشا بمظاهر الترحيب ودعاه الى الاقامة في مقر القيادة العامة ، ولكن فيصلاً اعتذر عن ذلك لأنه كان قد وعد آل البكري ان ينزل عندهم .

وفي اثناء هذه المدة التي قضاها فيصل في دمشق اطلع على أسرار الحركة العربية القومية . وكان سبل الزوار يتدفق عسلى منزل اسرة البكري خلال الأيام الاولى ، ولما انتهت زيارات الترحيب واصبح من الممكن ال تعقد في المنزل الاجتماعات الحاسة الى حد ما . بدأت حينئل المباحثات السياسية الدقيقة . وكانت أولى هذه الاجتماعات مع الاعضاء البارزين في جمعية العربية الفتاة . وقد ترددوا في البداية في ان يصرحوا البارزين في جمعية العربية الفتاة . وقد ترددوا في البداية في ان يصرحوا

ما يدور في نفوسهم اذ كان فيصل غريباً عنهم وكان معروفاً بميله للتعاون مع الاتراك وكان الجميع يتحدثون محذر وتحفظ ، الى ان كشف فيصل بعض الشيء عن دخيلة نفسه . وصرح بأن تفضيله للأتراك ناجم عن محاوفه من اوروبة . وقد غير هذا التصريح مجرى الحديث تغييراً جوهرياً ، اذ دل على ان وحدة المشاعر بين فيصل ومحدثيسه وحدة لا ربب فيها ، وبدأوا على الفور يشرحون له الاسباب التي دفعتهم في طريقهم ، فقد ، وافقت اللجنة العليا لجمعية العربية الفتاة في اجماعها الذي عقد قبل مجيء فيصل ببضعة شهور ، على القرار التالي :

الدولة العثمانية معرضاً لمخاطر شديدة ، ويجب بذل جميع الجهود لضان الدولة العثمانية معرضاً لمخاطر شديدة ، ويجب بذل جميع الجهود لضان حريتها واستقلالها . كما تقرر انه اذا تحقق ان للدول الاوروبية مطامع في هذه البلاد فان الحمعية ملزمة بأن تعمل الى جانب تركية لكي تقاوم التدخل الاجنبي مها تكن صورته ، ١ .

اصبح فيصل اقرب الى نفوس اعضاء جمعية « العربية الفتاة » بعد اكتشاف هذا الأساس المشترك بين اتجاهيها المختلفين ، وبذلك سادت مباحثاتهم روح المسودة والتفاهم . وكشفت الحمعية اسرارها لفيصل فأصبح عضواً فيها بعد ان حلف اليمين . ثم اجتمع ببعض اعضاء جمعية « العهد » ، وهي المنظمة السرية التي تضم ضباط الحيش . وقد تم هذا الاجتماع بتدبير احد الاعضاء الذين ينتمون الى الحمعية السابقة: واحد ، وقد وجد ان موقف هذه المنظمة مطابق لموقف الحمعية السابقة: فكانت كلتاهما ترغبان في الانفصال عسن الاتراك ، ولكن هذه

ا سيرجع الفضل في حصولي على قسم كبير من حقائق هذا الفصل الى المغفور له الملك فيصل • واني اسجل هنا فضله في حصولي على هذه المعلومات وعلى كثير من المعلومات المهسة الاخرى • كما اعترف بفضل الدكتور احمد قدري ، وكان من اكثر الاعضاء تشاطا في جمعية المعربية المغاة ، وقد اشترك في المباحثات التي اوردتها في هذا الفصل •

الرغبة كان يكبحها الحوف من المطامع الفرنسية والبريطانية والايطالية والروسية .

ولم تكن تلك المخاوف من الأطاع الاوروبية صادقة وحسب بل كان لها ما يسوع وجودها – الى حسد كبر . اذ ان فرنسة لم تتستر في مطالبتها بما زعمته من وحقوق و لها في بلاد الشام ، وكان من المعروف ان روسية تنافسها في ذلك منافسة قوية . وفي الفترة التي سبقت الحرب ظهرت فرنسة وروسية وكأنها نسيتا احقادهما وتعاونتا على القيام بنشاط ظاهر في الشام : فافتتحت مدارس جديدة ، وانهالت الطلبات لتقديم العون المالي للمدارس القائمة ، وأسست الشركات ، وصار التدخل في الشؤون الدينية يزداد زيادة مطردة . وقد حرصت الدولتان على ان تؤكدا ان هذا النشاط انما يرمي الى اغراض ثقافية واقتصادية فقط ، ولكن الناس جميعاً كانوا يعتقدون – ولهم الحق في ذلك – ان هذا النشاط كان يرمي كذلك الى اهداف سياسية . وكان لفرنسة اصدقاؤها الحميمون وهم الموارنة في جبل لبنان والملكانيون ، اما مشابعو روسية فكانوا الطائفة الازثوذكسية ، وكان انصار انجلترة هم الدروز اصدقاؤها فكانوا الطائفة الازثوذكسية ، وكان انصار انجلترة هم الدروز اصدقاؤها القدماء . واما بقية السكان وهم المسلمون الذين يؤلفون الغالبية العظمى فقد ظلوا في الحقيقة بمناًى عن التأثر بالنفوذ السياسي الاجنبي .

وقد اصبح موضوع المطامع الاوروبية في بلاد الشام هو الموضوع الرئيسي لأحاديث الناس اليومية في وقت ما خلال سنة ١٩١٧. واخذ النفور بين جمعية الاتحاد والترقي وزعماء العرب يزداد ، وكانت الدول الكبرى تطمح الى المزيد من هـذا النفور وتراقب باهتمام آثاره ونتائجه . وكانت فرنسة ترتاب في نيّات انجلترة كها كانت روسية تحسد فرنسة . ثم وقعت حادثة صغيرة كانت السبب في اذاعـة هذا الريب ونشرها . وذلك ان نفراً من اعضاء السلك الدبلوماسي البريطاني كانوا يقضون اجازاتهم في بلاد الشام . وقد اختار احدهم — وكان آنئذ

سكرتيراً في دار الاعهاد البريطاني بالقاهرة – ان يقضي جانباً من اجازته في رحلة – على صهوة جواده – تبدأ من حيفا على طول الساحل الى بيروت ، ومنها الى جبل لبنان . فكتب عملاء فرنسة تقارير عن هذه الزيارات الى حكومتهم ، وأقنعوها ان وراء هذه الزيارات أغراضاً الخرى . ولما كانت الحكومة الفرنسية قد اوفدت في بدابة ذلك العام مسيو كايو الى الشام في زيارة ذات اهداف سياسية لا شك فيها ، لذلك مالت الى تصديق ما وافاها به مندوبوها ، وبحثت الأمر مع وزارة الحارجية البريطانية . فاستطاع سبر ادوارد جراي ان يؤكد لمسيو الموانكاريه تأكيداً قاطعاً ان تلك الزيارات لم يكن لها اي مغزى سياسي وان بريطانية العظمى لم تنو – ولن تنوي – ان تطالب بأي نفوذ سياسي في الشام ، فبادر رئيس الوزراء الفرنسي الى اعلان هذا التأكيد في عملس الوزراء في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) عملس الوزراء في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول ( ديسمبر ) فجاء هذ الاعلان دليلاً واضحاً على ان فرنسة ترى ان بلاد الشام منطقة فرنسية وانها تريد من الدول الاخرى ان تعتبرها كذلك .

وأعقب هذا الاعلان جهود اخرى بذلتها فرنسة ، وزيارات قام بها بعض كبار الشخصيات الذين صرحوا علناً بما يؤكد هذا المعنى ، مثل زيارة سلطان مراكش سنة ١٩١٤ وزيارة مسيو موريس باريه سنة ١٩١٤ . وقد نشر في الصحف ان سلطان مراكش – حيما زار الشام زيارة تحت بعاية فرنسة — قد صرح في اجتماع عام ان احتلال فرنسة لبلاد الشام امر د ضروري ، لا محيد عنه ، وقريب الحدوث ،

ولم تكن مخاوف الزعماء العرب مقصورة على بلام الشام ، فقد كان من المعروف ان ايطالية ترمي من زمن الى تحقيق خطة خاصة بها في عسير واليمن لتقيم لنفسها منطقة نفوذ وقاعدة عسلى شواطىء البحر الاحمر الشرقية ، وقد استطاعت بريطانية العظمى – عن طريق السياسة

التي اتبعتها بعقد معاهدات مع الشيوخ العرب – ان تفرض حمايتها على عدة مشيخات على شواطىء شبه الجزيرة العربية ، وقد نشب من وقت قريب جداً خلاف على حدود عدن لفت انظار الناس بقوة وكان من نتيجته ان اضطرت تركية الى الاعتراف بالحاية البريطانية على تسع من الامارات الصغيرة في دواخل عدن .

وكان الحوف من الحسكم الاجنبي ذا أثر مقيت في نفوس الناس جميعاً حتى اولئك الذين لم يكونوا يشعرون بالتعصب ضد اوروبة ، وكانوا يؤلفون الكثرة من بين الذين يعملون في الميدان السياسي . وكان فريق من نصارى بلاد الشام ، وخاصة الموارنة ، يتطلعون الى ان يكونوا تحت الحسكم الفرنسي ، وفريق آخر محبذ الارتباط بانجلترة ارتباطاً يشبه النظام القائم في مصر . على ان هؤلاء جميعاً كانوا في الحقيقة قلة ، ممن المحرفوا عن روح الحركة العربية نتيجة ما تلقوه من تعليم غربي وما تأثروا به من نفوذ رجال الدين المسيحي . اما بقية السكان ، ومنهم المسلمون وهم الكثرة الغالبة ، فقد كانوا يتوجسون شمراً من خطر السيادة الاجنبية وكان الزعماء يشاركون الناس شعور النفور من السيادة الاجنبية وكان الزعماء يشاركون الناس شعور كان لا بد لهم من الاختيار – ان يستمروا تحت الحكم التركي الذي عرفوه ، بدلاً من ان يقعوا تحت حكم آخر اجنبي مثله ولكنه لا ريب اقوى منه ؟

وحينًا اصبح من الواضح ان تركية توشك ان تشترك في الحرب ارسل عزيز على ، من مقر عزلته في مصر ، رسالة حاسمة الى زعماء

جمعية « العهد » يخبرهم فيها بألا يقوموا — مها تكن الدوافع — بأي عمل عدائي ضد تركية ، لان اشتراك تركية في الحرب في تلك الحالة سيعرض ولاياتها العربية للغزو الاجنبي وان الواجب عليهم ان يقفوا بجانب تركية الى ان ينالوا ضانات قاطعة تحميهم من الاطماع الاوروبية . وكان زعماء جمعية « الفتاة » قد اتخذوا القرار الذي اشرنا اليه ، مستقلين عن جمعية العهد ، وكان قرارهم في جوهره يتمشى مع ما تضمنته رسالة عزيز على . وبذلك اتفق اعضاء الجمعيتين على رأي واحد ، واصبح همهم الاساسي ان يغتنموا المناسبات والفرص التي تتيحها لهم الحرب لينالوا ضانات قوية تؤمن استقلال العرب في المستقبل . ولم يكونوا حينئذ يعرفون شيئاً عن المراسلات بين كتشنر والشريف .

كان هذا مدار تفكير الجمعيتين حين قدم فيصل الى دمشق، وحلف اليمين ليصبح عضواً في احدى الجمعيتين، ثم في الاخرى. وقد اعجب فيصل اعجاباً شديداً بتنظيم جمعية العهد، اذ كان زعماؤها قادرين على ان يوقدوا نسار الثورة في صفوف الحيش حيما يشاؤون، وذلك لان الحنود العرب كانوا الاكثرية الغالبة في الفرق العمانية المعسكرة في بلاد الشام حينة ، وكان قوادهم ومعظمهم اعضاء في الجمعية مستعدين الشام حينة ، وكان قوادهم ومعظمهم اعضاء في الجمعية مستعدين الشاء يدوا نداء هؤلاء الزعماء فيزحفوا مع جنودهم . وقد ذكر جمال باشا في مذكراته التي نشرت بعد الحرب : « لو نشبت الثورة بسبب المؤامرات الاجنبية لكنا عاجزين عن قمعها ولفقدت الحكومة جميع مناطقها العربية » .

مع ذلك فان خوف الزعماء من ان تكون الثورة سبباً في استبدال سبادة بأخرى - كان يكبح من جاحهم . وقد انضم فيصل الى هاتين

١ \_ جمال باشا : و مذكرات سياسي تركي ، (ترجمة) لندن ، وليس عليها تاريخ الطبع ٠

الجمعيتين مجاسة المؤمن المخلص ، لأن ميله الى الاتراك كان بسبب هذا الحوف نفسه وبسبب شكه في استعداد العرب استعداداً كافياً . وقد اخبر الزعماء بعرض كتشر ، وبالخلاف في الرأي بينه وبين عبد الله ، ويخطة والده التي تعتمد على الحذر والحرص . ثم تركهم ليتدبروا الأمر في ضوء هذه المعلومات التي اخبرهم بها ، وقصد الى القسطنطينية لينفذ الجزء الظاهر من مهمته فوصلها في الثالث والعشرين من شهر نيسان (ابريل) .

٤

مكث فيصل في القسطنطينية اقسل من شهر قليلاً. وقد استقبل هناك استقبالاً يفيض بالحفاوة والتقدير البالغين ، واتبحت له فرصة واسعة لعرض شكوى والده عرضاً وافياً . واجرى عدة مباحثات مع الامير سعيد حليم الصدر الاعظم ، وطلعت بك وزير الداخلية ، وانور بشا وزير الحربية ، كما مثل بين يدي السلطان مرتين . وقسد اصغى الحميع لما عرضه بمظاهر الرعاية والتعاطف ، ولكنهم اجابوه بأن العلاج في يدي والده نفسه . فلو ان الشريف جاهر علناً بتأييده لدعوة الجهاد فان ذلك سيسهل اصلاح الموقف في الحجاز لمصلحته ، ويستطيع حينئذ ان يطمئن الى انه سينال كل ما يرضيه . وكتب الصدر الاعظم وانور وطلعت رسائل الى الشريف تتضمن هذا المعنى . وكانت رسائة انور وطلعت رسائل الى الشريف تتضمن هذا المعنى . وكانت رسائة انتصار المؤرخة في الثامن من شهر ايار ( مايو ) اشد الرسائل الثلاث مبالغة . النعسة وألمانية في موقعة دونايتز في الحبهة الفرنسية ، وأكد قيمة المظهر الديني لهذه الحرب وأهاب بالحسين ان يؤازر هذا المظهر بتأييده لدعوة الجهاد .

عاد فيصَل الى دمشق في الثالث والعشرين من آذار ( مارس ) ،

فوجد ان زملاء في جمعيتي و الفتاة ، و و العهد ، قد اتفقوا على خطة العمل اثناء غيابه . ووضعوا ميثاقاً يتضمن الشروط التي يطالب الزعماء العرب بتحقيقها لكي يؤازروا بريطانية العظمى على تركية ، واتفقوا على ان محمل فيصل هذا الميثاق الى مكة ويطلب من والده ان يعرف من الحكومة البريطانية هل تقبل هـذه الشروط اساساً للعمل المشترك . وأهمية هذا الميثاق تدعونا الى ان نورد نصه كاملاً ، وهو : واعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية :

شمالاً \_ خط مرسين \_ أضنه الى ما يوازي خط العرض ٣٧ شمالا ، ثم عـــلى امتداد خط بيريجيك \_ أورفه \_ ماردين \_ مديات \_ جزيرة ابن عمرو \_ العادية الى حدود ايران .

شرقاً ... على امتداد حدود ايران الى خليج العرب جنوباً .

جنوباً – المحيط الهندي ( باستثناء عدن التي يبقى وضعها الحسالي كيا هو ) .

غرباً \_ عــلى امتداد البحر الاحمر ثم البحر الابيض المتوسط الى مرسن .

الغاء جميع الامتيازات الاستثناثية التي منحت للأجانب بمقتضى الامتيازات الاجنبية .

عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة العربية المستقلة . تقديم بريطانية العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات الاقتصادية ، ١ .

تلك هي الشروط التي كان يتمسك بتحقيقها الزعماء العرب لكي

١ \_ ذكر مؤلف الكتاب ان هذا النص الذي ترجعه الى اللغة الانجليزية في كتابه ، قد استعار اصله العربي من المغفور له الملك فيصل •

يقوموا بثورة عربية يعلنها شريف مكة ويبذلوا اقصى جهدهم لمؤازرة قضية الحلفاء .

ان ميثاق دمش ذو قيمة كبرة جداً ، ولا تقتصر قيمته على اهمية ما تضمنه من شروط فحسب وأنما تتمثل ايضاً في ان الشريف حسيناً قد استخدم نصوصه بعد ذلك في شهر تموز (يولية) حيها استأنف مباحثاته مع بريطانية العظمى . ولما كانت مثل هدف الوثيقة بجب ان تظل سرية فقد صيغت في ألفاظ قليلة بالقدر الذي يؤدي المعنى المقصود، وجاءت في صورة تعبير موجز عن المبادىء العامة . ولكن معناها بلغ من الوضوح بحيث يدل على نفسه في نقطتين اساسيتين ، هما : استقلال من الوضوح بحيث يدل على نفسه في نقطتين اساسيتين ، هما : استقلال العرب والتحالف مع انجلترة . وربما كانت قيمتها الكبرى دمن حيث العرب والتحالف مع انجلترة . وربما كانت قيمتها الكبرى مضموناً محتا الغربية الكبرى . وكان الهدف هو الاستقلال استقلالاً مضموناً محتا عن اي تدخل اجنبي حتى ما كان يعرف باسم الامتيازات الاجنبية . اما اذا كانت انجلترة مستعدة لأن تعترف للعرب بهذا الاستقلال فانهم حينئذ يرحبون بالتحالف معها .

فيصل ليسلمه الى الشريف رمزاً لثقة اهل الشام به .

وأدركهم الزمن وسابقتهم الاحداث . فقد امر الانراك بنقل احدى الفرق العربية المرابطة في الشام الى غاليبولي ، وخشي الزعماء العرب ان يتم نقل فرق اخرى ايضاً . ومع ذلك فلم يكن فيصل يستطيع ان يسافر قبل ان يقابل جمال باشا ، وكان جمال قد ذهب الى سورية الحنوبية في رحلة تفتيشية .

وفضل فيصل ألا ينتظر أوبته ، فسافر اليه في مدينة القدس واستأذنه في السفر ، ثم عاد الى دمشق واستقل القطار الى المدينة . وكان قد كتب نسخة من الميثاق نخط صغير جداً واعطاها لاحد اتباعه فوضعها في حذائه وخاط عليها بطانة الحذاء . ثم وصل فيصل مكة في العشرين من شهر حزيران (يونية) وقدم لوالده تقريراً مفصلاً عن مهمته وشرح له كيف تحول الى الموافقة على فكرة الثورة اذا ووفق على هذه الشروط. وكان الشريف صارماً مع ابنائه فأخذ يسأل فيصلاً اسئلة دقيقة ، وصار فيصل كلا تذكر تلك الايام يقول : «كان ذلك الاسبوع مسن أقسى ما مر بسى في حياتي » .

٥

في تلك الاثناء بذلت السلطات البريطانية في مصر كل ما في وسعها لتفادي محساطر الدعوة الى الجهاد . وكان الرجلان القائبان بالجهود الرئيسية في بداية الامر هما : السكرتير الشرقي في دار الاعباد البريطاني مستر رونالد ستورز ، ومدير المخابرات العسكرية في القساهرة المقدم ج. ف. كلايتون . وفي كانون الثاني (ينابر) ١٩١٥ تسلم سير هنري مكاهون عمله مندوباً سامياً في مصر والسودان ، وكان سير ريجناله ونجت \_ كما مر بنا \_ حاكماً عاماً للسودان ومقر قيادته في الحرطوم. وحمل هؤلاء الرجال الاربعة العبء الاكبر من هذا العمل الشاق .

فقد تولى ستورز وكلايتون مباحثة الزعماء العرب المقيمين في مصر ، وكان في طليعتهم عزيز على ومعه السيد رشيد رضا وكان عالماً في الدين وسياسياً ومصلحاً واسع الشهرة في كل ذلك ، كما كان داعية متحمساً الى نهضة المسلمين والعرب . ودارت هذه المباحثات حول موضوع الرسائل التي بعث بها كتشنر إلى الشريف ، وكانت ترمي الى اقناع العرب ان مستقبلهم رهن تحالفهم مع انجلترة . ومع مرور الايام اتسع نطاق المباحثات حتى لم يكد يبقى صاحب انجاه معين او نزعة تصل الى اتفاق ، بل لم يكن من المكن لها ذلك . اذ ان هؤلاء الزعماء تصل الى اتفاق ، بل لم يكن من المكن لها ذلك . اذ ان هؤلاء الزعماء به اتباعهم في الشام والعراق ، قد طالبوا بضهانات تكفل استقلال العرب به اتباعهم في الشام والعراق ، قد طالبوا بضهانات تكفل استقلال العرب بالشورات ، ولم يكن احد في مصر في موقف يتبح له تقديم هذه الضهانات المطلوبة .

ومع ذلك فلم تضع هذه المحادثات سدى ، اذ انها نبهت السلطات البريطانية الى ان محاولاتها لاكتساب العرب من غير تقديم عهود قاطعة لهم انمسا هي محاولات باطلة لا جدوى من وراثها وكان سير ريجنالد ونجت قد وصل بدوره الى هذه النتيجة نفسها ، وذلك انه تباحث مع السيد على المرغني وبعض المسلمين البارزين في السودان ، فأدرك ان وجهة النظر الإسلامية تطالب بالاسراع في اصدار بيان يشتمل على ضانات محددة تكفل مستقبل البلاد العربية ومصير الحلافة . ثم قدم ونجت الى مجلس الوزراء البريطاني صورة صادقة عن الموقف وايده كتشر تأبيداً وقياً ؛ ففوض مجلس الوزراء مكهون في اصدار بيان عام يتفق مع مقترحات ونجت .

وكان هذا البيان يرمي الى تهدئة مخاوف المسلمين اكثر مما كان يرمي

إلى تحقيق آمال العرب السياسية . وقد ورد في هذا البيان ان بريطانية العظمى تتعهد بأن ينص احد بنود معاهدة الصلح على الاعتراف بشبه جزيرة العرب دولة مستقلة ذات سيادة تامة على اماكن المسلمين المقدسة، كما اشار البيان الى ان الحكومة البريطانية على استعداد للبرحيب بقيام خلافة عربية . ونشر البيان في اوائل شهر حزيران ( يونية ) ، وطبع في منشورات وزعت منها اعداد كبيرة في جميع انحاء مصر والسودان وهمر بعضها الى الشام ، وألقت الطائرات البريطانية نسخاً منه على مدن : الوجه ، وينبع ، ورابغ ، وجدة .

قطعت الحكومة البريطانية ، بإصدارها هذا البيان ، شوطاً آخر أبعد مما وصل اليه كتشر في تعهداته التي اصدرها في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول (اكتوبر) ١٩١٤ ووعد فيها الشريف بحاية الجزيرة العربية من اي اعتداء خارجي ، اذ ان البيان قد زاد على ذلك بتعهده بالاعتراف بقيام دولة مستقلة في جزيرة العرب وبتأمين سلامتها ، ولكن البيان أغفل مطلب العرب الاساسي وهو ان يشمل هذا التعهد بلاد الشام والعراق كما شمل شبه جزيرة العرب ، ولذلك اعترى الفتور هده المباحثات التي بدأها ستوزر وكلايتون في الحريف ، ثم توقفت فجأة المباطبال الصيف .

وقد بذلت حكومة الهند نشاطاً كبيراً في مجالها ، وكانت تعتبر ان شبه جزيرة العرب تابعة لمجال نشاطها . فكانت دلمي ، لا لندن ، هي التي تدير عادة دفة السياسة في عدن ودواخلها وفي خليج العرب، وكانت دلمي ايضاً هي التي اشرفت على الاعمال الحربية التي انتهت باحتلال البصرة في تشرين الثاني ( نوفير ) ١٩١٤ . وقرب نهاية تلك السنة أوفد الرئيس ( الكابتن ) ج. ر. شكسير احد الموظفين السياسيين في حكومة الهند ، الى ابن سعود ليسعى الى اكتساب مؤازرته للحلفاء في قضيتهم . ولم يكن ابن سعود ميالاً الى الاتراك محيث محتاج الى

من يستميله عنهم ، وما كادت تركية تشترك في الحرب حتى وصل الى مقر ابن سعود احد اعضاء جمعية و العهد ، موفداً من قبل عزيز على لينال تأبيده للقوميين في قضيتهم ، فأحسن ابن سعود استقباله . وفي الوقت نفسه كانت الدعوة الى الجهاد تحرج مركزه بوصفه زعيماً للوهابيين ، وكان التغاضي عن هذه الدعوة سيكون اشد احراجاً له لو ان شريف مكة أبد الدعوة . وحيما كان شكسبير مع ابن سعود في كانون الثاني (يناير) ١٩١٥ وصل الى قصره رسل اوفدهم الحسين عملون منه رسالة يسر فيها غور ابن سعود .

وقد أيد ابن سعود ، كما ذكرنا قبل قليل ، الحسين تأييداً قوياً في امتناعه عن مناصرة الدعوة الى الجهاد . وقد أفهم الحسين كذلك ان مساعي الاتراك للحصول على أية معونة من بلاد نجد ستذهب ادراج الرياح . وكان جوابه عما عرضه عليه شكسبير جواباً ودياً ، وقبل ان تنصرم سنة ١٩١٥ ، كان ابن سعود قد عقد معاهدة تحالف مع ناثب الملك في الهند .

وعقدت حكومة الهند ايضاً اتفاقاً مع الادريسي في شهر نيسان (ابريل). وكان هذا الاتفاق - كالمعاهدة التي عقدت بعد ذلك مع ابن سعود - ينحصر في الشؤون المحلية وحدها ، ولم يتضمن هذان العهدان أية اشارة الى موضوعات عامة تتصل محركة العرب القومية . بل لم يكن الادريسي ولا ابن سعود في موقف يتيح لها ان يقدما ايسة معونة ذات قيمة سواء أكانت عسكرية ام معنويسة في الحرب ضد تركية . ان القيمة الرئيسية لهذين الاتفاقين تتمثل في نتائجها السلبية : فقد قطعا الامل قطعاً كاملاً في اي تحالف بين تركية وهذين الزعيمين - وكان هذا الامل في احسن الاحتالات أملاً ضعيفاً - كما انها ضمنا مساعدة ابن سعود في الحيلولة دون وصول المؤن والامدادات الى الاعداء

من طريق خليج العرب ، واصبح من المستحيل ان يستخدم الاتراك سواحل عسير قاعدة معادية لسفن الحلفاء في البحر الاحمر .

اما ابن الرشيد والامام يحيى فقد تركا لشأمها ولم تبذل المساعي لاسهالتها . فقد ربط ابن الرشيد مصيره منذ البداية بالاتراك ، امسا الامام يحيى فكانت ترابط من حوله فرقتان تركيتان ولذلك كان يشعر ان جميع ما يمكن ان يعرضه عليه الحلفاء لا يعادل الفوائد التي يحنيها بمحافظته على علاقات المودة مع القوات التي تحتل بلاده . ولذلك وقف موقف المتفرج حيما زحف الاتراك على محمية عدن . ولقد دارت بعد ذلك مباحثات بينه وبين المعتمد البريطاني في عدن ولكنها لم تفض الى في المتفرج السلى .

حيما استأنف الشريف المفاوضات في تموز ( يولية ) ١٩١٥ لم تكن الحرب في الشرق الادنى تسير كما ينبغي وفق مصلحة الحلفاء . فقسد كلفتهم الاعمال الحربية في غاليبولي كثيراً ولم تكلل بالنصر . ومع ان هجوم الاتراك على مصر قد صد غير ان الحطر كان لا يزال قائماً وكان يستدعي حشد قوات كبيرة . وكانت نيات زعيم السنوسيين لا تزال غير واضحة ، ولكن ما عرف عن صلاته بالاتراك كان كافياً لأن يدعو الى القلق ، وقد ظهر بعد ذلك من سير الحوادث في اواخر تلك السنة ان هذا القلق كان في محله . فقد أبسدى سلطان دارفور وكان لا يزال على صلة وثيقة بالسنوسي – بعض الدلائل التي تشير الى استجابته لدعوة الجهاد . وزحفت القوات التركية المرابطة في اليمن على عمية عدن ، وطردت القوات البريطانية التي ارسلت للدفاع عن الحج ، واستطاعت ان تقترب من عدن نفسها فأصبحت لا تبعد عنها صوى بضعة اميال . وكان لا بد من ارسال لواء من مصر على وجه السرعة لانقاذ الموقف . واذا استثنينا الحملة على جنوب العراق التي السرعة لانقاذ الموقف . واذا استثنينا الحملة على جنوب العراق التي السرعة لانقاذ الموقف . واذا استثنينا الحملة على جنوب العراق التي النسات تتقدم من البصرة الى الشال تقدماً حسناً بالرغم من العقبات

الكأداء ، فان القوات البريطانية في البلاد العربية كانت تقف في جميع الميادين موقف الدفاع .

في هذا الوقت الذي كان فيه سير هنري مكماهون مشغول البال بالمخاطر التي لا تزال محدقة بمصر ، وصلته مذكرة من الشريف حسن .

### الفصبلالتاسع

## عَهد بَريطانت لعظمی (۱۹۱۵)

١

ارسل الشريف أولى مذكراته الى سير هنري مكياهون في حسوالي منتصف شهر تموز (يولية) ، فوصلت القاهرة في احد ايام شهر آب (أغسطس) وقد احيطت بالكيان الشديد ، وحملها احد رسل الشريف ممن كان يضع فيهم ثقته وهو الشيخ محمد عارف بن عريفان . ولم تكن المذكرة مؤرخة ، بل لم يكن عليها اي توقيع مبالغة في الحرص كها كانت العادة في جزيرة العرب ، غير انها كانت مرفقة برسالة من عبد الله موجهة الى ستورز شخصياً صادرة في الرابع عشر من شهر تموز (يولية) .

وقد اوردت المذكرة الشروط التي يشترطها العرب لاشتراكهم في

الامر وتدخلهم ١. وبدأت المذكرة بمقدمة تؤكد تصميم الامة العربية على نيل استقلالها السياسي ، وتعرب عن اعتقاد العرب ان المصالح بينهم وبين بريطانية متبادلة ، ثم اخذت المذكرة تعدد الشروط التي يتمسك بها الحسين لكي يستطيع ان يشترك ، باسم الامة العربية ، في حلف مع بريطانية العظمى لتحقيق تلك الغاية . ونصت المذكرة على ان العرض الذي تضمنته سيظل قائها مدة ثلاثين يوماً ، وطلبت ان يرسل رد صريح بالقبول او الرفض خلال تلك المدة . وكانت الشروط التي عرضتها المذكرة واعتبرتها أساساً للتحالف الذي يقبله العرب هي الشروط التي عرضتها تضمنها ميثاق دمشق ، مع اضافة شرط خاص بالخلافة ينص على انه اذا بويع عربي بالخلافة فان على بريطانية العظمى ان تعترف به . كما ذيلت بملحق ينص على ان البنود الحاصة بالمساعدة المتبادلة تظل سارية ذيلت مملحق ينص على ان البنود الحاصة بالمساعدة المتبادلة تظل سارية مدة خسة عشر عاماً ، وقد تمدد بانفاق الطرفن .

فاذا ما استثنيت هاتان الريادتان فان الشروط الواردة في المذكرة هي الشروط نفسها التي تضمنها ميثاق دمشق. وقد اقتبست المذكرة البند الاول من الميثاق بنصه الحرفي ، وهو البند الحاص محدود المنطقة العربية المستقلة . وقد وضع الحسن في مقدمة مذكراته ان العرب يفضلون بسبب سرعة مرور الوقت وتلاحق الحوادث – ان يقتصروا على المسائل الجوهرية وان يؤجلوا محث الموضوعات الفرعية الى فرصة اخرى يكونون فيها في سعة من الوقت .

ولم يخض عبد الله ، في رسالته الى ستورز ، في ذكر الشروط التي تضمنتها مذكرة ابيه ، ولكنه طلب تقديم المذكرة الى الجهات المختصة ، واشار الى ان العرب قد حزموا امرهم واختاروا موقفهم ، ولذلك فانه يرى انه لم يعد ثمة ما يدعو الى الاستمرار في توزيع نشرات الدعاية

١ ــ اثبتنا في الملحق رقم (أ) نصوص هذه المذكرة والرسالة ونصوص المذكرات التـــي تبودلت بعد ذلك بين الشريف حسين وسير هنري مكهاهون .

#### 

وكان جواب سبر هنري مكاهون ، المؤرخ في ٣٠ آب (أغسطس)، مثلاً طريفاً من أمثلة المراوغة الرسمية . فلم يتضمن رداً صريحاً بالقبول او الرفض ، ممثلاً في ذلك لتعلمات وزارة الحارجية كا هو المفروض. واكتفى بأن يكرر التعهدات العامة التي منحت في الماضي للشريف باسم اللورد كتشنر بشأن استقلال العرب والحلافة العربية . اما حيما كان لا بد له من ان يوضح معنى تلك التعهدات وبحدد المنطقة العربية التي ستستمتع بالاستقلال ، فقد ذكر ان الوقت يبدو غير مناسب لهذا البحث ، واحتج لذلك بأنه مضيعة للوقت ان تبحث مثل هذه الموضوعات البحث ، واحتج لذلك بأنه مضيعة للوقت ان تبحث مثل هذه الموضوعات ورحى الحرب دائرة ، واضاف سبباً آخر اكثر سذاجة وهو ان الاتراك كانوا لا يزالون محتلون اجزاء من البلاد العربية . والعجيب انه بتذرع ماتين الحجتين للرد على اقتراحات لم تقدم الا تحت وطأة الحرب ، وترمي اذا ووفق عليها الله تمكين العرب من القيام بالثورة ومساعدة الحلفاء في القضاء على الاحتلال التركي . ثم ذكر حجة ثالة العلها أغرب من سابقتها ، وهي ان بعض العرب من رعابا السلطان الذين يقطنوں في المناطق التي لم تزل تحت الحكم التركي ، كانوا جنوداً في يقطنوں في المناطق التي لم تزل تحت الحكم التركي ، كانوا جنوداً في يقطنوں في المناطق التي لم تزل تحت الحكم التركي ، كانوا جنوداً في يقطنوں في المناطق التي لم تزل تحت الحكم التركي ، كانوا جنوداً في يقطنوں في المناطق التي لم تزل تحت الحكم التركي ، كانوا جنوداً في

جيش السلطان . وختم مذكرته بابداء استعداده لارسال هبات القمح المصري الى الفقراء .

كان مضمون هذه المذكرة يدل على الحمق ، ولم يكن ذلك لمسا فيها من مخادعة واضحة فقط بل ايضاً لأنها حاولت ان تجمع بين امرين متناقضين ، وهما : اكتساب الشريف للدخول في تحالف فعال ، وفي الوقت نفسه منعه من الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها ان بجعل هسذا التحالف فعالاً . والاسباب الرئيسية لهذا التناقض تعود الى أن مكهون ومستشاريه لم يكونوا سحتى في تلك المرحلة — قد عرفوا معرفة كاملة العوامل الحفية التي توجه الحوادث . فلم يكونوا يعلمون شيئاً عن فحوى محادثات فيصل في دمشق ، ولا عن جمعية والعربية الفتاة ، ولم يكونوا يعرفون سوى فكرة مبهمة عن وجود منظمة والعهد ، وكانوا يعتقدون يعرفون سوى فكرة مبهمة عن وجود منظمة والعهد ، وكانوا يعتقدون المحسن لم يكن يمثل الا نفسه ، ويظنون انه كان يسعى الى تحقيق اهدافه الشخصية ، وان من الممكن استالته اذا وعسدوه بالاعتراف غلافته ، ولوحوا له تلويحاً مبهماً باستقلال العرب . لقد عرفوا الحقيقة مصادفة بعد ذلك بشهر ، اما في اواخر آب ( اغسطس ) فلم يكونوا يعرفون ادنى معرفة ما كانت تنطوي عليه مقترحات الشريف .

كانت مذكرة مكاهون الاولى – كسائر مذكراته بعد ذلك – مكتوبة باللغة العربية . ولا شك ان نصوص جميع المذكرات كانت توضع اولا باللغة الانجليزية ثم تترجمها دار الاعتاد البريطاني الى اللغة العربية وتقوم بارسالها . والنصوص التي اوردتها في هذه الفصول وكذلك النصوص التي اثبتها في الملحق انما هي مما ترجمته عن النسخة العربية . واسلوب هذه المذكرات متفاوت فكأنما ترجم كل واحدة منها مترجم غير الذي ترجم الاخرى . ولكنها كلها تكشف دون ريب عن انها كانت في اصلها باللغة الانجليزية ما عدا تلك البهارج من الثناء المسرف وألقاب التمجيد والتفخيم ، وهي ليست انجليزية ولا عربية ، ولكنها

مزيج من الاسلوبين التركي والفارسي في التزلف ، كتبها احد موظفي مكهاهون ظناً منه أنها لاثقة بالمقام ، ولقد استاء الحسن من هذا الهراء واعرب عن استيائه في رده . وهكذا كانت مذكرة مكهاهون المؤرخة ٢٠٠ آب ( اغسطس ) ١٩١٥ مثار نفور الحسن من جميع جوانبها .

#### ٣

بادر الشريف الى ارسال الرد بسرعة ، اذ ان مذكرته الثانية مؤرخة في التاسع من ايلول ( سبتمبر ) ، وهي اطول جداً من الاولى .

وكان لأسلوب الحسين خصائصه ايضاً . اذ ان مذكراته الى مكاهون جميعها كانت من انشائه بذلك الأسلوب العربي المعقد المثقل بالتعبيرات التركية ، وكان قد ثقف هذا الاسلوب في القسطنطينية اثناء حكم عبد الحميد ، حيما كان لا بد للمرء من ان يلجأ الى الحدر اذا ما اضطر الى التعبير عن آرائه ، فيعبر عنها بأسلوب مبهم غير مفهوم . ولما كان الحسين بطبيعته صريحاً واضحاً فقد كان لا بد له ، ليحمي نفسه ، من ال يتوخى الحدر في عباراته ، فنتج من ذلك نمط من الاسلوب اختفت ان يتوخى الحدر في عباراته ، فنتج من ذلك نمط من الاسلوب اختفت في ثناياه صراحته الفطرية تحت ستار محكم يتألف من الجمل المعترضة والاستطراد والتضمينات والامثال والحكم المأثورة نسجت كلها في اسلوب أدبى منغتم حتى تحولت الى عبارات طنانة جوفساء ، يعتبر اسلوب

١ ــ مثال ذلك ان مذكرة المندوب السامي الاولى تبدأ بما يأتي : « الى السيد الحسيب النسيب ، سلالة الاشراف ، وتاج الفخار ، وفرع الشجرة المحمدية ، والدوحة الترشية الاحمدية ، صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية ، السيد ابن السيد ، والشريف ابن الشريف ، السيد الجليل المبجل ، دولتلو الشريف حسين ، سيد الجميع ، امير مكة المكرمة ، قبلة العالمين ومحط رحال المؤمنين الطائمين عمت بركته الناس اجمعين » •

<sup>(</sup> انظر كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ٠٠٠ من منفورات الامائة العامة لجامعة الدول العربية ، ص : ٩ ) ـ المترجم ــ

و التورية والكناية و بازائها اسلوباً سلساً . لقد اصبح استاذاً في هذا الاسلوب الوافي ، المعتمد على الهذر والاطناب ، ولكن طول ممارسته له انتهى به الى ان يسترقه هذا الاسلوب ويستعبده . ولقد كان في مذكراته التي بعث بها الى القاهرة بجمع بين وضوح التعبير وغوضه ويعاقب بينها، ومع ان المعنى الذي يقصده كان دائها مفهوماً غير انه غالباً ما كان يختبى و في ثنايا الالفاظ الكثيرة التي تشبه غابة من النباتات المتسلقة ، وكان لا بد من التذرع بالصبر في سبيل اكتشاف هذا المعنى وتخليصه مما يشوبه : وهو امر شديد العسر على من يقرأ هذا الاسلوب ، فكيف لا تكون مشقته سبباً في يأس من يتولون ترجمته .

ويظهر التناقض الحاد بين سلامة نية الحسين في هذا الرد وبين تملص مكاهون ومراوغته في مذكرته . وقد ادرك الحسين ما في تلك المذكرة من تحايل وعزاه الى الجهل ، وفطن بثاقب نظره الى الافكار الحاطئة التي أوحت بها فحاول ان يصحح الحطأ . فأبدى دهشته لما قوبل به اقتراحه الحاص بتحديد حسدود المنطقة العربية المستقلة من و غموض وبرودة وتردد » (ه) وعني بأن يوضح له ان تلك المقترحات ليست صادرة من شخصه وحده و بل هي مقترحات شعب بأسره » (ه) يعتبرها شرطاً اساسياً . وقد أثاره ان مكاهون كان يضرب على وتر الحلافة كأنها هي كل شيء في الامر ، ولذلك بادر الى القول بأنه يعتبر الحلافة نظاماً ميتاً (ه ») ، ثم غمز مكاهون في الفقرة نفسها غزة يعتبر الحلافة نظاماً ميتاً (ه ») ، ثم غمز مكاهون في الفقرة نفسها غزة

به مده الفاط الحسين كما وردت في نص رسالته ، انظر : د الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ص : ١٢-١١

<sup>(</sup>He regards it as: : المراقبة في ص : ١٦٨ من كتابه قال : عبد الكتاب ص ١٦٧ ان a dead institution) وقد ذكر في الوثيقة رقم ٣ في بلحقات الكتاب ص ١٧٧ ان الشريف حسينا قال في رسالته : « اما الخلافة ، فليرحم الله روحها وليهب المراء للمسلمين على (As for the caliphate, God have mercy on its soul and فقدما » ونصه بالانجليزية : comfort the Moslems for their loss)

خفيفة لاسرافه في الالقاب وعبارات المجاملة ، فقال :

و اما هدفنا ، يا فخامة الوزير ، فهو ان نطمئن الى ان الشروط الاساسية لتأمين مستقبلنا ستبنى على اساس الحق والواقع ، لا على الاسراف في تنميق العبارات والألقاب ، ١ .

ثم يمضي في رسالته قائلاً: ان قضية الحدود يجب ان تعتبر مسألة اساسية اذ ان الشعب كله الذي ينطق الحسن باسمه يعتبر هذه القضية مسألة اساسية ، حى اولئك الذين أرغمتهم ظروفهم على ان يعملوا لمصلحة حكامهم الانراك . ثم وضح في صراحة ان نتيجة المفاوضات مع مكاهون « متوقفة عسلى موافقتكم او رفضكم قضية الحدود المقترحة » . . .

٤

اصبحت السبيل أمام مكهاهون واضحة الآن غاية الوضوح ، وبعدلها في الوضوح ما تبين له من ان جوابه هذه المرة يجب ان يكون إما الموافقة الصريحة وإما الرفض الصريح .

ولا سنك أن المؤلف قد دف عليه الاصل العربي فلم يستبنه على حقيقته ، وعبارة الحسين في رسالته هي : « أما الخلافة فأن الله يرضى عنها ويسر الناس بها » ( أنظر الوثائق الرئيسية ص : ١٢ ) ، وهي تؤدي عكس المعنى الذي قهمه المؤلف وترجمه الى الانجليزية • ــ المنرجم ــ ١ ــ قال المؤلف في الهامش : أما أن السير هنري مكماهون لم يفهم هذا التأليب وأما أنه تجامله عمدا أذ أن جميع مذكراته التألية تستهل بمقدمة محشوة بالنعوث المبالغ فيها •

<sup>\*</sup> مكذا وردت العبارة في النص الانجليزي ، سواء في ص : ١٦٨ او في الملحق ص : ١٧٥ . ولم نجد ما يقابلها في الاصل العربي الا قول الحسين : « وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا .. في تلك العدود .. مناطق يقطنها شعب اجنبي ، بل هي عبارة عن كلمات والقاب يطلقونها عليها » ( الوثائق الرئيسية ص : ١٢ ) .

وواضح من هذا ان ثمة خلافا كبيرا بين ما فهمه انطونيوس وترجمه ، وبين ما ذكره الحسين في رسالته ٠

وفي هذه الاثناء كانت قد بلغته هو ومستشاريه معلومات أعانت على زيادة معرفتهم بالقضايا العربية ، وعلى تعديل موقفهم من مقترحات الحسين . فقد وصل القاهرة في اواثل تشرين الاول ( اكتوبر ) ضابط عرببي شاب في الجيش التركي أسر في الجرب التي دارت في ميسدان غاليبولي . وكان قد تعمد اجتياز الحطوط البريطانية وسلم نفسه ذاكراً ان لديه معلومات هامة يريد ان يدلي بهسا ، وطلب ان ينقل الى القاهرة . ثم ظهر انه عضو في جمعية « العهد » وأحد العاملين المتحمسين لقضية التحرر العربي . وهو عراقي مسلم اسمه عمد شريف الفاروقي .

كان للمعلومات التي ذكرها الفاروقي اثر حاسم في موقف مكاهون ومستشاريه . ولم يكن الفاروقي ، في الحقيقة ، مبعوثاً مفوضاً من قبل جمعية و العهد ، ولكنه كان على معرفة وثيقة بهذه الجمعية وبالهيئة الاخرى التي تعتبر الشقيقة المدنية لها ، وهي و العربية الفتاة ، ، مطلعاً على تنظياتهما واهدافها ، فأفاض في الحديث عن المشاعر التي تجيش في نفوس الاعضاء . وقد نخلت اقواله وعصت بدقة ، ولما ظهر صدقه لم يكتفوا بان يعتبروه مبلغاً سليم النية غلصاً فيما نقل من انباء ولا يحتفوا بان يعتبروه مبلغاً سليم النية غلصاً فيما ناطقاً بلسان و العهد ، وحد الفتاة ، ومفوضاً عنها ، وقد ظهر فيا بعد انه لم يكن كذلك . واياً كان الامر فقد كانت معلوماته جميعها صحيحة ، وقد ذكر للسلطات وأياً كان الامر فقد كانت معلوماته جميعها صحيحة ، وقد ذكر للسلطات شيئاً كثيراً لم يكونوا يعرفونه من قبل عن حقيقة الشعور السائل بين القومين العرب في الشام والعراق ، حتى اذا ما وردت بعد ذلك مذكرة الشريف الثانية كان مكهمون ومستشاروه قد عرفوا من الامور الاساسية الشريف الثانية كان مكهمون ومستشاروه قد عرفوا من الامور الاساسية ما اتاح لهم ان يقرأوها بفهم أكمل من ذي قبل .

وتعتبر مذكرة مكاهون التي اجاب بها الحسن اكثر اهمية من جميع المكاتبات الاخرى ، ولعلها تعتبر اهم وثبقة دولية في تاريخ حركة

العرب القومية . فقد اشتملت على العهود التي دعت العرب الى اعلان اشتراكهم في الحرب الى جانب الحلفاء . وقد اصبحت خلال السنوات التي أعقبت الحرب عاملاً بارزاً من عوامل الحلاف ومثاراً للنزاع ، ولا تزال الى يومنا هذا تعتبر الوثيقة الرئيسية التي يستدل بها العرب في توجيه الاتهام لبريطانية العظمى بأنها نقضت عهودها معهم .

والمذكرة مؤرخة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول (اكتوبر) 1910. وقد استهلها مكاهون بأن أكد للشريف ان ما ابداه في الرسالة السابقة من عدم الرغبة في بحث قضية الحدود انما مرده الوحيد الى اعتقاده حينئذ و ان الفرصة لم تكن قد حانت بعد للبحث في ذلك الموضوع بصورة نهائية و ولكن ما دام الشريف يعتبر هذه القضية مسألة اساسية تستدعي السرعة في البت ، فان الحكومة البريطانية قد فوضت مكاهون ان يقدم للعرب باسمها تعهدات معينة . ثم مضى يوضح هذه التعهدات ، وخلاصتها ان بريطانية العظمى تقطع على نفسها عهداً بأن تعتبر ف باستقلال العرب في المنطقة التي حددها الشريف باستثناء اجزاء معينة من آسية الصغرى والشام ، وان تدعم هذا الاستقلال ، وقد نص على تعفظات خاصة ببعض المقاطعات في تلك المنطقة ، وهي المقاطعات التي كانت بريطانية العظمى مرتبطة فيها ععاهدات مع بعض المقاطعات التي كانت بريطانية العظمى مرتبطة فيها ععاهدات مع بعض الامراء العرب .

وهذه الفقرة من مذكرة مكماهون التي تورد هذا التعهد وما يرتبط به من تحفظات ، هي ما يلي :

ر ان ولايتي مرسين واسكندرونة واجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب لا يمكن ان يقال انها عربية محضة ، وعليه يجب ان تستثى من الحدود مع هذا التعديل ، وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبن بعض رؤساء العرب ، نحن نقبل تلك الحدود .

وأمنًا من خصوص الاقاليم التي تضمها تلك الحدود حيث بريطانية العظمى مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها فرنسة ، فاني مفوض من قبل حكومة بريطانية العظمى ان أقسدم المواثبق الآنية ، واجيب على كتابكم بما يأتي :

انه مع مراعاة التعديلات المذكورة اعلاه فبريطانية العظمى مستعدة بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الاقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها دولة شريف مكة ، .

وتتضمن المذكرة اربعة مواثيق اخرى تتناول مسائل غير مسألة الحدود. تتعهد بريطانية العظمى في الأول بأن تحمي الأماكن المقدسة من كل اعتداء خارجي. وتعرب في الثاني عن استعدادها لمساعدة العرب في اقامة نظام حكم مناسب في المنطقة العربية التي ستستقل. وتشترط في الثالث ان يستعين العرب ببريطانية وحدها في الحصول على من يحتاجون اليهم من المستشارين والموظفين الاجانب. وبما ان لبريطانية مصالح خاصة في العراق ، فقد اشترطت في الرابع ان يكون لولايتي البصرة وبغداد نظام اداري خاص ، على اساس لم توضحه المذكرة ، وذلك لكي يكفل تحقيق النعاون الانجليزي العربي في ذلك الجزء من الدولة العربية المستقلة .

وفي الفقرات الحتامية بعرب مكهاهون عن امله في ان ينتج عن هذا المتحالف طرد الاتراك من البلاد العربية وتحرير الشعوب العربية ، ولم يشر أية اشارة الى مسألة الحلافة بعد ان نحاها الحسين بحزم ، ولكن بالرغم من ملاحظة الشريف الحسادة عن موضوع الالقاب وعبارات المجاملة فقد استمر مكهاهون في اغداقها عليه اغداقاً متدفقاً لا يطاق .

يظهره سياسياً بعيد النظر من ارفع طراز ، وكاتباً للرسائل على اسوأ مثال . فقد وردت فقرتان او ثلاث في جوابه مستعصية على الترجمة ، وكانت احدى هذه الفقرات – وهي الحاصة بالولايات العراقية – تتألف من جمل واشباه جمل طويلة شائكة ، ومن عبارات يفصل بين طرفيها فواصل متعددة ، وتتكاثر هذه الجمل والعبارات وتنتشر كانتشار نبات الصبر ( التين الشوكي ) ، ولا بد من ان تقرأ مرات متعاقبة ، وان يكون القارىء مؤمناً باخلاص الكاتب ، حتى يمكن له ان يستبين معناها. فاذا ما فعل القارىء ذلك فان الجملة يزول عنها ما احاط بها من الهوال ويكتسب معناها ، بذلك التعقيد في الصياغة ، مزيداً من القوة والعمق .

وتاريخ هذه المذكرة ( الثالثة ) التي بعث بها الشريف هو الحامس من شهر تشرين الثاني ( نوفير ) وقد استهلها الحسن ببيان موقفه من قضية الحدود . ووافق دون تلكؤ على استثناء ولاية أضنه ( التي تضم ميناء مرسين ) من المنطقة العربية المستقلة ، ولكنه رفض ان يوافق على استثناء تلك الاجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب ؛ على اساس انها تختلف عن مرسين وأضنه في انها مناطق عربية محضة ، كما انه لم يوافق على استثناء الاسكندرونة . ثم وافق على التحفظات الحاصة بالامراء العرب الذين تربطهم بعريطانية العظمى علاقات تحالف ، ولكن هذه الموافقة وردت تربطهم بعريطانية العظمى علاقات تحالف ، ولكن هذه الموافقة وردت في سياق عبارات جعلت من الممكن ان تفهم على انها تقتصر على الاعراء المجاورين للبصرة . اما ما طلبه مكهاهون مـن التعاون العربي الاعجليزي المشترك في الولايات العراقية ، فان الحسين لم يقبله جملة ، ولكنه المجزاء من العراق التي كانت آنثذ، تشرين الثاني ( نوفير ) ١٩١٥، في البخزاء من العراق التي كانت آنثذ، تشرين الثاني ( نوفير ) ١٩١٥، في قبضة بريطانية ، على ان يكون مفهوماً ان ذلك الاحتلال موقت ، وانه قبضة بريطانية ، على ان يكون مفهوماً ان ذلك الاحتلال موقت ، وانه

لا يعني سلخ أية بقعة عربية ، وان تدفع بريطانية مقابل ذلك معونة مالية يتفق عليها للدولة العربية التي ستستقل مساهمة منها في موارد ميزانيتها وذلك خلال سنوات نشأتها .

ظل الحلاف الرئيسي اذن قائباً في مسألة الحدود ويدور حول المناطق الساحلية لسورية الشالية . وحيما وافق الشريف على استثناء ولاية أضنه تنازل عن اكثر مما طلب مكاهون من جانب وعن اقل منه من جانب آخر . فقد كان طلب مكاهون هو استثناء منطقي مرسين والاسكندرونة، وقد وافق الشريف على استثناء مرسين وتبرع باستثناء جميع ولاية أضنه، ولكنه لم يوافق على استثناء الاسكندرونة التي تقع ضمن ولاية حلب، وكان تمسكه بالاسكندرونة لا يقل عن تمسكه بأي جزء آخر في بلاد الشام لو طلب مكاهون سلخه .

أثم يثير الشريف أمراً آخر هو تقديم ضان بعدم عقد صلح منفرد ، ويطلب تعهداً انجابياً بألا يترك العرب وحدهم – مها تكن الاحوال – في مواجهة جيوش المانية وتركية معاً. ويشير كذلك الى احمال ان يعتبر العرب في مؤتمر الصلح محاربين وغير رسميين ، ويطالب بريطانية العظمى بتقديم ضان في صورة تعهد بأن تقف بريطانية في صف العرب وتدافع عن قضيتهم في مفاوضات الصلح . وقد أبدى عدم رغبته في اعلان الثورة فوراً قبل اتمام الاستعداد لها ، ومها يكن فقد اكد وجوب حصوله على هذه الضمانات قبل ان يخطو أية خطوة .

#### ٦

استغرق الرد البريطاني على مذكرة الشريف الثالثة زمناً حتى وصل، وكان مؤرخاً في ١٣ كانون الاول ( ديسمبر ) ، ويتأرجح اسلوبه الأقل كما يبدو في النص العربي الذي نشر به النهوض والدقة .

وقد اعرب مكاهون في هذا الرد عن ارتباحه لاستثناء ولاية أضنه ، ولكنه ظل مصراً على تحفظه في موضوع المنساطق الساحلية الواقعة في سورية الشهالية ، ولم تقم حجته هسذه المرة على ان تلك المناطق ليست عربية محضة ، وانها قامت على امر واحد فحسب وهو وجود مصالح فرنسية فيها . كها ابلغ الشريف ان موافقته على المعاهدات القائمة مع رؤساء العرب انما تشمل شبه الجزيرة العربية كها تشمل العراق . ولكنه حيما يأني لبحث اقتراح الحسين المحدد عن المشاركة العربية الانجليزية في شؤون الادارة المقبلة في بعض اجزاء العراق - يتحول الى الغموض والابهام ويخبر الحسين ، بعبارات فضفاضة مقصودة ، ان الوسيلة المناسبة لحاية المصالح البريطانية قد توجب انخاذ تدابير مثل تلك التي أجملها ، ولكن الامر يتطلب عثاً اوفى مما يتسع له الوقت حينئذ .

واعرب مكاهون في مذكرته عن استصوابه لحذر الحسين ، ولكنه يحثه على بذل اقصى جهده لمنع العرب من تقديم العون الى العدو ، وذلك الى ان يحين الوقت المناسب لاعلان الثورة . وتختم المذكرة بتعهد بريطانية انها لن تبرم صلحاً على اسس لا تكفل « حرية الشعوب العربية » .

#### ٧

رد الشريف على مذكرة مكهاهون عذكرته الرابعة المؤرخة اول كانون الثاني (يناير) ١٩١٦. وكان قد تسلم قبل كتابة الرد تقريراً طويلاً من الفاروقي عن المباحثات التي اجراها مع مكهاهون ومستشاريه في القاهرة ، ولذلك بدأ الحسين مذكرته بالاعراب عن ارتياحه لما نمي اليه من ان شهادة ذلك الضابط جاءت مؤيدة لكل ما كان قد ذكره.

وفسر الحسين موافقة مكماهون المبهمة ــ فيما يتصل بالنظام المقبل

للادارة في العراق ــ تفسيراً ينطوي على الثقة ، واعتبر تلك الموافقة قبولاً صريحاً لمقترحاته ، وصرح انه مستعد لان يترك تقدير التعويض المالي الى و مدارك حكمة بريطانية العظمى ونصفتها . .

ثم يعود الى موضوع المناطق الساحلية من سورية الشالية ، ومن الواضح الله هنا يجد نفسه في معضلة ، فهو حريص ، من جانب ، على ان ينتهي من مفاوضات لا تزال مستمرة في الواقع منذ شهر تشرين الاول (اكتوبر) 1918 وذلك لكي يشرع في الاعداد الفعلي للثورة ، وهو من جانب آخر ليس مطلق الحرية في الوصول الى حل وسط – بله الى التسلم – في موضوع اقتطاع أي جزء من بلاد الشام من المنطقة العربية المستقلة . ولم يكن سبيله إلى الحروج من هذه المعضلة في قبول حل وسط ولا في الموافقة الكامة ، وانما في تأجيل الموضوع . فأخبر مكاهون انه حريص على اجتناب ما يعكر صفو العلاقات بين فرنسة وبريطانية العظمى ، ولذلك فانه سيطوي هذا الموضوع اثناء استمرار الحرب . ولكنه ابلغه في اوضح عبارة يفهمها ان التنازل لفرنسة او لغيرها من الدول الكبرى عن أي ه شبر من اراضي تلك الجهات » هو امر مرفوض ولا يقبل عن أي ه شبر من اراضي تلك الجهات » هو امر مرفوض ولا يقبل المناقشة ، وانه سيغتم اول فرصة بعد ان تضع الحرب اوزارها ليحقق مطلب العرب في بلاد الشام جميعها .

ولم يطلب جواباً عن أية نقطة من النقاط التي اوردها ولكنه كان يكتب كأنه يعتبر الصفقة قد عقدت ويختم المذكرة بتكرار عزمه على اعلان الثورة في اقرب فرصة ، وبأنه سيبلغ مكهاهون في الوقت المناسب عما محتاج اليه من الاسلحة والذخائر والمؤن .

قد يبدو استعداد الحسين لتأجيل موضوع المناطق الساحلية من سورية الشالية مناقضاً لاصراره السابق على وجوب نيل موافقة عاجلة كاملة على شروطه مقدماً . وتفسير ذلك مرده إلى سبب نفساني يتمثل في ثقته العميقة باخلاص بريطانية ونزاهتها ، وكانت تلك الثقة سائدة حينئذ في

العالم العربي . فقد كان الشريف خلال السنوات التي قضاها في القسطنطينية يرقب حركات « رقعة الشطرنج » الدبلوماسي بعين محايدة فاقدة ، ومال الى ممثلي بريطانية العظمى لانهم كانوا اكثر « اللاعبين » نزاهة . ونشأت بينه وبين السفارة البريطانية صلات ودية بالقدر الذي يسمح به الحذر والفطنة ، فلقي من الصداقة والصفاء الذي لا يشوبه مكر ، ما يبدو للمرء الذي يعيش في جو الحداع الحميدي انه شيء خارق للطبيعة . كما علم كذلك ان تعيينه اميراً لمكة سنة ١٩٠٨ كان قد لقي معاضدة بريطانية سراً .

هذا المزيج من الاعجاب والاعتراف بالفضل غرس في نفسه تقديراً عيقاً لبعض الافراد الانجليز وإيماناً راسخاً بالمثل الانجليزية في المعاملة الشريفة . ولما كان قد ضمن من مكاهون تعهدات الجابية عن المسألة الاساسية الحاصة بالمنطقة العربية المستقلة فقد مال الى ترك التحديدات الثانوية الى ان يحين وقتها ، وقد بلغ ايمانه بقوة حتى العرب في بلاد الشام كلها وثقته في روح الانصاف الذي ستعالج به بريطانية العظمى الشام كلها وثقته في الوقت المناسب \_ مبلغاً جعله يترك ، وهو مطمئن ، همالة مصالح فرنسة في المناطق الساحلية ومسألة التدابير التي ستنخذ لنظام الادارة في العراق ويؤجل تسويتها الى المستقبل .

#### ٨

اجاب السير هنري مكاهون عدكرة مؤرخة في ٣٠ كانون الثاني (يناير) ، وهي في جوهرها تكرار لما ورد في المذكرات السابقة . واثنى فيها على الشريف لما أبداه من رغبة في تجنب كل ما يعكر العلاقات بين بريطانية العظمى وفرنسة ، ولكنه اشار الى ان من العبث توقع فتور في التضامن الانجليزي الفرنسي بعد نهاية الحرب ، ويبدو ان هذه الاشارة قد قصد منها في الحقيقة ان تقرر انه – اذا ما تمسكت

فرنسة بمطالبها الحاصة بتلك الاجزاء من بلاد الشام التي استثنيت من المنطقة العربية وفقاً لما ورد في المذكرة المؤرخة في ٢٤ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩١٥ – فان بريطانية العظمى لن تستطيع تحقيق اي وعديرمي الى ادخال تلك الاجزاء ضمن المنطقة العربية التي تعهدت بالاعتراف باستقلالها ومحاية هذا الاستقلال .

#### ٩

مهذه المذكرة انتهت المفاوضات واعتبر الفريقان ان الصفقة قدتمت . ولقد تبودلت بعد ذلك مذكرات الشريف حسين والسير هنري مكهاهون ، ولكنها كانت تدور حول الاعسداد للاورة ، ولم تضف شيئاً سوى تصريحات متكررة عن اخلاص الطرفين لشروط الانفاق الانجليزي العربي. وهذه المذكرات الباني التي لحصناها في هذا الفصل هي المذكرات الوحيدة الني توضح نصوص الاتفاق ، ويتألف منها جميع ما يعرف باسم مراسلات مكهاهون .

ومن الممكن تلخيص شروط الاتفاق ، في مواده الاساسية ، تلخيصاً موجزاً جداً . فالالتزامات التي تعهد بها الطرفان في الاعمال الحربية لم ينص عليها بصراحة اذ انه تم بحثها شفهياً مع رسول الشريف . ولكن كان من المفهوم طوال الوقت - بحيث لم يشك الشريف في وضوحه - ان عليه ان يستخدم جميع قوته ونفوذه ، مع حشد جميع الموارد المادية التي يستطيعها ، لينجز مهمة دحر تركية . كما كان من المفهوم كذلك ان على بريطانية العظمى ان تساعده باكمال النقص في موارده المادية : في السلاح والعتاد والمال . اما من الناحية السياسية فقد تعهد الشريف باعلان الثورة العربية وبالتنديد بالاتراك علناً ووصفهم بأنهم اعسداء الاسلام ، كما تعهدت بريطانية العظمى صراحة بتعهدين واضحين : الاول الاعتراف بالحلاقة العربية في حالة قيامها ، والثاني الاعتراف

باستقلال العرب ضمن منطقة معينة وحماية هذا الاستقلال .

اما مدى الرقعة العربية التي تدخل ضمن تلك المنطقة فقد اصبح موضع جدل خلال السنوات التي أعقبت الحرب ، وازدادت حدة الجدل فيا يتصل بذلك الجزء من بلاد الشام الذي يعرف الآن بفلسطين والذي وضع تحت الانتداب . فيرى العرب ان فلسطين داخلة حيا ضمن المنطقة المستقلة التي وعدوا بها . اما الحكومة البريطانية فترى غير ذلك وما زال كل رأي من هذين الرأين المتضادين يتصدى للرأي الآخر وبواجهه حتى يومنا ههذا . والوسيلة الوحيدة الاصدار حكم فاصل بينها هي دراسة مراسلات مكاهون وفحصها بعد ان اصبحت الآن ، ولأول مرة ، مسرة بكاملها باللغة الانجليزية .

1.

وأول ما تجب ملاحظته ان السير هنري مكاهون لم يحدد بألفاظه قط منطقة الدول العربية المستقلة ، ولكن ما فعله هو انه كان يقبل بصورة مجملة عامة بالحدود التي اقترحها الشريف حسن ، باستثناء بعض التحفظات . وينتج عن هذا اذن انه باما لم ينص نصا صريحاً في تلك التحفظات على فلسطين او اي جزء آخر من المنطقة التي حددها الشريف للخ بد من اعتبارها جميعها جزءاً من المنطقة التي وافقت بريطانية العظمى على ان تكون دولة عربية مستقلة .

واول امر يلف اذباه المرء انه لا يوجد في اي نص من النصوص التي بين ايدينا ادنى ذكر لفلسطين . فقد ميزت من المنطقة العربية اجزاء معينة \_ وان كانت غير محددة تحديداً دقيقاً \_ وافردت وحدها لأنها تقتضي بحثاً خاصاً ، ولكن لا يوجد في اي موضع ذكر لذلك الجزء من بلاد الشام الذي كان يعرف ، في الاصلاح الاداري العماني ، بسنجق القدس . لقد تألفت فلسطين بحدودها الحالية من سنجق القدس

السابق وأضيف اليه الجزء الملاصق له من ولاية بيروت السابقة . ولمساكان السير هنري مكاهون لم يشر الى سنجق القدس ولو اشارة غير صريحة \_ وهو الحريص في جميع مراسلاته على ن يعدد بالاسم كل مقاطعة من المقاطعات التي تشملها تحفظاته \_ فان ذلك كفيل بالقضاء على الاسطورة التي تزعم ان بلاد غلسان الحالية كالت قد استثنيت على وجه التخصيص من المنطقة التي تعهدت بريطانية العظمى بالاعتراف بها دولة عربية مستقلة وعجاية استقلالها .

وحجة الحكومة البريطانية هي ان فلسطين قد استثنيت استثناء ضمنياً، حياً ابلغ السير هنري مكاهون الشريف ان و الاجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لمناطق دمشق الشام وحمص وحماة وحلب يجب ان تستثني من منطقة الدولة العربية المستقلة . وقد تبني هذه الحجة علناً المستر ونستون تشرشل في سنة ١٩٢٢ ، حيا تحدث بوصفه وزيراً مسؤولاً من وزراء التاج فحاول مناقشة كلمة و مناطق و ( districts ) الواردة في تلك العبارة ، وذهب الى وجوب فهمها على انها مرادفة لكلمة و ولايات ، ولما كانت و ولاية دمشق و تضم جزءاً من لكلمة و ولايات و من النهرة من بولاد الشام الذي يعرف الآن باسم شرق الاردن ويقع الى الشرق من بهو الاردن – فانه ينتج عن ذلك ان الجزء الآخر من بسلاد الشام الذي يعرف الآن باسم فلسطين والذي يقع الى الغرب من النهر ، كان جزءاً من المنطقة التي شملها تحفظ السير هنري مكاهون في عبارته السابقة .

ان تمحيص النص يثبت ان حجة الحكومة البريطانية حجة منهارة . واول دليل على ذلك ان كلمة و مناطق ، في عبسارة السير هنري مكاهون لا يمكن ان يقصد منها ان تكون مرادفة لكلمة و ولايات ، لأنه لم يكن ثمة شيء اسمه و ولاية دمشق ، و و ولاية حمص ، ، و « ولاية حمص » ، و « ولاية حماة » . بل كانت هناك ولاية واحدة هي و ولاية سورية » وعاصمتها دمشق ، وتقسيان اداريان اصغر من الولاية ، كانت حمص

وحماة المدينتين الرئيسيتين فيها . ولا تدل عبارة السير هنري مكاهون على اي معنى الا اذا فهمنا ان كلمة « مناطق » تعني « مناطق » بالمعنى الذي يدل عليه الاستعال المألوف للكلمة ، اي : البلاد المجاورة لهذه المدن الاربسع ، والا اذا فهمنا كذلك ان تحفظه انما يقصد منسه ذلك الجزء من بلاد الشام — الذي يمتد بصورة تقديرية من صيدا الى الاسكندرونة — والذي يقع الى الغرب من الحط الممتد بين هذه المدن الاربع والبلاد المتصلة بها اتصالاً مباشراً .

وسنضرب مثلين مشابهين لنوضح سخف المحاولات التي تبذل لتفسير تلك العبارة تفسيراً مخالفاً للذي ذكرناه . فلو ذكرت العبارة : مناطق لنكولن ، وغينزبورو ، ودونكاستر ، ويورك ، فلن يفسر احد كلمة و مناطق » ( districts ) بمعنى و مقاطعات » ( counties ) ، ولن يذهب احد الى ان البلاد التي تدل عليها العبارة تشمل جميع مقاطعتي لنكولنشاير ويوركشاير . او لو افترضنا ان العبارة ذكرت : مناطق نيويورك ، ونيوارك ، ونيوارك ، ونيوبرنزويك ، وترينتون ، فهل يفهم احد ان كلمة « مناطق » ( districts ) مرادفة لكلمة « ولايات » ( states ) مرادفة لكلمة « ولايات » ومع ذلك فهذا وان العبارة تشمل جميع ولايتي نيوريوك ونيوجرسي ؟ ومع ذلك فهذا هو بعينه ما حاولت الحكومة البريطانية ان تدعيه في محاولتها غير المقنعة لتجد عذراً لاستثناء فلسطين من رقعة الدولة العربية المستقلة ،

١ ـ أورد الشريف حسين والسير هنري مكماهون كلاهما ـ في جميع المراسلات ـ كلبة « ولاية » بمعناها المام الذي يدل على «المنطقة» أو « المقاطعة » ، كما أورداها أيضا بمعناها الاصطلاحي الذي يدل على الوحدة الأدارية التركية • وتجد في هوامش الوثائق المنشورة فسي الملحق (أ) أمنلة على أيراد الكلمة هذا النوع من الأيراد غير الدقيق •

لأضاف يقيناً و وسنجق القدس ، واغفاله هذه الاضافة يؤكسه ما استنتجناه من ان الاجزاء الوحيدة من بلاد الشام التي طلب حينئه استثناؤها لمصلحة فرنسا انما كانت المناطق الساحلية من سورية الشالية .

واخيراً ، فان السير هنري مكماهون ، حينًا قدم التعهد المضمن في مذكرته الثانية ، ذكر ان بريطانية العظمى تعترف بقيام دولة عربية مستقلة في جميع المناطق الواقعة داخل الحدود التي اقترحها شريف مكة و حيث بريطانية العظمي مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها فرنسة ، في تلك المذكرة وفي مذكرته التالية المؤرخة ١٣ كانون. الاول (ديسمبر ) يتذرع مكهاهون في استثنائه مناطق معينة من بلاد الشام بحجة تقدير بريطانية العظمى للمصالح الفرنسية . فلو ان بريطانية العظمى ، نتيجة لذلك ، كانت قد التزمت باستثناء اي جزء من بلاد الشام لمصلحة فرنسة ، ثم رأت بعد نهاية الحرب انها مطلقة التصرف في ذلك الجزء ، فان هذا الاستثناء حينئذ ينهار اساسه الذي قام عليه ، ويفقد كل قوته التي كانت له في البداية ، ويستتبع هذا أن ذلك الجزء من بلاد الشام الذي لم يعد مخصصاً ليكون ضمن دائرة المصالح الفرنسية ، كما اصبح الحال اخيراً في فلسطين ، يجب بالضرورة ــ نتيجة لعدم وجود اتفاق صريح ينص على غير ذلك ــ ان يظل في نطاق الرقعة العربية المستقلة التي اقترحها الشريف ووافقت عليها بريطانية العظمى .

#### 11

وما زال الجدل دائراً ، وما زال رجال ذوو مكانة في الاوساط الحكومية وخارجها يجاهرون بأنهم يعتقدون ـ وبعضهم مخلص في اعتقاده ـ ان السير هنري مكهاهون قد استثنى فلسطين حقيقة من رقعة الدولة العربية المستقلة .

ولا يستطيع اي امرىء اطلع على نصوص مراسلات مكاهون ان يعتقد هذا الاعتقاد عن اقتناع بصوابه . والسبب الوحيد في استمرار هذا الجدل الواهي - دون مبالاة عما يترتب عليه - انما مرجعه الى ان النصوص الكاملة لهذه المراسلات لم تتوفر حتى الآن بأية لغة ما عدا اللغة العربية . ومع انه قسد طلب بالحاح عدة مرات من الحكومات البريطانية المتعاقبة ان تنشر نسخة رسمية معتمدة للنصوص الكاملة باللغة الانجليزية ، غير ان تلك الحكومات رفضت هذ الطلب محجة ان نشر هذه المراسلات يضر بالمصلحة العامة . ولقد كان من الجائز ان يكون لهذه الحجة سند لو ان المذكرات المتبادلة بين الشريف حسين والسير هنري مكاهون لا يمكن الحصول عليها بأية صورة ، او لو أن ما تضمنه ظل سرآ مطوباً في الواقع مثلاً ظل سراً رسمياً .

اما الحقيقة الواقعة فهي ان مواد مراسلات مكهاهون معروفة في جميع ارجاء العالم العربي . وكان الشريف حسين نفسه ينشر رسمياً في مكة من حين لآخو اجزاء منها ، كها نشرت عدة مذكرات منها بنصها الحرفي الكامل في الكتب والصحف العربية . والمجال مفتوح امام اي انسان يعرف اللغة العربية ويستطيع الوصول الى ملفات الصحف العربية التي توقفت عن الصدور ، لكي يستخرج جميسع مذكرات مكهاهون ومجمعها ، وهذا مسا فعلته خلال اربع سنوات قضيتها في الرحلة والبحث ، متنقلاً بن القاهرة وبغداد وبن حلب وجدة .

لا يزال سرآ مبهما ذلك الذي قصدته الحكومة البريطانية حيبا تذرعت بالمصلحة العامة في امتناعها عن نشر مراسلات مكاهون . ولقد وجدت نفسي ملزما ، في اثناء ابحاثي ، ان افحص هذا الجانب من المسألة قبل ان انحمل ما يفرضه على واجبي – بوصفي مؤرخاً – من أعباء . غير انه – بعد ان قابلت ما امكن جمعه من نسخ مذكرات مكاهون بعضها ببعض وفحصتها ، وأقمت بذلك نصها الكامل الصحيح –

اتضح انه لم يكن في تلك المراسلات شيء لا يعرفه الرأي العام في جميع انحاء العالم العربي . وكذلك تبين ان تفسير الحكومة البريطانية لمعى مواثيقها وللغاية منها كان تفسيراً لا يتلاءم مع حرفية النصوص ولا مع روحها . وبدا لي ان نشر النصوص العربية امر يفرضه الواجب العام ، للسبب التالي ان لم يكن لغيره من الاسباب ، وهو ان الحلاف بين الحكومة البريطانية والعرب في تفسير هذه المواثيق هو العامل الاساسي في حدوث مساكان يمكن تجنبه من خسائر وآلام وسفك للدماء ، وسيظل عاملا يسبب الحسائر والآلام وسفك الدماء في المستقبل مادام سوء التفاهم الحالي قائماً . ان نشر هذه النصوص ، فضلا عن انه بعيد كل البعد عن مجافاة المصلحة العامة ، فهو امر تتطلبه حثيثاً مصالح بعيد كل البعد عن مجافاة المصلحة العامة ، ولقد كان عمل اللجنة الملكية جميع الفقراء الذين يعنيهم الموضوع ، ولقد كان عمل اللجنة الملكية الحاصة بفلسطين قدوة تحتذى حيثاً نشرت النص الكامل لمذكرة السير هنري مكاهون المؤرخة يمترين الأول ( اكتوبر ) سنة ١٩١٥ في الفصل الثاني من تقريرها ١.

وليس هذا مجرد رأي فردي ، فطالما ألح رجال مشهورون مسؤولون في بريطانية العظمى وفي العسالم العربي مطالبن باذاعة هذه النصوص كاملة . وتزدحم أعمدة الصحف البريطانية خلال السنوات المانية عشرة الماضية بسيل من المرسائل حول هذا الموضوع بعث بها طلبة ومؤرخون وسياسيون . وقسد نشرت المحاضر الرسمية لمداولات مجلس اللوردات ومجلس العموم وهي تتضمن الخطب التي ألقاها بعض الاعضاء البارزين يطالبون فيها ، تحقيقاً لاسمى الدوافع الخلقية والسياسية ، بوجوب نشر على مورة رسمية . وكان بعض هؤلاء الخطباء قد تقلدوا مناصب وزارية في وزارة قسامت اثناء الحرب ، ودفعهم الى هسذا

Cmd. 5479, 1937 - 1

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الطلب ما يتمتعون به من بصيرة نافذة . وكان احدهم هو المرحوم السير ادوارد غراي ( الذي اصبح فيا بعد الفيكونت اوف فالودون ) وربما كان لرأيه من القيمة اكبر مما لرأي غيره من رجال الحكم ، اذ كان هو الوزير المسؤول الذي صدرت مذكرات مكاهون بناء على تعلياته . فقد خطب في مجلس اللوردات في السابع والعشرين من شهر آذار ( مارس ) ١٩٢٣ قائلاً :

وان عدداً كبراً من هذه المواثيق ، او بعضها على الاقل ، بما لم تعلنه الحكومة رسمياً اصبح معروفاً ذائعاً عن طرق اخرى ؛ ولست ادري هل ذاعت كلها او بعضها . ولكني اطالب الحكومة بإلحاح بأن تنشر رسمياً جميع المواثيق الحاصة بهذا الموضوع والتي التزمنا بها خلال الحرب، اذ ان تلك هي خبر وسيلة لتبرثة شرفنا في هذه المسألة . واني واثق من اننا لا نستطيع انقاذ شرفنا باخفاء تعهداتنا والادعاء بعدم وجود تناقض اذ كان هناك تناقض حقاً . واني لواثق ايضاً من ان أشرف سبيل هو ان نكشف عن حقيقة هدذه التعهدات وان نعترف صراحة بوجود التناقض اذا كان موجوداً ، فاذا ما اعترفنا بذلك وأنحنا الفرصة بوجود التناقض اذا كان موجوداً ، فاذا ما اعترفنا بذلك وأنحنا الفرصة نفكر في أعدل السبل وأشرفها للخروج من المأزق الذي قد تكون هذه العهود أدخلتنا فيه » .

هذه هي كلمات السياسي نفسه الذي كان وزيراً للخارجية والذي يعتبر لذلك المسؤول عن المواثيق التي تضمنتها مراسلات مكماهون . وقد أعرب عن آراء مشابهة كل من المرحوم ايرل أوف أكسفورد والمستر لويد جورج في مداولات مجلس العموم التي دارت يسوم ٢٠ آذار (مارس) سنة ١٩٢٣ حيمًا تنافس هذان السياسيان المحنكان في الالحاح على رئيس الوزارة القائمة آنئذ بوجوب نشر تلك الوثائق . وكان بعض

الرجال المشهورين الذيني بمثلون مختلف الاحراب السياسية يؤيدون من حين لآخر آراء غراي وأسكويث ولويد جورج .

#### 17

ان فكرة القيام بالبحث الضروري لتجميع نصوص مراسلات مكاهون هي فكرة اقترحها عليَّ سنة ١٩٣١ المغفور له الملك حسين في عمان قبل وفاته بأشهر قليلة . وكان قد اصبح حينئذ ، بالقياس الى ما كان معروفاً في السابق من صمته ، كثير الكلام في الاعراب عن تلهفه إلى اعلان الحقيقة كاملة . ولقد أطلعني على المسودات الاصلية لمذكراته التي بعث بها إلى مكاهون وسمح لي بفحصها ونسخها ، وهو يرقب ما أفعل في صمت لا يخرج عنه الا ليجيب عن أسئلتي . ولن أنسى ابداً صورته وهو جالسَ هناك ، مستكيناً الى المرض ، في مقعد ذي مسندين أوسع جداً من بنيته النحيفة . وقد قلصه الفالج ، وابيض وجهه الوسيم من شحوب الموت ، وعيناه تومضان فجأة بعد ان كانتا غارقتين في فراغ الاستسلام فتتوهجان من أثر الانفعال الذي كان محاول كبحه . وكان متيقظاً متنبها كأول عهدي به قبل سبع سنين حيماً كان في ذروة نشاطه ، ولكن تفكيره هذه المرة كان يبدو أقل مرونة . وكان التأنق في التعبير من مميزات حديثه في السابق ولكنه الآن اصبح يغالي فيه جدا حتى طغى عليه ، فكأن العادة قد غلبت حكم التفكس . وكان من صفاته في السابق ان يلتمس الأعذار لنفسه فتحكَّمت فيه هذه الصفة الآن وصارت هوساً . وحيباً كان يلح على لأكتب قصة الثورة العربية كان يشير إلى الاوراق الموضوعة أمسامي ويقول: د هاهي مستندات ثورتنـــا وتلك هي بواعثي ، أجل اني اقول : بواعثي ، أُ ولعله كرر هذه العبارة بن ثماني مرات وعشر مرات خسلال الساعة الاولى من اجتماعنا .

حدث هذا في ربيع سنة ١٩٣١ وكان الحسن قد قضى ست سنوات منفياً . كان قد فقد عرشه وأرغم على الحروج من دياره ، في احوال سير د تفصيلها ، واصبح الآن شيخاً مسناً ، مريضاً ، لا يقلقه شيء الا لهفته على توضيح ظروفه . وفي هذه المرارة التي يتجرعها كان يعزو جميع مصائبه الى نقض العهود التي قطعها له السير هنري مكهاهون ، وكان يشكو من ذلك ويراه السبب الوحيد لمحنته الحساضرة . وكان لا ينقطع عن ذكر كتشنر ، ولم يكن قد قابله قط ، ويترحب عليه ، وتحدث عن لويد جورج بحدة نه نقده انه صاغه بالاسلوب الحميدي الشر في القصة ، ولم يقلل من حدة نقده انه صاغه بالاسلوب الحميدي المهذب الموشى بالزخارف المضحكة ، قال : « الانجليز يا ولدي قوم شرفاء ، في اقوالهم وفي افعالهم ، في السراء والضراء . أقسول : شرفاء ، ما عدا صاحب السعادة الموقر الهام لويد جورج فهو اشبه بالبهلوان وبالثعلب . اقول : ثعلب ، حساشا مقامك !! رحم الله صاحب السعادة كتشنر !! » .

### الفصك العساثير

# الورة (حزران « يونيه » ١٩١٦)

١

لقد اتفق ، من قبيل المصادفة ، ان نشبت الثورة العربية في اليوم نفسه الذي توفي فيه كنشر ، وذلك يسوم الاثنين الحامس من شهر حزيران (يونية ) سنة ١٩١٦ ، وبدأت في نطاق اضيق جداً مما رسم الشريف في البداية . فقد كانت خطته الاولى ان يثير الاضطرابات في وقت واحد في بلاد الشام والحجاز معاً ، وان محدث ذلك في آن واحد مع نزول جيوش الحلفاء الى البر في موقع مساً قرب الاسكندرونة ، وبذلك محصر الاتراك بين نارين ، ويشل حركة قواتهم بسين حلب ومكة ، ثم ينشر الثورة شرقاً ، ويسدد اليهم الضربات في العراق . غير انه اضطر الى التخلي عن هذه الحطة بسبب رفض الحلفاء لهسا ، وأكتفى باعلان الثورة في الحجاز تمهيداً للهجوم على المواقع التركية في بلاد الشام .

وصلت مذكرة السير هنري مكهاهون الرابعة الى مكة في الثاني عشر من شهر شباط (فبراير)، فشرع الشريف منذ وصولها في اتخاذ الاعدادات النهائية .

واشتدت الحاجة الى المبالغة في الحذر ، واقتضاه ذلك مزيداً من الدهاء والحيلة اكثر من ذي قبل . وكانت شكوك الاتراك تتزايد باضطراد ، وفضلاً عن ذلك فقد قوتًى من عزائمهم انسحاب الحلفاء مسن غاليبولي والامل في قرب استسلام البريطانيين في كوت العارة ، فبعثوا من جديد خططهم القديمة التي ترمي الى فتح مصر، وكانوا يشددون على الحسن لكي يحشد الجنود في الحجاز لهذا الغرض. فكان لا مفر امامه من ان يرسل فيصلاً مرة اخرى الى دمشق ، قبل نهاية السنة ، استجابة لطلبات جال باشا الملحة . وكان همه هذه المرة ان يحول دون تقدم الاتراك بمطالب جديدة ، وان يواصل اعداداته امام ابصارهم ، على ألا يندفع في ذلك الى الحد الذي ينبههم ، فينتقمون منه باعتقال ابنه ، فيعرض بذلك نجاح الثورة في الشام إلى الحطر . واوفد ابنه الاكبر عليًّا إلى المدينة لمرآقب الوالي التركي ، ويوجّه شيوخ القبائل المجاورة الذين كان لا مناص من اطلاعهم على السر . وبقي عبد الله ملازماً لوالده ليساعده على نسج خيوط المؤامرة التي كان لا بد من نسجها في مكة . اما ابنه الرابع الامر زيد الذي لم يكد بعد يبلغ ميلغ الرجال ، فقد ادخره ليكل اليه أي عمل طارى.

ومع ذلك فقد برز في الموقف عامل كان يبدو من المحتمل ان يفسد خطط الشريف : سواء في ذلك توقعه لقيام الثورة في الشام ، او جهوده التي بذلها لتجنب الاصطدام مع الاتراك قبل الوقت المناسب . وذلك العامل سياسة جمال باشا الجديدة في بلاد الشام .

صرف جال باشا همه \_ كها رأيناً \_ الى السعى لاكتساب اهل الشام ، ولا سيا المسلمين ، الى المشاركة مشاركة حاسية من جاع قلوبهم في الحرب التي اعلن انها حرب للدفاع عن الاسلام ، ولعله كان يؤمن بذلك . وكان اول عمل باشره حيمًا تسلم قيادة الجيش الرابع هو تنظيم الحملة على مصر ، ولما كانت الفرق التي تحت إمرته تتألف في اغلبها من العرب فقد رأى من الحكمة ان يتجنب اي عمل يكون سبباً في تذمرهم . وحينًا وصل بسلاد الشام لم يكن يعرف الا القليل ، او لم يكن يعرف شيئاً ، عن وجود الجمعيات القومية السرية ، ولما اطلع على الوثائق التي عثر عليها في القنصليتين الفرنسيتين في بيروت ودمشق عزم على التجاوز عنها ، وخاصة ان من بين المتهمين فيها رجالا مسلمين ذوي مكانة بارزة . وكانت المحاكمة السياسية الوحيدة التي سمح بهسا هي محاكمة نخلة مطران باشا ، احد النصاري المشهورين ، وقد ثبتت عليه تهمة السعى للحصول على تأييد القنصل الفرنسي لمؤامرة ضم بعلبك إلى جبل لبنان ، فحكم عليه بالنفي مدى الحياة وعرض في شوارع دمشق ، ثم مات بعد ذلك وهو في طريقه إلى منفاه ، وليست الدولة بريثة من المساعدة على موته .

وحينها اخفقت الحملة على مصر — والسبب الرئيسي في اخفاقها يرجع إلى سوء تقدير جال باشا — عاد من جهة سيناء وهو يشعر بالذلة في قرارة نفسه ، واصبح حاد المزاج كها هي عادة اوساط الرجال حيها يصابون بالحيبة . فما كادت تعرض عليه اوراق تتضمن الهام رجل يدعى يوسف الحابك ، وهو قسيس ماروني من جبل لبنان ، بتبادل رسائل تنطوي على الحيانة مع المسيو ديشائل اللذي كان حينئذ رئيساً للبرلمان الفرنسي ، حتى وقع حكم الاعدام دون تردد . وقد شنق هذا

القسيس المنكود – الذي كان متحمساً في ميوله الفرنسية – امام الجمهور في مسدينة دمشق في الثاني والعشرين من شهر آذار (مسارس) سنة ١٩١٥.

ثم توالت التقارير بالتدريج تتضمن سرداً للادلة التي تتزايد شيئاً فشيئاً على النشاط السري للجمعيات القومية : فالجيش مليء بالحلايا الثورية ، وانجلترة وفرنسة لها عملاء في البلاد محرضون على الثورة ، ومن المتوقع نزول قوات الحلفاء على شواطيء الشام ، وان بعض الضباط العرب قد تعهدوا بمساعدة الحلفاء حييها ينزلون هناك . ومن النادر ان تستطيع المخابرات العسكرية متابعة غوامض المؤامرات السياسية ، ولم تكن هيئة اركان الجيش الرابع مستثناة من هذه القاعدة : فبيها كانت تصغى بأذنيها الى الشائعات كان انفها عاجزاً عن ملاحقة رائحتها حتى مصدرها. وكانت الاخبار في جوهرها صحيحة ولكن لم يكن من الممكن اقتفاء اثرها للوصول الى احد من المتآمرين ، وقد اقلقت هذه الاخبار جهال باشا وبعثت في نفسه دواعي الاهتمام والرغبة في الانتقام ولكنه كان مضطرباً متحيراً . وصار مثل بوليفموس : يريد ان يضرب ولكن لا يدري على من يوقع ضربته ، وفي حزيران ( يونية ) ١٩١٥ وهو في تلك الحالة طلب منه انور ان يبعث ببعض الفرق الى جبهة غاليبولي ، فأرسل الفرقة الخامسة والعشرين وجميع افرادها من العرب : وهي احد الاركان التي كانت تعتمد عليها منظمة والعهد، في خطتها للقيام بالثورة. وقد صار فيما بعد يقصي الكتائب العربية عن بلاد الشام كلما واتته الفرصة ويستبدل مها كتاثب جنودها من الاتراك .

ثم اخذ يوجه همه الى المنظات المدنية ، وقرر ان بحساكم المتهمن الذين ورد ذكرهم في الوثائق التي عثر عليها في القنصليتين الفرنسيتين . فألقي القبض على عدد كبير من الناس ، وقدموا الى محكمة عسكرية — اشتهرت بالشؤم — في عاليه مجبل لبنان ، فاستجوبوا ، وعذبوا ،

وحوكموا وصدر الحكم باعدام ثلاثة عشر منهم ، وبالحكم نفسه غيابياً على خمسة واربعين آخرين ممن كانوا خارج البلاد او كانوا قد فرُّوا ، كما حكم على عدد غيرهم بالسجن مدداً متفاوتة وبالنفي ــ وكانوا جميعاً من الرجال البارزين ، وبعضهم من الشخصيات المشهورة في جميع انحاء العالم العربي .

وقد أرجىء تنفيذ الحكم الصادر باعدامهم ، اما الباقون فقد نفذ المحاكمة واستمعوا الى الحكم الصادر باعدامهم ، اما الباقون فقد نفذ فيهم الحكم فجر اليوم الحادي والعشرين من شهر آب ( اغسطس ) سنة فيهم الحكم فجر اليوم الحادي عشرة مشنقة في الميدان الرئيسي ببيروت ، ومن عجب انه سمي بميدان الحرية . وكان عشرة من هؤلاء الضحايا مسلمين ، اما الحادي عشر فكان نصرائياً . لقد جيء بهم من انحاء مختلفة من بلاد الشام : من بيروت وبعلبك وحماة ودمشق وجنين ، وكان اكثرهم في ميعة الشباب ، وقد احسنوا استقبال الموت ، ولقيت كلاتهم الاخيرة عليهم الفزع ما جعلها بمثابة رسالة وطنية مثيرة للمشاعر . وكان محمد عليهم الفزع ما جعلها بمثابة رسالة وطنية مثيرة للمشاعر . وكان محمد المحمصاني واحداً منهم ، وهو من المتخرجين النابين في مدرسة الحقوق بباريس ، وأحد مؤسسي «الفتاة» ، ومع ما تعرض له من تعذيب وما وعدوه به من العفو اذا ما اعترف ، فانه مات دون ان ينطق بحرف عن وجود الجمعية .

اما الشخصان اللذان أرجىء تنفيذ الحكم فيها فها: حافظ بك السعيد (من يافا) والشيخ سعيد الكرمي (من طولكرم)، ثم خفف الحكم عليها الى سجن مؤبد بسبب كبر سنها. وقد مات اولها في سجنه. ونجا احد هؤلاء الرجال، وهو حسن حماد (من نابلس) بمعجزة. وذلك انه لم يتسلم إشعار استدعائه الى المحكمة بسبب تأخر في الاجراءات، فلم يحضر الجلسة بل ذهب وهو خالي البال ليصرف أمور عمله بوصفه

رئيساً لدائرة تسجيل الاراضي في بلدته . فحكم عليه غيابياً بالاعدام ، ولكن وصله في تلك الاثناء إشعار الاستدعاء فسافر للمثول امام المحكمة العسكرية في عاليه . وحيما وصل الى فندق البلدة قرأ بالمصادفة احدى الصحف التي نشرت خبر الحكم عليه . فتناول حقيبة ملابسه ، واستقل القطار الى دمشق واختفى فيها وأطلق لحيته ، وتزوج ابنة الرجل الذي اختباً عنده ، وانجب منها طفلين ، وعاد سالماً الى نابلس بعد ان وضعت الحرب اوزارها .

وعلى هذه الصورة بدأ جهال باشا سياسته الغربية الجديدة ، وهي بداية معتدلة اذا قيست بما آلت اليه بعد ذلك .

٤

حين وصل فيصل دمشق في اوائل شهر كانون الثاني (ينابر) ، التالي وجد أن الاحوال تغيرت تغيراً يدعو إلى الحيرة . فقد جاء لغرض محدد وهو ايقاد نسار الثورة بين صفوف الكتائب العربية في الجيش التركي وبين صفوف جاهير الشعب ، عند اول اشارة من والسده . ورافقته حاشية من نحو اربعين رجلاً كلهم متحفز مصمم ، وكثيرون منهم من اسرة الشريف ، وصحبوه ليكونوا حرسه الحاص ، وكانوا مثله محملون ارواحهم على اكفهم . وعلل فيصل لجال باشا وجودهم معه بأنهم طليعة الجيش الذي طلب من الشريف أن مجمعه في الحجاز ، معه بأنهم طليعة الجيش الذي طلب من الشريف أن مجمعه في الحجاز ، فقبل جال هذه العلة على ظاهرها ورحب بهم . وقسد أقيمت المآدب والاحتفالات ترحيباً بفيصل واحتفاء بوصول تلك الطليعة . ولكن حيبا وانتهت الاحتفالات واتيح لفيصل الوقت الكافي لينظر حوله ويقدر حقيقة الموقف وجد نفسه محوطاً بأعجب الظروف .

وذلك ان آخر الفرق العربية المتبقية كان قد تم نقلها ، وبذلك نقل معها اكثر اصدقائه من اعضاء ( العهد ) ، وحل محلها فرق مؤلفة

من الجنود الاتراك . كما كان قد نفي إلى اماكن نسائية في الاناضول منات من الرجال البارزين من المدنيين . وكانت قد بدأت تلك المجاعة التي سقط ضحيتها بعد ذلك عدد هائل من الارواح . وانتشر العوز بين الناس بسبب ما يطلبه منهم الجيش لتزويده باحتياجاته ، وبسبب هبوط حيمة النقد ونقص الطعام ، فاصبح الشغل الشاغل للسكان ان يقاوموا الجوع . وبالاضافة إلى هذه المخاوف العامة ، كان قد التي يقاوموا الجوع . وبالاضافة إلى هذه المخاوف العامة ، كان قد التي القبض على طائفة اخرى - اكثر عدداً من سابقتها - من وجهاء القبض على طائفة اخرى - اكثر عدداً من سابقتها - من وجهاء في عالية .

وكان من بينهم افراد من اشهر الرجال واوسعهم نفوذاً في بلاد الشام ، وقد دل اعتقالهم على ان جالاً قد تخلى عن اسلوبه في الحلم السياسي . واستمرت المحاكمة عدة شهور ، وأديرت بقسوة متعمدة تتفق مع ما تخليلها من إساءة وتعذيب بقصد التهديد . وتدخيل الشريف حسين فأرسل البرقيات إلى جال والى الصدر الاعظم والسلطان والع فيها على وجوب حصر العقاب - إذا ما ثبتت التهمة على احد من المتهمين - في السجن المؤبد . واضاف قائلاً في غموض : والا فان الدماء سوف تستثير الدماء . واتصل فيصل بجال شخصياً واستعطفه . ولكن شفاعاتها لم تنجيد نفعاً .

وكان اول الضحايا جوزيف هاني من مشهوري النصارى في بيروت، وقد شنق امام الجمهور في الحامس من نيسان ( ابريل ) . وبعد شهر شنق امام الملأ كذلك واحد وعشرون آخرون : سبعة في دمشق ، واربعة عشر في بيروت . وكان من بينهم عضو مجلس الاعيان عبد الحميد الزهراوي ( من حمص ) . وكان قد رأس المؤتمر العربي في باريس ، وثلاثة مبعوثين من ممثلي دمشق هم : شفيق المؤيد وشكري العسلي ورشدي الشمعة ، وكذلك سليم الجزائري وهو ضابط قدير شجاع

في الجيش التركي ، وسيف الدين الحطيب (من حيفا) وكان قاضياً ، والامر عارف الشهابي ( من حاصبيا ) وكان محامياً شاباً يبشر بمستقبل زاهر ، واحمد طبارة ( من بيروت ) وكان صاحب جريدة وكاتباً وأحد المندوبين في المؤتمر العربي في باريس ، وعلي عمر النشاشيبي (من القدس ) ، ومحمد الشنطي ( من يافا ) ، وجورج حداد ( من جبل لبنان ) وكان هؤلاء الثلاثة من الشبان الذين يتمتعون بشهرة واسعة وبمحبة الناس لهم ، والأمير عمر الجزائري ( من دمشق ) وهو من سلالة الامير عبد القادر الجزائري الشهير . وكان سبعة عشر رجلاً منهم مسلمين والباقون من النصارى .

ولم تعلن الأحكام قبل تنفيذ الشنق . بل دخل السجان ، في ليلة التنفيذ ، قاعة السجن في عاليه وقرأ اسماء واحد وعشرين من المتهمين، وأمرهم ان يرتدوا ملابسهم ويتبعوه . ونقل الذين تقرر إعدامهم في دمشق اليها بالقطار ، وحيبا وصلوها سيقوا الى المرجة – وهو الميدان الرئيسي فيها – حيث تصبت سبع مشانق . واقتيد الآخسرون على مركبات الى بيروت وقد خمنوا مصيرهم فأخذوا يقضون ساعات الظلام بانشاد الاهازيج عن حرية العرب ، وكان راكبو كل مركبة يجاوبون زملاءهم ، وحيبا وافي الفجر كان الموكب قد وصل ميدان الحرية فتوقف هناك . وفي الساعة السادسة من صباح اليوم السادس من شهر ايار ( مايو ) كانت المجزرة قد انتهت ، ولم تمض ساعتان بعد ذلك ايار ( مايو ) كانت المجزرة قد انتهت ، ولم تمض ساعتان بعد ذلك على اعلان التهم والمحاكمات والأحكام والتنفيد جملة واحدة . ووصفت على اعلان التهم والمحاكمات والأحكام والتنفيد جملة واحدة . ووصفت التهم بأنها خيانة واشتراك في نشاط يرمي الى فصل سورية وفلسطن والعراق عن السلطنة العثمانية ووضعها في دولة مستقلة .

١ ... صحيفة عربية يرمية الشئت سنة ١٩١٥ في دمشق تحت رعاية الحكومة لتخدم سياسة جمال باشا ٠

واهتزت البلاد وارتعدت . فلم يكن احد يتوقع مثل هذه القسوة ، ُ ولا حتى اولئك الذين كانسوا يعرفون ما انطوت عليه طبيعة جال من وحشية . وقد ضاءف فزع الناس من هذه الاحكام أنها شملت البريء والمذنب معاً ، اذ ان كثيراً من هؤلاء الضحايا كانوا معروفين بابتعادهم عن كل ما يتصل بالخيانة . وكان الأثر المباشر لهذه الاحكام بوجه عام انها اصابت الناس بالرعب . وسرى الفزع في نفوس الزعماء القليلين الذين لم يكن امرهم قد اكتشف بعد : اذ انهم لم يتصوروا ــ حتى في اعصب الاوقات توقعاً للشر ــ مثل هذا المصير لزملائهم ، وادركوا انهم لا حول لهم ولا قوة ، فأخذوا يفكرون ــ وقلوبهم مفعمة بالحزن ــ في حريتهم المخنوقة ، ويتدبرون واجبهم في العمل على استخلاصها وانقاذها ، لا من اجل الحرية وحدها فقط ، بل لتكون تلك الحرية ايضاً وسيلة للثأر . وتألم فيصل ألماً عميقاً . وكان قد جاوز حدود الحكمة في استعطافه جالاً للابقاء على حياة احرار المرب . ومها تكن الشكوك التي كانت استقرت في نفسه فجعلته يتردد في الاقتناع بالشورة على الآتراك ، فانها قد امرَّحت الآن في سورة الانفعال العاطفي ، واصبحت الصيحة التي انطلقت من فمه - حيمًا سمع انباء الشنق - صيحة الحرب للثورة العربية .

٥

كان الامير فيصل ، في اليوم الذي تم فيه الشنق ، مقياً مع آل البكري في مزرعتهم بالقابون ، وهي تبعد عن دمشق خسة اميال . وبينا كان يتناول الفطور مع مضيفيه في الحديقة جاءهم رسول وأبلغهم النبأ وقدم اليهم العدد الحاص من والشرق، الذي تضمن القصة المقيتة . فقرأها واحد من آل البكري جهراً فاصيب المستمعون بذعر فادح ، ودوت اسماء الضحايا الواحد والعشرين دوياً فاجعاً ، وظلت تتردد في

اسماعهم كأنها انغام مرثية حزينة تتردد في الجو الساكن الذي كان يخيم على صباح ذلك اليوم من ايام الربيع في غوطة دمشق. وانقضت دقائق طويلة في صمت واجم لا يقطعه سوى دعوات خافنة ، وسوى التأوه والترحم على ارواح الضحايا ، وقرأ احدهم الفائحة . ثم قفز فيصل واقفاً كمن اصابه مس مفاجىء ، وانتزع الكوفية من على رأسه وقذف بها على الارض ، وداسها بعنف ، وصاح : ( طاب الموت يا عرب ) .

٦

كانت انباء تنفيذ الشنق حافزاً للشريف حسين على العمــل فوراً . وكان من قبل ذلك يبذل اقصى جهده لاستكمال استعداداته ، وخاصة منذ ان اخبره جال ، في الاسبوع الأول من شهر نيسان ( ابريل ) ، ان قوة مؤلفة من ٣٥٠٠ رجل كانت على وشك الزحف الى الحجاز في طريقها الى اليمن . وكانت هذه القوة ، التي يرئسها ضابط اسمــه خيري بك ، تتألف من كتاثب منتقاة ومجهزة تجهيزاً خاصاً ، وكان علَّيها ان تتعاون مع بعشة المانية حربية يقودهــــا البارون أوثمار فون ستوتزنجن . ولم يستسغ الحسين هذه الزيادة في عدد الحامية التركيسة المرابطة في جزيرة العرب ، ولذلك كان محاول ان محول دون وصولها. وكان قد انتهى من مهيئة الجو بين القبائل بأن أولى زعماءها ثقته واطلعهم على الامر وضمن تعاونهم معه . ومع ذلك فان اغلب رجال القبائل كان تجهيزهم ناقصاً ، وكان الحسين يراسل السير هنري مكهاهون لىرسل اليه المال والبنادق والعتاد . وطلب ان ترسل هذه الامدادات الى بور سودان ، وتنقل منها ـ حيمًا يشير بذلك ـ بالبحر في قوارب الى مرسى امين على شاطىء الحجاز . وطلب ان تتولى السفن الحربيــة البريطانية محاصرة موانىء الحجاز ليوقع بذلك ضغطا غير مباشر على

التجار والمواطنين الآخرين الذين لم يحددوا بعد موقفهم السياسي . وكان يواصل مساعيه لنشوب الاضطرابات في بلاد الشام في الوقت نفسه الذي يعلن فيه ثورته في الحجاز ، وكان يحث مكاهون على ان يعد العدة لنزول القوات البريطانية على شاطىء بلاد الشام لتقطع اتصال الاتراك بآسية الصغرى او على الأقل لتكون سبباً في شغلهم وتحويل انتباههم .

ولم يؤخذ بنصيحة الشريف في هذا الامر ، اذ ان دواثر الحلفاء كانت قد محثت لأول مرة موضوع نزول قواتها في الأسكندرية في نهاية سنة ١٩١٤ . ثم بحث الامر بعناية وتفصيل اكثر بعد ذلك بعام حينًا وصل لورد كتشنر الى الساحل الشرقي للبحـــر الابيض المتوسط ليدرس موضوع الجلاء عن غاليبولي . فقد ُلفت انتباهه حينئذ الى هذه الحطة واقتنع بأنها تؤدي الى قطع المواصلات بنن تركية والعراق كما تؤدي الى قطعها بين تركيا والشام ، فأرسل الى وزارة الحربية يوصي بقو"ة بتنفيذها . ولكن هذا الاقستراح رفض لاسباب عسكرية من جانب ، ومن جانب آخر للاعتراضات السياسية التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية ، أذ أنها لم يكن لديها قوات احتياطية كـافية ولم تستسع ان تنزل في الشام قوأت اخرى غير القوات الفرنسية . ومما يرتاب فيه ان يكون السبب في التخلي عن هذه الحطة راجعاً الى اعتبارات عسكريــة محضة ، مع أن من المحتمل أن تكون قد رجحت الآراء المعارضة لتنفيذ هذه الخطة في وزارة الحربية والامرالية ( البحرية ) . غير ان الحبراء الذين كانوا في ميدان المعركة كانوا يؤيدون تنفيذهـــا مثل: لورد كتشر ، والسير تشارلس مونرو ، والسير جون ماكسويـــل ، والسير هنري مكماهون ، ولا يزال فريق من المؤرخـــين العسكريين يعتقدون ان الحطة كانت عملية وان تنفيذها كان من المحتمل ان يعجل في انهيار تر كيسة

ومها یکن من امر ، فان نصیحة الشریف لم تُقبل ، کسا رفض

طلبه القيام بمظاهرة عسكرية بحرية . وصار يقول في السنوات التالية الله لم يفهم قط الاسباب التي دعت الى رفض نصيحته. وفي احدى زياراتي له في شونة نمرين بشرق الاردن في ربيسع سنة ١٩٧٤ سمعته يشرح خطته وهو يعود بذاكرته الى الماضي . وكأن تنَّاوله للمسألة قائماً على انها في جوهرها مسألة نفسية ، فكان يذكر في حديثه الاخلاق والقوة المعنوية والحالة النفسية ، باعتبارها عوامل مهمــة تختلف من فربق الى فريق ، بينما تعتبر البنادق والقذائف مجرد اشياء ثابتة يشترك فيها الطرفان فيتساويان ، ولذلك يبطل اثرها المرجّح . فكان يقول ان الرجل التركي بطبيعته مدافع مستميت ولذلك فانه اهدار للجهد ان يواجــه بالهجوم مواجهة ، كما حدث في غاليبولي ، مها يكن مهاجمه متفوقاً عليه . وان الوحدات التركية تحسن البلاء في الحرب حين تختار ميدان المعركة عيث تكون لها مراكز تعرفها وتستطيع الالتجاء اليهما ، ولذلك يجب العمل على جعل طرق مواصلاتهم محفوفة بالمخاطر ، وان الجندي التركي يتجنب المغامرة ويخشاها ، وهو أسير للعادات التي اعتادها ، وسرعان ما يضطرب حيناً يفاجئه امر لم يكن يتوقعه . فاذا ما اخذته على حين غرة بالهجوم عليه من مؤخرته ، وبتهديد جناحيه ، وباشاعة الاضطراب والقلاقل في كل جانب من جوانبه ، فانك ستقضى عليه . ذلك هو حديث الحسن الذي لم يكن جندياً ، ولكنه كان يفهم نفوس الاتراك كما يفهم نفوس العرب . ومن مزايا خطته أنها كانت مبنية على أسس تلاثم اساليب العرب في القتال ، وفي الوقت نفسه كانت ترمي الى شل حركة الاتراك ، خير انها لم تنل رضاء كبار الموظفين في القيادة العامة للحلفاء . وبذلك لم يبق امامه من سبيل الا استدعاء ابنه من الشام.

تلقى فيصل الامر بالعودة بعد ايام قليلة من حسوادث الشنق التي وقعت في السادس من ايار ( مايو ) . وقد جاءت صيغة هذا الامر متفقة مع ما اصطلح عليه هو ووالده بحيث تنبئه بقرب نشوب الثورة . فأصبحت المشكلة التي تواجهه الآن هي : كيف يعود الى مكة وكيف يدبر رحيل فرقة حرسه دون ان يثير شكوك الاتراك .

وقام بدوره عهارة فائقة . فقد سعى للاجماع بجال باشا وأدار دفة الحديث حول موضوع جمع الجنود من الحجاز . وقال انه تلقى انجاراً تنبىء بأن والده قد حشد عدداً كبيراً من الجنود في المدينة وانهم على أهبة التوجه الى دمشق ، وتساءل : ألا يرى الباشا ان مما يزيد من مهابة وصولهم ان يبعث الشريف بأحد ابنائه على رأس الجيش ؟ فوقع الباشا في الفخ . ولم يكتف عجرد الموافقة على ذلك بل كان من رأيه ايضاً ان يكون فيصل نفسه ذلك الابن الذي يقود الجنود نيابة عن الشريف . وسار فيصل مهذه الثمثيلية خطوة اخرى ، فاعترض على الشريف . وسار فيصل مهذه الثمثيلية خطوة اخرى ، فاعترض على ذلك وأشار الى ان له اخوين اكبر سناً منه ويجب ان يكون لها حق التقدم عليه ، وان وجودهما في تلك الآونة في الججاز بمكنها من ان يصطحبا معها حاشية من اشراف الحجاز وعلماء الدين . فأجاب جال يقوله : ومع ذلك فاني ارجوك ان تذهب . وليأت احد اخويك ايضاً اذا استطاع ، ولكن من الضروري ان تذهب . وليأت احد اخويك ايضاً الاعدادات . وستصحبك حاشيتك الحاصة .

ورتب فيصل شؤون حرسه بحيث يبقون في القابون ضيوفاً على آل البكري ، ويسافر معه الى المدينة نسيب البكري ليعود بتعليات محددة عن موعد سفرهم وكيفيته .

وفي السادس عشر من شهر ايار ( مايو ) قصد فيصل المدينة يرافقه

نسيب وثلاثة او اربعة من الكبراء اوفدهم جمال . وكان اخوه علي دائم الاتصال بأبيهما فعرف ان الثورة توشك ان تنشب ، بل ربما نشبت في وقت قبل الذي قدره الشريف ، اذ ان القوة الحاصة التي يقودها خيري بك قد وصلت المدينة ، وكان علي قد تلقى تعليات تقضي بأن عنعها من التقدم الى مكة ، مهما يكلفه ذلك . وكان على البعثة الالمانية الملحقة بهذه القوة — وهي بعشة فون ستوتزنجن — ان تغادر القطار في بلدة العلا وهي البلدة التي لا يستطيع غير المسلمين ان يتعدوها ، واتجهت غرباً الى بلدة الوجه ومنها استطاعوا متابعة سيرهم على الساحل الى جدة وقنفدة .

وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر تلقى على تعليات جديدة من ابيه . اذ ان فيصلاً قد رجع فلم يبق سبب لتأجيل التنفيذ زمناً آخر ، ولذلك طلب الشريف من على ان محدد اليوم الذي تنشب فيه الثورة في المدينة ويخبر والده به في وقت مناسب . وكان لا بد له كذلك ان مخبر كبار شيوخ القبائل . فتشاور الاخوان واتفقا على يوم الاثنين الخامس من شهر حزيران ( يونية ) . وبعثا برسالة الى والدهما يخبرانه بذلك ويلحان عليه — باقتراح من فيصل — ان يكرر طلبه بقيام قوات الحلفاء ويلحان عليه — باقتراح من فيصل — ان يكرر طلبه بقيام قوات الحلفاء القبائل ، بيها ارسل فيصل نسيباً الى دمشق على وجه السرعة ليدبر الامر لفرار الحرس .

وعند شروق الشمس في اليوم الحامس من حزيران (يونية) ركب الاخوان الى قبر حمزة حيث احتشد ١٥٠٠ جندي في معسكرهم وهم الذين جندهم الشريف، واعلنا، باسم الشريف حسين امير مكة، استقلال العرب عن الحكم التركي. ثم انطلقا يعدو بهما فرساهما ومن خلفهما اولئك المجندون وانضموا الى رجال البدو في المكان المتفق عليه الى الجنوب الشرقي من المدينة.

اما في مكة فقد حدد يوم السبت التالي العاشر من حزيران (يونية) موعداً للثورة . ولم يكن يحتل البلد حينئذ سوى جزء من حاميتها العادية يبلغ نحواً من ١٤٠٠ جندي ، اذ ان الوالي ومعظم الجنود كانوا قد انتقلوا ، في بداية فصل الحر ، الى الطائف مصيف الحجاز ، واطلق الشريف اشارة الهجوم في الفجر . فتعرضت اللكنات ومراكز الحامية التركية في وقت واحد للهجوم باطلاق نيران البنادق ، اذ لم يكن لدى القوات العربية أية مدفعية . واحتدم القتال العنيف ثلاثة ايام الى ان استسلمت المواقع التركية الصغيرة ، اما الثكنات الرئيسية وقلعة جياد استمرت مقاومتها ثلاثة اسابيع اخرى لأنها كانت مجهزة بمدفعية فقد استمرت مقاومتها ثلاثة اسابيع اخرى لأنها كانت مجهزة بمدفعية شرايا الجيش المصري في السودان ، فأخذ منهما مدفعان الى مكة وكان المحلور باقي القوات التركية الى التسليم .

وأوفى وصف لسقوط مكة استطعت العثور عليه هو الوصف المنشور في جريدة ( القبلة ، التي ظهرت في مكة بعد ذلك بقليل ، في اعدادها الصادرة من ١٥ الى ١٨ شوال سنة ١٣٣٤ ( من ١٤ الى ١٧ آب – اغسطس – ١٩١٦ ) :

• في الساعة التاسعة والدقيقة ١٢ قبيل الصبح من ليلة السبت الموافق ٩ شعبان ابتدأ اطلاق النار بشدة على الثكنات العسكرية في مكة المكرمة (والحميدية) دار الحكومة وحوصرت الجنود التركية في حصونها وشرعت قلعة (جياد) المرتفعة فوق جبل منيع هنالك مشرف على كافة احياء مكة ومنازلها تطلق القنابل المتوالية على مكامن العربان ومتاريسهم وعامة المنازل خصوصاً دار الامارة الجليلة التي اتخذوها هدفاً لاكثر مقذوفاتهم:

وهكذا بقي الفريقان يتبادلان الرصاص والقلعة تقذف بالقتابل حتى الساعة الثالثة صباحاً فخابر رؤساء الجند و بثكنة جرول و دار الامارة الجليلة و تلفونيا و يطلبون توقيف القتال وارسال سيادة القائمقام للمفاهمة عن اسباب الحادثة والذاكرة في حسمها لصيانة الارواح والدماء فأجيب طلبهم وأرسل القائمقام اليهم فصرح لهم بأن البلاد قد جاهرت بطلب استقلالها وان المشكلة لا تنحسم الا نخروجهم من الثكنات وتسليمهم كافة الأسلحة لقائد العربان، فلم يذعنوا لقوله واصروا على المقاومة والدفاع بكل ما في المستطاع . وأمروا قائد القلعة بتشديد قذف القنابل على الأمة . فخرج سيادته وبلغ جلالة الشريف جوابهم فأمر باعادة القتال فكان فخت فخرج سيادته وبلغ جلالة الشريف جوابهم فأمر باعادة القتال فكان أشد هولا مما كان قبل المفاوضة واستمر الى ان دخل الليل فخفت وطأته . وبلغ ما اطلق من القنابل في ذلك اليوم ماثتين وثلاثين قنبلة وما اطلق في كل ايام مدافعتها ما يربو على ألفي قنبلة ولكنها محمد اقه تعالى لم تهدم بيئاً واحداً . وقدرت خسارة الترك في هذه الواقعة بماثة وخسين بين قتيل وجريح ، ولم يخسر العربان فيها سوى ثمانية بين قتيل وجريح ، ولم يخسر العربان فيها سوى ثمانية بين قتيل وجريح ،

و وفي صبح يوم الاحد بعد طلوع الفجر استؤنف القتال وعاد اطلاق النار حول كافة مراكز الجند بالرصاص والقنابل. وفي الساعة الحامسة قبل الظهر من ذلك اليوم هاجمت جيوش الشريف مركز وباش قرقول، الكائن حول الصفا واستولوا عليه قسراً وأسروا حاميته.

« اصبح القتال في يوم الاثنين كما كان في اليومين الماضيين الا انه اشتد وعظم أمره حول « الحميدية » دار الحكومة التي كان وكيل الوالي ( وهو ضابط عسكري ) متحصناً بها لأن حاميتها كانت تواصل اطلاق الرصاص بشدة من غير تعقل ولا تدبير على كل من يظهر لعينها من ابرياء المارة حتى الضعفاء والعجزة والنساء والاطفال والمصلين بالمسجد الحرام. فحملت فصيلة من جنود الشريف عليها حماة شعواء حتى اسقطتها

قهراً ، وارغمت حاميتها على التسليم . ثم سيقت مع وكيل الوالي ومنكان في معيته من الضباط بغاية الاعزاز والاحترام الى دار الامارة وانزلوا في غرفة الأسرى التي رأوا فيها من طيب المجاملة وحسن المعاملة واكرام المثوى احسن ما يراه اسرى الحرب في البلاد المتمدنة بالرغم مما ارتكبوه من الفظائع المخجلة اثناء قيامهم بالمدافعة ، كقتل الابرياء وازهاق نفوس الاطفال والنساء . ولما وصل وكيل الوالي الى دار الامارة مع الاسرى وفهم حقيقة النهضة واسبامها ومقاصدها كتب نخطه كتابين : احدهما الى الثكنة الكبرى والآخر الى القلعة ، يخبرهما بما كان من مصبره ومصبر حاميته وينصح لها بالتسليم ، فلم تجد كتابته هذه نفعًا، لأن الثَّكنة جنحت الى التسويف والماطلة . والقلعة علقت مصبر امرها على مصير امر الثكنة وطفقت تشدد اطلاق الرصاص والقنابل على الاحياء والمنازل والمسجد الحرام حتى تعطلت العبادة فيه تمامآ وتعذر على الطائفين والعاكفين والمصلين دخول المسجد والقرب من البيت العتيق لانها كانت تتصيدهم فيه عمداً . ولم تقف جراءة حاميتها عند هذا الحد حتى تجرأت على رمي الكعبة المشرفة ﴿ زادها الله اجلالاً ومهابة ﴾ بقنبلتين ، وعززوها بثالثة في مقام الحليل ابراهيم ، فهرع الألوف من المسلمين تحت وابل الرصاص وشظايا القنابل المتفجرة لاطفاء النار التي اضطرمت بأستار الكعبة المشرفة معرضين بأرواحهم العزيزة لمخاطر الموت الذي كان ممثلاً امامهم. وهكذا لم يستطيعوا مهاجمة جنود الأتراك وهم في منعة حصونهم لعدم وجــود السبيل اليهم ، وجنود الاتراك لا يجرأون على الحروج عن حصونهم بقدر شبر واحد، حتى وصلت المدافع الوطنية برجالها من جدة واخذت تقذف بالقنابل على القلعة فحطمت جآنباً منها اتخذه جنود الشريف سبيلاً اليها فهاجموها محاسة شديدة بين طلقات الرصاص وتحت مقذوفات القنابل واستولوا عليها قهرآ بعد قتل ضابطين وجندي من الاتراك . ولم يصب

احد من المهاجمين بأذى في هذه الواقعة المهمة ، ما عدا واحداً منهم جرح في فخذه جرحاً خفيفاً .

« سقطت ( قلعة جياد ) في ضحوة يوم الثلاثاء الموافق ٤ رمضان على الكيفية التي سبق توضيحها واستولى جنود الشريف على مدفعين كبيرين وثلاثة مدافع صغار ونحو ثمانية آلاف بندقية مختلفة الانواع من الطراز القديم والحديث ، وعلى كمية وافرة جداً من البارود والرصاص وقنابر المدافع وذلك بعد ثباتها في المدافعة خمسة وعشرين يوماً ارتكبت حاميتها في خلالها ( من فظائع قتل الأبرياء ومحاربة المسجد الحرام ومطاردة أهله عنه ورمى البيت العتيق بمقذوفات النار واحراق المنازل بالقنابل المتفجرة وتصيد الناس في الشوارع وحول الكعبة بالرصاص) ما تسود به وجوههم في الغد يوم يحاسبون عليه . فعم لسقوطها البشر والفرح بسين عموم الناس وتلألات وجوههم سروراً لسلامتهم من شرورها ونجاتهم من اخطارها لأنها كانت هي العلة الوحيدة في وقوف حركة بعض ارباب الاشغال وذوي المصالح من العامة المرتزقة وسلب راحة السكان التي حولها والحوانيت التي في حيها . اما دولاب الحركة العمومية في البلاد فما زال ولله الحمد بعد وقوع الحادثة على ما كان عليه قبلها ، اذ لا فوضوية تقطع الناس عن اعمالهم ، ولا اضطراب يكره القوم على مزايلة · اشغالهم وترك اسباب معايشهم من ابتداء الحادثة في مكة المكرمة الى انتهائهاً . وهذا بفضل ما اتخذه جلالة الشريف من التدابع المفيدة والاسباب النافعة التي لم تكن الا اثراً من آثار الحكمة التي لا يخلو منها عمل من اعماله الصغيرة والكبيرة وعليها اساس هذا المشروع العظم .

و وبعد فراغ رجال المدفعية من مهمة اسقاط القلعة واسكات مدافعها توجهوا الى ( ثكنة جرول ) وانضموا الى الجيوش المحاصرة هنالك واحاطوا بها من كل جهاتها وطفقوا يطلقون قنابر التحطيم لفتح طريق المهاجمة . وكانت الحامية التركية فيها تخادع جنود الشريف برفع العلم

الابيض وطلب مفاوضة القائد كلما حي عليهم الوطيس واشتدت بهم وطئة النار الحامية لتتمكن من الاستراحة في خلالها ولتحتاط في تلك البرهة بما تراه ضرورياً لثباتها في داخل الثكنة المنبعة حتى اذا تم لهم مأ يريدون بدؤا باطلاق النار واستأنفوا القتال وهكذا ظلوا بماطلون ويخادعون ( وما يخدعونَ الا انفسهم ومـــا يشعرون ) وقواد العرب يحاربونهم ولا يعبثون بهم ولا يكترثون بخداعهم وقد كان جلالة الشريف يوصي جيوشه جاعات وفرادى بعـــدم التسرع في امورهم وخصوصاً في شأن الهجوم الذي يعرضون به ارواحهم للتلف غــــير مضطرين اليه ، لأن من اهم مبادئه الحرص الشديد على الارواح والدماء مع العناية بمن يقع في ايديهم من الاسرى وملاطفتهم ومجاراة الضباط الطائشين قدر المستطاع ، وعلى هذا المنوال بقي العرب يحتملون أذى تسويفهم ومماطلتهم وتلاعبهم حتى تحطمت النوافذ وتفتحت أنسبل ولم يجدوا لهم مناصاً من مهاجمتهم بالسلاح الابيض الفتاك. وهموا بهم لولا لطف الله بهم فرجعوا في تلك الساعة الرهيبة الى رشدهم وآبوا الى صوابهم ورضخوا الى التسليم من غير قيد ولا شرط . ونادوا بذلك ورفعوا علم السلام فأجيبوا الى ذلك وما كنا نظن ان في الامكان اجابتهم الى طلبهم حينئذ وقد فات الوقت واشتد حنق القبائل واخذوا بموجون بعضهم في يعض تحفزاً للهجوم . ولكن سرعة وصول الامر الى القبائل بالسكون وتذكرهم لما كان يوصيهم به جلالة الشريف لمثل هذه المواقف هو الذي اخمد ثائرتهم وخفف من غلوائهم في ذلك المأزق الحرج. فتوقف القتال تماماً وخرج فريق من الضباط وهم يحملون علماً ابيض الى وسط المعسكر العربي لقابلة القائد ومفاوضته في شأن التسليم وكيفيته فقابلهم بما يليق بهم واكرم مثواهم بما جعلهم يعجبون بآداب العرب ومكارم اخلاقهم ثم رجعوا الى الثكنة ومعهم عدد من عظاء الاشراف وشرعوا يسلمون اليهم الاسلحة والذخائر والمهات وما كان بالثكنة عدا ما هو

خاص باشخاص الضباط والجنود من النقود والامتعة (حتى خيولهم المخاصة ) كما صدر بذلك الامر . وعلى هذه الكيفية جرى تسليم الثكنة لجيوش الشريف في مساء يوم الاحد الموافق ٩ رمضان بعد دخول الليل وقدر ما خسره الاتراك في مدة محاصرتهم بالثكنة وراء متاريسهم فيها من رصاص العرب الذين اثبتوا تفوقهم العظيم في اتقان فن الرماية واحد وعشرون قتيلاً وستة وسبعون جريحاً غير خسارتهم الاولى في بداية الحادثة ثم سيق الباقون منهم الى الاماكن المعدة لهم بالشهداء وفي بعض المنازل بداخل البلدة وعددهم ثلاثون ضابطاً والف وماثة وعشرون جندياً . اما الغنائم من انواع الاسلحة والادوات اللازمة للجيش فكثيرة وبسقوط الثكنة قضي على الجيش التركي في مكة تماماً واستولت جنود الشريف على كافة مراكز الجند والمخافر ودار الحكومة وكل ما لها من المبانى والمؤسسات فيها » .

وهوجمت جدة في اليوم الذي نشبت فيه الثورة في مكة ، ولكن الهجوم عليها كان من الحارج فقد حاولت جاعة مؤلفة من ١٥٠٠ بدوي ينتمون الى قبائل بني حرب الكبيرة بقيادة الشريف محسن ان يقتحموا البلدة عنوة ، ولم تكن لديهم مدفعية كذلك ، فكان موقفهم غير متكافىء مع موقف الحامية التركية المؤلفة من ١,٥٠٠ من المحاربين الاشداء المتفوقين عليهم في الاسلحة ، فكان لا سبيل امامهم الا أن يقنعوا بفرض الحصار واشترك في هذا الحصار الفاروقي وكان قد اوفد من القاهرة . وقصفت السفن الحربية البريطانية بقذائفها مواقع الاتراك الحارجية وألقت الطائرات البحرية قنابلها خارج اسوار البلدة . وبعد ذلك ببضعة ايام جاءت انباء من القائد التركي في مكة انه لن يستطيع ارسال امدادات الى الحامية ، فاستسلمت يوم ١٦ حزيران ريونية ) .

وفي تلك الاثناء توجهت قوة بقيادة الامير عبد الله الى الطسائف

وحاصرتها ، واتجهت قسوة اخرى شمالاً واستطاعت ان تستولي على رابغ وينبع . وتم الاستيلاء على قنفدة بمساعدة الاسطول البريطاني . واستغرق حصار الطائف وقتاً طويلاً . إذ ان عبد الله بالرغم من وجود المدفعية المصرية معه بل يكن يريد ان بهاجم المدينة ليستولي عليها عنوة ، فقد كان واثقاً من ان النتيجة ليست موضع شك ، فرأى ان يتريث بوكان في ذلك حكياً بودفض جميع ما عرضه الاتراك لعقد هدنة ، حتى سلمت الحامية تسلياً غير مشروط في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول (سبتمبر) ، وكانت الجائزة الكبرى لهذا النصر استسلام والي الحجاز غالب باشا مع رجال الحامية .

وبذلك وطدت الثورة نفسها ، ووقع في حوزتها ستة آلاف اسبر ، وغنمت كثيراً من المواد الحربية ، واصبحت المدن الرئيسية في الحجاز في يد الشريف ما عدا المدينة المنورة .

## الغصّ لُهُ أَكَادِي عَيْبِر

# نتائج فورت

١

أحدثت أنباء الثورة ذهولاً في تركية وألمانية وحيل بينها وبين الجهاهير عدة أسابيع ، وظلت البلاغات التركية حتى السادس والعشرين من شهر حزيران (يونية ) تصدر منكرة قيام أي ثورة في الحجاز ، حتى كان التاسع والعشرون من ذلك الشهر ، إذ نشرت صحيفة « الشرق » الرسمية يومئذ بياناً أقرت فيه لأول مرة — إن صح ان يسمى ذلك إقراراً — بأن « بعض الفئات القبلية هاجمت بضعة مراكز في جوار المدينة » إلا أنها لم تذكر شيئاً عن الشريف او عن احتلال مكة وجدة . وكانت اول اشارة الى الشريف في الثاني من تموز (يولية) يوم صدرت إرادة سنية تعلن طرده — دون إبداء أسباب — وتعيين الشريف علي إرادة سنية تعلن طرده — دون إبداء أسباب — وتعيين الشريف علي حيدر أميراً على مكة بدلاً منه . وبقي أمر الثورة في طي الكتمان حتى حيدر أميراً على مكة بدلاً منه . وبقي أمر الثورة في طي الكتمان حتى السادس والعشرين من تموز (يولية ) ، حين سمحت الحكومة لجريدة وطنين » بالقسطنطينية ان تنشر على الناس صورة مشوهة استخفافية

للحقائق ، وظلت الصحافة على مدى عدة أشهر تسمي حركة الشريف حسن عصياناً فردياً أثارته مؤامرة بريطانية ، وان الدولة بسبيل القضاء على ذلك العصيان ، بعون من سكان الحجاز وقبائله ، وهم الذين ظلوا مخلصين وللخلافة ولأوامر الرسول فيما يتصل بفريضة الجهاد المقدس ، . وبذل الأنراك في سورية جهوداً فَـــذة خاصة ليحطوا من ثورة الشريف ويقللوا من شأنها ، وامتلأت انهر صحيفة ﴿ الشرق ﴾ ، بعد ان ران عليها الصمت في الأسابيع القليلة الأولى ، عقالات موعز سها وأخبار ملفقة ، ونشرت في عددها الصادر بتاريخ ١٩ ايلول (سبتمبر ) تقريراً زعمت أنها تلقته من القائد التركي العام بالمدينة ، ذكر فيه ان عدداً كبيراً من رجال القبائل الحجازية قدموا فروض الطاعة والولاء ، وانَ فيصلاً قد هزم ولجأ الى بارجة بريطانية ، وان علياً أخاه و هام على وجهه شريداً حيران مثلدةً ، ثم نشرت في الرابع والعشرين ـ أي بعد سقوط الطائف بثلاثة أيام ... بلاغاً رسمياً أعلنت فيه ان و كل شيء هادىء في الطائف ... وان بعض البدو بقيادة الامير عبد الله ردُّوا على اعقابهم متكبدين خسائر فادحة ، . ثم صمتت الصحافة ولم يسمح لها بنشر اي شيء آخر .

وثار غضب جال باشا متجاوزاً كل حد ، فصب غضبته بشراسة على القادة العرب القليلين الذين كانوا قد نجوا حتى عهدئد من شواظ قسوته . واصدر اوامرة للقبض على الناس بالجملة ، واخدت شرطته العسكرية تطرح اشراكها كيفا اتفق ، حتى ألقت القبض في دمشق وحدها على اربعين – او نحو ذلك – من اعيانها ، وقلفت بهم الى السجن وانزلت بهم ضروب العسف والتعذيب . فكان الشيخ الوقور شكري باشا الأيوبي بجلد كل يوم حتى يشرف على الموت ، أما عبد الحميد باشا القلطقجي ، وكان امير لواء في الجيش التركي ، وزكي بك العظمة ، وكان ضابطاً عالى الرتبة ، وفارس الحوري احد النواب

المسيحيين في المجلس العناني ( مجلس المبعوثان ) — اما هؤلاء فقد حبسوا في « زنزانات ، وضربوا وأجيعوا . فلم يعترف احد منهم بسر من اسرار الحركة العربية ولا باح به ؛ بل ان شكري القوتلي وهو من أشد اعضاء « سورية الفتاة ، حماسة وأصغرهم سناً حاول ان ينتحر بعد ان مزقوا جلده بالسياط ، فعمد إلى سكين كليلة الحد ليقطع بها احد شرايينه، خشية ان يبوح وهو فاقد الوعي من شدة التعذيب المرح بشيء من اسرار الجمعية . وفي الوقت نفسه زوار جال واعوانه شهادات تسوغ لهم إصدار احكام بالاعدام . ولا ريب في ان الكثيرين كانوا سيواجهون الموت لولا ان تدخل فيصل في الوقت المناسب ، فكتب إلى جال باشا بأنه ان مات واحد من المتهمين بسبب سوء المعاملة او أعدم فانه سينتقم له من الضباط الأتراك الذين أسرهم في مكة والطائف ، فانه لن يتردد في ان يقتل بالرصاص عشرة ضباط أتراك بكل عربي يروح ضحية لطغيان جال . وكان لهذا الوعيد أثره فأطلق سراح المتهمين بروح ضحية لطغيان جال . وكان لهذا الوعيد أثره فأطلق سراح المتهمين ورضعوا تحت رقابة بوليسية مشددة .

وفي تلك الأثناء قبض على مائة وعشرين من وجهاء العرب من مختلف أنحاء بلاد الشام و عربوا الى الأناضول . واستحدثت اجراءات جديدة من الضغط والكبت زادت من قسوة الأحكام العرفية . وألغيت في شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) الامتيازات الحاصة التي منح بها لبنان حكما ذاتياً عام ١٨٦٤ ، ووضع تحت إدارة تركية سافرة ، بكل ما تتضمنه من قسوة وعنف .

وأخذت المجاعة تجتاح البلاد فتزيد الموقف سوءاً ، ذلك ان أرجال الجراد ظهرت في ربيع عسام ١٩١٥ فأتت على المحصولات مخلفة وراءها الفاقة والعوز . وزاد من نقص المؤن خطورة ما كانت تعانيه البلاد من سوء ادارة ورداءة في وسائل النقل وانحطاط في قيمة العملة ، وفوق ذلك كله مسا كان يجري بين الموظفين الاتراك وبعض التجار

السوريين من تبادل في المنفعة وتواطؤ نذل خسيس تقصّر عنه أعنف النعوت وتبدو عاجزة فاترة . وأصبح الفقراء يموتون جوعاً ، ولتصوير المجاعة في تلك المرحلة يكفينا في هذا المقام ان نورد ثلاثة مقتبسات من تقارير كتبها شهود عاينوا الحال يومثذ .

أولها ما كتبه القنصل العام الأمريكي في مذكرة بعث بها إلى حكومته في الخامس عشر من تموز (يولية) سنة ١٩١٦ وقد جاء فيها :

وحال الفقراء في هذا البلد تستثير الحزن والرثاء ، فالشوارع مكتظة بأطفال ونساء ساغين .... والحكومة متبلدة الاحساس نحو آلام هؤلاء المساكين ؛ ثم هي لا تسمح للصليب الأحمر الأمريكي بمد يد العون اليهم ، وكثيراً ما شاهدت أثناء تجوالي في الأصائل جثث الموتى على قوارع الطرق » .

وثانيها عبارة من مقال نشرته صحيفة « التاعز » في الثاني عشر من آب ( أغسطس ) بقلم « مراسل محايد » غادر سورية قبيل ذلك التاريخ بقليل ، هذا نصلها :

«إن حال أهالي سورية مما لا يكاد يصدق ... هناك يتعرض المسلمون الناطقون بالعربية لارهاب جديد. ويقد ر عدد الذين قضت عليهم المجاعة في شمالي سورية بين الستين ألفاً والثمانين ... » .

وثالثها ما كتبته سيدة أمريكية عاشت في بيروت ، وغادرت البلاد في صيف ذلك العام ، ونشرت « التاعز » ايضاً رسالتها في الحامس عشر من ايلول ( سبتمبر ) قالت :

« بدأت حالات الجوع تظهر قبيل حلول الربيع ، إذ وجد ناس مطروحين في الشوارع وقد زايلهم الوعي ، وحملوا الى المستشفيات ؛ ولقد مرزنا بنساء واطفال ارتموا على جوانب الطرق وعيومهم مغمضة ووجوههم شاحبة ترهقها صفرة الموت . وكم وجدنا أناساً يفتشون في

أكوام القامة عن قشور البرتقال والعظام البالية وغيرها من الفضلات ويأكلونها في نهم ان وجدوها . وفي كل مكان كانت النساء بشاهدن وهن يبحثن عن الأعشاب الصالحة الأكل بين الحشائش النامية على مدى الطرقات .

ذلك هو ما كان يحدث في بلاد تنتج في العادة كميات وفيرة من المؤن الغذائية الأساسية بأكثر مما تستطيع استهلاكه .

ومع ذلك فان المستقبل كان يخفي من البلايا ما هو اعظم.

#### ۲

ولم يكن للثورة رد فعل مباشر ملحوظ في اي بلد من البلدان العربية الأخرى ، فقد كان العراق ايضاً – او 'قل ذلك الجزء الذي ما يزال منه في يد الأتراك – في قبضة هيئة عسكرية صارمة . وكانت قد عمّته ايضاً موجة من الارهاب اعتقالا وتغريباً وشنقاً ، وان لم تبلغ ما بلغته في بلاد الشام . وكان العراق يختلف عن بلاد الشام فيما يتعلق بقيادة الثورة ، فقد كان كل القوميين العاملين فيه ضباطاً في الجيش يعملون في وحدات مرابطة في جهات اخرى من الدولة العمانية . وأولئك هم الذين كانوا يمثلون صلب جمعية « العهد » ، وهم الذين اصبحوا من بعد ركن الحملة العربية التي انبثقت عن الثورة وأدوا فيها الدور الكبر .

واما أثر ثورة الشريف في العراق ، وبصورة خاصة في الاصقاع التي كانت تحت الاحتلال البريطاني من العراق ، فكان مرتبطاً بأثر تلك الثورة في حكومة الهند نفسها ؛ وقد حدد ذلك الأثر عاملان اثنان ، اولها : عاطفة الولاء العميق الذي كان يكنبه مسلمو الهند نحو الحلافة . وثانبها : ان حكومة الهند كانت ذات مطامع في العراق فهي تعدد ميداناً لاستعار مقبل ، وتحكم هذان العاملان في نظرتها الى الحركة ميداناً لاستعار مقبل ، وتحكم هذان العاملان في نظرتها الى الحركة

العربية ، فاتسمت سياستها الحارجية بطابع الانتفاع وضيق النظر . وهذا جعلها تعادي فكرة ثورة عربية . اما مسلمو الهند الذين بث فيهم السلطان عبد الحميد مبدأه عن رفعة الحليفة ، والذين لا تلقى الحركة العربية القومية لديهم قبولا فانهم عدوا الثورة خروجاً على سلطة الاسلام وثلماً لوحدته . وكانت تربيهم ايضاً الحطط التي يدبرها البريطانيون لبلاد العرب ، كما كانوا قلقين حقاً على سلامة الاماكن المقدسة . فعقدوا اجتماعات عامة كان أبرزها اجتماع في لكناو wuknow في السابع والعشرين الجتماعات عامة كان أبرزها اجتماع في لكناو what الشريف جهاراً في عبارات من حزيران (يونية) ، وفيه نددوا بعمل الشريف جهاراً في عبارات ممارخة . ولم يكن مما يطمئن حكومة الهند ان تلك المشاعر كانت تقوم على مخاوف واهية لا أساس لها ، ولذلك أصيبت الحكومة عرج شديد ومن أجل هذه الغاية لم يعمل البريطانيون شيئاً ليكسبوا عرب العراق كي يشاركوا ينصيب في حركة الشريف .

وأما في جزيرة العرب فقد كان لأنباء الثورة اثر عميق . نعم إنها لم تكسب إلى جانبها الحاكمين العربيين ابن الرشيد وإمام اليمن اللذين كافا قد وضعا أيديها في أيدي الترك ، ولكنها جعلتها يعيدان النظر في موقفها متأملين ، وحرمتها من عون بعض كبار رؤساء القبائل – مثل رئيسيي بني حاشد وبكيل – الذين كان هذان الحاكان بحاولان ان يكفلا معونتهم للأتراك . كذلك فان سائر الحكام في الجزيرة رحبوا بالثورة وعبروا عن تأبيدهم لها في مهرجان عقدوه في العشرين من تشرين الثاني ( نوفمر ) بالكويت . وكان فيمن حضر ذلك الاجتاع ابن سعود وامير الكويت وشيخ المحمرة مع ما يزيد على ماثة وخسين شخصاً فيهم عدد من صغار الشيوخ الأقوياء . وألتى ابن سعود في المجتمعين خطاباً بليغاً لخص فيه الموقف فأثار حماسة منقطعة النظير . وفي ذلك الحجتمعين خطاباً بليغاً لخص فيه الموقف فأثار حماسة منقطعة النظير . وفي ذلك الحطاب حث العرب على ان ينضووا تحت راية الثورة ، وان لا

يوفروا جهداً في ان يعضدوا القضية التي تهم كلاً من انجلترة والعرب. وسرت أخبار الاجتاع وكلمات ابسن سعود المشدرة في جنبات الجزيرة سريان النار العارمة ، وكان نقلة الأخبار يسردون عبارات كاملة من خطابه وليس ذلك بغريب على النقلة اهل الحفظ والرواية في الجزيرة العربية ،

واما مصر والسودان فقد بلغتها أنباء ثورة الشريف في الوقت المناسب، فنذ بضعة شهور خلت كانت القوى البريطانية تخوض قتالاً ضد السنوسي في الجانب الغربي من مصر ، وضد على دينار سلطان دارفور في حدود السودان الغربية . وكان لكل من الحملتين عواملها المحلية المبينة إلا انها كانتا معاً ثمرة الدعوة إلى و الجهاد » ؛ فأما السيد احمد السنوسي فانه هاجم الحدود المصرية في تشرين الثاني (نوفير) ١٩١٥ بعون من الضباط والفرق التركية والغواصات الألمانية التي كانت تعمل على مقربة من الساحل ، وبذلك اضطر الحاميات المرابطة في السلوم وفي مراكز الحدود الل ان تتراجع الى مرسى مطروح ، اي على مسافة قدرها ١٣٠ ميلاً نحو الشرق . وحشدت في مرسى مطروح توة خاصة مكونة من فيلقين او طرد قوات السنوسي . ومن النتائج البارزة في تلك الحملة أسر جعفر باشا العسكري ، وهو ضابط عراقي عربي أبدى مقدرة وبسالة في قيادة باشجوم التركي على مصر ، وقد قدر له من بعد ان يقوم بدور بارز في قيادة القوى و النظامية » في الثورة .

وفي اوائل العام شنت حملة في الجنوب القصي على سلطان دارفور الذي اعتنق مبدأ الجهاد واخذ يلهب حماسة أتباعه والقبائل المجاورة القيام بهجوم على السودان. كذلك قامت عليات حربية في عدة مواضع بالوجه القبلي من مصر لصد غزوات اتباع الطريقة السنوسية على وادي النيل ولم تتطور واحدة من هذه الحروب الصغيرة الى حرب كبيرة شاملة، ولكنا اذا نظرنا اليها مجتمعة أدركنا انها شاغلت عدداً غير قليل من

الكتائب البريطانية ، وقيضت للذين نصبوا من انفسهم حمساة لمصر والسودان قسطاً وافراً من الاضطراب والقلق ، ومخاصة وان الشعور السياسي في مصر كان يعادي قضية الحلفاء . وقد حدثت الثورة العربية حين كانت ضروب هذا القلق حقيقة ذات مسو غات لا تجحد ، وكان من الممكن ان يتحول ذلك الغليان الذي خلقته دعوة الزعيم السنوسي الى الجهاد فيصبح حربقاً شاملاً .

واحدث نبأ ثورة الشريف ، اول الأمر ، أثراً يسيراً في مصر . فأما الدوائر التي تميل الى تركية فانها استقبلته بامتعاض وحاولت ان تشوهه بالتهوين من امره وخطره . وحالت الرقابة المشددة المفروضة على الصحافة دون اي تهجم علي عليه . ولكن العداء للثورة بمصر كان امراً واقعاً يكاد لا يخفى ، وإن لم يكن عداء عاماً شاملاً . وكان يستمد قوته من المشاعر التي تنقم على بريطانية مثلما يستمدها من مشاعر الموالاة للانزاك . واما الجاليات السورية والعراقية فانها تلقت أنباء الثورة عماسة شاملة ، وأفسحت لها صدر الصحافة لما للسوريين يومثذ من نفوذ في صحف القاهرة والحرطوم . ولما ان أصدر الشريف بيانه الاول في تموز (يولية) اعتقد ذوو الرأي واصحاب الفكر في القاهرة ان الثورة أشد لطمة حلت بتركية ، وزاد اعتقادهم هذا بعد سقوط الطائف في ايلول (سبتمبر) وأداء فريضة الحج التي اتفق حلولها في الاسبوع الاول من تشرين الثاني ( نوفير ) ، وكان في من شهد الموسم عدد غفر من المصريين .

### ٣

وضع الشريف عمله في اول بياناته واهمها (\*) وناشد المسلمين ان يقتفوا أثره ومحذوا على مثاله ، واستند عسلى دعامتي القومية والدين إلا انه \* انظر نصا كاملا لهذا البيان في كتاب النورة العربية الكبرى لامين سميد ١٤٩١١ـ٧٥١

ـ المترجم ـ

غلّب الحديث عن صالح الاسلام ، وهاجم في بيانه الأعمال المنافية للاسلام التي قام بها الاتحاديون (جمعية الاتحاد والترقي) ، وعد أمثلة منها ، وندد بالطغيان العسوف الذي قامت به عصبة انور وجال وطلعت، وعد ها مسئولة عن اعمال الشنق والارهاب في بلاد الشام وعن جراثم اخرى ضد الاسلام والعرب . ودعا الثورة واجبا دينيا قوميا وفرصة قيضها الله لبلوغ الاستقلال ، وأنهى بيانه بدعوة جميع المسلمين في العالم أجمع الى ان يأتمروا به ويتبعوا مثاله نظراً لما له من حق في أعناقهم من حيث هو شريف مكة ، وإحكاماً لرابطة الاسلام .

ولم تكن قيمة هذا البيان فيما سرده من مسوغات للثورة وإنما كانت قيمته الحقة في استنفاره المسلمين عامة للثورة على تركية ، وبذلك حطم فكرة الجهاد الاسلامي العام التي كانت تستند اليها الحلافة .

٤

وقد اعترف جال باشا مهذه الحقيقة في خطاب ألقاه بدمشق بعد بضعة أشهر ، أثناء مأدبة أقيمت تكريماً لرئيس مجلس الشورى العثاني ، وكان نص هذا الحطاب الذي نشرته جريدة « الشرق » ( ٢٣ كانون الثاني ـ يناير ـ ١٩١٧ ) يدل على ان جال باشا كان في فورة بالغة من التبجح والغضب ، وفيه يقول :

« من المؤسف ان امرءاً دنيئاً قد عطلً الجهاد المقدس في صميم الأرض الاسلامية المقدسة حين حالف القوى المسيحية التي تسعى الى ابتزاز العالم الاسلامي واستلاب القسطنطينية عاصمته . اما ذلك الفرد الحسيس الذي دفعته القحة لأن ينسب نفسه الى الرسول صلوات الله عليه وسلامه فقد اضطر الدولة العثمانية الى ان توجه اليه قوى كان الحق ان توجه لتهزم المريطانيين في القناة وتحتل القاهرة . ان هذا الحائن لم يقم

مما قام به الا خدمة للبريطانيين ولكن ذاك كله لن يحول بين الاسلام والنصر النهائي او يوقف جنودنا ، اولئك الابطال الذين حموا القسطنطينية ، دون اجتياز القناة واستئصال البريطانيين وحز رأس ذلك الدجال في مكة ... . .

٥

وكانت من أولى نتائج الثورة أنها قضت على الحملة الالمانية بقيادة البارون فون ستوتزنجن .

وكانت تلك البعثة تتألف من اربعة ضباط واثنين من عمال اللاسلكي وبضعة من الاتباع ، وقد أرسلت الى الجزيرة العربية لتشترك في العمل مع كتائب خيري بك التي اختيرت لمهاجمة اليمن . وكانت الغاية من توحيدهما معساً تقوية السيطرة التركية في الجزيرة وفتح مجال جديد لعمليات الحربية ضد الحلفاء . وتدل مراسلات اكتشفت من بعد في أمتعة ضابط ألماني ان قد كان هدفهم الاول إنشاء محطسة لاسلكية في جنوب الجزيرة بغية ايجاد صلة مع قيادة الجنرال فون لتوف – فوربك في مستعمرة افريقية الشرقية الألمانية ووصلها ببرلين ؛ وكان عليهم ان ينظموا بعد ذلك دائرة دعاية تشمل الصومال والحبشة والسودان وريما يعززوا الطوابير الثلاثة التي كانت تسيطر على المسائك المؤدية الى القلعة . يعززوا الطوابير الثلاثة التي كانت تسيطر على المسائك المؤدية الى القلعة . وكان هدفهم الاخير ، حسيا أسر فون ستوتزنجن الى فيصل بدمشق ، تنظيم إرسال الاسلحة والذخيرة عبر البحر الاحمر الى الحبشة بغية إثارة الثورات في ارترية والصومال والسودان .

وبلغت البعثة الالمانية في سفرها بسكة حديد الحجاز جنوباً حتى العلا آخر محطة في الجنوب يستطيع ان يبلغها غير المسلمين . اما القوة التركية الرئيسية فكانت قد توجهت الى المدينة ، الا انه كان على الالمان

ان يغادروا القطار ويتوجهوا الى الساحل على ان يعودوا فيلتقوا نخيري بك في القنفدة ومن ثم يتحركون نحو اليمن . وعندما اندلعت نار الثورة كانوا في ينبع ففروا يطلبون النجاة وألقوا جل معداً اتهم في البحر ، واختفى ثلاثة من اعضاء البعثة فلم يسمع لهم خبر ، ودبر فون ستوتزنجن والضباط الآخرون سبيل النجاة لأنفسهم وعادوا الى دمشق سالمن . أما جيش خبري بك فقد شلت حركته في المدينة حيث بقي هنالك الى ان استسلمت البلدة للشريف بعد انتهاء الحرب .

ان وصول هذه الحملة التركية الالمانية هو الذي حدا بالشريف الى ان يعلن الثورة يوم أعلنها، ولم يكن ينوي ان يفعل ذلك قبل شهر آب ( أغسطس ) التالي ، اي قبل ان ينجز إعداداته جميعاً . وقد ألع عليه اولاده ان يتريث وان ينتظر – علي الاقل – وصول مدد كاف من السلاح والاعتدة ؛ ولكنه قلب الامر على وجوهه فصمم على القيام بعمل فوري ، معتقداً ان الحملة التركية الالمانية تعني خطراً غيفاً اكثر من الحل الذي يعنيه النقص المؤقت في الاسلحة . وليس من السهل على من كان مثلي غير عارف بشئون الحرب ان يجرؤ على إرسال حكم سديد على مدى الصواب في تقديرات الحسن للنواحي العسكرية ولكن العارفين يرون انه كان على صواب ، واليك ما قالوه :

اولاً" : ما قاله مؤرخ رسمی .

و من العسير ان نغالي في تقدير أهمية الحملة التركية الالمانية التي كان من الممكن لها ان تأخذ عدن على غرة . فبتلك الإمدادات كان تعطيم الادريسي ممكنا ، وإذن لاصبح الامام سيد الموقف في الجنوب . ولو ان ستوتزنجن استطاع الاتصال عبر البحر الاحمر بالعملاء الالمان لما كان خطرها في هذه الناحية أهون . اذن لاستطاعت ان تقدم العون المادي الى ملا الصومال المجنون (٠) الذي كان يطمع في ارترية الايطالية ،

<sup>\*</sup> هو الملا محمد عبدالمله الذي خاض حربا جريئة ضد الاستعمار بين عامي ١٩٠١ ــ ١٩٢٠ ـــ

حيث لم تكن الحامية المؤلفة من الجنود البيض تزيد على ألفين ... غير ان الثورة العربية هي التي بددت كل تلك الحطط والامكانات ، ا . ثم هنالك رأي الجنرال برعون رأس البعثة العسكرية الفرنسية في الحجاز . فقد كتب يقول : ان الحملة التركية الالمانية على اليمن كانت عيث : « تعرض الحلفاء الى خطر عظيم . ولو نجحت الحطة لسدت البحر الاهمر وفتحت المحيط الهندي امام العمليات الحربية الألمانية ... لكن ثورة الحجاز عطلت تلك الحملة ، لحسن الحظ ، وبذلك قدمت من غير ريب خدمة جلى لقضية الحلفاء » . .

واليم الحسيراً رأي المرحوم الدكتور د . ج هوجارث الباحث المشهور الذي قضى سنوات الحرب في القاهرة يعمل في المكتب العربي ، فقد كتب في صحيفة « العصر ، The Century ( تموز ـ يولية \_ 19۲۰ ) يقول :

لا لو لم تؤد الثورة شيئاً سوى تعطيلها للزحف المشترك الذي قام به الترك والالمان نحو جنوب بلاد العرب عام ١٩١٦ لكان لها في أعناقنا من الجميل ما لا يفي به كل ما قدمناه لها حتى اليوم » .

#### ٦

قضى الشريف سنة اشهر حافلة بالقلق لكي يعزز ما حققه من مكاسب . ولقد عجز عن ان يحتل المدينة ، اما فيا عدا ذلك فان غاياته العسكرية المباشرة تحققت جميعاً عندما سقطت الطائف في النصف الثاني

<sup>=</sup> وقد كتبت عنه كتب منها « In Pursuit of the Mad Mullah بقلم با ۱۹۰۲ بقلم الكابتن ماكنيل • ومن الكتب الجامعة عنه : • The Mad Mullah of Somaliland » . (المترجم) للدوجلاس جاردين D. Jardine (المترجم)

۱ - التاريخ الرسمي للحرب: «العمليات العسكرية في مصر وفلسطين» ۱: ۲۳۰ (۱۹۲۸)٠٠ - ٢ - « بحارة على ظهور الابل » Marins à Chameau ( باريس ١٩٣٥)٠٠

من شهر ایلول ( سبتمبر ) .

ثم تلت أشهر ثلاثة كانت أحلك الفترات في تاريخ الحملة العربية . فقد كانت للترك حامية في المدينة بلغ عددها ، حين انضم اليها جيش خيري بك ، اربعة عشر الفا مجهزين جيداً بالمدفعية . وكان هؤلاء الجنود يقومون باغارات متكررة ، وفي احدى هجاتهم هزم دوي مدافعهم العرب المسلحين بالبنادق ، وبدا كأن العدو قد يعيد احتلال رابغ ويزحف الى مكة . وثار جدل طويل شارك فيسه كل من أسهم في الثورة حول إنزال لواء من فرق الحلفاء في رابغ (ه) ليسد الطريق الى مكة في وجه أي محاولة يقوم بها الاتراك . ومن سداد الرأي ان المتجادلين تخلوا عن هذا الاقتراح كما ان الترك أنفسهم لم محققوا تلك المتجادلين توجه احد جيوش الشريف بقيادة الامر فيصل شمالاً واحتل التالي حين توجه احد جيوش الشريف بقيادة الامر فيصل شمالاً واحتل ميناء الوجه بعون من الاسطول البريطاني .

في خلال تلك الاشهر استقرت بعثات بريطانية وفرنسية في جدة فكان اول الواصلين هناك اللفتنانت كولونيل ولسن C.C. Wilson فكان اول الواصلين هناك اللفتنانت كولونيل ولسن الريطانية لدى احد اعضاء الادارة السياسية بالسودان ليكون معتمداً بريطانية في السودان الشريف فأصبح الوسيط الاول بينه وبين السلطات البريطانية في السودان ومصر . وفي ايلول (سبتمبر) نزلت في جسدة بعثة فرنسية يرأسها الكولونيل إ . بريمون ، ثم لحق من بعد ضباط آخرون لكل واحد منهم مهمة معينة باستثناء واحد هو ت . إ . لورنس الذي وصل في شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عدوه حب الاستطلاع ، وبقي – حسيا يعلم الناس جميعاً – يشر مما فعله حب الاستطلاع في العالم كله . وكان الغرض ان تكون مهات اولئك الضباط استشارية ، وفي سبيل تنسيق الغرض ان تكون مهات اولئك الضباط استشارية ، وفي سبيل تنسيق

ب راجع صنوف الاخذ والرد حول هذه المسألة التي استمرت حوالي اربعة اشهر في كتاب الثورة الكبرى ٢٠٢١-٢١٧ ٠ - المترجم -

أعمالهم تُعيُّن السير ربجنالد ونجت قائداً أعلى للعمليات الحربية في الحجاز. غير ان هذا التعيين لا يعني ان ونجت كان من حقه السيطرة على قوات الشريف ، وانما اصبح بذلك مسئولاً عن تقديم كل المساعدات البريطانية التي يحتاجها العرب في الحرب سواء في مجال الرأي او صرف المؤن. وعندما عين ونجت في نهاية العام خلفاً للسير هنري مكماهون مندوبــــاً سامياً في القاهرة قام بالمسئولية المترتبة على النواحي السياسية من التعاون بين الانجليز والعرب ، مثلما قام بالمسئولية المترتبة على الشئون العسكرية . ووكل أمر السيطرة الفعلية على العمليات الحربية العربية – في بادىء الامر – الى عزيز على الذي تطوع لذلك ، وكان بما وكل اليــه جديراً . وكان عزير يرقب الأحداث عن كثب ويراعي الفرص المواتية. وعلينا ان نذكر ان السلطات البريطانية في القاهرة سعت لاستمالته بعيد ان دخلت تركية الحرب ، فلما استكشف ان بريطانيسة العظمى غبر مستعدة لان تعطى للعرب عهدا صريحاً محدداً بالاستقلال قطع أسباب المحادثات الجارية بينها وعاد الى عزلته . ومن بعد أفضوا اليه سرآ بفحوى مراسلات مكماهون فانضم الى جانب التعاون العربسي الانجليزي وقد م خدماته .

ووصل عزيز على الى جسدة في ايلول (سبتمبر) ليتولى شئون القيادة . وشرع عما أوتي من همة ونشاط في خلق نواة جيش مدرب من شعب ليس لديه الا إدراك يسير لمعى النظام والتنسيق ، وتلك مهمة شاقة لم تقابل بالشكران ، ولم يبق عزيز في القيادة طويلاً لان شغفه الشديد بالكفاءة عرضه للاحتكاك بالشريف ، وهو رجل صلب عسر فتخلى عن القيادة ، وخلفه فيها مسن بعد جعفر العسكري الذي أسر حسيا قد منا — في الحرب ضد السنوسي .

وكان جعفر ايضاً في البداية ، يأبى الانضهام الى الثورة حتى وصلته وهو في معتقله أنباء حوادث الاعدام في السادس من ايار ( مايو ) ،

فحز ت الأنبساء في نفسه واستنزل اللعنات على جميع العرب الذين سيستمرون في خدمة الرك بعد تلك الاعمال الوحشية ، وتطوع للعمل مع الشريف.

وفي الوقت نفسه جد البحث – باقتراح من الفاروقي (ه) – في معسكرات أسرى الحرب بمصر والهند عن الضباط العرب وغرهم من ذوي الرتب العسكرية ، وفوتحوا في أمر الانضواء في الحرب من أجل تحرير العرب ، فوصل عدد من الضباط والافراد الذين اطلقوا من المعتقلات الى ينبع أو الوجه ، وسلكوا انفسهم في الجيش النظامي الذي كان في دور التكوين . ومن بين هؤلاء نوري السعيد ومولود مخلص وكلاهما عراقي وعضو في و العهد ، وقد برزا من بعد بما قاما به في الحملة العربية .

### ٧

وفي الثاني من تشرين الثاني ( نوفير ) أعلن انه قد نودي بالشريف حسن ملكاً ، ذلك أن عدداً من الأعيان الدينيين والدنيويين عقدوا اجماعاً في الصباح – بإيحاء من الشريف دون ريب – ونادوا به و ملكاً على البلاد العربية ، واخذوا له البيعة حسب العادة العربيسة التقليدية ، والبيعة رسم مصحوب باعلان الولاء . وطير الامير عبد الله هذا النبأ برقياً – وكان يومئذ عمل وزير الحارجية لدى والده – الى الحكومات المتحالفة والمحايدة طالباً منها الاعتراف بذلك اللقب الجديد . وأحدث الحبر موجه من الاضطراب ومخاصة في الدوائر البريطانية والفرنسية ، اذ اعتبر ثمة عملاً خالياً من بعد النظر ، جارياً في غير أوانه ، وكذلك حقاً كان . ولو ان تلك الدوائر صد قت عليه لأورطها في تعقيدات عديدة متنوعة . وحين شاء الشريف ان يتسمى و ملك في تعقيدات عديدة متنوعة . وحين شاء الشريف ان يتسمى و ملك

ي ورد التعريف به في الفقرة : ٤ من الفصل : ٩ ــ المترجم ــ ·

البلاد العربية ، كان يفتئت – او يبدو انه يفتئت – على المركز الذي اكتسبه كل من الحكام العرب الآخرين . وبحسب هذا الاعتراض كان الحلفاء ذوي حكمة وكياسة لأنهم أمسكوا عن الاعتراف به . غير انهم في النهاية وجدوا لأنفسهم مخرجاً من ذلك المأزق فسمتوا الشريف وملك الحجاز ، وأبلغوه ذلك رسمياً في الثالث من كانون الثاني (يناير) عام الحجاز ، في مذكرتين مهائلتين : انجليزية وفرنسية .

#### ٨

باحتلال والوجه ، في الحامس والعشوين من كانون الثاني (يناير) انتهى الفصل الذي افتتح بالثورة في المدينة في الحامس من حزيران (يونية ) . فقد رسخت اقدام الثورة ، وباءت بالاخفاق كل محاولات الاتراك لاستعادة مكة ، بل منذ ان احتل العرب و الوجه ، اصبح التفكير في ذلك ضرباً من المستحيل . واضطر الاتراك ان يلتزموا قواعدهم في المدينة ويثبتوا فيها وذلك شيء كان في مقدورهم ما دامت القطارات تجري من دمشق وتعود اليها . الا ان ذلك كان يعني تركيز حامية كبيرة معطلة الجهود في المدينة ، وتوزيع حاميات اخرى كالحرز المنظوم في ذلك الحيط المسمى سكة حديد الحجاز . وكان الشريف على حيدر الذي عينه السلطان خلفاً و لذلك الدجال في مكة ، موجوداً ايضاً في المدينة حيث وصلها في تموز (يولية ) مع حاشية كبيرة وأكياس من الذهب ليحرز بها قلوب المكين بعد استعادة بلدهم . غير انه بعد سقوط الوجه بقليل استأذن السلطان في العودة ، فأذن له بالذهاب الى لبنان ، وهناك بقي في عزلة المتوحد حتى نهاية الحرب (ه) .

ب مكذا قال المؤلف ويبدو ان اخفاق علي حيدر جعل جمال باشا يصدر امرا بارجاعه ويقال ان فخري باشا القائد التركي في الحجاز هو الذي طالب بذلك ( انظر الثورة العربية الكبرى ١٧٦:١ - ١٧٧) • - المترجم -

عندالله كانت قوى الثورة قد انقسمت في ثلاث فرق رئيسية يقود كلاً منها احد ابناء الشريف . اما الفرقة التي يقودها على فوقفت قبالة المدينة وغايتها ان تؤكد المقائد التركي فيها بأن الثورة حقيقة حية اكثر من حرصها على ان تباشر شيئاً من القتال ؛ واما عبد الله فتوجه الى وادي عيص ، وهدفه الاول ان يعرقل مواصلات الاتراك ، ويعترض طريق الاغذية وغيرها من المؤن . وسار فيصل في الوجه واتخذه قاعدة يؤدي منها العمليات الكبرى المنتظرة . ومن الصعب ان يتوصل المرء الى تقدير صحيح القوة العددية في تلك الفرق لا لأنها كانت فحسب تتراوح بين طرفي الزيادة والنقصان ، بسل لأن أعدادها وأعداد بنادقها – في تلك المرحلة – لم تكن مناثلة . فثلاً كان عدد الجيوش العربية بعد ثلاثة اسابيع من نشوب الثورة يتراوح بين ثلاثين الفاً واربعين الفاً ولم يكن المدافع والرشاشات . وعندما احتلت الوجه كان عدد افراد القبائل الذين معهم من البنادق الصالحة للاستعال سوى جندوا سبعن الفاً ، ولم يكن معهم من البنادق الصالحة للاستعال سوى عشرين الفاً ، ولم يكن معهم من البنادق الصالحة للاستعال سوى

ومع ما كانت تعانيه تلك القوى من فقر في المعسدات وتراخ في النظام فانها حققت نتائج باهرة ، فأخذت ٢٠٠٠ أسر واحتجزت حامية تركية بالمدينة عددها ١٤٠٠ وحامية اخرى في تبوك عددها ٥٠٠٠ ، واستطاعت بتهديدها للمواصلات بين دمشق والمدينة ان تجبر العدو على ان يزيد الحامية في معان الى ما يتجاوز سبعة آلاف جندي . هذا فضلا عن ثلاث فرق تركية اخرى — واحدة في عسير واثنتان في اليمن — قطعت اسباب الاتصال بينها وبن قواعدها الاصلية .

اما من حيث الخطة العسكرية التي تهم الحلفاء فــــان الثورة أقفلت الطريق الى البحر الاحمر والمحيط الهندي ، ووقفت عائقاً في سبيل التوسع

التركي الالماني جنوباً. وبما ان ابن سعود حالف حينئذ بريطانية العظمى فقد امتد و الحزام و العربي الموالي لها من البحر الاحر حتى خليج العرب وبذلك حفظ للحلفاء سلامة المواصلات في هاتين الطريقين البحريتين . وكان السير ارشيبالد مري ، في الشال ، يستعد ليهاجم فلسطين وهو مطمئن الى ان الثورة احرجت جدياً مركز العدو المواجه له . ولم يكن مري في البداية راضياً عن الثورة العربية اذ كان يعدها في شيء من الاستخفاف والتحقير عملاً هامشياً مربكاً . ولكن موقف الجنرال مري من الثورة تغير حين وصلت قوة فيصل الى الوجه ، لانه كما قال لورنس : و تنبه فجأة الى ان الفرق التركية التي كانت تعارب العرب اكثر من الفرق التي تعاربه العرب اكثر من الفرق التي تعاربه .

# الغَصَلُ الشَّايِن عَبْشَر

العَرَبُ فِي *الْجِرَبِ* ( 1917 – 1918)

١

للثورة مرحلتان اختتمت الأولى منها باحتلال الوجه في الحامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) عسام ١٩١٧، وابتدأت الثانية باحتلال العقبة في تموز (يولية) التالي، وكانت المرحلة الثانية التي تمثل اتجاه العرب الى دمشق ابرز المرحلتين واهمها. ولم تشهد الفترة فيا بين هاتين الحادثتين سوى نشاط عسكري متقطع في المعسكرات العربية الثلاثة واستعداد سياسي قوي للتقدم نحو الشال.

وبمرور الشهور وازدياد المعدات التي تصل الى العرب ، أخذ هؤلاء يضيقون الحناق على الترك المحصورين . وكان الحلفاء ما يزالون يضنون بالمدافع إلا انهم بجودون بالبنادق والذخيرة ، كما ارسلوا ضباطاً أكفاء للتدريب . فتعددت الغارات على سكة حديد الحجاز واصبحت أبعد أثراً

وان لم يبلغ فيها العرب ما بلغوه فيا بعد من قدرة على التخريب بفضل مهارة لورنس الشيطانية . في هذه المرحلة الاولى كان المغيرون في العادة ينزعون القضبان ويحطمون الجسور والقناطر ، ومن بعد تعلموا نسف القطارات والقاطرات . واحياناً كانوا بهاجمون احدى المحطات على السكة الحديدية ويأسرون حاميتها او يغيرون على قافلة عابرة من قوافل الأعداء . ولم تكن الأضرار التي ينزلونها بالحط خطيرة أبداً عيث تعطله تعطيلاً أبدياً ، وانما جعلت الأتراك عاجزين عن تلافي تلك الاضرار المتتابعة بالاصلاح لما في ذلك من مشقات وكلف . وأدرك الاتراك ان لا غناء في محاولة الرد على ذلك العدوان عمله ، فظلوا محلدين الى مراكزهم على الحط ، لا يغامرون بمفارقتها أبداً بأعداد كبيرة إلا بين الحين والحين ، ليصلحوا جزءاً متعطلاً من الحط او ليرجموا احسد الحين والحين ، ليصلحوا جزءاً متعطلاً من الحط او ليرجموا احسد الجسور ، قدر المستطاع .

وبعزى نجاح تلك الغارات في المقام الأول الى مهارة نفر من الضباط وشجاعتهم ، وهم الذين ارسلوا الى الشريف باسم مدربين فقاموا بما هو اكثر من التدريب ؛ وفي مقدمتهم لورنس الذي ركزت حولسه الاضواء الساطعة الى حد ان وقع زملاؤه الآخرون نسبياً في ثنايا التناسي والحفاء . أولئك الرهط لم يدربوا العرب عسلى فنون القتال الحديث ويعلموهم استعال المتفجرات واساليب التخريب فحسب ، وإنما كان تفانيهم في الواجب المنوط بهم – وهو ما فستر يومئذ بأنه تفان في سبيل القضية العربية – وكانت قوى الصبر والجرأة التي أبدوها بين قوم على نصيب وافر من هذه الحلال – كافت هذه جميعاً هي الاسس الصحيحة للتعاون بين العرب والبريطانيين في الحملة . وفي السنوات التي تلت الحرب سمعت المرحوم الملك فيصل ، غير مرة ، يعلن انه اذا استثني الحرب سمعت المرحوم الملك فيصل ، غير مرة ، يعلن انه اذا استثني لورنس الذي أحلته عبقريته محسلا فريداً فإن الكولونيل س . ف .

بالجميل قدراً لا يقل عما يستأهله أي انجليزي آخر .

وفات الزمن الذي كان الترك يستطيعون فيه القيام بهجات مضادة إذ كان عبدالله قد انتقل الى وادي عيص الى الشال الغربي من المدينة، وغادر علي مركزه في رابغ ، وشق طريقه بنجاح ضد مواقع العدو على الطريق الى المدينة، وعسكر على بعد ستين ميلاً الى الجنوب الغربسي منها . وضايق الأخوان الأتراك فيا بينها ، كل بما تعينه عليه الحيل والوسائل ، وأعان كل منها أخاه في المهمة المشتركة وهي شل حركة المقائد التركي . وشارك الامير زيد ، اصغر ابناء الشريف ، بقوانه الحاصة في حصار المدينة بعض الوقت . وقدم الحلفاء ومخاصة الفرنسيون المحموعات الثلاث مدربين من ضباط مراكشين وجزائريين . وفيا كان فيصل في الوجه منهمكاً في إعداد العرب للتقدم الى بلاد الشام ضرب الأخوة الثلاثة في الجنوب نطاقاً حول المدينة المقدسة ، واكتفوا بفنون الحصار حتى نهاية الحرب ، إذ كانت قداستها نحول دون قصفها بالمدافع . وكان دورهم أقل سطوعاً من دور أخيهم فيصل ولكن لعل فيصلاً—لولا الذي قاموا به — لم محقق ما حققه من قصر .

وتحقق انتصاران آخران هامان على يد الاميرين عبد الله وزيد . أما الاول فالتقى في اواثل كانون الثاني (يناير) ببعثة تركية يقودها المسمى أشرف بك في طريقها الى اليمن لتصل ما انقطع من اسباب المواصلات التي كانت قد قطعتها الثورة . وكان المقاتلون المرافقون للبعثة اقوياء الشوكة بحاربون كالكواسر وهم بحتقبون أكياس الذهب وعلى رأسهم قائد متهور صلب المراس . فأسر العرب منهم من نجا من الموت مثل اشرف بك ، واحتجزوا ما كان لدى البعثة من الوثائق وأكياس الذهب . وحقق الامير زيد وجيشه في نيسان (ابريل) انتصاراً آخر اكبر من الاول . إذ باغتوا قافلة من المؤن بعث بها الأتراك الى ابن الرشيد وهزموها واستولوا عليها عند حنكية Hanakiya على ثمانين ميلا

الى الشهال الشرقي من المدينة ، فخسر الأعداء ٣٠٠٠ جمل محمل بالطعام والكساء ، سوى غنائسم اخرى ، واخذ منهم ٢٥٠ أسرا ؛ ومما زاد من اهمية هذا النصر انه سبب خلافاً بين ابن الرشيد والأتراك ، إذ مضى يضايقهم مطالباً بتعويض الحسائر ، فلما أخفق في مطالبته أبدى لهم تجهماً وفترت حماسته للتضامن معهم .

#### ۲

ولم يفتر فيصل وهو في معسكره بالوجه عن تحقيق أصعب المهات جميعاً — أعني اقناع القبائل بأن تنسى خلافاتها في سبيل غاية مشتركة. إن سجية الفرقة بين قبيلة واخرى من الحلال التي لم تنفك تلازم كيان المجتمع العربي القائم على النظام العشائري وعلى عديد الأفخساذ والبطرن . إلا أن نقيض الفرقة هو الحكم المسيطر في نطاق القبيلة الواحدة ، أعني إحساساً قوياً بالتضامن وتفانياً عاطفياً تسليمياً من اجل مصالح العشيرة وسمعتها ، وهو إحساس تبدو الفكرة الوطنية — معناها التقليدي — إزاءه امراً عقلياً فاتراً . غير أن هذه الرابطة لا وجود لها بين قبيلة واخرى ، وعما يزيد شقة التفكك والحلاف اتساعاً تلك الشرائع الصارمة التي تتحكم في شئون الثار وقوانين الانتقام وحقوق التنقل . وكان فيصل يرى بين يديه وهو يوجه همه الى دمشق ، تيهاً شاسعاً لا حداً له من الحلافات والعداوات ومن ديون لا يتم قضاؤها او محو سطورها إلا بالدماء .

ولم يكن لهذا الأمر شأن كبير يوم كانت الثورة ما تزال تتمثل في معسكر مستقر خارج المدينة ؛ اما والثورة قد اخذت تتحول من حال الهدوء الى حرب متحركة كي تستولي على دمشق الواقعة على بعد ٢٠٠ ميل فقد اصبحت إزالة تلك العوائق القبلية امراً لازماً . ما الطريق الى حل المشكلة ؟ اما الذهب لدى فيصل فانسه وفير — وشكراً لحلفائه

البريطانين - ولكن الذهب الذي أفاد في اجتذاب النفوس الى الحدمة العسكرية وفي تقليل الاحتكاك وتلين القلوب كان عاجزاً عن دك حصون الصجرفة والتقاليد . وكان فيصل - وهو الذي قضى عهد شبابه الباكر في مضرب زعيم قبلي - يعرف شريعة الصحراء حتى المعرفة ويدرك من ثم ان الذهب وحده ليس يغني في حل المشكلة . وكان حظه من السيادة وافراً مكفولاً ؛ ولم يحرز تلك المكانة عن طريق المحتد فحسب بل عما شهر به وذاع من امر شجاعته ، فاستغل تلك المكانة بروية حيثا وجد استغلالها مثمراً . وكان يعلم ان هناك قوة واحدة تدفع جزيرة العرب الى ان تتسامح في حقوق فرديتها المستكرة وتلك القوة هي و الايمان به . وكانت المهمة الاولى بن يدي فيصل ضرباً من عقول القبائل بقبس وهاج من شعلة حماسته .

بتلك القوى الثلاث – الذهب والنفوذ ورسالة التحرر – بدأ فيصل يتألف شيوخ القبائل ، فتعرف في أناة وصبر الى تاريخ منازعاتهم ، واستمع الى ظلامة كل فرد ، ولم يستنكف من ان ينصت لأي واحد منهم مها يكن حقيراً او مهذاراً . واذا كان النزاع يسوى بالمال قدر قيمة التعويض المطلوب وأداها لأهلها . فاذا لم يكن الشرف القبلي مما ويرد ، بالمال لحا الى التقاليد العربية المتعلقة بالتحكيم والوساطة ، ووقف من النزاع موقف الحكم المحابد الذي لا محدوه شيء من غاية سوى مصير الحنس العربي . وفيا كان منهمكا في تسوية شئون القبائل والرسل رسلا ألى شيوخ سورية الحنوبية اي زعماء بني عطية والحويطات والرولة (ه) . فمنهم من حضر الى الوجه ومنهم من أناب عنه قريبه ، فاستنخاهم فيصل جميعاً باسم الشريف ، وحضهم على ان يتبينوا روعة فاستنخاهم فيصل جميعاً باسم الشريف ، وحضهم على ان يتبينوا روعة

ي انظر موجزا للتعريف بهذه القبائل في ما اورده كحالة في معجم القبائل العربية ، وما اعتبد عليه من مصادر • ـ المترجم -

الفرصة المتاحة لهم لكي يحرزوا الى الأبد ، بعون من قوة انجلترة ، حرية تكون لهم ثم يورثونها للأجيال من بعدهم .

و البدوي أكثر مخلوقات الأرض تحرراً ، ، ولذلك وجدت الآيات التي رتلها فيصل آذاناً صاغية تشغفها تلك النغات ، فمضى يعمل دون كلل بقوة إيمانسه ، شهراً إثر شهر ، حتى أنهارت الحواجز وتصافى الخصوم ، وسرى إيمانه في نفوس من أشربوا العداوة جيلا بعد جيل ، فأقسموا أن يعملوا أخواناً في الحوب تحت قيادته ، من أجل تحرير العرب ، وأن و يعدوا الاستقلال أغلى من النسب والنشب ومن الحياة نفسها .

# ٣

ومن الشيوخ الذبن حضروا الى الوجه استجابة لدعوة فيصل عودة ابو تايه شيخ التواجة وهم بطن من الحويطات ، ومنطقة حلهم وترحلهم هي الزاوية الجنوبية الشرقية من سورية . ولم يكن عودة ، وحسب ، قائد قبيلة محرّبة باسلة بل كان ايضاً — كما وصفه الواصفون — قبيلة في رجل ، مقدماً في خيمة التشاور مثلها هو مقدم في مدان القتال ، وقلها كان يأنس الى المشورة ، وقد دلت حياته المفعمة بالمخاطر والمغامرات انه كان في غنى عنها . وكان يومئد في الحامسة والحمسين وما يزال في تلك السن قوياً أحوذياً ، ويعد أشجع محارب في بلاده . اما في مظهره فانه كان يذكر الناظر اليه بالنسر : أنف أشغى كأن قوسه ربع مظهره فانه كان يذكر الناظر اليه بالنسر : أنف أشغى كأن قوسه ربع على المدى البعيد يرسلها في خيلاء . وبعث وصوله هزة في جنبات المعسكر ، وكان فيصل اكثر الحاضرين اغتباطاً لأنه كان يعلم اي جهود المعسكر ، وكان فيصل اكثر الحاضرين اغتباطاً لأنه كان يعلم اي جهود

١ رينهارت دوزي : تاريخ مسلمي اسبانية ٠

بلَمًا الأتراك ليغروا عودة بموالاتهم .

وتم بين الرجلين تفاهم سريع – لم يلتقيا من قبل ولكن كلا منها سر غور صاحبه من اول لقاء ، ولم يحتج الى ان يعيد النظر في حكمه وتقديره أبدا . وكان و عودة ، على خصام مع سائر الشيوخ المجاورين له ، غير انه قدم لفيصل عهدا قاطعاً بأنه ، من جانبه ، لا يعرف له إلا خصما واحدا هو الأتراك ، واقترح بنفس هذه الحمية ان تهاجم العقبة ، وزعم في معرض التباهي انه يستطيع احتلالها هو ورجال قبيلته دون ان ينتظروا عونا . ووجد فيصل ان الاقتراح يتفق وخطته فأمضاه ، واصبح لزاماً على عودة ان يرجع من حيث أتى ليحشد أتباعه وبجتاح المواقع التركية التي تحمي العقبة .

اميال من دمشق ، واختبأ في قابون ، وهي من املاك آل البكري ، وكثيراً ما كان فيصل نفسه يقيم فيها ؛ وارسل احد عمال تلك العزبة برسالة الى رضا باشا الركابي – وكان قائداً عربياً في الجيش التركي ومن اعضاء و العهد ، البارزين – ولم يكن الخطر على الركابي قليلاً لأنه كان محط انظار الناس بكونه قائد الموقع في مدينة دمشق ؛ غير انه حين سمع ان الذي يطلب لقاءه رسول من لدى الأمير فيصل توجه سراً الى قابون ، وقابل لورنس وتسلم منه رسالة كان محملها اليه ، وفيها ان فيصل قد صمم على ان يتقدم الى سورية على مراحل ، وان المرحلة التالية هي العقبة ، وان كل ما يريده حينئذ هو ان يقوم الزعماء في دمشق بعمل كل شيء ممكن ليشجعوا الفرق العربية التي تعمل في الجيش التركي على الفرار والانضام الى قوته في العقبة ، إلا انه لا يريد حدوث اية ثورة عندئذ .

تم هذا الاجتماع في الثالث عشر من حزيران ( يونيسة ) ، وفي الثامن عشر منه كان لورنس قد عاد الى معسكر الشريف ناصر عند كاف ، وفي طريق عودته التقى ببضعة شيوخ من بينهم الزعيم الدرزي حسين الاطرش ، ونوري الشعلان ، شيخ مشايخ عشائر الرولة ، فأدى اليهم الرسالة نفسها ، وتحسس مدى استعدادهم ، ثم قام ناصر ولورنس بسلسلة من الزيارات لشيوخ القبائل استغرقت عشرة ايام ، واخرا بدأ الزحف نحو العقبة .

فقد جمع عودة ٥٠٠ من قبيلته في باير حيث لحق بسه ناصر ولورنس ؛ وفي الثلاثين اتجهت هذه القوة نحو الجنوب مارة بالجفر اثم توجهت نحو الغرب فاجتازت سكة حديد الحجاز ، وتوقفت مدة تكفي لنسف بضعة جسور ، وتخريب كيلومتر واحد من الحط . وفي الثاني من تموز (يولية) هاجمت القوة التركية التي تحمي مركز ابو

١ بثر في الصحراء الى الشرق من سكة حديد الحجاز بين عمان ومعان ٠

الاثل على الطريق الممتد بين معان والعقبة . فهزمت الحامية التي كانت مؤلفة من أورطة عدتها ٦٠٠ جندي ، ولم يبق منهم احد إلا قتل او أسر ، وكان النصر نموذجاً لأساليب عودة في الحرب :

و عند الغروب جمع عودة خمسين خيالاً في جوف واد على بعد ٢٠٠ ياردة من الموقع التركي وقام بهجوم مباغت ، فتضعضع الترك ، وعندئذ انحدرت اليهم بقية العرب على الجال من اعلى التسل ، فانتهت المعركة في خمس دقائق ، واحصى الكابتن لورنس ٣٠٠ قتيل من الاتراك في الميدان واستطاع بما بذله هو والشريف ناصر من جهود ان ينقذ من الموت ١٦٠ رجلاً ويأخذهم اسرى . اما العرب فقتل منهم اثنان ووقسع بضعة منهم جرحى ، وذلك هو كل ما خسروه ي ١٠٠

وكان العرب يفتقرون الى الطعام الكافي ، وكان القيظ قاسياً على غير عادة وارتفع الصياح بين المتعبين اللاغبين يسألون الراحة ، ولكن عودة أصم أذنيه دون تلك الصيحات وقال إن التأخير قد يفضي الى الموت جوعاً ، وحث رجاله – دون هوادة – على المسير . وبقيت أربعة مراكز تركية بين ابو الاثل والعقبة احتلت خلال أربعة ايام ، وبلغ عدد القتلى من الاعداء سهائة ، وارتفع عدد الاسرى الى سبعائة . وفي السادس من تموز ( يولية ) دخلت القوات العربية العقبة ، ظامئة ساغبة منهكة ، وهي تزجى امامها قطيعاً من الأسرى يفوقها عدداً .

٤

كان احتلال العقبة نقطة تحوّل في الثورة العربية إذ كانت الثورة حتى ذلك الحين تتخذ من الحجاز مسرحاً لهـا ، وكانت الأمداد التي

١ التاريخ الرسمي للحرب : العمليات العسكرية في عصر وفلسطين ١ : ٢٤٠ -

تنضم اليها جميعاً من ابناء القبائل ؛ ولكن الميدان انتقل بعد سقوط العقبة الى بلاد الشام ، وواجه جيش فيصل تحولاً في وظيفته وتكوينه، فأصبح هو الجناح الايمن للقوات المصرية الغازية ، وفيه كتائب و نظامية ، مدربة ، وغدت مهمته من ثم ان يحارب في بلاد الشام طبقاً لخطط الجنرال اللنبي .

وكان السر أرشيبالد مري قدد قضى ما يقرب من عام وهو يدفع الترك ببطء الى التراجع عبر شبه جزيرة سيناء ، وكان قد وصل عند بداية سنة ١٩١٧ حدود فلسطين ، ثم قام في آذار ( مارس ) ونيسان ( ابريل ) بهجمتين على غزة باءتا بالاخفاق المريع ، ولذلك عزل من منصبه وارسل السير ادموند اللنبي خلفاً له ، فوصل القاهرة حوالي نهاية حزيران ( يونية ) ليتسلم شئون القيادة ، وكان اول نبأ عسكري هام تلقاه هو نبأ سقوط العقبة ، فكأنَّمَا كان ذلك النبأ تحية للقائد الجديد لدى وصوله . وادرك اللنبي بسرعة اهمية الاستيلاء على العقبة والفائدة التي قد بجنيها من وجود جناح عربي سيّار في هجومه المقبل ، فصرح ان فيصلاً" يستطيع ان يتكل عليه في المعونة ووفى عهذا الوعد وفساء جميلاً . وحضر فيصل الى العقبة في آب ( أغسطس ) فتحولت الضيعة الصغيرة حالاً الى خلية عسكرية كبرة متعددة المرافق مزودة بمحطات اللاسلكي وبمطار وارصفة لانزال المؤن . وتكوّنت فيها نواة جيش ( نظامي ، من الوحدات العربية التي تألفت في الوجه ، وأضيف اليها من بعد سبَّائة جندي وهم ﴿ الفيلق العربي ﴾ الذي كو َّن في مصر من المتطوعين في معسكرات اسرى الحرب . وبما ان العقبة خارج حدود الاراضي الاسلامية المقدسة فقد كان غير المسلمين قادرين على المجيء اليها دون تقييد ، فحضر اليها عدد من الضباط البريطانيين والفرنسيين ليكونوا مستشارين لدى القيادة العربية ، او ليكونوا رؤساء حاميات خاصة من العربات المصفحة او الطيارات او فرق الهجانة . اما في الحجاز نفسه

فكان على إخوة فيصل ان يمضوا في عملياتهم الى جوار المدينة حتى نهاية الحرب باستثناء ما قام به الأمير زيد وذلك هو تحركه في العام التالي شمالاً الى الميدان السورى .

وخلال ستة اشهر بعد سقوط العقبة ظل فيصل منهمكا في أداء مهمة مزدوجة هي وضع قواته في تنظيم حربي وتوسيع دائرة التحالف مع القبائل . وكان حينئذ على بعد ١٥٠ ميلا من مراكز اللنبي الامامية ، وعلى صلة مكفولة جوا وبرقا بمركز رئاسة القوات المصرية الغازية ، وكانت اكبر حشود العدو المواجهة له تتمركز في معان ، فأصبحت هذه المدينة هدفه العسكري التالي . وعند نهاية العام كان قد أنجز تهدئة الحواطر بين القبائل حتى تمكن من ان يضم اليه كل القبائل في منطقة معان . وتطور جيشه المدرب من نواة عددها أورطتين من الركبان (على جيدة الإعداد تتألف من لواء من المشاة وأورطتين من الركبان (على الجال والبغال ) .

وفيا كان فيصل مستغرقاً في الاستعدادات العسكرية والسياسية كان الشريف ناصر وعودة ولورنس يخرجون في حملات متعددة للغارة على السكة الحديدية وتخريب الطرق والجسور والقناطر وإيقاع ضربات مريعة بالعدو — وان كانت صغيرة . وتخللت هذه الغارات فصل الحريف من قبل ان يبدأ اللنبي سيره شمالاً نحو فلسطين في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) ومن بعد ذلك . وفي واحدة من تلك الغارات قرب المدورة، حوالي نهاية ايلول (سبتمبر) ، نسفت جاعة يقودها لورنس قطاراً من الجنود الاتراك وقتلت منهم سبعين جندياً . وبعد ثلاثة اسابيع استولت تلك الجماعة على كمية من المؤن كانت مرسلة هذه المرة ايضاً لذلك الرجل التاعس الحظ ابن الرشيد . وقام الشريف ناصر في الايام الاخيرة من كانون الاول ( ديسمبر ) بهجوم جريء على جرف الدراويش فأخذ ما يزيد على مائتي أسير ، ثم احتل الطفيلة وهي قرية الدراويش فأخذ ما يزيد على مائتي أسير ، ثم احتل الطفيلة وهي قرية

هامة في منطقة زراعة القمح ، فلما حاول طابور تركي مكون من ٨٠٠ عندي استعادتها ردوا على اعقابهم مضطربين وخسروا ٣٠٠ قتيل و ٢٠٠ أسر .

فاذا نظرنا الى المعاني العسكرية في احتلال العقبة وجدنا انه سبب حرجاً بالغاً للقيادة التركية الالمانية بسورية في وقت كانوا يحتاجون فيه كل رجل وكل بندقية لمقاومة الزحف البريطاني نحو القدس . امسا نتائجه السياسية فانها كانت أشد إضراراً وإن خفيت عن الانظار في البداية ، فقد اصبحت العقبة تجسيداً ملموساً للثورة وقاعدة لتقويض السلطة التركية في سورية سياسياً مثلما كانت قاعدة لتفكيك كيانهم العنكري هنالك .

٥

وأعلن العمل السياسي عن وجوده بطرق متنوعة وكلها تنزع الى ان تضعف تركية باسبالة عرب سورية الى صفوف الحلفاء ؛ وكال السلاح الرئيسي الذي استغل في الدعاية لذلك هو ان قضية الحلفاء قد اصبحت وقضية الاستقلال العربي شيئاً واحداً . والفضل في هذا يعود الى الاتفاق الذي عقد بين السير هنري مكاهون والشريف (ثم إلملك) حسين ؛ وان انتصار جيوش الحلفاء هو الذي سيجلب الحربة للشعوب العربية . وفظم الضباط السياسيون في القوات المصرية الغازية حملة نشيطة لتحقيق هذا الهدف ، في الأشهر التي تلت انفجار الثورة . ولما كانت القوات البريطانية تتقدم شرقاً من قناة السويس في صيف عام ١٩١٦ كان الرسل يبعثون سراً الى شيوخ القبائل في جنوب فلسطين لاغراثهم بقطع معونتهم عن الاتراك ، ومن هؤلاء الكولونيل باركر A . C . Parker كبرة ، وقد استدعى باركر هذا الشيخ فريح ابو مدين شيخ مشايخ

قبائل بير السبع الى مؤتمر عقده في العريش ، وسلمه رسالة بخط الملك حسن وتوقيعه يدعو فيها جميع العرب لمساعدة القوات البريطانية التي كانت تعمل لتحرير العرب . وحلقت الطائرات فوق الحطوط التركية وأمطرتها بنسخ من رسالة الملك حسن ، وقد طبع على ظهرها نداء من القيادة البريطانية تدعو فيه الضباط والجنود العرب في الجيش التركي ان يفروا ويعبروا الى الحطوط البريطانية ليقابلوا مندوبين من لدن شريف مكة ، وقد أرسل الملك حسن اولئك المندوبين نزولاً على رجاء حلفائه البريطانيين وعلى رأسهم احد ابناء عمومة الحسن ، وهو الشريف عبدالله حمزة . وكانت رسالتهم توضح الشروط والغايات من التعاون العربي الانجليزي لشيوخ العشائر في سورية الجنوبية ، واقناعهم بالتخلي عن مساعدة الأتراك ، وبتسهيل تقدم الزحف البريطاني في فلسطين .

ولم يكن فيصل من جانبه أقل نشاطاً في تخذيل الشيوخ الذين كانوا في ناحيته عن نصرة الاتراك ، فتغلغل رسله في داخل بلاد الشام ، وأقاموا صلات مع زعماء السكان للقريبي العهد بالبداوة في المناطق الواقعة على ضفتي الأردن . وكان ما يزال يأبسي ان يثير ثورة جاهيرية في سورية لأن استعداداته العسكرية كانت بعيدة عن الكمال ، وكانت غاياته المباشرة ان يصل الى تفاهم سري مع الشيوخ الكبار ، وان يشجع فرار العرب المجندين في الجيش التركي .

وأثمرت هذه الدعاية في ناحيتيها ، غير ان آثارها لا يمكن تعيينها بالضبط بسبب الحيطة التي اتخذت خشية ان ينتقم الترك من أتباع المستجيبين لها وأقربائهم . وقد عرف عنها قدر كاف للدلالة على ان تلك الحملة من الدعاية لاقت نصيباً صالحاً متزايداً من النجاح . وذلك القدر الذي عرف عنها استمد مباشرة ممن استجابوا لها كما استمد بطريقة غير مباشرة من الاجراءات المضادة التي قامت بها القيادة التركية الألمانية . مثال ذلك ما فعلته قبائل منطقة بير السبع فقد كانت تقاتل

الى جانب الاتراك في ربيع سنة ١٩١٧ واذا بها بايماءة من فريح ابو مدين تنفلت من مواقعها الاولى لتظهر من جديد جنوباً في ميمنة القوات البريطانية الزاحفة الى غزة . ونتيجة لهذا الجدلان قرر الاتراك ان يخلوا العريش فاحتلتها فرقة الحيالة البريطانية على الأثر . وحاول الاتراك ان يصمدوا في مغدبه Maghdaba غير انهم اضطروا الى التراجع ثم الى التسليم عندما فر الجنود العرب من صفوفهم وتحولوا الى صفوف اعدائهم، دفعة واحدة . ولما ان كان اللنبي يتقدم الى القدس في خريف ١٩١٧ كانت أعداد كبيرة من العرب تنسحب مولية من الجيش التركي ، وعدى بعضهم الى صفوف الجيش البريطاني وسلم نفسه مستأسراً، وذهب وعدى بعضهم الى صفوف الجيش البريطاني وسلم نفسه مستأسراً، وذهب منهم فانه اختفى في الأرياف والقرى .

وادركت القيادة الالمانية خطورة النتائج التي ترتبت على الدعاية العربية الانجليزية ، فاستحدثت اجراءات لاحباطها وانشأت لذلك ، مكتبا عربياً ، بدمشق في تشرين الاول (اكتوبر) من ذلك العام ، واختارت له موظفين من الجبراء الالمان في الشئون العربية ، ورصدت له ميزانية محترمة للانفاق على تلك الدعاية المضادة . وشددت العقوبات على الفرار من الجيش ووزع على الناس بيان اصدره بجمال باشا وهو يتهدد بالعقوبة الصارمة كل امرىء – عسكرياً كان او مدنياً – محتفظ في حوزته منشور مما تلقيه الطائرات البريطانية في قطاع غزة وبير السبع ا . وتدخل الالمان الذين لم يكن لديهم كبير ثقة في الادراك السياسي عند جمال باشا ليمحوا بعض الآثار التي خلفتها سياسته ؛ فضغط المارشال فون فالكنهاين قد عن خونا فالكنهاين قد عن حويثاً القائد العسكري الأعلى في سورية ، ونتج عن محاولاته تلك ان حديثاً القائد العسكري الأعلى في سورية ، ونتج عن محاولاته تلك ان اصدر جال في الرابع عشر من تشرين الثاني ( نوفبر ) نداء عاماً الى

١ النص في «البلاغ» ٢٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٩٧ وغيرها من الصحف السورية ٠

كل العرب الذين حملوا السلاح مع ملك الحجاز بمنح عفو غير مشروط لكل من « يسلمون أنفسهم » في خلال ثلاثين يوماً .

غير ان الفرار من الجيش التركي استمر وازداد النفور على الرغم من هذه الحطوة وغيرها حتى وجدت القوات الانجليزية الزاحفة نحو الفدس أنها - كما قال ليان فون ساندرز - تقاتل في بلاد صديقة ، بينا وجد الترك الذين كانوا يدافعون عن ولاية من ولاياتهم انهم يحاربون وسط شعب مرير العداوة والشنآن لهم ١ . وقد عبر لي عن هذا المعنى نفسه الجنرال محمد جمال باشا ٢ في حديث جرى بيني وبينه في القسطنطينية ، في ربيع عام ١٩٣٦ ، وهو يرى ان الكراهية التي نشرتها الدعاية الانجليزية العربية بسورية ضد الاتراك كانت اقوى في إضعاف قبضة الترك على البلاد من الحسائر العسكرية التي نجمت مباشرة عن دخول العرب في الحرب .

وهناك قسط وافر من الشواهد المباشرة المعتمدة يؤيد ــ دون ريبـــ هذين الرأين اللذين أبداهما محمد جمال باشا وليان فون ساندرز .

## ٦

مهمة هي النتائج السياسية لهذا الجانب من التعاون الانجليزي العربي لا من الزاوية التاريخية فحسب بل من اجل علاقتها بالمناقشات والمنازعات التي ذر قرنها في أعقاب الحرب .

وسنرى ان تلك المنازعات أثرت في مصير كل المقاطعات العربية التي تقع خارج حدود الجزيرة العربية . وفي كل مكان من تلك المقاطعات ثارت الاحتجاجات المصحوبة بالعنف – في شكـــل ثورات مسلحة –

١ ليمان فون ساندرز: اربعة اعوام في تركيا ٠

٢ لا يخلطن القراء بينه وبين احمد جمال باشا • اما محمد جمال فانه كان قائدا للجيش الشامن ( ومركزه ممان ) خلال الحرب حتى بداية ١٩١٨ فخلفه احمد جمال باشا قائدا للجيش الرابع واتخذ دمشق مركزا له •

ضد كل تسوية اقترحها الحلفاء ، وعلى مر الزمن أدت تلك الاحتجاجات الى إعادة النظر في اصول التسوية الاولى ، إلا في تلك القطعة من سورية التي تسمى اليوم فلسطين الواقعة تحت الانتداب ، اعني تلك المنطقة نفسها التي استغلت فيها حقيقة التحالف العربي الانجليزي وشروطه سلاحاً يكفل التقدم السريع للجيوش البريطانية .

لقد كشف تحليلنا لنصوص مراسلات مكماهون – في فصل سابق – ان فلسطين لم تستن من تلك المنطقة التي تعهدت بريطانية العظمى بأن تعترف بها دولة عربية مستقلة وتساندها . اما النقطة التي نريد أن نوجه اليها الاذهان في هذا المقام فهي ان الحملة السياسية التي بدأتها القيادة البريطانية عام ١٩١٦ هي في ذاتها دلالة موجبة على ان فلسطين كانت تعتبر – في أذهان البريطانيين والعرب على السواء – من ضمن تلك المنطقة . وقد بذلت الجهود لكسب السكان الى جانب الحلفاء باسم الملك حسين وباسم الحرية العربية ، لا في فلسطين وحدها بل في كل مكان الدعاية تنص على ان لفرنسة اهماماً خاصاً بمصالح لبنان . وقد كان الدعاية تنص على ان لفرنسة اهماماً خاصاً بمصالح لبنان . وقد كان هذا الاستثناء الوحيد يتلاءم والتحفظات التي وردت في مراسلات مكماهون نيابة عن فرنسة ، وهو استثناء هام تاريخياً لأنه يدل على ان فلسطين مع سائر اجزاء سورية التي قطعت بريطانية العظمى العهد على نفسها – حتى ربيع سنة ١٩١٧ على أي تقدير – كانت تعتبر على قدم المساواة مع سائر اجزاء سورية التي قطعت بريطانية العظمى العهد على نفسها – دون تحفظ – بأن تعترف بها دولة عربية مستقلة وتساندها .

٧

في نهاية شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) شن الجنرال اللنبي هجوماً أدى الى احتلال القدس في التاسع من كانون الاول ( ديسمبر ) ،

وكانت قد سقطت قبل ذلك مدن غزة والحليل ويافا وبيت لحم في حملة تميزت بالعناية التي صاحبت وضع خطتها ، مثلها تميزت بالجرأة والبسالة التي نفذت بها تلك الحطة . ثم أنجزت عليات اخرى اصغر منها لتثبيت المكاسب ، وفي نهاية سنة ١٩١٧ كانت القوات البريطانية قد احتلت احتلالاً عملياً راسخاً كل ذلك الجزء من سورية الذي يمثل ما يسمى و سنجق القدس .

ولصعوبة طبيعة الارض وحلول خريف قاس شاذ في ذلك العام كان تقدم الجيوش البريطانية شاقاً عسيراً ، فلم يكن يجد عوناً الا في الموقف الودِّي لدى الاهالي ، إذ كانوا محيون ألجنود تَّحية حلفـــاء محررين ، ويقدمون اليهم العون تلقائياً . وتحوّل الضباط والجند العرب في الجيش التركي الى صفوف البريطانيين ، وتطوعوا بنقل اخبار عن خطط الأعداء ومدى تنظياتهم الحربية ، وكلها اثبتت انها كانت قيمة . ولقي لمنتصرون في القدس ترحيباً اصيلاً \_ وإن يكن مقهوراً \_ من شعب فعل فيه الجُوع والنَّفي والتغريب حتى قضى على نصفــه . ومع ذلك فحن انشأت القيادة البريطانية مكتباً لتسجيل المتطوعين الذين يحبون العمل في جيش فيصل بذ"ت قوة الحماسة المحلية قلة الرجال الأصحاء القادرين. وقام شاب من احدى الأسر العربية الكبيرة ــ امين الحسيني ١ ــ يجوب البلاد المحتلة ، وخلق حركة من التطوعُ ولعب دوراً فعالاً في تنظيم فريق المتطوعين. حقاً إن عدد المتطوعين كان صغيراً لم يتجاوز ألفين، ولكن المدهش ان يتقدم للتطوع مثل هذا العدد في بلاد مثقلة بالنكبات. وفي كانون الثاني ( يناير ) التألي ( ١٩١٨ ) توجه اللنبي الى شرق الاردن محاولاً ان محتل عمان ، على ان تؤازره مفارز قبلية تعمل تحت اوامر فيصل ، غير ان الاتصال لم يتحقق لأن العرب عجزوا عن ان يقوموا بدورهم في الحطة ، في الوقت المعين، كما ان القوات البريطانية

١ هو الذي اصبح من بعد مفتى القدس ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى بفلسطين ٠

لم تستطع ان تعزز مراكزها وعادت الى الضفة الغربيسة من الاردن. وحين ادرك فيصل ان الاتصال بحلفاته البريطانيين لم يكن بعد ممكناً ، قصر عملياته على منطقة معان وحاول ان يعزل تلك المدينة رجاء ان يحتلها في النهاية . وحل شتاء قارس لم يعهد مثله برودة مصحوباً بثلج كثير متطاول الأمد لم يعتد البدو تحمله .

وتتميز فترة تلك الحملة بانبعاث قوي في النشاط السياسي والعسكري من جانب القيادة التركية الالمانية ، فأرسلت الأمداد الى حامية معان ، واخذ المكتب العربي الالماني الذي تقدمت الاشارة الى إنشائه بدمشق يبعث بالرسل مزودين بكميات وفيرة من الذهب لينشروا التنافر بين أتباع فيصل . ووصل هر نيدر ماير ، وهو من اقدر الالمان الذين اختيروا نخاصة للعمل السياسي في البلاد الشرقية ، الى عمّان ، وحوله حاشية من المرؤوسين ليباشر الاشراف على الدعاية بنفسه . وقامت القيادة التركية تؤيدها الحكومة الالمانية علناً بتقديم عروض الصلح الى فيصل التركية تؤيدها الحكومة الالمانية علناً بتقديم عروض الصلح الى فيصل وجدنا ان هذه الجهود ذهبت سدى " ؛ اما في الناحية العسكرية فان الاجراءات التي قام بها الاتراك زادت مقدار خسائرهم .

فاندحرت عند سيل الحسا في السادس والعشريس من كانون الثاني (يناير) قوة تركية مؤلفة من ٨٠٠ جندي ولم ينج منهم اكثر من خسين ؛ وقتل ٥٠٠ وأسر نحو مائتين . وفي آذار (مارس) خرجت كتيبة قوية من عمان وطردت العرب من الطفيلة ثم عادت فخسرتها ثانية بعد اشتباك دام عدة ايام . وضيق العرب الخناق على هعان وتعددت الهجمات على سكة حديد الحجاز حتى لم تعد القطارات تسير عليه الامرة واحدة كل اسبوع ، واصبحت السفرة من دمشق الى المدينة تستغرق خمسة ايام بعد ان كانت في الاحوال العادية تستغرق ثماني عشرة ساعة . ثم قرر الترك إخلاء المدينة المنورة وكانوا قد احتفظوا بها حتى

ذلك الحين لأسباب سياسية لا عسكرية ، فقسد فقدوا مكة والقدس – وهما مدينتان من بين ثلاث مدن مقدسة في الاسلام – وتشبثوا بالثالثة بدافع الحفاظ على الهيبة والكرامة وذلك امر كان يكلفهم غالياً .

وكبدت ثورة العرب الاتراك خسائر لا طاقة لهم بها ، فقد فقدوا محسب التقديرات المعتدلة حتى نهايسة آذار ( مارس ) سنة ١٩١٨ ، محسب التقديرات المعتدلة حتى نهايسة آذار ( مارس ) سنة ١٩١٨ ، بينهم وبين العرب فحسب . وهذه الارقام لا تشمل أعداد العرب الذين فروا من صفوف الاتراك . اضف الى ذلك حامية لهم في المدينة عددها ١٢٠٠٠ ونحو ٣٠٠٠ في مراكز مختلفة على الحط الحجازي وكلها قد عطلها العرب وشلوا حركتها . اي ان عدد القتلي والأسرى والمعطلين من الأنراك يبلسغ في مجموعه ٣٥٠٠٠ وكانت ربقة الضغط تضيق كما ان مشكلة تموين الحاميسات المحصورة وتزويدها بالمعدات كانت تتزايد صعوبة .

ووصل النبأ بعزم الاتراك على إخلاء المدينة الى فيصل حوالي منتصف آذار (مارس) فحفزه الى العمل السريع ، واتضح له ان غاية القيادة التركية الالمانية هي اولا ضمان سلامة الانسحاب لحامية المدينسة الرئيسية والحاميات الفرعية على السكة الحجازية واستقدامها الى معان ، فاذا حققوا ذلك استغلوا تلك الحاميات في أغراض عدوانية مباشرة ضد قواته ، او اتخذوها مدداً للجيوش التي تسد الطريق الى دمشق أمام اندفاع العرب والبريطانيين شمالاً . وبعد ان تشاور فيصل مع جريس ولورنس واستمد العون والتأييد من اللنبي رسم خطة لهجوم فرري غايته عزل معان وبت المواصلات بينها وبين المدينة وإحباط خطة الاتراك .

وكانت خطة فيصــل هي ان يقسم قواته الموجودة لديه في ثلاث وحدات محتلفة في تكويناتها وان يرسل بها لمهاجمة السكة الحديدية في

وقت معاً ، في ثلاثة امكنة مختلفة ، واستغل محكمة العربات المصفحة ومفرزة من فرقة الهجانة المصرية أعاربها له سلطات القاهرة ، فزود كل مجموعة من الوحدات الثلاث بالرجال اللازمين والعتاد الملاثم لمهمتها . وبدأت الهجات في الاسبوع الاول من فيسان (ابريل) فخربت الوحدة الشهالية الحط الحديدي بين معان وعمان ، وعملت الوحدة الجنوبية بقيادة اللفتنانت كولونيل ألان دوني في القطاع الواقع الى الجنوب من معان حتى المدورة وخربت الحط تخريبا يستحيل إصلاحه . اما وحدة القلب بقيادة جعفر باشا فانها احتلت خطوط الدفاع الحارجية عند معان وضحات الخط الذي يقع مباشرة الى جنوب معان وشمالها . وفي العشرين من نيسان (ابريل) كانت معان قد عزلت ، اي ان الطوابر الثلاثة خربت في مدى عشرة ايام خسن جسراً وقنطرة و ٢٠٠٠ مفصلة من الخط واسرت ٥٠٠ اسراً وغنمت كميات وفيرة من الذخيرة . ورد القلب الاتراك مهجات مضادة ثقيلة ضد سمنه التي كانت في يد طابور القلب ولكن جعفراً والنظامين معه من العرب ثبتوا في مواقعهم ، واصبحت خطة الترك بإخلاء المدينة امراً مستحيلاً .

وفي الجنوب كان الامران علي وعبد الله يجددان ضروب نشاطها ويقومان بتخريبات واسعة في شهري ايار (مايو) وحزيران (يونية) وتمت على يد عبد الله هزيمة اخرى على ابن الرشيد قرب تياء ، ولما ارسل الاتراك في تموز (يولية) مفرزة قوية من المشاة والحيالة بطريق داخلية من المدينة مدداً لحليفهم انقض عليهم الامير عبد الله ووقع كل رجل في تلك المفرزة قتيلاً او اسراً.

وقد نكو ن فكرة عن مدى العمليات العربية في قطاع معان اذا نحن رسمنا مقارنة في الأعداد والمعد ات : كانت للاتراك ثلاثة جيوش تقاوم البريطانيين والعرب على جانبي الاردن فضلا عن الحاميات المتمركزة في معان وتعرف بالفيلق الثاني ، وكان البريطانيون الى الغرب من الاردن

يقفون مواجهين لمجموعتين منفصلتين وهما الجيش السابسع والثامن ، وقائد الاول مصطفى كال باشا رئيس ( الجمهورية الكالية فيا بعد ) وقائد الثاني جواد باشا . الما في شرق النهر فكان للعرب يواجهون الجيش الرابع ومقره عمّان . ولدى الجيشين الاولين المواجهين للبريطانيين ١٧٠٠٠ بندقية ، الما الجيش المواجه للعرب \_ في المنطقة التي تقع الى الشرق من النهر \_ فيضم ١٤٠٠٠ جندي \ . وهذه الارقام تشمل الفيلق التركي الثاني المتمركز في معان لكنها لا تشمل ١٢٠٠٠ جندي حصرهم العرب في المدينة وعلى السكة بينها وبين المدورة .

إذن فن الهام ان نتذكر حين نريد ان نقدر القيمة العسكرية للحملة العربية ان قوات فيصل وحدها كانت تواجه – تقريباً – نفس العدد الذي تواجهه القوات البريطانية من الاعداد والمعدات البركية الى الغرب من الاردن ، وأن فيصلا حين احتل المنطقة الواقعة الى الشرق من معان كان يحمي ميمنة الجيش البريطاني بفلسطين وعمي خطأ طويد من مواصلات ذلك الجيش ضد هجات الاتراك في جوار الحليل وبير السبع ، وأن علياً وعبد الله كانا محصران ويعطلان قوة كبيرة للعدو ، كانت كما قال المؤرخ الرسمي : و ذات اهمية بالغة الميان في اللحظة التي وقع فيها السير ادمند اللنبي في حيرة وارتباك او عند الهجوم النهائي ، فيها السير ادمند اللنبي في حيرة وارتباك او عند الهجوم النهائي ، القد كانت ثمة كتائب تركية تحارب العرب في منطقة عمان والحجاز المثر من الكتائب التي كانت بفلسطين تقاوم تقدم الانجليز شمالا – وتلك هي الحال التي كانت من قبل في عام ١٩١٧

١ حده الارقام تمثل عدد حملة البنادق والسيوف لا جميع من يحصلون على و التموين عن وقد ذكر اللنبي مده الارقام اجمع في مراسلاته ، واقتبستها من كتاب وحملات فلسطيع تأليف
 ١٠ ب٠ ويفل وانا مدين لهذا الكتاب بمعلومات اخرى وردت في مذا الفصل .

٢ في اول آذار (مارس) ١٩١٨ جاء ليمان نون ساندرز خلفا لفون فالكنهاين اي قائدا أعل
 للقوات التركية الالمائية واتخذ الناصرة مقرا له •

وباقتراب الصيف كانت خطط اللني تتكامل من اجل القيام بهجوم نهائي . وكان في الاصل ينوي ان يشن الهجوم في الربيع ، ولكن الهجمة الالمانية الكبرى على الجبهة الغربية في آذار و مارس ، اضطرته الى ان يرسل فرقتين من فرقه السبع للعمل في فرنسة ، وكان عليه ان ينتظر وصول من مخلفها من الهند والعراق ، وان يعيد تنظم قواته من الساسه . وأنم استعداداته في ايلول و سبتمبر ، وفي التاسع عشر منه بدأ ينفذ خطته ، وكانت فذة في باب الحطط الحربية تدل على براعة وألمعية في الرسم والتنفيذ . وبها استطاع الهجوم البريطاني العربسي ان يكتسع الاتراك ويجليهم عن سورية كأنهم السفاً في وجه الربيع .

كانت الحطة كلها من رسم اللنبي ومعاونيه ، ويعتبرها النقاد الثقات نموذجاً في تاريسخ الاستراتيجية وشهادة على عبقريته العسكرية ، فقسد كان هنالك - كها قد منا - جيشان تركيان ، الثامن والسابسع ، أمام اللنبي وجيش ثالث هو الرابع في مواجهة العرب ، ووراء هذه الجيوش جيش تركي رابسع يسمى و الجيش الثاني ، محمي شمال سورية بسين حلب ودمشق . وكانت قوات الذبي تتألف من ثماني فرق من المشاة وارسع من الحيالة ، من بينها لواء فرنسي ومفرزة ايطالية صغيرة ، وقد رتبت في مجموعتن : الفيلق العشرين والفيلق الواحد والعشرين ، وفيلق من الحيالة . وهذا جعله يتفوق على اعدائه ينسبة ٢ : ١ - او اكثر - من حيث القوة المقاتلة . وعلى هذا التفوق فان انتصار اللنبي الكثر - من حيث القوة المقاتلة . وعلى هذا التفوق فان انتصار اللنبي مسا يزال يعد عملاً ألمياً لا فحسب من حيث استغلاله - مها العدو دون ان يتكبد الا كلفاً تافهة ، نسبياً .

وكان من خطة الذي ان يقطع مواصلات النرك بين دمشق والجنوب

قبل ان يشن هجومه ؛ ومن اجل تحقيق ذلك الهدف لجاً الى العرب وكانت درعا هي النقطة الحيوية في مواصلات العدو لأنها محطة على السكة الحجازية وعندها يتفرع من الحط الرئيسي خط فرعي يتجه الى حيفا ، فاذا عزلت درعا استحال على الاتراك ان يسرعوا بارسال الامدادات بالقطار الى فلسطين ، وشلت الاعمال في مؤخرة قواتهم ، وأقفلت دونهم اقصر الطرق للتراجع بسبب الهجوم الذي يشترك فيه البريطانيون والعرب . وقد يكون تهديد الحط عند درعا سبباً محمل فون ساندرز على إرسال بعض احتياطيه من منطقة الناصرة كي محمي نقطة الاتصال و درعا ي وجه الجيش البريطاني .

ولما أفضي بسر الحطة الى فيصل استثار لديه حمية ونشاطاً ، وكانت قواته عندئذ قد احرزت تحسناً ملموساً في التدريب والاعداد ، وقارب جيشه النظامي ٨٠٠٠ جندي بلغوا درجة مقبولة من الكفاءة بمسا بذله جعفر باشا وزملاؤه الضباط من جهود لا تعرف الكلل . وتقوى ذلك الجيش بالوحدات البريطانية التي انضمت اليه من عربات مصفحة ورشاشات وفصائل إشارات . كذلك كان جيش فيصل قد زاد ايضاً بتلك الأعداد الضخمة التي قد متها القبائل ، لأن فيصلا كان قسد وسع دعايته في سنة ١٩١٨ حتى كسب بها ولاء كل من تبقى من الشيوخ بين خليسج المعقبة والفرات وتأييدهم للثورة . وحشد نوري الشعلان ، شيخ مشايخ الدولة ، أتباعه استعداداً للهجوم النهائي ، وتعهد شيوخ حوران وجبل الدولة ، أتباعه استعداداً للهجوم النهائي ، وتعهد شيوخ حوران وجبل الدوز سراً بأن يثيروا فتنة في الأرياف تتفق وزمان شن الهجوم . وكان نمو قوات فيصل مصحوباً بمظهر آخر مثله في الأهمية ، وذلك هو التغيير في تكوين تلك القوات ، فقد خلت او كادت من العناصر الحجازية ، واصبحت معظم كتائبه نظامية كانت او قبلية ، من سكان سورية وفلسطين والعراق ، اي مكو نة من رجال لهسم آراب تتعلق سورية وفلسطين والعراق ، اي مكو نة من رجال لهسم آراب تتعلق

بالبلاد التي يكادون يدخلونها وفي كثير من الاحيان كان الواحد منهم بيت فيها .

وفي اوائل ايلول و سبتمبر ، نقل فيصل قاعدته الى أزرق ، وتبعد خسين ميلا الى الشرق من عمّان ، واختارها لتكون مركزاً المتجمع والاحتشاد . وشن اول هجوم في السادس عشر منه ، اي بعد ثلاثة ايام من يدء الهجوم البريطاني ، فقطع الحط بين درعا وعمّان – طبقاً للحطة اللنبي – قطعاً عنيفاً يكفي ليوقف كل اتصال بين المكانين . وفي اليوم التالي خوبت جاعات اخرى من العرب ذلك الحط الحديدي في نقاط تقع الى الشهال والغرب من درعا ، وكانت على وشك ان تقتحم المدينة نفسها حين وصلت إمدادات المائية قوية جعلت تلك الجاعة تتوقف . وهكذا سعى فون ساندرز بقدمه الى الشرك المنصوب له ، واستمر المعرب في تظاهرهم بالتهديد رجاء ان يبعدوا عدداً آخر من الكتائب الألمانية من منطقة الناصرة . وفي الثامن عشر قاموا بتخريبات اخرى على الخلفية من منطقة الناصرة . وفي الثامن عشر قاموا بتخريبات اخرى على الحيبة عن ذلك ان عزلت درعا في مساء ذلك اليوم ، من كل جانب ، عزلاً تاماً ، وفي وقت مبكر من اليوم النالي شن البريطانيون جانب ، عزلاً تاماً ، وفي وقت مبكر من اليوم النالي شن البريطانيون هجومهم على الجبهة الفلسطينية .

ابتدأ الذي اعماله الحربية نخدعة اراد بها ان يوهم الترك بأن يتوقعوا وقوع ثقل هجومه على جناحهم الايسر ، في الاتجاه الشهالي ضد جيشهم السابع المتمركز في نابلس ، وفي الجهة الشرقية ضد جيشهم الرابع المستقر في عمان . وقد سبق له ان ضللهم فجعلهم يعززون حشودهم في مركز خطوطهم ، فجرب حينئذ ان يوجه الفيلق العشرين ليهجسم هجوماً حاداً على الجيش السابع ، وكان هذا كله خدعة ، لأن الهجوم الحقيقي كان من نصيب الفيلق الحادي والعشرين ضد الجناح التركي الحقيقي كان من نصيب الفيلق الحادي يقف بين الساحل وقواعد تلال الأيمن ، اي ضد الجيش الثامن الذي يقف بين الساحل وقواعد تلال السامرة . وقد قام ذلك الفيلق بهجوم في غاية الشدة حتى اضطر قائد

العدو ان يتراجع في حركة محورية مشوشة تاركاً وراءه السهل الساحلي مكشوفاً ؛ عندثذ قذف اللنبي بخيالته في تلك الثغرة التي فتحت ، وفي أقل من اربع وعشرين ساعة كان لواء من الحيالة قد وصل ضواحي الناصرة ، ولم يتبق عليه شيء سوى ان يأسر ليان فون ساندرز ومعاونيه الذين كانوا لا يزالون مشغولي الاذهان بكيفية مواجهة الهجوم العربي حول درعا مثلما كانوا ايضاً مشغولين بتقدم اللنبي ، وذلك التقدم الذي لم يكونوا قد تبيَّنوا خطورته . وبعد بضع ساعات احتل لواء آخر العفولة وهي محطة على خط حيفا ـ درعا ـ دمشق . وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه اي اليوم العشرين من ايلول ( سبتمبر ) ، دخلت بيسان فرقــة أخرى . وهكذا كانت قوات اللنبي عنـــد غروب شمس اليوم التالي تسيطر على الجوانب الثلاثة من المستطيل الذي حُصر في داخله الجيشان التركيان الثامن والسابع جميعاً . ولم يبق امامهـــم من مسارب للنجاة سوى الطرق المتجهة شرقاً عبر الاردن ، الا ان فرقاً من الفيلق العشرين احكمت غلق تلك المسارب وهي تتقدم شمالاً الى نابلس وشرقاً في انجاه عمَّان . اما القوات العربية التي كانت في منطقة التسلال وراء الاردن فانها بعد ان احاطت بدرعا اخذت تضيّق الحناق على الفيلق الثاني في معان . ومما زاد الحال سوءاً في أعين الاتراك الذين هبطت ( معنوياً بهم ، ان ثارت الأرياف جميعاً ضدهم بأشارة من فيصل .

استكمل هذا النصر المؤزر اسبابه جميعاً ، وهسذا شيء نادر في الأعمال الحربية . فتبدد الجيش الثامن كله ولقي افراده الموت او الأسر ما عدا وحدة ألمانية وشرذمة من الفلل . واستطاعت بضعة طوابير مبعثرة من الجيش السابع ان تتراجع نحو درعا ، ولم يبق الا الجيش الرابع في الجانب الآخر من الاردن ، والا الفيلق الثاني في معان والجيش الثاني في الشمال ، وكل هذه واجهت نفس المصير في الأبام التالية .

وقصة الأيام التالية هي قصة بقية الهزيمة التركية واحتلال دمشق ومن بعدها حلب .

اولاً : أخذت الكتائب في عمان ومعان تتراجع ، وبسيداً ذلك في الثاني والعشرين . وما كاد يبدأ حتى اجتاز لواء بَريطاني من الحيالة شهر الاردن وتقدم الى عمَّان واحتلها في الخامس والعشرين . وكان عــــلى الجيش الرابع ان يتراجع مشياً على الأقدام لأن الخط الحديدي الواصل الى درعا قد ضرب ، فتركه القائد البريطاني يواجه مصيره المحتوم وبقي في عمان ليكفل تسليم الفيلـــق التركي الثاني المنسحب من معان وكنان العرب قد احتلوها في الثالث والعشرين . وفي الشال كان العرب يطبقون على درعا فاحتلوها في السابع والعشرين بينها قامت مفارز اخرى يقودها عودة ونوري الشعلان باحتلال اذرع وغزالة ، فأخذت ٣٥٠٠ أسير في يومين . وفي الوقت نفسه شقت الحيالة البريطانية طريقها عبر الأردن الى جنوب محبرة الجليل وشمالها ، وكأنت الحيول تسرع السير بهم خبباً وهم يفتحون طريقهم الى دمشق بعناد وعزم . وحمى العرب النظاميون ميمنة اولئك الحيالة وهم يتتبعون أثر الجيش الرابع ، بينها قامت جاعات القبائل ، وهي تستميت دائماً حين تكون في حرب متحركة ، بهجوم شرس على الاتراك المنسحين ، وهي تعسدو وتقاتل في تقدمهسا ، وتتسابق لبلوغ دمشق ــ هدف الثورة ــ تسابقاً جنونياً .

وكان اول الواصلين الشريف ناصر ونوري الشعلان على رأس قواتهما ، وقد قطعا سبعين ميلاً في اربع وعشرين ساعة وقاتلا العدو في بعض تلك المسافة ، وبلغا ضواحي دمشق مساء الثلاثين من ايلول (سبتمبر) ، ولكنها لم يدخلاها تلك الليلة ، نزولاً على رغبات أبداها القائد العام ، واكتفيا بارسال مفرزة قويسة لتنقل الأخبار الى السكان وتحمل اليهسم

رسالة تدعوهم فيها لإقامة حكومة عربية . وكان هذا قدتم قبل وصول الرسل الذين بعث بهم ناصر ، فلما بلغ هؤلاء الميدان الكبر في المدينة رأوا الراية العربية ترفرف هنالك : أربعائة سنة من السيادة التركية أصبحت في ذمة التاريخ .

وفي صباح اليوم التالي – أول تشرين الاول ( اكتوبر ) – دخلت المدينة مفرزة من الحيالة البريطانيين يتبعهم عسن كثب الشريف ناصر ونوري الشعلان وحاشيتها وبعد يومين أتى اللنبي من القدس في سيارته بينها كان فيصل و ١٢٠٠ من أتباعه على ظهور خيولهم العاريات يدخلون المدينة التي كانت عاصمة الامبراطورية العربية فيا مضى من الايام .

واستسلمت دمشق قلباً وقالباً لمشاعر البهجة والفرح حتى كأنما كانت في نوبة من السرور . واني لأترك لاقلام سوى قلمي وصف مشاهد الحاسة التي حياً بها السكان مقدم المنتصرين عرباً وبريطانيين . ويقول الذين شهدوا تلك المشاهد إنها مما لا ينسى ، وان شعباً معروفاً بقوة عواطفه انطلق في فورة من الشكران المحموم حتى بذ كل ما عرف من فوراته العاطفية من قبل . ويبدو كأنما آلام السنوات الأربع المرعبة قد شحذت قدرة المدينة على الاحساس بيها احتجزت قدرتها على التعبير عن ذلك الاحساس مكثفة مهيأة للانطلاق ، وان كابوس الطغيان الذي عن ذلك الاحساس مكثفة مهيأة للانطلاق ، وان كابوس الطغيان الذي دخل فيصل المدينة ورأى فيه الناس رمزاً متجسداً للحرية ، الناس الذين المحلوا بها وتمنوا تحقيقها .

1.

تم احتلال ساثر سورية قبــل ان ينتهي تشرين الأول ( اكتوبر ) نتيجة لحركتين حربيتين متميزتين ، سارت الحركة الأولى على طول الساحل مارة بصور وصيدا الى بيروت وطرابلس ، وسلكت الثانية الطريق الداخلية من خلال حمص وحماة وحلب ؛ ولم يقم العرب بدور في الأولى وإنما كان لهم نصيب وافر في الثانية .

وبدأ التقدم الساحلي في اليوم الثالث من حيفا وعكا اللتين احتلتا بعد ان تغلغل اللنبي في البلاد بقليل ، فسارت فرقة بريطانية على طول الطريق التاريخي الجميل المتجه من عكا شمالاً واحتلت صور في اليوم الرابع وصيدا في السادس ، وكأنما كان المسير نزهة عسكرية لأن الفرقة لم تواجه أدنى مقاومة . واستقبلت الكتائب في كل مكان بموجات من البرحيب . فدخلت بيروت في اليوم الثامن ، واستمرت مفرزة تغذ السير زاحفة إلى طرابلس واحتلتها بعد خسة أيام .

وفي الوقت نفسه كان اللنبي قد اصدر اوامر بهجوم شمالي من دمشق إلى حلب ، وكان هذا الهجوم يبدو اصعب من سابقه ، اذ كانت القوات البريطانية تعاني الشعور بإرهاق الحملة القاسية ، وزادها سوءاً انتشار مرض مفزع وصعوبة ضمان التموينات وهي على تلك المسافة البعيدة من القاعدة . زد إلى هذا كله ان فئات غير صغيرة من العدو كانت متمركزة في نقاط مختلفة على طول الطريق ، وكان المعتقد ان العدو قد جمع حشوداً قوية في الشمال لتدافع عن حلب ، الا ان هذه العقبات جميعاً ذلك . وها هنا ايضاً كان النجاح ثمرة للتعاون بين العقبات البريطانية والعربية .

وفيا كانت فرقة بريطانية تتقدم على طول الطريق الرئيسي كان لواء من النظامين العرب يحمي ميمنتها ، كذلك قام الشريف ناصر على رأس قوة غير نظامية لمهاجمة حمص من الشرق فوصلها في الحامس عشر ، قبل وصول طلائع القوات البريطانية بيوم واحد ، ووجد الاتراك قد انسحبوا .. وبعد يومن احتل حماة دون مقاومة ايضاً ، الا انه واجه مقاومة صلبة في ضواحي حلب ، حيث كان القائد مصطفى باشا كال على رأس فيلق قوي جيد الاعدادات مؤلف من فرقتين . ورسمت خطة هجوم مشترك تقوم به الحيالة البريطانية والنظاميون العرب في السادس والعشرين ولكن في عصر الحامس والعشرين تغلغلت القوات العربيسة القبلية في المدينة ، وأمعنت في الحامية بعنف وشدة ، فاضطرت قائدها القبلية في المدينة ، وأمعنت في الحامية بعنف وشدة ، فاضطرت قائدها وفي صباح السادس والعشرين سارت الحيالة البريطانية والنظاميون العرب ودخلوا المدينة بيها كان لواء من الحيالة المندية يصد بسائة هجوماً مصمماً عنيداً يقوم به مصطفى باشا كال على بضعة اميال الى الشال من المدينة . وفي التاسع والعشرين احتلت مفرزة من قوات الشريف من المدينة ، ملتقى السكك الحديدية التي تتفرع الى القسطنطينية وسورية والعراق ، وكانت هي آخر مركز تحتله قوات الحلفاء شمالاً وسورية والعراق ، وكانت هي آخر مركز تحتله قوات الحلفاء شمالاً

#### 11

أثار احتلال بيروت وحلب بل وكل مدينة اخرى في سورية مشاهد مياثلة من البهجة والفرح كالتي استقبل بها المحررون بدمشق. وارتفعت العواطف المستثارة بآمال الحرية السياسية - كها حدث في دمشق ايضاً - الى نوبة محمومة من السرور للخلاص من الآلام . واذا بدت البهجة في بيروت ولبنان أقل جيشاناً فما ذلك الا لأن نصيب السكان هنالك من الجوع والحرمان فاق بكثر نصيب النواحي الاخرى .

ولا يعطينا الاحصاء الا صورة جزئية حين يتناول آلام الافراد غير ان في إحصاء الوفيات في بعض نواحي سورية ما يكشف شيئاً عن طبيعة النكبات التي عاناها الناس . ان الاحوال التي صورناها في فصل

ي نسبة الى ميناء مدروس في بحر ايجه ، وبها انهيت الحرب العامة في الشرق في ٣٠ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩١٨ ٠ ـــ المترجم ...

سابق تتصل بمجاعة عام ١٩١٦ ، وليس من المغالاة ان نقول : ان الممار الذي أحدثته المجاعات في السنتين التاليتين زاد عشرة اضعاف ، وتتباين التقديرات ضمن طرفين متباعدين ، ولكن من المؤكد ان اللين ماتوا بسبب الجوع والامراض الناشئة عن سوء التغذية لا يقلون عن ماتوا بسبب الجوع والامراض الناشئة عن سوء التغذية لا يقلون عن ماتوا بسبب الجوع والامراض الناشئة عن سوء التغذية لا يقلون عن

وفي لبنان ، حيث اشتدت وطأة المجاعة ، تلاشت قرى كاملة ونقص سكان بعض القرويين يتجولون على اقدامهم في الريف ليموتوا دون ان يراهم نساؤهم واطفالهم الجائعون ، ويكفينا اقتباس واحد من تقرير كتبه مقيم امريكي ذو شأن ا

وخلال رحلة استغرقت يومين في لبنسان بصحبة رئيس الصليب الاحر الامريكي ببيروت زرنا البيوت في عديد من القرى بيتاً بيتاً ، وكانت المناظر عما يعجز دونه الوصف . وكم رأينا عائلات كاملة تتلوى من الآلام المبرحة على المصاطب العارية في اكواخها البائسة ، وكانت الأنات في طرف الحي تسمع في طرفه الآخر . لقد باع هؤلاء كل قطعة من أثاث بيوتهم ليشتروا خبزاً ، وفي كثير من الاحيان نزعوا آجر السقف لمثل ذلك ايضاً ، وكانت مئات الدور التي مات اصحابها خالية آيلة الى السقوط والاندثار . ويقدر المعتدلون ان من ماتوا من الجوع نفسه خسلال سنتين في لبنان وحده لا يقلون عن ماتوا من الجوع نفسه خسلال سنتين في لبنان وحده لا يقلون عن

كتب هذا الكلام في تموز (يولية) سنة ١٩١٧ ، وبين هذا التاريخ واحتلال بيروت بعد خمسة عشر شهراً ازدادت الاحوال سوءاً الى حد

ا لم تكن الولايات المتحدة في حرب ضد تركية بالمعنى العملي، معجيع ان المصلات الدبلوماسية قطعت بين البلدين لكنهما لم تعلنا العرب احداهما على الاخرى ، وكان المقيمون الامريكيسون يتنقلون بحرية في سورية فقاموا بقسط كبير من اعمال الاسعاف وبخاصة الجالية الامريكية في بيوت. .

بعيد . وإن المرء لينفر من الاستشهاد بحالات خاصة ، وتلك - على اي حال - فضيلة في الاحصاء اعني انه ليس في الاحصاءات صورة لآلام البشر وعدابهم . ولا ريب في ان ٣٠٠٠٠ لقوا حتفهم في سورية جوعاً خلال الحرب بل قد يكون الرقم الحقيقي ٣٠٠٠٠ ، وهناك حوالي ٣٠٠٠ فرد اعتقلوا او نفوا ومات كثير منهم من سوء المعاملة ، فاذا اعتبرنا الحسائر التي نجمت عن الحدمة العسكرية ، كان ما أسهمت به سورية في أتون الحرب لا يقل بكثير عن نصف مليون من الارواح من مجموع شعب لا يبلغ اربعة ملايين ، وهي نسبة لعلها أعلى من اية نسبة لدى اي شعب آخر معروف باحتراف الحرب .

وكانت الآلام التي تحميلها الناس وثيقة الارتباط بآمالهم السياسية ، وعلى الحصوص بعواطفهم نحو قضية الحلفاء ، وقسد رأينا كيف ان استكشاف وثائق الادانة في محفوظات القنصليات الفرنسية هو الذي أدى الى محاكمة عدد من المواطنين البارزين وإعدامهم وتغريب مئات سواهم في المنفى . وفي الغالبية العظمى من الحالات كان الحكم يصدر عسلى اساس من وجود بعض معاملات ، واقعية او ملفقة ، مع واحدة او اخرى من دول الحلفاء ، او بدعوى العطف على قضيتهم . وعلينا ان انذكر ان المجاعة تعزى إلى اسباب عديدة ، ولكن وراء تلك الاسباب دافعاً متعمداً انتقامياً : فقد اصدر جال باشا تعليات قضت بأن يمنح دافعاً متعمداً انتقامياً : فقد اصدر جال باشا تعليات قضت بأن يمنح ولما كانت مناطق كاملة في لبنان معروفة بنفورها من السياسة التركية ولم كانت مناطق كاملة في لبنان معروفة بنفورها من السياسة التركية وتنهم بميلها الى الحلفاء ، إن لم تتهم بالتعاون الصريح معهم ، فقد طبق التمييز جملة دون أدنى اكتراث بما يجره من نتائج .

وكانت آثار هذه النكبات واضحة للعيان حينها دخلت القوات البريطانية مدينة بيروت ، ومما يذكر لهم بالخير مبادرتهم وفعاليتهم في توزيع الطعام والكساء من مخازن مؤنهم ، وكان بحارة المدمرات

الحربية الفرنسية – الذين دخلوا ميناء بيروت في مساء اليوم الذي وصل فيه البريطانيون – مثل البريطانيين في الاسراع بمد يد المعونة . وجما يستحق ثناء اكبر تلك الجهود التي بذلت في الاشهر التالية لتهيئة الضروريات على نطاق واسع وتقديمها الى افراد الشعب المعدمين في المناطق الداخلية ، وكان الذي قام بذلك منظات الاسعاف الفرنسية والبريطانية والامريكية التي انبثقت حينئذ واخذت تتنافس فيا بينها تنافساً إنسانياً شريفاً .

# الفقئ لأألشاليث غيير

# عهود ونقيضاتها

١

اصبحت و دول الوفاق و \_ كلما تقدمت الحرب \_ اكثر حرصاً على تفكيك اوصال تركية . وكانت الدولة العبانية \_ الى ذلك الوقت \_ قد احتفظت بالوحدة الاساسية لاراضيها نتيجة للتحاسد بين تلك الدول ، وان تقلصت مساحتها بالنسبة لما كانت عليه اولا وكان الشعار القدم الذي وقف بالمرستون يؤيده بقوة واختارته دول التحالف الاوروبي اساساً لسياسة موحدة هو الحيلولة دون انهيار امبراطورية السلطان ، وظلت تلك هي السياسة السائدة خلال القرن التاسع عشر واستمرت حتى انفجار الحرب ، وفي تلك السياسة جميع ما في مبدأ نكران الذات من فوائد دون ان يكون فيها شيء من عيوب ذلك المبدأ ، لأنها اساساً حققت غايتها المزعومة وسمحت \_ مع ذلك \_ لكل واحدة من تلك الدول ان تسرق اية منطقة تطمع اليها رغبانها من مناطق السلطان . وفي خلال الاربعين سنة التي انقضت بين اعتلاء عبد الحميد للعرش وفي خلال الاربعين سنة التي انقضت بين اعتلاء عبد الحميد للعرش

وحرب ١٩١٤ أرغم السلطان على ان يتنازل عن عدة مقاطعات غنية في آسية الصغرى لروسية ، وعن قبرص ومصر لبريطانية العظمى ، وعن تونس لفرنسة ، وعن البوسنة والهرسك للنمسة ، هذا فضلاً عن تلك المقاطعات البلقانية التي طرحت النير التركي بعون من روسية .

فلما دخلت تركية الحرب ، بسدأت زرافات من الرغبات الحبيسة تتحسس طريقها نحو التجسد ، فأرادت روسية أخذ القسطنطينية والمضايق ، وطالبت فرنسة بسورية ، وبدأت انجلترة تحس بحاجتها الى طريق برية الى الشرق ، وتود اي شيء آخر ضروري يمكن من ان يشل اثر المكاسب الفرنسية والروسية . اما ايطالية فكانت لها اطاع في آسية الصغرى ، كما ان حكومة الهند كانت تصو ب نظرات شرهة جاثعة الى العراق . وافتتح باب المفاوضات في اوائل عام ١٩١٥ وابرمت بين تلك الدول سلسلة من المعاهدات السرية في السنوات الثلث الاولى من الحرب توزعت بها الدول الاربع المتحالفة - فيا بينها - « شرائح » من الامبراطورية العيانية وفيا كانت بريطانية « تقطع » تلك الشرائح من الملاك السلطان وجدت نفسها مدفوعة الى ان تعقد عقوداً جديدة ، بعضها الملاك السلطان وجدت نفسها مدفوعة الى ان تعقد عقوداً جديدة ، بعضها يناقض عهودها التي اعطتها للعرب بوساطة السير هنري مكهاهون في سنة يناقض عهودها التي اعطتها للعرب بوساطة السير هنري مكهاهون في سنة يناقض عهودها يؤيد تلك العهود ويؤكدها .

## ۲

وأول تلك التعهدات ما يسمى عادة ، اتفاقية سايكس بيكو ، ، وقد عقدت بين بريطانية وفرنسة وروسية في ربيع ١٩١٦ فلم يكد السير هنري مكاهون ينجز صفقته مسع الشريف حسين حيى ابتدأت وزارة الحارجية البريطانية مباحثات في لندن مسع الحكومة الفرنسية ، هدفها الوصول الى تدبير ما بحيث يمكن التوفيق بين ما تدعيه فرنسة

من حق في بلاد الشام وما تعهدت به بريطانية للعرب . ولأسباب مختلفة آثرت وزارة الخارجية البريطانية ان تخفي عن فرنسة شروط الاتفاق الذي عقدته مع الشريف – بل ربما تكتمت قيام اتفاق كهذا . وهذا النقص في الصراحة – وهو شيء أثار استياء عميقاً لدى الفرنسين من بعد وكانوا محقين فيه – جعل المفاوضات منذ بدء البدء تقوم على اساس واه فاسد . وحيما انتهت التمهيدات ارسلت كل من الحكومتين ممثلاً منتدباً عنها ليتشاورا ، وكان المندوب الفرنسي هو المسيو ف. جورج بيكو الذي كان قد عمل في سورية قنصلاً عاماً ببيروت في السنة السابقة بيكو الذي كان قد عمل في سورية قنصلاً عاماً ببيروت في السنة السابقة للحرب ؛ اما زميله الانجليزي فهو السير مارك سايكس الذي أثل لنفسه صيتاً في دراسة المسائسل الشرقية بكتاباته وبرحلاته الكثيرة في طرق الامراطورية العمانية ومساريها .

ورسم المندوبان مشروعاً لاحتياز تلك الاجزاء التي ترغب كل من بريطانية العظمى وفرنسة في اخدها من الامبراطورية العثانية ، ثم أوعز اليها ان يتوجها الى بطرسبرج (لينينغراد) ليبحثا مقرحاتها مع الحكومة الروسية . وابتدأت المفاوضات هنالك حوالي منتصف آذار (مارس) سنة ١٩١٦ ونتج عنها تفاهم ثلاثي صيغ في صورة مسودات لتتبادلها الحكومات الثلاث ، وتبودلت المسودات رسمياً على التوا، في تواريخ مختلفة من شهري نيسان (ابربل) وايار (مايو) من تلك السنة ، وفيها حدد من تلك السنة ، وفيها حدد من تلك السنة ، الثلاث في ان تعترف لها مها زميلناها منطقة لنفوذها . كما أنها كانت تحتوي الى ذلك ، اشتراطات متنوعة تكفل مصالح كل واحدة من تلك الدول نحتوي الى ذلك ، اشتراطات متنوعة تكفل مصالح كل واحدة من تلك الدول في المناطق التي خصصت للدولتين الاخريين .

فاذا نظرنا الى تخصيص المناطق وجدنا ان الدول الثلاث عيَّنت لها

ي ذهب الاستاذ إمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى ١: ١٧٩ ) الى ان الفرنسيين كانوا ... يعلمون بما دار بين الانجليز والشريف حسين وساق ادلته على ذلك . ... المترجم --

شرائح دسمة ضخمة من ولايسات السلطان العباني ، فخصصت روسية لنفسها القسطنطينية مع بضعة اميال في الداخل على جانبي البسفور وحصة كبيرة من شرق الاناضول تضم عملياً اربع ولايات كاملة تجساور الحدود بين روسية وتركية ؛ واحتفظت فرنسة لنفسها بالقسم الاعظم من سورية ومحصة غير صغيرة من جنوب الاناضول ومنطقة الموصل في العراق ( لو نت بالازرق على الحريطة ) امسا حصة بريطانية العظمى ( لونت بالاحر على الحريطة ) فكانت تتألف من شريط يمتسد من اقصر جنوب سورية عبر العراق حيث ينتشر كالمروحة ليشمل بغسداد والبصرة وكل المنطقة الواقعة بسين خليج العرب والمنطقة المخصصة لفرنسة ، وهي تضم ايضاً ميناءي حيفا وعكا مع قطعة صغيرة من المنطقة الداخلية . وهنالك منطقة اخرى ( لو نت باللون البني ) تضم حصة تعرف اليوم باسم فلسطين وقسد استبقيت لتكون تحت حكم حول خاص .

وليست تهمنا المناطق التي حددت لروسية في هذا المقام الأنها تقع خارج المناطق المأهولة بالعرب. اما المناطق الفرنسية والبريطانية والمنطقة الدولية المعلمة باللون البنتي فانها تضم كل سورية والعراق وهي حسب الاتفاقية استوضع تحت نوع من الوصاية الاوروبية ؛ وكل منطقة من المناطق الفرنسية والبريطانية ستعتبر مكوانة من قسمين متايزين حسب شكل الحكومة التي ستقام في كل منها . فأما حصة فرنسة فقسمت في قسمين : واحد ازرق والثاني يشار اليه بالحرف و ا ، وجعلت حصة بريطانية في قسمين : واحد احر والثاني يرمز له بالحرف و ب ، وفي القسمين الازرق والاحر ستكون الدولتان حراتين في إقامة إدارة خاصة القسمين الازرق والاحر ستكون الدولتان حراتين في إقامة إدارة خاصة

<sup>\</sup> \_ ما يتملق بالبلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية من نص تلك الاتفاقية موجود في الملحق «ب» وقد نشر مذا القسم كثيرا ولكني ادرجته في الملحقات تسهيلا للرجوع اليه •

بها. ولم تنص الاتفاقية بصراحة على والاستلحاق في كما انها لم تستبعده وتركت الامر في يد الدولتين فان شاءتا استلحمتا اي جزء من القسمين الاحمر والازرق او استلحقتاهما جميعاً. ونصت الاتفاقية على ان تكون الادارة في وا في و وب في تحت سيادة عربية تعترف بها وتسندها الدولة المختصة بكل واحد من هذين القسمين ، على ان يكون لفرنسة او انجلترة – حسيا تقتضي الحال – الاولوية في المشروعات الاقتصادية وحتى الانفراد في تزويد الادارة العربية المقبلة عما قد تحتاجه من موظفين ومستشارين اجانب .

اما الاشتراطات الحاصة التي وضعت للمنطقة البنية (فلسطين) فانها كانت وليدة الاهداف المتصارعة لدى الدول الثلاث فقد اكدت فرنسة رغبتها في ان تكون المنطقة الواقعة تحت نفوذها هي كل سورية (عا في ذلك فلسطين ) فعارضت بريطانية ذلك لسبين رئيسين : اولها انها ترغب في السيطرة على خليج عكا – حيفا فيكون لها منفذ يصل العراق بالبحر المتوسط ، والثاني انها لم تستسع ان ترى فرنسة او اية دولة كبيرة توطئد اقدامها على كثب من قناة السويس .

وكان هذا الموقف وليد نزعة جديدة في سياسة بريطانية في الشرق، ومما حفز اليه إدراك متزايد لأهمية المواصلات البريسة في الكيان الامبراطوري من الناحية السراتيجية . وعندما كان كتشر بمصر قدم عدة تقارير الى وزارة الحارجية البريطانية حول اهميسة جنوبي سورية (من خليج عكا – حيفا على البحر المتوسط الى خليج العقبة على البحر الاحمر) من الناحية الجغرافية ليكون درعاً يحمي قنساة السويس وطريقاً رئيسياً الى الشرق . وربما صح الاعتقاد بسأن « مسح ، شبه جزيرة سيناء وهو عمل قام به ( ١٩١٤) الكولونيل س ف نيوكومب من جاعة المهندسين الملكيين انما كان بايعاز من كتشر . وعسلى أية حال فان نتائج ذلك « المسح ، قد اكدت آراءه ومكنته مسن عرضها

بقوة حين اصبح وزيراً بعد قيام الحرب . وقد انتصرت آراؤه وتبنتها لجنة رسمية عينها رئيس الوزراء لكي ينظر في مطالب فرنسة وروسية في اقتطاع اجزاء من الامبراطورية العيانية على ضوء المصالح البريطانية ، ورفعت اللجنة تقريراً في حزيران (يونية) سنة ١٩١٥ قالت فيه إنها ترى ان مطلب فرنسة لا يمكن إنفاذه الا بالنسبة لشالي سورية، اما الجزء الجنوبي – وهو يشمل فلسطين تقريباً – فيجب ان يستبعد من منطقة النفوذ الفرنسي ويعالج معالجة خاصة . ولعل هـذه التوصية هي التي جعلت الحكومة الانجليزية توعز الى السير هبري مكهاهون في مفاوضاته مع الشريف حسين بأن يطلب الاحتفاظ بالمناطق الساحلية وحدها من شمال مورية لصالح فرنسة ولم يذكر شيئاً عن فلسطين .

وكانت الحجة التي يعارض بها الانجليز مطلب فرنسة في فلسطين هي ان وجود الاماكن المقدسة في القدس وفيا حولها يستدعي نظامًا خاصًا من الحكم، فرد الفرنسيون على هذا بأن اقترحوا ان تتكون من القدس وبيت لحم وضواحيها القريبة منطقة داخلية منفصلة تخضع لادارة دولية خاصة تناسب طابعها الديني، اما الجزء الباقي من فلسطين فيجب ان يظل جزءً مكملًا لسورية.

ولكن عندما استؤنفت المباحثات في بطرسرج قد مت روسية مطالب خاصة بها ، اذ كانت لها مدارس واديرة ومواقع مقدسة في انحاء البلاد المقدسة جميعاً وبخاصة في الناصرة ونابلس والحليل ، وكلها خارج حدود المنطقة الداخلية التي نقترحها فرنسة . وحاولت روسية اولا ان تطلب جعل البلاد المقدسة و محمية ، روسية فعارضت ذلك كل مسن بريطانية وفرنسة ، ولما وجدت من الحكمة ان تتنازل عن ذلك المطلب مؤقتاً اعلنت انها ترضى بنظام يقضي بجعل فلسطين تحت اشراف دولي على شرط ان يشمل ذلك الاشراف كل البلدلاد المقدسة عيث تصبح المنشآت والمواقع الروسية جميعاً ضمن نطساق الادارة الدولية . وبهذا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الاقتراح انحازت بريطانية الى صف روسية واضطرت فرنسة الى الاذعان، وبذلك خلقت المنطقة البنيّة على الخريطة .

## ٣

ان اتفاقية سايكس – بيكو وثيقة مروّعــة ، فليست هي فحسب وليدة الجشع في اسوأ صوره ، حين يكون الجشع مقترناً بالريب فيؤدي الى الحاقة ، بل هي ايضاً صورة مرعبة للمخادعة والمكر .

ولو نظرنا الى الحريطة لتكشفت لنا الاخطاء في أسس بنودها . تأمل العراق وسورية معا وما بينها من مناطق بعضها صحراوي ، وبعضها قليل السكان ، تجدها جميعاً تمثل مستطيلاً غير منتظم تماماً ، واضلاعه الثلاثة – الشالي والشرقي والجنوبي – عاطة بالبر بينا يقع ضلعه الرابع – الغربي – على البحر المتوسط . والناس الذين يقطنون في هذا المستطيل جاعات تتكلم اللغة العربية وقد بلغت مراحل متباينة من التطور . فأما الذين يسكنون في الطرفين الشرقي والغربي من ذلك المستطيل ( اي شواطىء المتوسط وحوض دجلة والفرات ) فأنهم متقدمون ثقافياً متطورون سياسياً اكثر من الذين يعيشون في المنساطق الداخلية واكثرهم من البدو . وعلى الرغم من الفروق الاجتماعية والدينية فان السكان متجانسون في الحصائص العامة ، توحد بينهم اللغة والثقافة ويؤثر فيهم جميعاً نمو الوعى القومى .

فيا الذي فعلته اتفاقية سايكس – بيكو ؟ اولا قطعت ذلك المستطيل يحيث تضع عراقيل مصطنعة في طريق الوحدة . وربا كانت هذه هي الغاية المتعمدة التي ارادها واضعو تلك الاتفاقية – اي كان عملهم هذا صدى لا شعوريا لمعاداة بالمرستون فكرة قيام دولة عربيسة مستقرة على الطريق البري الذاهب الى الهند . ولكن هذه النظرة – مع ذلك – رجعية ، تتعارض والقوى الطبيعية المتفاعلة في بلاد العرب حينئذ . ذلك

ان يقظة قد حلّت منذ عهد بالمرستون واصبحت الحركة القومية قوة نامية وفي رأس اهدافها الوحدة العربية والاستقلال. ومها تكن المكاسب التي قدر الحلفاء انهم سيجنونها من تجزئة تلك المنطقة ففي الاتفاقية ما يدل على ان الحلفاء كانوا يفتقرون الى الفطمة حين تصوروا ان مثل تلك التجزئة قد يقود الى تسوية سلمية او دائمة.

وثمة عيب آخر في الاتفاقية وهو انها هيأت لقيام كيان سياسي منكس مقلوب يقع فيه المتقدمون متأخرين ويجيء المتأخرون في المقدمة . وبيان ذلك ان سكان سورية والعراق كانوا انضج سياسيا واكثر تطوراً من سكان المناطق الداخلية ، ولكن الاتفاقية نصت على ان القسم الاعظم من سورية والعراق يوضع تحت نظام من الحكم الاجنبي المباشر ، اما المناطق الداخلية فانها على أية حال ستشكل دولا عربية مستقلة . وسخافة هذه النصوص واضحة ، بشكل خاص ، في حال المناطق التي ستقع تحت النفوذ البريطاني ، فالمنطقة الحمراء التي تضم بغداد والبصرة ، مركزي النشاط السياسي في العراق ، ستوضع تحت الوصاية وتحرم حتى مظاهر الحكم الذاتي ؛ اما المنطقة و ب ، وثلثاها مراع شبه صحراوية وسكانها جد متخلفن في التجارب السياسية والنضج السياسي ، فعترف بأهليتها للاستقلال . مثل هذا العمل يشبه وضع البالغين الراشدين في المدرسة وارسال تلاميذ الصفوف الابتدائية الى السعى في الدنيا .

وأخطر من هذين العيبين في التقدير ما تمثله الاتفاقية من نقض المعهود. فقد جرت المفاوضات ثم عقدت الاتفاقية دون ان يعلم الشريف حسين ؛ وهي تحوي نصوصاً تناقض - مناقضة صريحة - الشروط التي ابرمها السير هنري مكاهون معه . واسوأ من هذا ان حقيقة عقدها قد أخفيت عنه نحسة ، لان الذين عقدوها كانوا يدركون انهم لو اطلعوه عليها لما تردد في ان يطرح التحالف مع بريطانية العظمى . ولم يسمع بوجود تلك الاتفاقية الا بعد ثمانية عشر شهراً من عقدها ، في ظروف

سنقص نبأها بعد قليل .

ومن الحقائق المحرة فيا يتصل بتلك الاتفاقية ان يكون السر مارك سايكس طرفاً فيها . فا من احد عرف سايكس يقرن اسمه بشيء يدنو من الحاقة او المخادعة ، فمن خلاله المتميزة نقاء صريح لا يخطئه من عرفه ، وحاسة للقضايا التي يؤمن بها تنتقل الى من حوله ، واما من حيث المعرفة فلعله كان خير من يعرف المشكلة العربية بين السياسيين العاملين معه . واما كيف اقنع نفسه لتؤمن برجاحة اتفاقية سايكس بيكو ، دع عنك الايمان بأنها اتفاقية شريفة ، فذلك ما سيظل لغزاً عامضاً .

وقد نتخذ المفهوم السيكولوجي أساساً لتفسير جانب من موقفه فنقول: إن ذهنه كان سريع الادراك لماحاً ، وشروداً بليداً في الوقت نفسه ؛ وفي طبيعته مزيج من غفلة المتحمس الانفعالي وحرارته . وكان يعرف قسطاً وافراً عن العرب معرفة معاينة ، ولكن معرفته تتميز بما فيها من ثغرات مثلما تتميز بالاتساع ؛ واحكامه تتراوح بين نفاذ البصر وانغلاق الفهم كأنما كانت بصيرته العقلية تحاكي رقعة الشطرنج ، فالمربعسات البيضاء فيها بمثل نفاذ البصيرة ، والسوداء تمثل ضروب الغموض وقلة اليقين في معرفة اكتسبت على عجل . وهذا ما جعله اللاعب القلق في لعبة المساومة الدبلوماسية ، ومخاصة حين كانت هناك افكار تحتاج من لعبة المساومة الدبلوماسية ، ومخاصة حين كانت هناك افكار تحتاج من يحميها ومصالح تترقب من يحفظها . فلما وجد نفسه و عرش ، الحاطر عمام بيكو وسازونوف وكلاهما موجه الذهن بعزمه على ان نخطف كل ما يستطيع اختطافه ، جنح تدريجاً من عالم افكاره الحاصة ليدخل جنة الحفقي التي خلقها جشع الدول الثلاث وتحاسدها .

فلما قطعت الحرب شوطاً ما ، واطلع سايكس على القوى الناشطة في العالم العربي ، ابتعد عن موقفه الذي كان قد جنح اليه عام ١٩١٦ . وفي خريف سنة ١٩١٧ عرف عنه ان الشكوك بدأت تخسامره حول

القيمة العملية لاتفاقية سايكس – بيكو ، وربما حول سلامتها وصلاحها . من الناحية الحلقية . وكان قد سافر الى الشرق مرة اخرى وزار الشريف حسيناً في جدة . وتحدث الى قادة العرب في القاهرة ، وبدأت قوة الرغبة – لدى العرب – في الاستقلال والوحدة تتضح بجلاء امام فاظريه ، وبدأ ينجلي له الظلم والحماقة اللذان ستوقعهما الاتفاقية بما أقرته من تجزئة . ولم ينفك يعتقد ان دعم الوفاق بين الجلرة وفرنسة بجب ان يظل دائماً حجر الزاوية في السياسة البريطانية في الشرق ، غير ان بضعة مربعات سود في رقعة عقله اصبحت بيضاء فنارت مشاعره الاخلاقية والسياسية على خنق حركة تجلت له أقوى وأشد تماسكاً مما قدار . وبعد عام واحد زاد ابتعاداً من الافكار الضيقة التي املت الاتفاقية فكتب رسالة الى اللورد روبرت سسل في تشرين الاول ( اكتوبر ) بريطانية وسعاً في و تعهد المدنية العربية وانعاشها وتقديم المساندة للوحدة العربية قصد اعداد العرب ( الشعوب الناطقة باللغة العربيسة في آسية ) المستقلال النهائي ، ١ .

٤

ولعل هذا التطور لم يكن قد بدأ يطرأ على فكر مارك سايكس في ايار ( مايو ) عام ١٩١٧ حين ذهب الى جدة ليتداول الرأي والملك حسين . وكان المسيو بيكو قد وصل القاهرة على رأس بعثة مهمتها المروبج لمصالح فرنسة في سورية عن طريق السعي السياسي بين زعماء العرب بمصر . وقد أثار وصول هذه البعثة والشائعات التي اخذت تروج حول مهمتها ونشاطها محاوف الملك حسين ، فطلب الى السير ريجنالد ونجت ( الذي اصبح مندوباً سامياً بعد السير هنري مكماهون ) ان يطمئنه

۱ ــ شين لزلي : مارك سايكس : حياته ورسائله ( لندن ١٩٢٣ ) ٠

عن اهداف تلك البعثة . فاقترح ونجت على وزارة الخارجية ان ترسل سايكس الى جدة ليحاول تخفيف القلق لدى الملك قدر استطاعته ، وليمهد الطريق لزيارة الشريف يقوم بها بيكو نفسه برغبة من الحكومة الفرنسية .

وكانت تلك فرصة مواتية لتطرح الامور كلها بصراحة امام الحسن، نظراً للاخلاص الذي كان يؤدي به دوره في الإتفاق العربي البريطاني — ان لم يكن لأي سبب آخر — . ولكن احداً لم ينتهز تلك الفرصة، فذهب سايكس الى جدة في اوائل ايار ( مايو ) وقابل الملك ، ثم بعد حوالي اربعة عشر يوماً عاد وفي صحبته بيكو للقيام بمقابلات اخرى . وفي التاسع عشر من ايار ( مايو ) أذن لهما الملك بمقابلة طويلة اعقبتها ثانية في اليوم التالي ، تحث فيهما مستقبل البلاد العربية وعلاقتها بالمصالح البريطانية والفرنسية بحثاً مسهباً . ماذا جرى في تينك المقابلتين ؟ ذلك شيء لم يذع كله حتى اليوم ولكن من المؤكد الثابت ان المندوبين غادرا جدة دون ان يفضيا للملك حسن بنصوص اتفاقية سايكس — بيكو . وتدل الأحداث التي تلت على انهما لم يذكرا شيئاً عن وجودها الا تلميحات عامة عن التفاهم والتضامن الانجليزي الفرنسي .

وكان حسن يؤكد جازماً قاطعاً ، في السنوات التي أعقبت الحرب ، بأنه لم يجر ادنى ذكر لاتفاق بن الحلفاء يتعلق بالاقطار العربية في تينك المقابلتين او في غيرهما ، وان اول اشارة تلقاها عنه انما كانت يوم كشف الاتراك له عن وجود ذلك الاتفاق . وكسان يؤكد ان مباحثات جدة في ايار ( مايو ) عام ١٩١٧ لم تتعرض بالدرجة الاولى الا الى مسألة قبول العرب — او عدم قبولهم — ان يعترفوا لفرنسة ممنطقة نفوذ في المناطق الساحلية من سورية الشمالية — اي لبنان . وكان هو الناطق المفوض باسم الحركة القومية ، فكان موقفه موقف من لا يرى من حقه — فيا يبدو — ان يتساهل فيا قد يمس السيادة العربية ،

وان اقصى ما يستطيعه هو ان يشاور زعماء الحركة ويحاول ان يقنعهم للوصول الى اتفاق مع فرنسة حول لبنان شبيه بما توصل اليه مع بريطانية حول العراق في مراسلات مكاهون ، اي للاشتراك بين فرنسة والعرب في ادارة لبنان في مدة محددة من السنوات ، متميد فرنسة اثناءها تلك الادارة بالمعونات المادية وتطور مصالحها ضمن إطار السيادة العربية .

اذن فإن حسيناً لم يسمع بوجود اتفاقية سايكس – بيكو وبشروطها الا بعد ستة اشهر ، اي في كانون الأول ( ديسمبر ) عام ١٩١٧ ، وكانت الاخبار التي وصلته عنها صادرة من مصادر العدو . ذلك ان الحزب البلشفي قد استولى على السلطة في روسية قبل شهر من ذلك التاريخ ، وكان من اول ما عمله ان نشر بعض الوثائق السرية الموضوعة في محفوظات وزارة الحارجية القيصرية ومن بينها نصوص اتفاقية سنة ١٩١٦ فلم يتوان الأتراك عن تقديمها للحسين مع عرض بابرام صلح عربي تركى منفرد .

٥

صدر هذا العرض عن جمال باشا في الاسابيع الأخيرة من مقامه في سورية ، وقال انه يقدمه نبابة عن الحكومة العبانية ويؤيدها في ذلك حلفاؤها الألمان . وأرسل جمال في الاسبوع الاخير من تشرين الثاني ( نوفبر ) عام ١٩١٧ رسولا سريا الى العقبة ، ومعه رسالة منه الى الامير فيصل واخرى لجعفر باشا ، وهما تحملان تاريخ ٢٦ تشرين الثاني ( نوفمبر ) . ولارسالتين مغزى واحد الا ان الصياغة والمحتوى قد أحكما ببراعة فذة نحيث يستهويان شخصية المخاطب في كل حال وبجدان لديه قبولاً .

اما الرسالة الموجهة الى فيصل فقد كتبت في صيغة نداء يوجهه

مسلم جدي التفكير الى اخيه ويقول له : ان من واجب من يعنيهم مجد الاسلام ان يوقفوا كل طاقاتهم لخدمته ، واذا دعت الحاجة الى ان يوقفوا حياتهم من اجله بذلوها راضين ؛ وان فيصلاً وأباه قد ضللتهما الوعود الَّتي أعطيت لهما باستقلالُ العرب ، وجعلتهما يثوران ضد السلطة العليا في الاسلام ، وانه قد صرّحت القرائن عن أن تلك الوعود محض زور وإفك لأن النوايا الحقيقية لدى الحلفساء هي اقتسام الأقطار العربية ووضعها تحت حكم اسياد اجانب ، وان الفرنسين سيأخذون سورية والانجليز العراق وستجعل فلسطين دولية ، ولم يبق من طريق للعرب سوى ان يعودوا الى الحظيرة العثمانية ويكفلوا لأنفسهم حقوقهم المشروعة بالتفاهم مع الاتراك. وأختتمت الرسالة بدعوة فيصل أن محضر هو نفسه الى دمشق ، وله الأمان ، لافتتاح باب المفاوضات . وأرفقت بالرسالة ورقة اخرى كتب عليها مجمل الشروط التي يقبل النرك بموجبها مبدأ التفاوض . وترمي تلك الشروط الى منح الولايات العربية في الامر اطورية العبانية حكماً ذاتياً كاملاً تتحقق به جميع امانيهم القومية، وفي الورقة المرفقة فقرة تقول: اذا حدث واسفرت المفاوضات عن اتفاق ، وليس من سبب يحول دون ذلك ، فان شرعية شروطها لا تكون مضمونة بتصديق السلطان وحده بل تكون ايضاً بضمان مماثل من جانب الحكومة الالمانية .

وقد نص جهال باشا في الرسالتين ، سواء المسهبة التي كتبها لفيصل او الموجزة التي بعث بها الى جعفر ، على مغزى اتفاقية سايكس بيكو لانها برهان على ان العرب قد انحدعوا بالحلفاء . وذهب الى ابعد من ذلك حين قال : لو كانت وعود بريطانية منطوية على شيء من الصدق إذن لوجد للثورة العربية معنى وإذن لربما وجد لها مسوعاً وإن كانت مضللة . ولكن حين قطع الشك باليقين المحض وثبت ان الحلفاء يضمرون اغراضاً سرية تتناقض واستقلال العرب فمن اللائق بزعماء العرب ان لا

يخدعوا انفسهم بعد ، وان يدركوا ان التعاون مع الحلفاء سيجر البلاد العربية \_ في الواقع \_ الى الاستعباد على يد فرنسة وبريطانية العظمى وروسية ، وهم يتوهمون انه سيحرز لهم الاستقلال .

وكانت الحكومة التركية وحليفتها ألمانية ترغبان رغبسة شديدة في انجاح العروض التي قدمت للعرب حتى انها علمتا على اعلان تلك العروض على الملأ . فأقيمت مأدبة رسمية في بيروت في الرابع من كانون الاول (ديسمبر) ، وجمال باشا ضيف الشرف فيها ، فألقى يومئذ خطبة صرح فيها بالعروض التي فانح بها الشريف حسيناً . وأحدث الحطاب أثراً عميقاً في السامعين اذ كان أشد 'خطبه التي ألقاها في سورية صراحة . وفيه راجع الموقف العسكري ، وغايته ايجاد المسوغات لاخفاقه ، وقد م للسامعين وصفاً للضرر الذي سببته الثورة العربية لا لوحدة الاسلام فحسب بل لتلك المصالح نفسها التي أعلن زعماء الثورة انهم يسعون لحدمتها . وكان الحطاب مزيجاً من المعاذير والدعاية ، ألقاه جمال قبل بضعة ايام من سقوط القدس وهو يعلم ان استدعاءه اصبح وشيكاً . غير ان بعض فقراته تستحق الاقتباس لأنها تلقي ضوءاً على رغبة الترك في مصالحة فلع ب ان ا

« كنت حريصاً على ان اعلم كيف استمال الانجليز الشريف حسيناً اليهم ، ولكن بعض القادمين اخيراً من تلك الجهات قد أزالوا الستار عن وجه الحقيقة واعان على ذلك ايضاً ما ورد في متن العهود الحفية التي نشرت اخيراً في بطرسبورج. وذلك ان انكلترا وفرانسا وروسيا وايتاليا ٢ عقدن بينهن معاهدة خفية على أثر دخولنا في الحرب بمدة قليلة اي في

۱ ـ نشرت جریدة «الشرق» نصا کاملا من هذا الخطاب في العددين رقم ٤٩٤ ، ٤٩٥ • ( کتب المؤلف سهوا ٤٦٤ ، ٤٦٥)

٢ سلم تكن إيطالية سفى الواقع سطرفا في اتفاقية ١٩١٦ لان الحكومات الثلاث لم تطلعها
 عليها • وفي ربيع ١٩١٧ اكتشفت الحكومة الإيطالية وجود تلك الاتفاقية فطالبت بحصة من
 آسية الصغرى ، واعترفت لها كل من فرنسة وبريطانية العظمى بمطلبها ذاك في مؤتمر « سان جان دي مورين » •

اوائل عام ١٩١٥ قررن فيها تأسيس سلطة عربية مستقلة تؤلف مسن جميع الولايات العربية العثمانية تحت رعاية دول اوروبة وحمايتهسم ... وفي الحقيقة ان هذا القرار كان عبارة عن خدعة لايجاد الثورة العربية التي كانت مطمح نظر الانجليز فانهم كانوا يسعون لجعل ثوار العرب آلة خاصة لتحقيق آمالهسم فيعدونهم الوعود الكاذبة ويمنونهم الأماني الباطلة .

و فالشريف حسين باشا المسكين وقسع اخيراً في احبولة الانكليز وانخدع بأقوالهم وأخل بوحدة الأسلام وشرفه . ان الانكليز بعد ان اخذوا وعداً من الشريف حسين بالعصيان قرروا المدافعة عن الترعة ضمن شبه جزيرة سيناء ... ان الانكليز لم يجتازوا الترعة الا بعد تأمين خروج الشريف وعصيانه فاذا كانوا اليوم اصبحوا أمام القدس فذلك نتيجسة عصيان الشريف حسن في مكة .

د لو لم يكن الاستقلال الذي وعد به الانكليز الشريف حسن باشا سراباً خادعاً او لو كان امل الاستقلال والسلطنة الذي يحلم به الشريف حسن باشا ممكن الحصول ولو امكاناً بعيداً لأمكنني ان ارى في عصيان الحجاز ذرة من التعقل ، ولكن سرعان ما صرح الانكليز عرادهم ... وعليه فالشريف حسن باشا بنفسه فضلاً عن تسببه بوصول الاعداء الى امام قلعة القدس سيشعر بالتعاسة التي جلبها لنفسه بابدال شرف الامارة الممنوح له من الحلافة الاسلامية بالعبودية للانكليز .

و بعثت اخيراً الى الشريف حسن باشا كتاباً صورت له فيه هذه الحقائق ، وأفهمته حرج مركزه الحاضر وخطره ، فاذا كان مسلماً حقيقياً وكان جامعاً لمزايا العرب وخصائلها واحساساتها يقلب للانكليز ظهر المجن ويؤول راجعاً الى خليفة الاسلام والمسلمين . انني قد قمت بواجباتي الدينية راجياً من الله جل وعلا ان يلهمه طريق الرشد والصواب والحداية ،

ألقى جال خطابه بالتركية وقرأ مفني الجيش الرابع على الناس ترجمة دقيقة له بالعربية . وامرت كل الصحف في سورية ان تنشر النص كاملا وأرسلت منها نسخ الى المدينة ومنها مربت الى مكة . وتدل شهادة المعاصرين للأحداث ، كما يدل الخطاب نفسه ، على ان آمال الترك في نجاح عروض الصلح كانت تبلغ ذروتها .

٦

ولم يرد فيصل جواباً واكتفى بأن بعث الرسالتين الى ابيه مع البريد السريع . وانزعج الحسين بشدة ولكنه رفض أي تعامل مع العدو ، فأوعز الى فيصل ان يرسل رداً مقتضباً الى جال يرفض فيه عروض الصلح ، وبعد ان أنجز ذلك قد م المراسلات كلها الى المندوب السامي بمصر ورجاه ان يزوده بتفسير للاتفاقية السرية التي ذكرها جال .

وأحس السر ريجنالد ونجت عرج عير و فأحال المسألة الى وزارة الحارجية ، وكانت فرصة سانحة للحكومة البريطانية لكي تنتشل نفسها من الموقف الحادع وتعامل حليفها بمثل ما كان يعاملها به من صدق وإخلاص ، الا انها فو تت الفرصة ولم تنتهزها ؛ واليك ما عملته : ارسل المستر بلفور سكرتبر وزارة الحارجية رسالة برقية الى الملك حسين أقل ما يقال فيها انها صورة من مغالطة متعمدة . ولم تقر الحكومة بصحة ما فضحه الروس من امر الاتفاقية ولم تنكره ، بل قد مت صورة مضللة عن طبيعة الاتفاقية وغايتها في عبارات توحي للحسين بأن يعد النسخة التي ارسلها جال مثالا جديداً على الدسائس التركية .

وبعث ونجت بالرسالة برقباً الى حسين ، ثم شفعت بمذكرة رسية رفعها نائب المعتمد البريطاني في جدة الى ملك الحجاز . وهذا هو نص البرقية التي بعث مها ونجت ١ :

و ان البولشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجيسة في بترغراد معاهدة معقودة ، بل محاورات ومحادثات مؤقتة بين انجلترا وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لمنع المصاعب بين الدول اثناء مواصلة القتال ضد الترك ، وذلك قبل النهضة العربية ، وان جال باشا اما من الجهل او الحبث غير في مقصدها الاساسي وأهمل شروطها القاضية لضرورة رضى الاهالي وحابة مصالحهم . وقسد تجاهل ما وقع بعد ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا قد اوجد حالة احرى تختلف عما كانت عليه بالكلية منذ امد مضى . اه .

اما نص المذكرة المؤرخة في الثامن من شباط ( فبراير ) ١٩١٨ فانه مدرج في الملحق ( ج ) ، حسبا تلقاه الملك حسين مكتوباً باللغة العربية . وتستفتح المذكرة بالثناء على الملك العربي لأنه أطلع حلفاءه مخلصاً على عرض الصلح المقدم اليه ، ولانه كان حكيماً صديد الرأي حين رفضه . وهي لا تذكر شيئاً عن اتفاقية عام ١٩١٦ التي مكنت الترك من التذرع بعرض الصلح ، الا أنها تحاول ان تطمئن الحسين بأن

١ ــ نشرها عوني بك عبد الهادي في مقال له ظهر في جريدة الجامعة الاسلامية : ( يافا )
 ١٤ ايلول ( سبتمبر ١٩٣٤ ) ( وانظر ايضا كتاب جزيرة العرب في القرن العشرين : ٣٣٦ للشيخ حافظ وهبة ومنه نقلنا هذه الترجمة) •

تصور عرض جال محض خدعة تركية يراد بها بذر بذور الشقاق بين العرب والحلفاء . واختتمت بالتأكيد القاطع على ان بريطانية العظمى وفقاً لسابق عهدها سنقف الى جانب العرب في كفاحهم من اجل التحرر وتساعدهم في الحصول على حربتهم .

وعلى ضوء الحقائق التي اصبحت معروفة حتى اليوم تعد الرسالة التي ارسلت باسم بلفور مراسلة غادرة . آية ذلك ان عرض الصلح الذي قدمه الاتراك أثار شكوكاً في ذهن الملك حسين ، فسعى ليتحقق من المر تلك الشكوك بالطريقة الوحيدة التي يسلكها رجل شريف ، وذلك بأن عرضها على حلفائه ، وكان الرد الذي تسلمه يهدف بوضوح الى مخادعته ، لا لأنه رد" حاد عن صلب الموضوع فحسب ، اي تجنب الاجابة على هذا السؤال : هل صحيح ان الحلفاء عقدوا اتفاقات سرية ذات اثر في تدبير البلاد العربية في المستقبل ؟ بل لانه كان رداً مطوياً على المخادعة والغش اذ كسا التهرب من الاجابة لغة توحي بأن مثل على المخادعة والغش اذ كسا التهرب من الاجابة لغة توحي بأن مثل ظاهرها وقعد مستريح البال لان اعانه بالمعاملة النظيفة في مقاييس الخلق ظاهرها وقعد مستريح البال لان اعانه بالمعاملة النظيفة في مقاييس الخلق الانجليزي لم يكن قد تزعزع بعد .

٧

وفي الوقت نفسه التزمت الحكومة الانجليزية بتعهد آخر يناقض نعهداتها السابقة للعرب ، بعد عدة اشهر من المفاوضات المتنالية مع زعماء اليهود بانجلترة ، وهذا التعهد هو ما عرف باسم « وعد بلفور » المشهور . وسأقص كيف صدر ، في ايجاز .

بعد اندلاع الحرب بقليل عملت جاعة من زعماء الصهيونية بانجائرة لتكسب عطف الحكومة على القضية الصهيونية . وكانت الجهود الصهيونية في الميدان السياسي حتى ذلك الحبن متركزة في المقام الاول حول اقناع حكام تركية - بمختلف الوسائل - ليمنحوا البهود مزيسداً من حق الاستيطان في فلسطين. ولم تلاق تلك الجهود نجاحاً إذ خذلها عبد الحميد دون مواربة ، اما رجال تركية الفتاة فانهم كانوا ميالين في البداية ، نظراً لقوة نفوذ البهود في مجالس جمعية الاتحاد والترقي ، الى ان يصغوا للمقترحات الصهيونية ، ثم وجدوا من الحكمة في النهاية ان يرفضوها ومخاصة بعد جلسة صاحبة في البرلمان العماني في خريف سنة ١٩١٢ حين احتج ممثلو العرب على إحراز اليهود منطقة واسعة من الاراضي الزراعية في سهل مرج ابن عامر وعلى ما قد يؤدي اليه ذلك من نزع ملكية الفلاحين العرب. وكانت برلين عند بدء الحرب مركزاً للنشاط الصهيوني . فلما حالفت تركية مجموعة الدول الوسطى ( النمسة ــ المجر ــ المانية ) وجد زعماء الصهيونية من المفيد ان يتقربوا الى الحلفاء كذلك ، حتى اذا أدت الحرب الى تفكك الامراطورية العثمانيسة ، ضمنت القضية الصهيونية آذاناً صاغية .

ولم تكن المهمة التي اضطلع بها زعماء الصهيونية بانجلترة ، وعلى رأسهم الدكتور حاييم وايزمن ، مهمة سهلة . ذلك لأن اغلبية اليهود الانجليز ذوي النفوذ كانوا يقاومون الصهيونية او بعبارة أدق بعارضون الفكرة القومية التي هي قوام الصهيونية السياسية . وكان من اقوى المؤيدين للصهيونية - خارج النطاق اليهودي - س . ب . سكوت محرر المانشستر جارديان يومئذ و أ . ج . بلفور . ولم يكن لها مؤيد مشهور سوى هذين حتى منحها المستر لويد جورج تأييده دون توان مندما فاتحه الدكتور وايزمن بأمرها . وبذلت جهود حينئذ لتضمن عطف الوزارة ، وكان الذي أخذ هاذا الأمر على عاتقه هو المستر

هربرت ( اللورد الآن ) صموئيل الذي كان وزيراً في حكومة اسكويث ، ففاتح بذلك رئيس الوزراء وبعض زملائه ولكن تبين ان اسكويث لم يكن يعطف على الحركة فلم تؤد الجهود الى نتائج ايجابية أ . وبعد حوالي سنتين جاء لويد جورج خلفاً لاسكويث في رئاسة الوزراء ، واصبح بلفور وزيراً للخارجية ، وعندئذ افتتحت المفاوضات لاول مرة بين الزعماء الصهيونيين وممثل معتمد من الحكومة .

حتى ذلك الحين كانت قد وقعت أمور كثيرة غلت يد الحكومة البريطانية ومنعتها من ان نكون مطلقة في تقرير مستقبل فلسطين: فأما اولا فان الصفقة التي عقدتها مع الشريف حسين عام ١٩١٥ ألزمتها بأن تعترف بدولة عربية في منطقة لم تستن منها فلسطين - كها أثبتناه وبأن تساند استقلال تلك الدولة. واما ثانياً فان بنود اتفاقية سايكس بيكو رسمت وضع البلاد المقدسة تحت شكل من اشكال الادارة الدولية ، مناسب لها ، تشترك في وضعه فرنسة وروسية وسائر الحلفاء بل يشترك في ذلك ايضاً شريف مكة . واما ثالثاً فان عداوة فشة ذات نفوذ من اليهود الانجليز للصهيونية قد اشتدت الى حد ان اعلنت تلك الفئة معارضتها القاطعة لانشاء الدولة اليهودية التي كان يبشر بها الصهيونيون . وقامت حملة من المعارضة يقودها : و مجلس نواب اليهود الانجليز ، و حالت غاية الحملة ثني الحكومة عن الميثات تمثيلاً لليهود الانجليز ، وكانت غاية الحملة ثني الحكومة عن

١ ـ وضع المستر هربرت صموئيل وجهة نظره في مذكرة حث فيها بقوة على ان تكون فلمسطين لبريطانية ، بغية ان يستوطنها ثلاثة او اربعة ملايين من اليهود ، ورد اسكويث بانه على حد قوله ـ « غير منجذب » الى ذلك الاقتراح ، وبعد عشر سنوات زار اسكويث فلسطين وكتب يقول : « ان الحديث عن جعل فلسطين « وطنا قوميا » لليهود لا يزال في نظري منلما كان من قبل خيالا جامحا » ، راجع ذكريات وتأملات : ٢ ( ١٩٣٨) ،

الانقياد لرغبات الصهيونيين \ . وقد وجدت الآراء التي تنادي بها هاتان الهيئتان ناطقاً بلسانها في الوزارة نفسها ، وذلك هو المرحوم ادوين مونتاجيو سكرتبر الدولة لشئون الهند حينئذ .

ومها يكن من شيء فان هذه العقبات لم تثن ِ المستر لويد جورج عما اعتزمه ، فعين السير مارك سايكس ليبدأ المفاوضات مع الصهيونيين. ماذا كانت الدوافع التي تحدوه للتفاهم مع زعماء الصهيونية ؟ وما هي الاعتبارات التي جعلت الحكومة البريطانية في النهاية تصدر وعد بلفور؟ هذان سؤالان احتجبت الاجابة الصحيحة عنها في ضباب الأساطير والدعايات . فثمة من يزعم ان اليهود استغلوا نفوذهم المالي والسياسي لِيجروا الولايات المتحدة الى الحرب في جانب الحلفاء ، وكان تصريح بلفور مكافأة لهم على الحدمات الفعلية التي قدموها . ولكن جميع الشواهد التي نشرت لا تؤيد هذا الزعم ، ولا يستطيع المرء إلا ان يستنتج احد شيئين : اما أنه زعم قائم على غير أساس وإما انه قائم على اساس حقاً خلا ان الحدمات التي قدمتها اليهودية العالمية في تلك المناسبة كانت خفية في طبيعتها حتى أنها ـ الى البوم ـ فاتت نظر جميع المؤرخين الذين تصدوا لدراسة التدخل الامريكي . ثم كثيراً ما تسمع قائلاً يقول : ان تصريح بلفور قد أصدر لقاء وعود بتقديم إعانات كبيرة دفعتها المصادر اليهودية لشراء سندات ديون الحرب. ولكن هذا الزعم يمكن ايضا طرحه بسهولة لأن الشواهد المتيسرة قليلة لا غناء فيها وكل ما تمدنا به يدل على ان أكثر اليهود الذين اشتروا ما اصدرته بريطانية من سندات قروض الحرب في عامي ١٩١٧ و ١٩١٨ إنما كانوا من المعارضين للسياسة التي يمثلها وعد بلفور ، وثمة أسطورة

١ ــ من شاء تفصيلات اخرى في هذه النقطة فليراجع المجلد الاول من « تقارير للهيئة التنفيذية في المنظمة الصهيونية مرفوعة الى المؤتمر الصهيوني الثاني عشر » ــ التقرير السياسي ( مطبعة العمل القومي لندن : ١٩٢١ ) ، وانا مدين لهذا الكتاب ببعض ما جاء في هذا الفصل من معلومات •

اخرى تعزو نشوء الوعد الى رغبة الحكومة البريطانية في مكافأة الدكتور وايزمن على احتراعه نوعاً جديداً من المتفجرات في إبانه .

والحق ان الحكومة البريطانية دفعت الى ذلك بعاملين ، اولها سياسي وهو : ان تكسب العناصر الصهيونية القوية في المانية والنمسة ، وكانت تلك العناصر تفاوض ـ فعلاً ـ الدول الوسطى لكي تصدر و وعداً ، تركياً ــ مشبهاً لوعد بلفور ــ فأرادت بريطانية ان تصرف هم تلك العناصر الصهبونية الى انتصار الحلفاء ، وتخفف في الوقت نفسه من عداء اليهود القاطنين في بلاد الحلفاء نحو روسية ، وتحفز اولئك اليهود الذين كانوا ضالعين في قلب النظام القيصري ليعملوا على استمرار روسية في الحرب . وثانيها دافع استعاري ، روّج له اولاً كتشنر ، حين دعا الى اتخاذ فلسطين او جزء منها درعاً تحمى مركز البريطانيين بمصر ، وحلقة وصل برية تربطها بالشرق . وكان هذا هو أفوى العوامل ، ومها يكن دور العوامل الاخرى ، مالية كانت او سياسية او دينية او إنسانية ، فان ذلك العامل الاستعاري كان وحده كافياً ، دون ريب ، : لإصدار وعد بلفور . ولا نجانب الحق اذا قلنا ان الحكومة البريطانية لو لم تتفق مع الصهيونيين لجربت بكل وسيلة تستطيعها ان تعقد صفقات. انحرى تضمن استرجاع فلسطين لبريطانية العظمى حصة خالصة لها من اسلاب الحرب.

وتجلت اهمية فلسطين في التخطيط الاستعماري مع تدرّج الحرب . وتعتمد تلك الاهمية \_ في المقام الاول \_ على مجاورتها لمصر التي تفصلها عنها صحراء سيناء القاحلة . وكان من بديهيات العلوم العسكرية في ايام ما قبل الحرب ان اتخاذ الصحراء درعاً واقياً يعادل في مناعته تحصين الحدود بانقلاع العسكرية . وبما ان الحدود التركية المصرية تقصع على الطرف الشرقي من سيناء فقد كانت مصر \_ لذلك \_ بمأمن تام من الحطر . غير ان تجربة الحرب زعزعت ذلك الاعتقاد من أصوله ، ففي

سنة ١٩١٥ قامت قوة تركية كبيرة جيدة الاعداد باجتيساز الصخراء ووصلت ضفة قناة السويس ، وفي صيف السنة التاليسـة اجتاز السير ارشيبالد مري صحراء سيناء مع جيش كبير ، ومد في اثناء تقدمه خطأً حديدياً وانبوباً للبترول ، ثم احتل العريش ، واوشك ان يهاجم غزة - كذلك إذن بطلت البديهية القديمة وتغلب العلم الحديث على الصحراء وقام الدليل على ان قناة السويس ليست عامن من الحطر . بل لو ان تركية ظلت صاحبة السيادة في فلسطين لكان في هذا وحده سبب للفلق. اما وقد اصبحت فرنسة تطالب ان تكون سورية خاصة بها ، وجعلت حلفاءها يفهمون ــ مجلاء ــ ان فلسطىن مشمولة في مطلبها ، فقد صار لزاماً على بريطانية \_ تأميناً لسلامتها أن لم يكن لأي شيء آخر \_ ان تقيم حاجزاً بين موقعها في قناة السويس وموقع فرنسة المقبل في سورية، وليُكُن ذلك الحاجز اكثر حصانة من تلك المنطقة الدولية ( البنيّة ) التي نصت عليها اتفاقية سايكس ــ بيكو ، وليكن الحاجز بريطاني التبعية ان أمكن ذلك . من ثم صدر وعد بلفور ، فمهد السبيل امام بريطانيسة لتقول من بعد عند إحراز النصر كاملاً ، أنها قد منحت الصهيونيين تعهداً جدياً فيا يتعلق بوطن قومي في فلسطين ، وانهـــا لتحقيق ذلك التعهد ترى من الأنسب ان تأخذ على عاتقها عب، حكم فلسطين .

## ٨

وكانت اول خطوة تقوم بها الحكومة البريطانية هي ان تطمئن – إن هي اصدرت تصريحاً في مصلحة الأماني الصهيونية – إلى ان الصهيونيين سيرحبون بإقامة حكم بريطاني في فلسطين ويعملون لتحقيقه . فلما تسلم لويد جورج زمام السلطة في كانون الأول ( ديسمبر ) عسام ١٩١٦ كانت هناك خطة رسمها زعماء الصهيونية وخططوا فيها برنامجاً لإدارة فلسطين ان تم النصر للحلفاء . وتفترض الحطة ان تصبح ادارة فلسطين

- بعد الحرب - من نصيب فرنسة او بريطانية العظمى او الدولتين معاً في حكم ثنائي ؛ ولم يكن الزعماء الصهيونيون يعلمون بوجود انفـــاقية سايكس ــ بيكو ، وقدروا ان فرنسة قد تنجح في إنفاذ مطلبها بأن تعتبر فلسطين جزءاً من سورية . غير ان البرنامج الصهيوني في حاله تلك ، اي في تسويته بين الأغراض البريطانية والفرنسية في فلسطين ، لم يكن يتطابق كلياً وعقلية لويد جورج ، ولكن عندمـــا استعرضت المسألة في محادثات استطلاعية جرت بين السياسيين البريطانيين والزعماء الصهيونيين ، كان التلميح أفعل من التصريح فقرر الزعماء الصهيونيون - بنباهة الحاذق ــ حذف اسم فرنسة من خطتهم وتوجيه وكدهم لأن تكون فلسطين خالصة لبريطانية . وحينئذ فو ض المستر لويد جورج امر الدخول في مَفاوضات مع الصهيونيين الى السير مارك سايكس ، وبموجب ذلك عقد اول مؤتمر بَلندن في السَّابع من شباط (فبرابر) سنة ١٩١٧. وفي ذلك المؤتمر قدم زعماء الصهبونية لسايكس تأكيداً رسميساً بأنهم يعارضون معارضة حاسمة اي تدويل للبسلاد المقدسة حتى وان اقتصر ذلك على حسكم ثناثي فرنسي ـ بريطاني ، وانهم ان عضدت بريطانية العظمى امانيهم القومية سيعملون ـ من ثم ـ على انشاء • محمية ، بريطانية في فلسطين ، ذلك هو اساس الصفقة التي أدت الى اصدار وعد بلفور بعد تسعة اشهر ، وعندثذ ارتفعت الاصوات تقول: ان المستر لويد جورج وزملاءه قد قدموا للعالم، حين تبنوا بجرأة قضية اليهودية المضطهدة، برهاناً آخر علىمثاليتهم الانسانية التي استلهموها في موقفهم . وفي السنوات الأخيرة اصدر كل من الدكتور وايــزمن ولويد جورج . تصريحات ترمي الى ان تعطي تعليلات متباينة للدوافـــع التي حفزت الى اصدار وعد بلفور . فقد قال الدكتور وايزمن في خطاب

ي يشير المؤلف الى قول لويد جورج من بعد : كان اعلان تصريع بلغور في ذلك الحين المرا اقتضته موجبات الدعاية ١٠ اخر الوثائق الرئيسية ، المجموعة الاولى : ٨٨٠ - المترجم -

ألقاه في و المعهد الملكي للشؤون الدولية ، بلندن في التاسع من حزيران ( يونية ) عام ١٩٣٦ :

« كثيراً ما نسمع القول يتردد بأن وعد بلفور انما تم ... لأسباب استعارية أو لما يشبهها من اسباب مبتذلة وكل ذلك كذب محض . وإني لأظن ان حقيقة واحدة قد تنفي صحة هذه الأسطورة : عندما وافقت الحكومة البريطانية على ان تصدر وعد بلفور المشهور وافقت عليه بشرط واحد : هو ان لا تكون فلسطين في رعاية بريطانية العظمى، وضمن مسئوليتها » .

وهذا القول لا يتفق والحقائق بل ولا حتى مع الرواية الموجسزة الواردة في التقرير الذي نشرته سنة ١٩٢١ الهيئة التنفيذية للمنظمسة الصهيونية , ، فقد جاء في ذلك التقرير ان تقدير القيمة السراتيجية لفلسطين في نظر الامبراطورية البريطانية هو الذي كان له الوزن الراجع لدى من سعوا لاستصدار وعد بلفور ، وان الزعماء الصهيونيين في اول مؤتمر عقدوه مع السبر مارك سايكس قد وضحوا له ان غاياتهم تشمل إنشاء محمية بريطانية في فلسطين ، وكان الدكتور وايزمن ممن شهدوا ذلك المؤتمر . كذلك فان قوله السابق لا يطابق ما حكاه أسكويث عن المشافهات والعرائض التي قدمت اليه يوم كان رئيساً للوزارة منذ بداية المشافهات والعرائض التي قدمت اليه يوم كان رئيساً للوزارة منذ بداية مذكرة قدمها المستر هربرت صموثيل عث فيها بريطانيسة العظمى على استلحاق فلسطين بقصد توطين ثلاثة او اربعة ملايين مهودي فيها – استلحاق فلسطين بقصد توطين ثلاثة او اربعة ملايين مهودي فيها المستر وهو اقتراح وجد حظوة لدى المستر لويد جورج ورفضه المستر أسكويث في مقيدة من مقيداته بتاريخ

١ ... تقدمت الاشارة اليه في التعليق السابق ٠

۱۳ آذار ( مارس ) ۱۹۱۵ • :

ولقد سبق ان أشرت الى مذكرة هربرت صموئيل ذات الايقاع المهاسي . وفيها يستحثنا اذا نحن توزعنا املاك الاتراك في آسية ان نأخذ فلسطين حيث يتجمع اليهود المشتون ، مع الزمن ، من جميع انعاء الكرة الارضية ، ويحصلون في الوقت المناسب على الحكم الذاتي . ومن الغريب ان الوحيد الذي يؤيد اقتراح صموئيل هو لويد جورج ؛ ولست في حاجة الى القول بأن لويد جورج لا يكسترث باليهود او ماضيهم او بمستقبلهم قيد شعرة ولكنه برى سبة "ان تترك الامساكن المقدسة لتتملكها فرنسة او تكسون تحت حاية تلك الدولة اللادينية الملحدة » .

ولولا بعض الصعوبات السياسية لكان من الممكن ان يصدر وعد بلفور قبل تاريخ صدوره. واحدى تلك الصعوبات معارضة اليهسود اللاصهيونيين الذين أفزعتهم المفهومات القومية في الصهيونية السياسية ، وأذاعوا معارضتهم تلك في بيان لافت يمتاز بشيئين : الاخلاص وبعد النظر - كما دلت الأحداث من بعد - وظهر البيان في عدد ه التاعز » الصادر يوم ٢٤ ايار ( مايو ) سنة ١٩١٧ بتوقيع دافيد ل . الكسندر رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين ، وكلود ج . مونتفيوري رئيس الجمعية اليهودية الانجليزية . وأكد فيه الموقعان إخلاصها للصهيونية و الحضارية » التي ترمي الى ان تجعل فلسطين مركزاً روحياً تجد فيه العبقرية اليهودية فرصة للتطور الحاص مها ، ولكنها محتجان احتجاجاً قوياً جاداً على فكرة الصهيونية « السياسية » التي تدعي ان المستعمرات ليهودية في فلسطين بجب ان تعد ذات طابع قومي بمعى سياسي ، وان

۱ ــ د ذكريات وتأملات ، بقلم ايرل أف اكسفورد واسكويث (١٩٢٨) .

المستوطنين فيها يجب ان ممنحوا حقوقاً خاصة على اساس من الامتيازات السياسية والتمييزات الاقتصادية . وتنبآ بأن انشاء قومية يهودية في فلسطين لا بد من ان (يسم اليهود بوسم الغرباء في اوطانهم لدى العالم كلسه ويقو ض مركزهم من حيث هم مواطنون في تلك الاوطان . وقد أثبتت الاحداث ان هذه المخاوف كانت ذات اساس قوي ، إذ لا يستطيغ احد ان ينكر ان تطو ر الصهيونية في فترة ما بعد الحرب كان من العوامل النفسية الرئيسية في النمو المؤسف لشعور الكراهية ضد اليهود ( او اللاسامية ) .

وصعوبة ثانية هي نفور الحكومة الفرنسية من التنازل عن ادعاءاتها فيها يتعلق بفلسطين ، وكانت هناك جهاعات قوية بين السياسيين الفرنسيين وَفِي دُوائرُ الاعمالُ والأموالُ وفي المجالات الكنسية من بجد لديها اقتراح استثناء فلسطين من مجال النفوذ الفرنسي صدّى مقيتاً بغيضاً ، ولم يكن يتوقع من الوزارة الفرنسية ، وعلى رأسها رجل حذر مثل ريبو ، ان تؤازر مثل ذلك الاقتراح ، وكان من الواضح لدى الحكومة البريطانية والزعماء الصهيونيين ان عليهم العمل محذر مطلق . فاستخدموا اساليب تمكنهم من الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على مبدأ قيام استيطان صهيوني في البلاد المقدسة ، دون اشارة محددة الى مسألة مستقبل السيادة على فلسَّطين ولمن تكون . وكانت الحكومة الفرنسية في اول مفاتحة بذلك بعيدة كل البعد عن تشجيع الفكرة ومؤازرتها . ثم إن زعماء الصهيونية سمعوا حينئذ ـ لأول مرة ـ بوجود انفاقية سايكس ـ بيكو إذ تسرّب اليهم نبؤها عرضاً وعرفوا شروطها التي تنص على تدويـل فلسطين ، وشعروا انهم كانوا مخدوعين فاحتجوا على ذلك للحكومة البريطانية غاضبن ، غير ان تلك الحكومة نجحت في طمأنتهم ؛ فمضوا في المفاوضات كأن اتفاقية سايكس ــ بيكو لا وجود لها .

وأخبراً ، بعد مفاوضات طويلة الأمد ، وافقت الحكومة الفرنسية

على ان يصدر تصريح في صالح الصهيونية . واستغل القاضي برانديس ، نفوذه لدى البيت الابيض ، في الولايات المتحدة ، استغلال الرجل القدير ، حى حصل من الرئيس ولسن على قبوله للبنود التي سيتضمنها التصريح المقترح . وتعرقل تقدم المفاوضات ، بعض الوقت ، بانقسام الرأي بين اعضاء الوزارة البريطانية وبسبب المعارضة الشديدة التي كان هناك عثلها ادوين مونتاجيو اليهودي الوحيد في الوزارة . كذلك كان هناك تباين اساسي حول طبيعة الاستيطان اليهودي المقبل في فلسطين . اما الصهيونيون فكانوا يسعون لاقرار سياسة تقبل مبدأ و اعتبار فلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي » . واما الحكومة البريطانية فلم تكن تريد وطناً قومياً للشعب اليهودي » . واما الحكومة البريطانية فلم تكن تريد ان تعد وطناً مرسياسة كهذه بعيدة المدى والنتائج ، ولذلك رفضت ان تعد بشيء اكثر من انها تنظر بعطف الى وانشاء وطن قومي للشعب اليهودي، في فلسطين ، والفرق بين الموقفين هو الفرق بين وطن قومي بهودي عيد عدد . ورضي الصهيونيون في عدد في فلسطين وبين وطن قومي غير عدد . ورضي الصهيونيون في النهاية ووافقوا على النص الذي صيغ اخيراً في العبارة التالية :

د ان حكرمة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على ان يفهم جلياً انه لن يؤتى بعمل من شأنه ان يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق او الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى . . . .

ي وصله وايزمن في كتابه « التجربة والخطأ » بأنه كان على رأس الحركة الصهيونية في ذلك الحين وتحدث عن جهوده في ذلك الميدان٬ ٠

ـ المترجم ـ المتبدئا في نص حده العبارة على « تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ، المطبوع بالعربية لمرز ( يولية ) ١٩٣٧ • وانظر ايضا نص وعد بلفور في « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، المجموعة الارلى : ٨٧

ولقد صدر هذا التصريح الذي اصبح معروفاً باسم وعد بلفور ، عن وزارة الحارجية البريطانية في الثاني من تشرين الثاني ( نوفس ) ١٩١٧ وأذيع بعد بضعة ايام ، اي بعد سنتين من المذكرة التي اصدرها السبر هنري مكاهون بتاريخ ٢٤ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩١٥ ؛ اي بعد ثمانية عشر شهراً من قيام الثورة العربية حين كسان الشريف حين يعتمد على تعهدات بريطانية باستقلال العرب ، وكان لديه كل الاسباب التي تجعله يعتقد ان تلك التعهدات تشمل فلسطين ايضاً ، ولذلك خاطر بكل أسهمه الى جانب الحلفاء .

٩

خلق وعد بلفور حبرة وفزعاً في اجزاء العالم العربي ذات الاتصال المباشر بالحلفاء ، حتى بين اولئك الذين لم يكونوا يعرفون بدقة بطبيعة التعهدات البريطانية للعرب . فقد رأوا في التصريح إنكاراً لحرية العرب السياسية في فلسطين . ووصل النبأ مصر اولا فأنسار على التو موجة من الاحتجاج لدى الزعماء العرب المجتمعين في القاهرة، وجاهدت السلطات البريطانية كثيراً ، لمدة من الزمن ، كي تخفف محاوف العرب وتمنع انتكاس الثورة مستعينة على ذلك برقابة صارمة ودعاية نشيطة . الما في القسم المحتل من فلسطين فقد بذلت القيادة البريطانية جهدها لاخفاء الحبر كأنما كانوا محسون بوخز الضمير من جرائه .

فلما تأدى النبأ الى الملك حسين عكر خاطره كثيراً وطلب تعريفاً لعنى الوعد ومداه. وأجيب مطلبه بارسال القائد هوجارث احد رؤساء المكتب العربي بالقاهرة ، فوصل جدة في الاسبوع الاول من كانون الثاني (يناير) سنة ١٩١٨ وقابل الملك مرتين

١ - المرحوم دافيد جورج هوجارت الباحث وعالم الآثار وامين االمتحف الأشمولي \_ في فترة ما ـ واحد اكابر الثقات في التاريخ العربي في ايامه ٠٠

وكانت الرسالة التي وكل الى هوجارث نقلها ذات أثر في تهدئــة خواطر حسين واطمئنانه التام ، وكان هذا شيئاً هاماً لما له من علاقة بالحالة المعنوية للثورة . ويساويه اهمية من وجهة نظر المؤرخ ان الرسالة التي ابلغها هوجارث للملك حسين باسم الحكومة البريطانية كانت تأكيداً صريحاً بأن : ﴿ الاستيطان اليهودي في فلسطين لن يكون مسموحاً به الا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ، . لقد أبلغت الرسالة الى حسين شفوياً ولكنه قام بتدوينها، وهذه الاقتباسة التي اوردتها مأخوذة من النص العربسي الذي دو"نه حينئذ . فأما العبارة التي وضعت تحتها خطأ فانها تمثل ابتعساداً اساسياً عن نص وعد بلفور الذي لا يضمن للسكان العرب سوى الحقوق المدنية والدينية . في الفرق بين مدلول العبارتين يكمن الفرق بين التعساون السلمي الذي يرضى عنه العرب واليهود بفلسطين ـ فيما بينهما ـ وبين النزاع المقيت الذي قام بينها خلال العشرين عاماً الاخبرة . ذلك لأن من المؤكد الذي لا يعتوره اي ريب انه لو ان وعد بلفور ضمن الحرية السياسية والاقتصادية للعرب \_ في الواقع \_ حسبا اكد هوجارث للملك حسين تأكيداً جدياً \_ اذن لما كانت هنالك معارضة عربية لاستيطان اليهود في فلسطين واذن لرحبوا به حين يكون استيطاناً عادلاً قائماً على المبادىء الانسانية .

وكان حسين صريحاً في جوابه فقال لهوجارث: ما دامت الغابة من وعد بلفور هي ان سهيء لليهود ملجاً من الاضطهاد فانه سيبذل كل نفوذه ليساعد على تحقيق تلك الغابة وسيوافق على كل تدبير، يرى مناسباً، لتأمين الاماكن المقدسة والاشراف عليها من قبل أتباع كل مذهب من المذاهب التي تملك لها معابد مقدسة في فلسطين، غير انه وضح ان مسألة التنازل عن مطلب السيادة للعرب لن تكون موضع عث ابداً، الا انه يرضى حين يحين الأوان ان ينظر في الإجراءات التي قد

تبدو أوفق من سواها لتزويد الحكومة العربية المقبلة في سورية ( بما في ذلك فلسطن ) مخبراء ادارين وفنين .

وقداً م حسن في الاشهر التي تلت براهين كثيرة على اخلاصه في موقفه ، فبعث برسائل الى كبار أنباعسه في مصر وفي صفوف قوات الثورة ليخبرهم انه تلقى تأكيدات من الحكومة البريطانية بسأن توطن اليهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلال العرب في تلك البلاد ، وعثهم على ان يستمروا عسلى اعابهم بعهود بريطانية العظمى وبجهود انفسهم لنيل الحرية . وامر ابناءه ان يعملوا ما في وسعهم لتخفيف المخاوف التي أثارها وعد بلفور بين أتباعهم ، وأوفد الى فيصل في العقبة رسولا بتعليات مماثلة ، واوعز بنشر مقالسة في الجريدة الرسمية الناطقة بلسانه ١ ، يدعو فيها السكان العرب في فلسطين ليتذكروا ان كتبهم المقدسة وتقاليدهم توصيهم بواجبات الضيافة والتسامح ، ويحضهم على ان يرحبوا باليهود اخوانا وان يتعاونوا معهم في سبيل الصالح على ان يرحبوا باليهود اخوانا وان يتعاونوا معهم في سبيل الصالح تاريخياً لا فحسب من حيث أنها مثل على تحرره من الهوى والتعصب تاريخياً لا فحسب من حيث أنها مثل على تحرره من الهوى والتعصب الديني ، بل من حيث أنها مثل على تحرره من الهوى والتعصب ظهور الصهيونية السياسية على مسرح الاحداث .

ونجحت جهود السلطات البريطانية بمصر في تبديد المضمونات السياسية التي انطوى عليها وعد بلفور ، بعض النجاح . فوصلت القاهرة في آذار ( مارس ) لجنة صهيونية يرئسها الدكتور وايزمن ، في طريقها إلى فلسطين ولم يوفر أعضاؤها جهداً في تخفيف مخاوف العرب ؛ وأحرز الدكتور وايزمن بما لديه من موهبة فذة في الاقناع نجاحاً مؤقتاً في المقابلات التي اجتمع فيها بعديد من الشخصيات العربية ، يؤيده في

١ \_ هي صحيفة القبلة ( مكة ) العدد ١٨٢ في ٢٣ اذار ( مارس ) ١٩١٨ ٠

ذلك عاسة وكفاية الميجور اونورابل و. أورمسي جور الذي انتدبته وزارة الحارجية ليرافق اللجنة ضابطاً سياسياً لها ، فقد ما للسامعين وصفاً مطمئناً عن أهداف الصهيونيين وتنظياهم ، أزال محاوفهم ووضعهم في حالة من الاقتناع بفكرة التعاون بسين العرب والصهيونيين ونظمت اجتماعات عقدت بين زعماء الصهيونيين والعرب ، واثرت تأكيدات وايزمن وأورمسيي جور في صاحب إحدى الصحف ذات الأثر الواسع في القاهرة ٢ حتى إنه سخر الأعمدة الضافية في جريدته ليبدد محاوف العرب حول مستقبلهم السياسي ويدعو إلى النفاهم بين الشعبين .

١.

في ربيع سنة ١٩١٨ عندما كان الشعور الذي أثاره وعد بلفور وافشاء اتفاقية سايكس بيكو يدمر التحالف الانجليزي العربي تألفت هيئة من سبعة من العرب المقيمين في القاهرة من أجل العمل المشترك وكانوا جميعاً ذوي مكانة ونفوذ وقد اطلعوا على بنود الاتفاق بين حسين ومكاهون في حينه ، وعملوا مجاسة منذ عهدئذ على مساندة الثورة ب ؛ ثمة اصبحوا غرضاً للشكوك الحطيرة والمخاوف نظراً للقلق الحطر الذي تفشى في المجالات العربية ، واضحت ثقتهم في صدق الحلفاء مزعزعة من أصولها . ولذلك خططوا بياناً في صورة مذكرة الى الحكومة البريطانية صوروا فيها الموقف كها تراءى لهم من نواحيه الداخلية والحارجية ، ورجوا بريطانية ان تقدم لهم تعريفاً واضحاً شاملاً للسياسة البريطانية المزمع تطبيقها على البلاد العربية مجتمعة ؛ وصورت

١ ـ يعرف الآن بلقب لورد هارلك ٠

٣ ــ هو الدكتور فارس نبر باشا احد مؤسسي جريدة د المعظم » اليومية المشهورة بالقامرة ،
 ولنذك ان الدكتور نبر كان واحدا من الاعضاء المؤسسين لجمعية بيروت السرية ( انظر الفصل الخامس ، الفقرة الثانية من هذا الكتاب ) .

المذكرة نخاصة اهمام كاتبيها بشكل الحكومات العربية التي ستقام في سورية وفلسطن والعراق وبطابع تلك الحكومات ، بعد الحرب وكان بعض الأشخاص من المقربين الى الملك حسن قد صرحوا تصريحات جعلت بعض الناس يعتقدون أنه اذا انتصر الملك على الأتراك فسوف يقيم حكومات في تلك البلاد ويجعلها مسؤولة حياله في مكة ، فمن أهداف تلك المذكرة استجلاء موقف بريطانية العظمى وحلفائها عن هذه الحطة المنسوبة الى حسين ( والتي ظهر من بعد انها فسبت اليه خطأ) .

وسلمت المذكرة الى المكتب العربي بالقاهرة لتنقل الى لندن ، ولما سلمها كاتبوها طلبوا ان تظل هوياتهم مكتومة حتى يحين الوقت فيعلنون عن مذكرتهم والجواب عليها في وقت معاً . وقد أصبحت أسماء هؤلاء السبعة اليوم معروفة كها عرف الدافع الذي حدا بهم الى كتم اسمائهم وهو خوفهم من ان يستاء حسين اذا هيو عسلم بالمقارنة التي وضعوها بين الحجاز والاقطار العربية الشمالية وفيها تنقيص مسن القطر الحجازي .

وبعد زمن اي في السادس عشر من حزيران (يونية) سنة ١٩١٨ أرسلت وزارة الحارجية جوابها واذا به غاية في الأهمية لما احتواه ولما أحدثه من اثر معاً. وقد سلمه أحد كبار موظفي مصلحة الاستخبارات واسمه المستر والروند – بطريت رسمية الى منشئي تلك المذكرة في اجماع عقد خصيصاً لذلك الغرض في مقر قيادة الجيش ، وأخبر الزعماء العرب المجتمعون ان نسخة من « التصريح الموجه للسبعة » ( وهو الاسم الذي أطلق على بيان وزارة الحارجية ) قدد ارسلت الى الملك حسين ، وقرىء التصريح بالانجليزية ثم نقله احد الحاضرين الى العربية من بعد ليفيد منه الاعضاء الآخرون الذين لا يعرفون الانجليزية . وقد

اثبتنا ترجمته العربية في الملحق و د ۽ .

وهذا و التصريح للسبعة ، أهم بيان سياسي اصدرته بريطانية العظمى لتوضع فيه سياستها تجاه الثورة العربية ، ولكن من الغريب انه بقي من اقل البيانات حظاً من الذيوع في خارج العالم العربي . وتجيء اهميته من انه يؤكد عهود بريطانية السابقة للعرب بلغة اوضح مما هي في اي بيانات اذبعت من قبل ؛ وأهم من ذلك انه يقدم ابضاحات رسمية للمبادىء التي تستند البها تلك العهود .

عالجت وزارة الحارجية في تصريحها كل المنطقة التي طالب الشريف حسين ان تكون منطقة الاستقلال العربي المشروع ، وحددت سياسة الحكومة البريطانية نحو مستقبل تلك المنطقة ، وفي سبيل ذلك التحديد اعتبرت المنطقة أربعة أقسام او طبقات ، وهي قسمة مستوحاة من الموقف العسكرى آنئذ :

ويضم القسان الأولان (١) البلاد العربية التي كانت حرة ومستقلة قبل الحرب و (٢) أراضي حررت من السيطرة التركية بعمل العرب انفستهم، وفي هذين القسمين اللذين يضمان الجزيرة العربية من عدن حتى العقبة ١ تعترف الحكومة البريطانية ١ بالاستقلال التسام والسبادة للعرب الذبن يقطنون هذه الاراضى .

اما القسم الثالث فيضم (٣) بلاداً عربية حررت من الحكم التركي بعمل الجيوش المتحالفة، وفي هذا القسم الذي يضم العراق من الحليج الفارسي الى خط يمتد على مسافة الى الشال من بغداد ، ويضم فلسطين مسن الحد المصري الى خط على مسافة الى الشال من القدس ويافا فسإن الحكومة البريطانية قالت ان سياستها نحو سكان هذه البلاد هي : و ان

ي اشار المؤلف في المتن الى انه \_ حسب علمه \_ اول من كشف الغطاء عن هذا التصريح لقراء اللغة الاتجليزية في نصه الكامل ( انظر الملحق د من الاصل ) •

١ ـ تستثنى عدن وتعتبر العقبة داخلة في نطاق القسم الثاني وقد حررها العرب انفسهم
 في الحرب •

الحكومة المقبلة لهذه الاقاليم يجب ان تقوم على مبدأ موافقة المحكومين ». واكد التصريح ان هذه السياسة سنظل دائها هي السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية .

ويضم القسم الرابع (٤) الاقاليم العربية التي كانت حتى عهدئذ ما تزال تحت الحكم التركي. وفي هذا القسم الذي يضم القسم الاعظم من سورية وولاية الموصل في العراق أكد التصريح ان رغبة الحكومة البريطانية هي: « ان الشعوب المضطهدة في هذه الأراضي يجب ان تفوز بالحرية والاستقلال » وان السياسة البريطانية هي ان تستمر تعمل لتحقيق تلك الغاية .

ويحتوي والتصريح للسبعة ، فيا يشير به الى سورية وفلسطين والعراق تأكيدين بالغي الاهمية ، أولها : ان بريطانية العظمى كانت وستظل تعمل لتنال تلك البلاد حريتها واستقلالها فضلا عن محريرها من الحكم التركي . وثانيها : انها تعهدت بانها لن تقيم في تلك البلاد اي نظام من انظمة المحكم لا يقبله السكان فيها . وبما ان هذين التأكيدين صدرا بعد انشاء اتفاقية سايكس بيكو واصدار وعد بلفور فتلك حقيقة اضافت كثيراً الى اهميتها ، والى الاثر الذي كان لها في أذهان زعماء العرب وفي تحميس العرب للمشاركة في الهجوم النهائي . وقسد اعتبر العرب هذين التأكيدين نتيجة طبيعية لمبدأ حق تقرير المصير الذي نادى به ولسن قبل بضعة اشهر ورحبوا بها برهاناً على ان بريطانية العظمى مصممة على ان بضعة اشهر ورحبوا بها برهاناً على ان بريطانية العظمى مصممة على ان يكون ذلك المبدأ هو الحكم ... بعد الحرب ... في تسوية شئون الولايات العربية التي كانت تا عة لتركية .

وعمت العالم العربي موجة من الاغتباط عندما ذاعت محتويات تصريح وزارة الحارجية ، وتسلم الملك فيصل نسخاً منه في معسكره بالعقبة ، وانقشعت سحب البأس التي رانت على قوات الثورة وحل محلها انطلاقات جديدة من الحاسة ، ولذلك يمكن القول ان « التصريح للسبعة » كان

حاسماً اكثر من اتفاق حسن ومكاهون ، وكان اكثر منه شمولاً وأشد تجرداً من التحفظات الاقليمية ، وعتاز عليه بالعلنية . وفي الشهر التالي، اي بعد بضعة اسابيع من صدور التصريح ، جاء نبأ الحطاب الذي ألقاه الرئيس ولسن في مونت فرنون في الرابع من تحوز (يولية) سنة ١٩١٨ ، والنقطة الثانية فيه تحمل نفس المبدأ الذي نادى به والتصريح للسبعة ، أعني ان تسوية ما بعد الحرب ستكون مبنية على والقبول الطواعي لتلك التسوية لدى الشعوب التي تعنيها التسوية مباشرة ، واذا اخذنا التصريحين البريطاني والامريكي معاً وجدنا انه كان لها أثر حاسم في تبديد الشكوك والمخاوف التي اثارتها اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور . وانتعشت ولمخاوف التي اثارتها اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور . وانتعشت قوى الثورة من جديد بهذه الغيرة الجديدة على الحرية فانجهت الى تأدية مهمتها بهمة جديدة ، ولما اهاب بها اللنبي الى بسذل أرفع الجهود لم مهمتها بهمة جديدة ، ولما اهاب بها اللنبي الى بسذل أرفع الجهود لم

#### 11

واخيراً صدر قبل الهدنة ببضعة ايسام تصريح آخر اشتركت فيه بريطانية العظمى وفرنسة ، هذه المرة ، وفيه قدمتا للعرب تعهدات حول مستقبل الاقطار العربية الشالية :

في السابع من تشرين الثاني (نوفير) سنة ١٩١٨ وزعت القيادات البريطانية العسكرية في فلسطين وسورية والعراق بلاغاً رسمياً على الصحف في تلك البلاد يحتوي على نص بيان يقرر طبيعة السياسة التي ستتبعها الحكومتان البريطانية والفرنسية في البلاد المذكورة ويشرح اهدافها شرحاً ضافياً . وقد تم لهذا البيان أوسع قدر جمكن من التوزيع فلم تعط نسخ منه لكل جربدة فحسب ، على ان تضعه في أبرز موضع منها ، بل استغلت وسائل اخرى مختلفة لبشه في المراكز الريفية والمدنية على السواء كأن يعلق على لوحات الاعلانات فساذا كان اكثر الناس أميين قرأه

عليهم بالعربية موظفون من العرب المستخدمين في الادارة العسكرية . وجد القارىء نص هذا البيان المعروف باسم و التصريح الانجليزي الفرنسي ، في الملحق و ه ، وهو ينص على تماثل الاهداف الحربية لدى كل من فرنسة وبريطانية في الشرق ، ويعرقف تلك الاهداف بأنها و التحرير التام النهائي للشعوب التي طال اضطهاد الترك لها وإقامة حكومات وادارات قومية تستمد سلطتها مسن الاختيار الحروالارادة المستقلة للأهالي الوطنيين ، ويمضي النص قائلاً: ان الدولتين متفقتان في رغبتها في قيام مثل تلك الحكومات وفي المساعدة على قيامها وفي الاعتراف مها حال قيامها . ويختم التصريح بفقرة تؤكد فيها الدولتان سلامة دوافعها وانها لا ترغبان في شيء سوى القيام بدور المرشد المنزه عن الهوى ، لتكفلا و حسن سير الحكومات والادارات التي يختارها عن المهاى اختياراً حراً » . .

وكان صدور هذا التصريح نتيجة للموقف الحرج الذي تأزم فجأة في الاقطار العربية المحتلة . وكان سببه الرئيسي حادث العلم العربي في بيروت . وبيان ذلك انه في الثالث من تشرين الاول ( اكتوبر ) اي قبل عدة ايام من دخول طلائع البريطانيين او الفرنسيين مدينة بيروت ، قام شكري باشا الايوبي فأعلن السيادة العربية ورفع العلم العربي في المدينة باسم الامير فيصل ، فامتعض الفرنسيون من هلذا العمل بشدة وتقدموا الى الجنرال اللني يطلبون انزال العلم ، فأنزل بأمر منه ، وبعث ذلك هياجاً عنيفاً في دمشق حتى ان فيصلا بذل جهداً مضنياً ليتمكن من اطفاء نار التمرد المتحفز في صفوف جيشه .

ولم يفتر الغليان الذي سببه ذلك الحادث عندما عرف الناس ان بيروت

بي ما اثبتناه في الملحق انها هو النص المثبت في الوثائق الرئيسية ص ٨٣ ولكن القارى، يستطيع ان يراجع ص : ٨٣ من كتاب الدكتور احمد قدري « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» دمشق ١٩٥٦ حيث يجد بعض التباين في حرفية الترجمة .

والموانيء الاخرى عسلى الساحل السوري ستوضع تحست الاحتلال الفرنسي . كذلك ذاع في دمشق نبأ نشاط الصهيونيين في فلسطين فأمدً النار بالوقود . ثم ان احتلال مديني دمشق وحلب قد جمع بين الزعماء السوريين والعراقيين الذين حاربوا في صفوف الثورة وبين اخوانهم الذين اضطروا الى البقاء في الوطن او المنفى تحت وطأة الارهاب التركي ، ومهد هذا اللقاء سبيلاً الى تبادل الآراء . وكان لسدى المتخلفين في الوطن اخبار كثيرة استقوها من مصادر تركية وأفضوا بها الى اخوانهم المحاربين فقدمت لهم زاداً جديداً ليعيدوا النظر في مدى صدق الحلفاء في تصريحاتهم .

واجتاحت البلاد موجة من الشك والتوجس بما تضمره الحكومتان المتحالفتان من دوافع ونوايا . فاحتج فيصل الى اللنبي واعلن انسه لن يستطيع كبح جاح القوات العربية الا اذا صدر على الفور تحديد رسمي واضح لنوايا الحلفاء . وبدا ان الشعور المكبوت قد يؤدي الى انفجار ، فسارعت الدولتان الى اصدار التصريح الانجليزي الفرنسي فكان أثره سريعاً وبه هدأت حدة الهيجان بعد بضعة ايام . وقد نص هذا التصريح سريعاً وبه هدأت حدة الهيجان بعد بضعة ايام . وقد نص هذا التصريح المحكومين ، وللسبب نفسه دراً خطراً الشقاق في اللحظة الحرجة بين بريطانية العظمى وحلفائها العرب .

# الفقه لأالرابع غييره

# ماتمٌ مِن تسويزٍ بِعَدا *كرَبُ*

١

انتصر الحلفاء ، ووجدت الحركة القومية العربية نفسها ، لأول مرة في التاريخ ، جنباً الى جنب مع ما قدر لها ، إذ مشى النصر بأعلامها شمالاً الى الحدود التي تمنت ان تبلغها ، فتحررت سورية من سيناء الى طوروس ، وتحرر العراق حتى الموصل ، ولم ببق في الجزيرة العربية نفسها من السلطة التركية الا بضع حاميات لا حول لها وسيكون الاستسلام مصيرها . هكذا اخيراً تخلصت كل الولايات الناطقة بالعربية في الامبراطورية العثمانية من النبر الاجنبي الذي بهظها في مسدى اربعة قرون . ويبدو كأنما إله الحرب نفسه انحنى اجلالاً للدور الذي لعبته اللغة في تاريخ الحركة ، فظل يقود الحطى شمالاً الى ان وقف عند الحد الفاصل بن لغتين : العربية والتركية . وكان المجال الذي انهزم فيه النرك هو بالضبط المنطقة التي لا تتعداها اماني العرب وتتفق فيه النرك هو بالضبط المنطقة التي لا تتعداها اماني العرب وتتفق

حدودها تماماً مع الحدود التي عينها الشريف حسين واعتبرها حــــدوداً طبيعية لمدى ما سيبلغه الاستقلال العربــى .

ولقد زاد الى ابتهاج الشعب وقادته ان الثورة أسهمت في إحراز النصر المشترك بجهد بارز ، إذ أدّت دورها المقدر لها – وتجاوزته أحياناً – في قهر العدو ، إلا في عدن حيث كان اسهامها غير مباشر ومع ذلك فلا يصح إغفاله ، وباستثناء العراق حيث تم طرد الاتراك على ايدي الجيوش الانجليزية وحدها دون سواها . ولم يشن العرب الحرب على الاتراك وحدهم بل حاربوا ايضاً كل من أيد الاتراك – علياً – من ابناء جنسهم . وأحس زعماء العرب انهم قد دفعوا كل النصيب المطلوب منهم في الصفقة المعقودة بن السير هنري مكهون والشريف حسين ، وتوجهت انظارهم الواثقة الى بربطانية العظمى لتؤدي النصيب المقرر عليها .

ولكن حين جاء دور الحساب في مؤتمر الصلح تبين ان ثمة بوناً شاسعاً بين ما يطالب به العرب وبين ما ترضى الحكومة البريطانية ان تعترف به نصيباً مقرراً عليها في الصفقة للذا نشأ النزاع ؟ ما الموضوعات التي احتدم حولها الحلاف ؟ كيف أدى النزاع الى سلسلة من الصراع الدموي بين العرب وحلفائهم السابقين من بريطانيين وفرنسيين في أقل من سنتين بعد المدنة ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا الفصل ، ونحن نعلم ان القصة التي سنروبها لا تنقص لروعة المثال ولا لحلاوة المذاق.

وسنرى ان بريطانية العظمى وفرنسة فرضتا على العرب و تسوية ، انتهكت حرمة كل من الوعود الصريحة التي قطعت لهم والمبادىء التي أعلن الحلفاء الها ستكون اسس السلم المقبل . وإزاء ما حدث من بعد يحلو للمرء ان يتصور الاتجاه الذي كانت ستسير فيه الاحداث لو ان بريطانية العظمى وفرنسة اختارتها النمسك بتلك الوعود والمبادىء في

محادثات الصلح بدلاً من نكثها ، هذا مع العلم ان مثل هذه التصورات ضرب من الرياضة العقلية لا يسهم بشيء في مجال التاريخ . ولكن مما لا ريب فيه ان طريقة المعالجة للمسألة العربية بعد الحرب هي التي أدت بصورة مباشرة حتمية الى انفجارات ما كانت لتحدث لو لم تجر تلك التسوية ، واذن لأبقينا على آلاف النفوس وملايين الجنيهات ووفرنا على أنفسنا ما لا محصى من الآلام والاضرار . وإذن لما حدثت ثورة العراق عــام ١٩٢٠ والثورة السورية سنة ١٩٢٥ والانفجارات المتكررة في فلسطين ، لأنها جميعاً كانت نتيجة مباشرة لنظم الحسكم المختلفة التي فرضت ظلماً وبالاكراه على العرب في العراق وسورية وفلسطن ، وفي ذلك انتهاك للعهود التي دخل العربُ الحربُ عقتضاها . وقد تكون هناك اسباب ثانوية وراء تلك الثورات جميعاً ولكن مهما يكن دورها فان السبب الرئيسي فيها ، وفي كثير من الأحداث الاخرى التي عكرت جو الصداقة الطبيعية بن العربـي والانجليزي ، والانجليزي والعربـي ، انما يكمن فحسب في تلك المرارة والاشمئزاز اللذين ولدتهما طريقة الحلفاء في انجاز وعودهم بعد الحرب ، فقد أحسَّ العرب ان الحيانة قد حاقت سهم وان الذي خامهم أعز اصدقائهم .

## ۲

وصل الملك فيصل الى باريس في كانون الثاني (يناير) عام ١٩١٩ رئيساً للوفد الحجازي الى مؤتمر الصلح فواجه هنالك ثلاثة مؤثرات كبرى تقاوم انجاز الآمال العربية . أحدها مصلحة بريطانية الاستعارية في العراق وفلسطين ، وثانيها المصلحة الاستعارية لفرنسة في سورية ، وثالثها – وهو متدد مع الأول – المصلحة الصهيونية القومية بفلسطين . وكان الحلاف الذي انبعث في المؤتمر يدور حول كيفية التصرف بتلك وكان الحلاف الذي انبعث في المؤتمر يدور حول كيفية التصرف بتلك الاقطار العربية الشالية . وبقيت جزيرة العرب نفسها خارج نطاق ذلك

النزاع لأن مناعتها امام الاستعار الاجنبي لم تكن محط تساؤل جدي ، وان كانت بريطانية العظمى تهم بأن تحتفظ بمحمياتها ومجالات نفوذها وإيطالية تحاول الحصول على قاعدة لهسا في الشاطىء الشرقي من البحر الاحر . لذلك دارت الحصومة في باريس حول مصير تلك « اللقمة » الني سميناها المستطيل العربي الممتد بين البحر المتوسط وفارس ويضم سورية وفلسطين والعراق ، وفيها جميعاً لكل من بريطانية وفرنسة مارب استعارية .

وفي سنة ١٩١٩ كانت تلك البلاد جميعاً تعد ومناطق العدو المحتلة » فهي خاضعة مؤقت القانون عسكري ربياً يتم تنظيمها نهائياً عند عقد الصلح . وعينت في جميع تلك المناطق إدارات تستمد سلطتها المباشرة من القائد الاعلى الانجليزي ؛ الا انه كانت هناك فروق بارزة في شكل تلك الادارات ومبناها وهيئة الموظفين القائمين عليها إذا نحن قارنا بين الحال في العراق والحال في سورية وفلسطين .

اما في العراق فقد اعتبرت البلاد كلها وحدة واحدة ذات حكومة واحدة على رأسها مندوب بريطاني من المدنيين ، وغالبية كبار الموظفين من حوله بريطانيون وغالبية صغارهم هنود . واما في سورية وفلسطين فقد قسمت البلاد في ثلاث مناطق لكل واحدة منها ادارة تفترق افتراقاً كلياً عن ادارة الاخرى ، وتعرف الاولى باسم ادارة منطقة العدو المحتلة – القسم الجنوبي ( للاختصار : المحتلة الجنوبية ) وتضم فلسطين فيا يقارب حدودها الحالية ، وادارتها بريطانية ، وتعرف الثانية باسم ادارة منطقة العدو المحتلة — القسم الشرقي ( المحتلة الشرقية ) وتضم داخل سورية من العقبة الى حلب ، وإدارتها عربية . والثالثة هي ادارة منطقة العدو المحتلة — القسم الغربي ( المحتلة الغربية ) وتضم لبنان منطقة العدو المحتلة — القسم الغربي ( المحتلة الغربية ) وتضم لبنان السوري من صور الى حدود كيليكية ، وإدارتها

فرنسية ١.

اما الجزيرة العربية فقد تركت على حالها . ففي الحجاز كان الملك حسن هو السيد الاسمي لما كان سابقاً يعد ولاية من ولايات الامبراطورية العيانية ثم اصبح دولة عربية مستقلة . ولم يكن يهدد مركزه الذي لا يكفل بقاءه سوى اعتراف دول الحلفاء به الا اخطار الحلاف بينه وبين ابن سعود سلطان نجد ، وعاصمته الرياض ، وهو سيد وسط الجزيرة العربية غير المنازع من حدود الحجاز في الغرب الى خليج العرب في الشرق . وتقع الى الشمال من بلاده منطقة شمر الممتدة حتى حد العراق وكان ما يزال محكمها ابن الرشيد الذي ضعفت قوته ومكانته كثيراً بسبب اندحار الاتراك . وفي الجنوب الادريسي والامام محيى وأولها عمل علم المقاطعة عسير والثاني يبسط سلطانه على اليمن ما دام الاتراك قد استسلموا الى القيادة البريطانية في عدن . ولم يتأثر عملياً مركز كل من شيوخ الكويت ومسقط وحضرموت الا ان علاقتهم بتركية انبتت نهائياً ، وعلى الجملة كان المركز الذي احتله كل حاكم في الجزيرة العربية تثبيتاً وعلى الجملة كان المركز الذي احتله كل حاكم في الجزيرة العربية تثبيتاً وتأكيداً للمركز الذي كان له او احتفظ به في الجزيرة العربية تثبيتاً وتأكيداً للمركز الذي كان له او احتفظ به في الجزيرة العربية تثبيتاً

وهذه الفروق هامة في مغزاها لأن فيها دلالة على الدوافع الحفية التي كانت لدى الحلفاء . فها ان هناك اعتبارات عملية واخرى سياسية تحول دون امكانات التغلغل الحارجي في داخل الجزيرة العربية تركت الجزيرة في اكثر الاحوال وشأنها . اما في الاقطار العربية الشالية التي تتجه نحوها شهوة الاستيلاء في نفس بريطانية وفرنسة فقد أفيمت فيها التنظيات الادارية التي وصفناها قبل قليل ، ويبدو ان هذه التنظيات كانت تنبىء عن ما سيتم في التسوية النهائية التي كان يدبرها الحلفاء

١ \_ كانت للفرنسيين ادارة اخرى تعرف باسم و ادارة منطقة العدو المحتلة \_ القسيم الشيمالي » \_ وقد اقيمت في كيليكية الا ان هذا القسم غير داخل في المستطيل العربي •

سراً وان سميت في نفاق سمج تدبيرات مؤقتة وقيل إنها لن تقيد الوضع النهائي الذي لا يستطيع ان يبت فيه الا مؤتمر الصلح .

ومع ان الحلفاء زعوا ان تلك الاجراءات كانت مؤقتة ، فأنها هي اللي أثارت قلقاً أدى الى اصدار التصريح الانجليزي الفرنسي في السابع من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة ١٩١٨ . ولما احتج فيصل على تقسيم سورية على الرغم من كونه إجراء مؤقتاً اقتضته حاجات ادارية مزعومة ، أكد له الجنرال أللني أن مستقبل سورية سيتحدد حسب رغبات سكانها. ولا ريب في ان أللني ، وهو عنوان الشرف ومغزاه ، كان يؤمن بسلامة التأكيدات التي أمر باعطائها الى فيصل ، فأعطاها في نغمة توحي بالثقة كما كانت عادته حين يكون مقتنعاً عما يقول . وإزاء تلك التأكيدات وما احتواه التصريح الانجليزي الفرنسي قبل فيصل التقسيم الاداري لسورية – مؤقتاً – وأقنع أنباعه ليكفوا عن الثورة على ذلك التقسيم . وبعد حوالي اسبوعين من صدور التصريح الانجليزي الفرنسي بدأ رحلته الى لندن ليشرح قضية وحدة العرب واستقلالهم وقد فوض اليه والده ان عثله في مؤتمر الصلح .

## ٣

تلك كانت اول زيارة يقوم بها فيصل الى اوروبة، وتعد من بعض نواحيها مغامرة في تيه من الحيرة . وفي السادس والعشرين من تشرين الثاني ( نوفير ) وصل مرسيلية على ظهر البارجة الملكية و جلوستر ، فقابله ضابطان فرنسيان من رنبة عالية ، فلمح في تصرفها إزاءه حقيقة الموقف الفرنسي الرسمي نحوه ، اذ اخبراه ان الحكومة ترحب بسه في فرنسة زائراً ولكنها لا تستطيع ان تعسده ذا صفة تمثيلية او رسمية . وبلطف دعواه ليزور ميادين القتال في الجبهة الغربية ، فتقبل دعوتها بلطف مماثل ، ووصل لندن في العاشر من كانون الاول ( ديسمبر ) .

وهناك استقبل بترحيب ودتي متملق ، ولم تلبث المفاجآت المنعصة ان بددته ، فقد علم ان ما أفشاه الروس من اتفاقات سرية نمت بين الحلفاء لم يكن خرافة ابتدعها الحيال البلشفي الماكر ، وان اتفاقية سايكس – بيكو كانت حقيقة مجسدة ، وقد جلس من حولها في تلك الآونة كل من كليمنصو ولويد جورج يديران بينها احدى مناحراتها الحادة التي يمزجان فيها الحلاوة والمرارة . وعلم ان الحكومة الفرنسية قد أبدت اعتراضاً شديداً على تعيينه رئيساً لادارة و المحتلة الشرقية ، وانها تعترض في ذلك الوقت على ان يكون ممثلاً للحجاز في مؤتمر الصلح . ووجد نفسه غرضاً لهجات مسددة في موضوع فلسطين ، فلا عجب اذا ولدت في نفسه الاسابيع الثلاثة التي قضاها في لندن شعوراً بالحبرة والكابة ١، وكيف لا يكون تأثيرها كذلك في نفس رجل في منتصف العقد الرابع من عمره ، يكاد لا يعرف شيئاً من الانجليزية او الفرنسية ، ولم يزر انجلترة من قبل ، ولم تكن له خبرة و بالوجه المستر ، في السياسة الاوروبية من قبل ، ولم تكن له خبرة و بالوجه المستر ، في السياسة الاوروبية من قبل .

في ذلك الوقت كانت اتفاقية سايكس بيكو احد الموضوعات التي يدور حولها الجدل . فقد كان كليمنصو في لندن وقامت بينه وبسين المستر لويد جورج مناقشة حادة حول بقائها نافذة او بطلانها ، وأرادها لويد جورج ملغاة لأن احد الفرقاء ــ وهو روسية ــ قد أعلن عدم النزامه بها ، وأصر كليمنصو على انها لا تزال ملزمة للفريقين الآخرين .

وقد تبن ساسة الدولتين في الفترة التي انقضت بعد إبرام الاتفاقية

١ – اثناء اقامتي ببغداد في ربيع سنة ١٩٣٧ سمح في الملك فيصل رحبه الله بأن اطلع على يرمية كان قد قيد فيها بخط يده الإحداث والإنطباعات التي تلقاها في زيارته هذه لاوروبة ، ومي تشتيل إيضا اقامته في باريس اثناء انعقاد مؤتمر الصلح ، وبعض المعلومات التي ترد في هذا الفصل مستبد من المادة التي تحدويها تلك اليومية .

ان شقة الحلاف بين اهداف بريطانية وفرنسة ومصالحها في البلاد العربية قد زادت وضوحاً. فقد كان من رأي البريطانين ان الاتفاقية لم تعد نافذة علياً بل — وفوق ذلك — فانها اذا طبقت عارضت المصالح البريطانية من ناحيتين هامتين : أولاهما انها جعلت لفرنسة ولاية الموصل وآبار الزيت الغزيرة فيها ؛ والثانية انها وضعت فلسطين تحت نوع من الادارة الدولية التي تحول بين بريطانية وبين ذلك النحو من السيطرة التي كان لويد جورج عرص على إحرازها ، فان لم تمثل دونها فانها — على الأقل — ستهيء الفرصة للتدخل فيها . وكان رأي فرنسة ان الاتفاقية وعديد — عصة فرنسة في الاسلاب العبانية العظمى — في وضوح وتحديد — عصة فرنسة في الاسلاب العبانية . وبما ان فرنسة لم تكن تنظر بعين الرضى الى اليقظة العربية بعامة ١ ، وترتاب في رعاية بريطانية للعرب — شعرت وزارة الحارجية الفرنسية ان من الأسلم لها إصرارها على نفاذ الاتفاقية كلا كاملا ، وان لا تكون عرضة الا لتلك التعديلات نفاذ الاتفاقية كلا كاملا ، وان لا تكون عرضة الا لتلك التعديلات بغية الحصول على مكاسب اخرى .

ولما وجد لويد جورج ان كليمنصو صلب عنيد غير خططه وسأله ان يتنازل عن الموصل وفلسطن – على التحديد – للبريطانين ، مقابسل تعويض يشمل تعين حصة كبيرة من زيت الموصل لفرنسة . ووافق كليمنصو على ان ينظر في ذلك العرض الا انه عاد الى باريس دون ان يلتزم بأي قبول . وبعد شهرين قبلت الحكومة الفرنسية العرض في مذكرة مؤرخة في ١٥ شباط ( فبراير ) ، ووجدت بريطانية العظمى نفسها كما قال السر هبري مكهاهون : « مطلقة التصر ف بسدون ان

ل ما تكن فرنسة ترتاح ليقظة العرب لا لانها ترغب فحسب في أن تزاول سلطتها دون عائق في المجالات التي خصصت لها في سورية والعراق ، يل لانها كانت تخشى ان تجد اليقظة الناجحة في العالم العربي بالمشرق صدى لها يوقظ سكان اميراطوريتها في افريقية المسمالية .

تمسُّ مصالح حليفتها فرنسة ۽ ١ في فلسطين وولاية الموصل .

ولما ان كان فيصل في لندن أعلم بالأنجساه العام الذي تسر فيه المحادثات البريطانية الفرنسية وان لم يطلع اطلاعاً كاملاً على ما فيها من مآرب . وتعرض لقسط كبير من ضغط الحكومة البريطانية كي يوافق من حيث المبدأ على ما ترمي اليه من غسايات ، وكان أشد إلحاحهم منصباً على موضوع فلسطن ، وأوعزوا الى لورنس ان يستغل تأثيره في فيصل – وكان يومئذ تأثيراً بليغاً – ليحمله على ان يعطي اعترافاً رسمياً ، نيابة عن من عثلهم من العرب ، بالأماني الصهيونية في فلسطن . وكان الصهيونيون من ناحية اخرى نشيطن في بذل جهودهم لكي يضع فيصل توقيعه على اتفاقية رسمية يسرمها بينه وبين الدكتور وايزمن سهو نيابة عن ملك الحجساز ، ووايزمن نبابة عن المنظمة والمحمونية في الصهيونية عن المنظمة الصهيونية – والهدف من ذلك ان يكون ذلك الاعتراف ملزماً

ووجد فيصل نفسه في موقف حرج: اما من ناحية فان المقترحات التي كان يلح عليه اصدقاؤه في وزارة الحارجية البريطانية بالموافقة عليها كانت خارجة عن حدود مهمته — وهي مهمة لا تتعدى بضعة اسطر من التعليات المقتضبة التي أصدرها اليه والده — وفوق ذلك كانت تلك المقترحات تعارض الشعور العام الملتهب — بعض الشيء — في الاقطار العربية الشهالية . وحاول ان يحصل على توجيهات محددة من الملك حسين ولكنه لم يستطع ان ينتزع من ذلك الاب الاوتوقراطي ذي الطوية السليمة الا امره الصارم بأن لا يرضى بشيء دون إنجاز العهود التي قطعتها بريطانية في امر استقلال العرب ، ولم يترك له ذلك الامر ندحة أي ندحة .

۱ ... انظر مذكرته الثانية للشريف حسين ، بتاريخ ٢٤ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩١٥ ، ( الملحق ١ ) .

واما من ناحية اخرى فان الضغط الذي لحقه في لندن حز في نفسه ونم عن ضروب تقصيره فاحس احساساً حاداً بعدم كفايسة وسائله ، فهو بجهل اللغة الانجليزية ؛ ولم يألف اساليب الدبلوماسية الاوروبية ، وفوق ذلك فان رفض ً ابيه ان يمنحه سلطات كاملة قد أبرز قصوره وقلة غنائه . ونما زاد في احساسه بضعفه وعزلته معرفته ً ان الفرنسين يعادون شخصه والمهمة التي يعمل لها . فقد ضنُّوا عليه الا بمجاملة يسيرة عند مروره بفرنسة ، ورأى امارات كثيرة دلَّتُه على ان اارببة امر متبادل بينه وبين الفرنسين دون مواربة . وسمح لنفسه ان يقتنع بأنه لو حقق رغبات بريطانية الى اقصى حد ممكن لاصبحت فرصه الى كبح عداوة الفرنسيين اكثر . ولم يكن له من اصدقاء في أوروبة سوى الانجليز ، واكثرهم من عمل مع القوات العربية وبرهن على اخلاصه للقضية المشتركسة ، وبطبيعة الحال توجه إليهم يطلب النصيحة واعتمد لورنس من بينهم ــ على وجه الحصوص . ولو خلتي فيصل الى نفسه لاحتار ان يرجىء البت في شأن اتفاقية سايكس ــ بيكو وفي المشكلات المحددة الني خلقهـــا له وجود تلك الاتفاقية ــ وهو الناطق باسم العرب ــ الى ان يحين انعقاد مؤتمر الصلح في الواقع . ولكن كانت هناك مسألة فلسطين ، ووزارة الحارجية تلحَّ عليه فيها ليعطى عنها جواباً فورياً ، مدفوعـــة " الى ذلك بعاملين : الضغط الصهيوني ، ورغبتها هي نفسها في ان تواجــه مؤتمر الصلح بعمل ناجز ، فكانت تريده ان يلتزم باتفاقية مع الصهيونيين قبل ان يصدر مؤتمر الصلح مقرراته . ورأى فيصل عسدم اللياقة في تلك و المناورات ، ، واخذ يقسم طرفه موازناً بين الأخطار المترتبة على قبول الاتفاقية المقترحة ( أو ايــة اتفاقية ) قبل الرجوع الى والده ، وبين الاخطار الناجمة عن تنفير الحكومة البريطانية وإثارتها ضد نفسه . ولم يشعر انه في موقف قوي مكنه من الجهر برفض حاسم ، واستعمل

اصدقاؤه الذين استشارهم نفس الحجج التي كانت توردها وزارة الحارجية ، بينها كان لورنس يبدي تحمساً فائقاً لاقناعه بأن لا ضرر في ابرام الاتفاقية المقترحة مسع الصهيونيين على شرط ان يكون هناك اعتراف كامل عطالب العرب الاستقلالية .

ولم تكن آراء فيصل حول مستقبل فلسطين تختلف عن آراء والده وكانت ايضاً ماثلة لتلك الآراء التي كانت تحملها عندثذ غالبية العرب العاملين في الميدان السياسي . والرأي العربي المعتمد في هذه المسألة هو الساسه ما عبر عنه الملك حسين للحكومة البريطانية بواسطة القائد هوجارث في مقابلة تمت بينها بجدة ، في شهر كانون الثاني (يناير) عام ١٩١٨، وتتلخص وجهة النظر العربية في ان فلسطين منطقة عربية تشكل جزءاً من سورية وبما أبها كذلك فيجب ان تظل ضمن منطقة الاستقلال العربي . اما قداستها لدى ثلاثة اديان عالمية ووجود المعابد المقدسة فيها فذلك أمر قد منحها صبغة خاصة يحب العرب ان يروها مؤمنة معاً ، على اساس تتفق عليه الاديان المعنية . اما الاستيطان اليهودي فانه يقابل بالترحيب على اسس إنسانية ، شريطة ان مخضع للحدود التي يفرضها احترام صالح السكان اصحاب البلاد وحقوقه ما الاقتصادية والسياسية . هذه بانجاز هي النظرة التي تؤمن بها الدواثر العربية .

وتطورت هذه النظرة في ذهن فيصل تدريجاً الى اعتقاد إيجابي بامكان التعاون بين العرب واليهود في فلسطين ، وكان قد علم بتأكيدات هوجارث للملك حسين – في حينها – ، كما كان قد تأثر بالرسائل السرية التي تسلمها من والده وهر في معسكره بالعقبة في ربيع عام ١٩١٨ . وعند اواخر ذلك العام التقى بالدكتور وايزمن واستمع

١ - انظر الفصل الثالث عشر ، الفقرة التاسعة ٠

اليه بطلب من الحكومة البريطانية . وقد تمت المقابلة في الأسبوع الأول من حزيران (يونية) في معسكر فيصل وكان حينئذ مضروباً على تلة تقع على بعد بضعة أميال الى الشهال من العقبة ؛ وفي خلال تلك المقابلة اكد له وايزمن ان الصهيونيين لا ينتوون ان يعملوا على انشاء حكومة يهودية في فلسطين ، وان كل ما يرغبون فيه هو ان يساعدوا في تطوير البلاد ، قسدر استطاعتهم ، دون اي اذى يصيب المصالح العربية المشروعة . وكان من اثر جميسع هذه التأكيدات مجتمعة ان رسخ الاعتقاد في نفسه بأن ليس في الاماني الصهيونية ولا في السياسة التي تنتهجها الحكومة البريطانية لتحقيق تلك الاماني ما قد يتعارض وحرية العرب السياسية والاقتصادية في فلسطين .

وفي ذلك الوضع الذهبي حين كان فيصل نهباً مقسماً بين رفضه ان يلزم والده بشيء دون ان يستشيره ، ورغبتسه في ان يداري وزارة الحارجية ، سلك الطريق الوحيد الذي احس انه ما يزال مفتوحاً امامه في زحمة الشئون . فوافق على ان يوقع الاتفاقيسة وجعل موافقته مشروطة بانجاز بريطانية العظمى لعهودها التي قطعتهسا في أمر استقلال العرب . وكتب الشرط نخط يده على نص الاتفاقية التي وقعها ، ووضعه في صيغة شاملة قاطعة حتى يبقي الموضوع الرئيسي سليماً مصوناً . وبما ان الشرط الذي ذيل به على الاتفاقيسة لم ينجز فان الاتفاقية لم تكتسب طابع الابرام الشرعي ولا قيمة لها الا في أنها شهادة على المدى ما دام ذلك لا يتضارب واستقلال العرب العرب واليهود ،

٤

وحوالي منتصف كانون الثاني (يناير) سافر فيصل الى باريس فوجد ان الحكومة الفرنسية مصممة على ان لا تعترف به ممثلاً في مؤتمر

١ - انظر نص اتفاقية فيصل ووايزمن والشرط الذي ذيل به فيصل عليه في الملحق (و) •

الصلح ، مدعية ان الدول لم تعترف رسمياً بالحجاز واحداً من الدول المتحالفة في الحرب ، وتدخلت وزارة الحارجية البريطانية في الامر فتراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها ، ومنح وقد الحجاز مقعدين في المؤتمر بدلاً من واحد ، الا ان عداء الحكومة الفرنسية لم يفتر حتى ان فيصلاً واجه في خلال الثلاثة الاشهر التالية – اي الى ان اعر الى سورية في نهاية نيسان ( ابريل ) – مقاومة عنيدة من الحكومة الفرنسية للقضية التي اتى ليدافع عنها في باريس .

وتم اول عرض لقضيسة العرب في مبنى وزارة الحارجية الفرنسية (كيدورسي) في السادس من شباط (فرراير) عندما دعي وفد الحجاز ليشهد اجتماعاً رسمياً للمؤتمر . وكان فيصل قبل ذلك ببضعة ايام قد قدم مذكرة لمؤتمر الصلح حدد فيها بانجاز حق العرب في الاستقلال ، وهي مؤرخة في ٢٩ كانون الثاني (يناير) ١٩١٩ وفيا يلي نصها :

لا جئت ممثلاً لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد الترك تلبية منه لرغبة بريطانية وفرنسة لأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في آسية من خط الاسكندرونة ـ ديار بكر حتى المحيط الهندي جنوباً ، معترفاً باستقلالها وسيادتها بضان من عصبة الامم . ويستثنى من هذا المطلب الحجاز وهو دولة ذات سيادة ، وعدن وهي محمية بريطانية ١ . وبعد التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة يمكننا ان نرتب الأمور فيا بيننا ، مثل تثبيت الدول القائمة فعلاً في تلك المنطقة ، وتعديل الحدود فيا بينها ، وفيا بينها وبين الحجاز ، وفيا بينها وبين العجاز ، وفيا بينها وبين العجاز ، وفيا بينها وبين العربطانيين في عدن ، وانشاء دول

ب كان المقمد الثاني يشغله رستم بك حيدر · م المترجم مـ المترجم مـ استثنى الشريف حسين « عدن » منذ البداية ·

جديدة حسب الحاجة وتعين حدودها. وستتقدم حكومتي في الوقت المناسب بمقترحات تفصيلية في هذه النقاط الصغيرة ، واني لأستند في مطلبي هـذا على المبادىء التي صرح بها الرئيس ولسن ( وهي مرفقة بهذه المذكرة ) ا وانا واثق من ان الدول الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها اكثر من اهتمامها بما لهـا هي نفسها من مصالح مادية ، ٢ .

وكان الخطاب الذي القاه فيصل في الاجتماع المعقود في السادس من شباط ( فبرابر ) توسيعاً منطقياً سديداً لهذه المذكرة ، فأكد ما المشعوب الناطقة بالعربية في آسية من حقوق في الاستقلال والوحدة ، ملحاً بوجه خاص على العوامل الحضارية والجغرافية والاقتصادية التي حققت التلاحم فيا بينها . وذكر الدور الذي أداه العرب في الحرب والتضحيات التي قدموها . وعبر عن استهجانه الانفاقية سايكس بيكو بلغة مهذبة صرعة . واختم خطابه بتقديم الشكر لبريطانيسة وفرنسة وعلى العون الذي قدمتاه العرب في كفاحهم لنيل الحرية ، وبمطالبتها بانجاز الوعود التي قطعتاها لهم » .

ولما جاء دور المناقشة بعد الحطاب تقدم فيصل باقتراح لا يصدر الا عن امرىء مؤمن بعدالة قضيته ، وكان ان اقترح اتخاذ خطوات للتحقق من رغبات الشعوب المعنية حتى يمكن الوصول الى تسوية عادلة مستديمة . وقد اكد في مذكرته بتاريخ ٢٩ كانون الثاني (يناير) وخطابه معا مبدأ «موافقة المحكومين»، واتكأ على خطاب ولسن المذكور وعلى التصريح

١ ــ كان النص المرفق بالمذكرة مو النقطة الثانية من خطاب الرئيس ولسن في مونت فرنون ، الرابع من تموز ( يولية ) ١٩١٨ · ٢ ــ دافيد هنتر مللر : مذكراتي في مؤتمر باريس ، المجلد الرابع ·

البريطاني الفرنسي دون تعهدات مكهاهون . ويتضمن اقتراحه ارسال لجنة تحقيق يعينها مؤتمر الصلح لتزور سورية وفلسطين وتستقصي رغبات السكان عن طريق محث شامل ، تستمده بالمواجهة .

ولقى الاقتراح قبولاً لدى الرئيس ولسن ، وتأبيداً سريعاً ، الا ان المستر لويد جورج لم يكن يميل اليه ، الا قليلاً ، غير انه بادره بقبول المنشرح . وواجهه المسيو كليمنصو بالعداء وجهد الجهد كله ليغض من قيمته . ولم يحدث نقاش رسمي حوله الا في العشرين من آذار « مارس » وفاز تأييد ولسن له بالموافقة ، في اجماع سري عقد في ذلك التاريــخ في منزل المستر لوبد جورج بشارع نيتو ، ونشر وقائعه المستر ر . س . بيكر ١ . فقد اقترح ولسن أن تعنى لجنة تحقيق مؤلفة من أعضاء فرنسين وبريطانيين وابطاليين وامريكيين متساوين عـــدداً وتبعث الى سورية ، والى المناطق المجاورة ان دعت الحاجة لذلك ، لتستطلع الحقائق وتكتب بها تقريراً إلى مؤتمر الصلح . وأمضي الافتراح في تلك الجلسة ، وتعهد ولسن بكتابة صورة من الارشادات الَّتي تسير على هديها اللجنة المقترحة. وعقد في الحامس والعشرين من آذار ( مارس ) أجمّاع آخر لمجلس الاربعة فأقر فيه الاقتراح رسمياً ، ونالت الارشادات التي كنبها ولسن ، لتهتدي مها اللجنة ، موافقة الاعضاء . وقرر هؤلاء ايضاً ان تعين. كل دولة من الدول الاربع المعنيّة عضوبن بمثلانها في اللجنة واختار ولسن الدكتور هنري كنج Henry C. King رئيس كليــــة اوبرلن والمستر تشارلس ر . كرين الذي أهلته لتلك المهمة تجربته الواسعة واستقلاله في النظر . اما الحكومة البريطانية فقد عينت السير هنري مكماهون والقائد د. ج. هوجارث. ولم تبد الحكومـة الفرنسية ميلاً للمبادرة الى اختيار ممثليها .

۱ ـ راي ستاندارد بيكر : و ودرو ولسن والتسوية العالمية » ـ المجلد : ٣ ·

ويحكى انه حن بلغ نبأ هذا القرار سمع فيصل شرب الشمبانيا ، الأول مرة ، عباً كأنه يشرب الماء . ثم استقل عربته فجاوز بها مقر الوفدين الامريكي والبريطاني ، واخذ يقذف مبنى فندق الكريتون وفندق الماجستيك والكي دورسي بالحشايا والوسائد ، قائلاً انه لا يستطيع ان يعبر عن مشاعره الا بتلك الطريقة ما دام لا يملك القنابل . وفي الاسبوع الاخير من نيسان ( ابريل ) أبحر الى سورية ليستأنف ضبط الاحوال في دمشق ريبًا تصل لجنة الحلفاء .

٥

كان كره الحكومة الفرنسية للاقتراح منبعثاً عن معرفتها بأن جاع الرأي في سورية كلها لم يكن في صالحها . وكانت ايضاً في ريب عيق من حلفائها البريطانيين ، وزاد في محاوفها كثيراً ارتفاع شأن بريطانية في النفوس اثر انتصارات اللنبي . بل ان النفوس المتطرفة في وزارة الحارجية الفرنسية اوغلت في سوء الظن بوزارة الحارجية البريطانية الى حد ان اعتقدت بأن الاقتراح مؤامرة منها مدبرة للتخلص من حق فرنسة في بسط الحاية – او قل الانتداب حسب المصطلح المستحدث حينئذ –

اما موقف البريطانيين فكان مختلفاً عن هذا بعض اختلاف. ذلك انهم كثيراً ما صرحوا للفرنسيين بأنهم لا أدب لهم في سودية ، وكانوا صادقين في ذلك لأن مصالحهم في سودية لم تكن كثيرة بحيث تضطرهم الى مساومة الفرنسيين عليها وتعويضهم عنها حسيا كانت ترى بعض الدوائر البريطانية ومخاصسة اولئك الذين عاينوا الاحوال بأنفسهم في الشرق . ثم ان البريطانيين من ناحية اخرى كانوا يخشون ان يكشف التحقيق المواجيه مقاومة مصممة لرغبة الحكومة البريطانيسة في فرض الانتداب على العراق وفلسطين ، فلم تذهب وزارة الحارجية مذهب

المعارضة الصريحة للاقتراح بل وقفت منه – على الأقل – موقف الفئور. ويمكننا ان ندرك مدى التباعد بين الدولتين في هذا الشأن اذا نحن فحصنا وقائع المؤتمر السري الذي عقد في العشرين من آذار (مارس) فقد حدد المستر لويد جورج ، في احدى مراحل المنساقشة ، الموقف العريطاني بالعبارات التالية المقيدة في الوقائع :

و قال المستر لويد جورج ان المسيو بيشون قد افتتسح باب الكلام كأن مسألة الانتداب على سورية امر موقوف على بريطانية العظمى وفرنسة وحدهما . ومثل هذه المسألة في الواقع لا وجود لها بالنسبة لبريطانية العظمى . وهو يحب ان يقول فوراً اننا و يعني البريطانين ، قد اظهرنا ان لا أرب لنا و سنة ١٩١٧ و كذلك نحن اليوم ولا أرب لنا – عام النا في سنة ١٩١٧ وكذلك نحن اليوم ولا أرب لنا – عام بالنفي ... لقد عزمت الحكومة البريطانية عزماً قاطعاً على ان لا يكون لها شأن بسورية ، اما مسألة مدى اختصاص كل من بريطانية العظمى وفرنسة فقد وضع في المقابلة التي الجراها مع المسيو كليمنصو بلندن وفيها قال انه يريد الموصل والمناطق المجاورة لها وفلسطين ...

و وقال المسيو كليمنصو أنه وافق على التحقيق من حيث المبدأ ولكنه يرى من الضروري أن يعطى بعض الضهانات . فيجب أن لا يقصر التحقيق على سورية ذلك لان الانتداب سيشمل فلسطين والعراق وأرمينية وغيرها من اجزاء الامراطورية العيانية مثلا سيشمل سورية .

و وقال المستر لويد جورج : انه لا يعترض على اجراء تحقيق في فلسطين والعراق ، وهما المنطقتان النسان تهم بها

١ ... انظر الفصل الثامن ، الفقرة : ٣ •

الامبراطورية البريطانية في المقام الاول . وكذلك لا يمسانع ايضاً في اجراء تحقيق في ارمينية وان لم يكن للبريطانيين بها اهتمام وثيق .

وبعد ان قطعت المناقشة شوطاً كشف المستر لويد جورج بعض مخاوفه حين قال: انه ويظن أنه اذا دلّت القرائن القوية في التحقيدي على ان الامبراطورية البريطانية ستحرم من العراق – مثلاً – فالها تحتفظ لنفسها محق النظر في اختيار انتداب لها في موضع آخر من تركية ، وليس من الواضح اي لقمة من الامبراطوريدة العمانية كان يوميء اليها عندما قال هذا القول ولكن سورية لم تكن مطمح انظاره على أية حال .

وكان التحقيق المقترح بثير ايضاً مخاوف لدى الصهيونيين وانصارهم لئلا تبرز للعيان استحالة انجاز آمالهم دون اللجوء الى القوة في فلسطين. وكان السير مارك سايكس قد عاد في اوائل شبساط ( فبراير ) الى باريس من جولة استغرقت ما يزيد على شهرين في فلسطين وسورية وجلب معه انباء مثيرة للقلق . فان ما رآه في تلك الرحلة فتح عينيه على حقائق كانت قد فاتته من قبل ، وقد تأثر نحاصة حين استكشف تلك الثغرة بين ما فهمه من الصهيونية من قبل وبين ما رآه في الصهيونية في دور التكوين بفلسطين ومن آثارها في اذهان العرب :

و وبعد ان كان اثناء الحرب مبشراً بالصهيونية عاد الى باريس ومشاعره قد اهتزت بتلك المرارة الحادة التي أثارتها في البلاد المقدسة . لقد بلغت الامور مرحلة لم يكن ليدركها خياله عن مدى ما ستصير اليه الصهيونية ، واثارت رحلته الاخرة الى فلسطين شكوكاً كثيرة لم تهدئها زيارته لروما، وقد اعترف للسكاردينال جاسكيه بتغير آرائه في الصهيونية، وبأنه على ان يوضح الوضع الحطر الذي كان ينمو

بسرعة ، وان يوجهه ويعمل على تلافيه ان أمكنه ذلك ، ١

ولقيت آراء سايكس في اتفاقية سايكس – بيكو تحولاً مماثلاً : فقد اقتنع بعدم ملاءمتها للظروف الواقعية وبعدم الجدوى من تنفيذها . ومع انه كان يحس بالإنهاك من متاعب رحلته ، اسرع عائداً الى باريس مصماً على ان يبذل كل ما في طاقته ليصحح الأماني الخاطئة ويكبح جاح المطامح التي اصبحت تتبدى له جنونية . ولكنه في خلال بضعة ايام من عودته مرض وتوفي ، وربما لم يكن من المغالاة ان نقول : ان موته – في ذلك المأزم – يكاد يكون نكبة لليهود والعرب والبريطانيين على السواء فضلاً عن الفرنسيين . ولا نحب ان نغرق فنزعم ان فرداً من الناس ، مها يكن صادق النوايا موهوباً قوي الشكيمة ، يستطيع ان ينقل الى نفوس صانعي السلم في فرساي ما يعمر نفسه من شعور بالعدالة ، ومع ذلك فلا ريب في ان سايكس ، لو كتبت له الحياة ، لاستطاع ان يحشو اذهان السياسيين ، وهو المعروف باستظهاره للحقائق وقدرته على استشفاف النتائج ، بضروب من القلق كثيراً ما تكون في الميادين على استشفاف النتائج ، بضروب من القلق كثيراً ما تكون في الميادين السياسية تباشر الحكمة والسداد .

وفي خلال تلك الايام القليلة النشيطة التي قضاها سايكس قبل ان يلم به مرض الموت قابل لويد جورج وبلفور وكثيرين من اصدقائه الفرنسيين والصهيونيين ، وبدأ يدعوهم للعودة الى التعقل ، وذلك هو الشيء الذي كان قد شد له حيازيمه . ولا ندري ما الآثار التي احدثتها تلك النذر يومئذ ، ولكنا ندري انه عندما انبعث اقتراح فيصل بارسال لجنة تحقيق وبدأت مناقشة ذلك المقرح بجد ، بعد بضعة اسابيع مرت على وفاة سايكس ، كان الشعور السائد في الدوائر السياسية البريطانية والفرنسية والصهيونية هو شعور من القلق المتزايد ، حتى ان بلفور كتب مذكرة الى رئيسه بحثه فيها على ان يستثني فلسطين من مجال

١ ـ شين لزلي : مارك سايكس : حياته ورسائله ( ١٩٢٣ )

التحقيق ، بينها ذهب كليمنصو يلح على ان فرنسة لا تستطيع ان توافق على اجراء التحقيق الا اذا شمل العراق وفلسطين كما سيشمل سورية .

٦

ولما عاد فيصل الى دمشق في اوائل ايار ( مايو ) وجد ان التبرم بالحال والقلق مما يضمره المستقبل لا تزال موجتها في ارتفاع . وتعرض لقسط كبير من إلحاف الجمعيات السياسية والزعماء السياسيين يستحثه على ان يصدر بياناً للناس وان يتحدث لهم بدقة عن طبيعة الاوضاع فيا يتعلق بانجاز الأماني القومية ، فاختار موقفاً حذراً ولم يبح بخيبة آماله ومخاوفه الا لنفر يسير من لعوانه الأدنين ، بينا كان في احاديثه العلنية يؤكد الآمال المرتقبة التي ترتبط بقدوم لجنة التحقيق الدولية .

وعلى رغم ذلك تسرّب الى الناس الاحساس بالفزع وبدأت الدعوة الى شغب منظم ضد ما عد ّ \_ في صراحة \_ تكتماً من فيصل ، لا تفسير له ، فهو إذن مظنة ريب . ثم تقدم جاعة من الزعماء المسئولين يقترحون تشكيل مجلس وطني ، وكان مدبسرو هذا الاقتراح اعضاء حزب حديث التكوين تسمى باسم • حزب الاستقلال العربي ، ولم يكن سوى جمعية الفتاة السابقة في لبوس جديد • . ومنح فيصل تلك الحركة

ا سافي الغامس من شباط (قبراير) ١٩١٩ رأت جمعية الفتاة بدمشق أن الحاجة ألى السرية لم تمد مطلوبة قلدلك اعلنت عن وجودها وصرحت بأنها ستمارس نشاطها السياسي علنا باسم وحزب الاستقلال العربي » ، وازداد الاقبال على عضويتها في الاشهر التالية لهذا الاعلان واصبحت نشيطة ذات نفوذ في العراق مثلما كانت في فلسطين وسورية ، ويسمى اتباعها عادة باسم و الاستقلاليين » للتمييز بينهم وبين الاعضاء الآخرين في جمعيات اخرى اسست لمثل تملك الاهداف ايضا ،

تأييده وحاول ان يوجهها في طريق دستورية منظمة ، فأجريت انتخابات — اقتضت الضرورة الاسراع فيها \ — ولم تقصر على القسم السوري الواقع تحت الادارة العربية ( اي المحتلة الشرقية ) وانما شملت القسم الغربي ( المحتلة الغربية ) والمحتلة الجنوبية ؛ واجتمع المجلس الذي سمي منذ عهدئذ باسم و المؤتمر السوري العام ، في دمشق في الثاني من شهر تموز ( يولية ) .

وكان المؤتمر يتألف - اسمياً - من اعداد متساوية من المندوبين تمثل كل جزء من اجزاء سورية ، ولكن بعض الممثلين الذين انتخبوا في و المحتلة الغربية ، منعتهم السلطات الفرنسية من السفر الى دمشق ، فكان الذين حضروا جلسة الافتتاح تسعة وستين مندوباً من مجموع خسة وثمانين بمثلون سورية وفلسطين ، وبينهم عدد من المندوبين المسيحيين في البلاد . وتمخضت يفوق في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد . وتمخضت مداولات المؤتمر عن مجموعة من القرارات التي تحدد الأهداف القومية فيا يتصل بسورية وفلسطين والعراق واقر"ت باجاع لا مثيل له .

وبجد القارىء نص القرارات في الملحق (ز) وتكمن أهميتها في انها تحوي تعبراً جازماً عن موقف العرب من قضايا الساعة يومئذ . ومع ان اعضاء المؤتمر انتخبوا على عجل ، ولم يراع النهج المألوف في الاجراءات الانتخابية تماماً في كل المواطن ، فما لا ربب فيه حسبا اكدت الاحداث التالية بقوة – ان المؤتمر كان مجلساً تمثيلياً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ، وان مداولاته عكست – بالفعل – مخاوف الغالبية من السكان وآمالهم ، وان المقسررات التي أمضيت فيه تعد الخالبية من السكان وآمالهم ، وان المقسررات التي أمضيت فيه تعد الخالبية من المقررات مقياس معتمد تقدر به مسافة الحلف بين الأماني لذلك فان فص المقررات مقياس معتمد تقدر به مسافة الحلف بين الأماني

١ \_ كانت السرعة ناجمة عن اعتقاد فيصل بان زيارة اللجنة الدولية للتحقيق لن تتأخر -

العربية وآراب الحلفاء كما بدأت تفصح عن ذاتها في باريس . وقد جاءت المقررات في عشر مواد وتضمنت مطالب يمكن ايجازها وفي ما يلي :

١ - الاعتراف باستقلال سورية بمسا في ذلك فلسطين دولة ذات سيادة على رأسها الامير فيصل ملكاً ، والاعتراف باستقلال العراق .

الغاء اتفاقية سايكس -- بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورية او انشاء دولة يهودية في فلسطين
 رفض الوصاية السياسية التي تتضمنها النظم الانتدابية المقترحة وقبول المعونة الاجنبية لفترة محدودة على شرط ان
 لا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة القومية . وتفضل المعونة التي تقدمها امريكة ، فان لم تتيسر فالمعوناة الريطانية .

٤ ــ رفض المعونة الفرنسية في أي شكل جاءت .

وقد امضيت القرارات وسط مظاهر مؤثرة من الجاسة الوطنية. ولم تسمع اصوات معارضة الا من جهاعة من النواب اعترضوا على ادراج المادة التي أقرت قبول المعونة الاجنبية . اما المواد الاخرى فقد امضيت باجاع كامل . وترددت اصداء الرغبات التي عبر عنها المؤتمر في ارجاء البلاد اذ ما كادت القرارات تزف الى الجاهير حتى انطلقت المظاهرات في كل الأنحاء السورية التي ليس للفرنسين فيها سلطان ، وتجمعت الوفود في العاصمة لتحيى فيصلاً وتهتف للمؤتمر .

## ٧

لم يتحقق ابداً اقتراح ايفاد لجنة للتحقيق تمثل الدول الاربع ، فقد قر القرار في الخامس والعشرين من آذار ( مارس ) على ايفادهـــــا .

ثم تعرض هذا القرار في الاسابيع التالية لحملة من التشويسه والتآمر نجحت في تحطيم المشروع الاصلي ، وكانت وزارة الحارجية الفرنسية تقود تلك الحملة . اما الحكومة البريطانية التي ازداد فتورها مذ ايقنت ان التحقيق سيمتد الى العراق وفلسطين فقد وجدت في عداء الفرنسيين والصهيونيين للمشروع ذريعة صالحة للبراجع عن تأييده . ولما لم تكن لايطالية مصلحة مباشرة فيه فقد وقفت موقف من لا يكسترث بشأنه . وظل ولسن وحده ثابتاً على رأيه فيه . ثم ان بعض اعضاء وفسد الولايات المتحدة كانوا يعارضون التحقيق لا بدافع من اي مصلحة قومية بل لاعتقادهم ان في باريس من المسواد والشواهد المتيسرة ( او التي عكن جعلها متيسرة ) ما يكفي لاثبات الحقائق ، وان وصول مثل تلك اللجنة الى سورية قد يزيد في الهياج ويستثير آمالاً اكبر من ان يستطاع تحقيقها . الا ان ولسن بقي مصراً على تنفيذ استطلع مباشر و على المكان ، ، ولو ادى ذلك الى ارسال السوفد الأمريكي وحده .

وصدرت التعليات الى المندوبين اللذين اختارهما ليشكلا لهمها هيئة من المعاونين ويعدا العدة للسفر . وكان الاسم الرسمي الذي اطلق عليها هو : « الهيئة الامريكية من اللجنة الدولية لشئون الانتدابات في تركية » ولكن الناس عرفوهما باسم « لجنة كنج – كرين » ، وبهذا الاسم سنشير اليها في الصفحات التالية ١ .

وصلت اللجنة الى يافا في العاشر من حزيران (يونية) وقضت ستة السابيع في زيارة فلسطين وسورية ، وقامت بتحقيق واسع في ثلك المدة عقدار ما أمكنها ، وقابلت عدداً كبيراً من الوفود في ما يقارب

۱ ـ تالفت اللجنة من مندوبين هما الدكتور منري كنج والمستر تشارلس د • كرين وثلاثة مستشارين هم الاستاذ البرت ه ليبير والدكتور جورج ر • مونتفبري والكابتن وليم ييل وامين للصندوق هو الكابتن دونالد م • برودي •

اربعين مدينة وقضاء ريفياً ، وتلقت ما يزيد على ١٨٠٠ عريضة ، وجعلت لقاءها ميسوراً لكسل ذي رأي دون تقسييد . وبعد زيارة قصيرة الى كيليكية ذهبت الى القسطنطينية حيث كتبت التقرير وعادت الى باريس في الاسبوع الاخير من شهر آب ( اغسطس ) . وفي الثامن والعشرين من ذلك الشهر سلمت نسخة من تقريرها لسكرتارية وفد الولايات المتحدة ، وبعد فترة وجيزة ابحر الدكتور كنج عائداً الى نيويورك حيث دبر رفع التقرير الى الرئيس ولسن بأسرع الوسائل .

لقد اصبح تقرير لجنة كنج – كرين اليوم في متناول من يشاء ، ولكنه في البداية اعتبر وثيقة سرية لدى كل من يهمه امره حتى لدى الرئيس نفسه . ولا ندري ماذا كان الرئيس يستطيع ان يتخذه نجاه ذلك التقرير سوى إبلاغ نصه الى الحكومات المتحالفة المعنية ، اذ ان الدكتور كنج لما وصل نيويورك وسعى حتى يسلم التقرير للرئيس ولسن في وشنطن حوالي منتصف ايلول (سبتمبر) كان ولسن قد سافر في رحلته الحطابية التي انتهت بمرضه الحطير . ومن المشكوك فيه انه قرأ ابداً النص كله ، غير انه كان عارفاً بسياقه العام من الحلاصة التي كان قد ابرق له بها المندوبان من قبل . ولما فوتح عام ١٩٢٧ ليأذن باذاعة محتوياته ، أذن بنشره فظهر نص التقرير كاملاً في صحيفة واحدة بعلى الاقل – من الصحف الامريكية ١ .

ان تقرير لجنة كنج - كرين وثيقة ذات اهمية فاثقة ، لانه المصدر الوحيد الذي يحتكم اليه المؤرخ اذا تطلب تحليلاً نزيهاً موضوعياً لحال المشاعر السائدة في الدوائر السياسية العربية في الفترة التي تلت الحرب مباشرة . وكان البحث الذي قامت به اللجنة الامريكية هو المحاولة الوحيدة التي مبذلت نيابة عن مؤتمر الصلح للتعرف الى الحقائق المتعلقة

۱ ـ ان النص الذي اعتمدته هو الذي ظهر في صحيفة Editor and Publisher ( نيويورك ) ۲ كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۲۲ وهو نص موثق لم تشر حول صحته اية شكرك ٠

بأماني العرب عن طريق التثبت الواقعي المواجه. وفي هذا وحده تستحق استطلاعات اللجنة اهماماً خاصاً. ولكن مما زاد في قيمة التحقيق زيادة عظيمة إجراؤه على يد هيئة ليست لدمها مطامح قومية تود الترويج لها، وقد باشر اعضاؤها مهمتهم بأذهان متفتحة ، وأدار دفة العمل فيها رجلان تميزا باستقلال في الحكم واجتمعت فيها خلتا البصر النافذ ورجاحة العقل على نحو فذ . ومهذا يشهد التقرير كله لها شهادة ضافية . وربما كان ابرز خصائصه براعة اللمح فيا التقطاه من معلومات ، والنزاهة اللي لا نخطئها النظر فيا أثبتاه من توصيات ا .

وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن أيثارها نظام الانتداب على سورية ( ومن ضمنها فلسطين ) والعراق ، على شرط أن يكون الانتداب لمدة عدودة ، وأن بهدف على التعيين إلى أيصال البلاد الحاضعة له الى مرحلة الاستقلال ، بالسرعة التي تسمح بها الظروف . وأوصت أن يعتبر العراق قطراً واحداً وأن تظل لسورية ( ومن ضمنها فلسطين ) وحدتها كذلك على أن يمنح لبنان الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السورية ، وأن يكون للعراق انتداب واحد ، ولسورية — فلسطين انتداب واحد ، وأن يكون المحكم في كل منها ملكياً دستورياً ، فيصبح فيصل ملكاً في سورية وينتخب سلطان عربي آخر عن طريق الاستفتاء ليحكم العراق .

اما في مسألة اختيار الدولة المنتدبة فقد وجدت اللجنــة ان جاع الرأي في سورية يرفض الحماية التي تسمى باسم و انتداب ، وانه عيل بقوة الى و المعونة ، على شرط ان تجيء من الولايات المتحدة ، فأن لم تتيسر فلتكن من بريطانية العظمى ، ولكن ليس من فرنسة بأية

١ - ان نص التوصيات المتصلة بسورية وفلسطين والعراق مثبتة في اللحق (ح) ومع ان عضوي اللجنة لم يذهبا الى العراق فان تقريرهما يحتوي توصيات بشنان مستقبله استنادا الى معلومات جمعت من سورية •

حال . وبعد ان حلل المندوبان ما جمعاه من معلومات تحليلاً منطقياً اوصيا ان تفاتح الولايات المتحدة لتكون دولة منتدبة على سورية كلها ، وتكون بريطانية دولة منتدبة على العراق ، وأضاف قولهما : اذا لم تستطع المولايات المتحدة ان تأخذ على عاتقها امر الانتداب على سورية فليكن من نصيب بريطانية . وقد وجدا انهما لا بستطيعان التوصية بانتداب فرنسي لان محاولة إقامة انتداب فرنسي قد تؤدي الى حرب بين العرب والفرنسيين ، وتضطر بريطانية الى مركب وعرحين تلتزم ولا بد بالوقوف الى جانب حلفائها العرب .

وخصصت اللجنة مساحة كبيرة في تقريرها لتحليل المشكلة الصهبونية ؛ فلاكر المندوبان انهما بدءا دراستها وقسد تشبعت نفساهما بالتحيز اليها ابتداء . غير ان حقائق الموقف التي وجداها في فلسطين قد جعلتهما يوصيان بتحديد المطامع الصهبونية . ذلك ان الشهادات التي استمعا اليها من الممثلين اليهود قد اقنعتهما بأن الصهبونيين يتطلعون الى انتزاع الملكية انتزاعاً عملياً تاماً من أيدي غير اليهود من السكان في فلسطين بأنواع غتلفة من ضروب الاحتياز ، وهما يريان ان مثل هذا العمل بعد انتهاكا بالغاً لحقوق السكان والمبادىء التي نادى بها الحلفاء ونادى بها الرئيس ولسن ، حتى ولو تم في حدود القانون . وأجمع الضباط البريطانيون الذين استشارهم المندوبان على ان البرنامج الصهبوني لا يمكن تحقيقه الا يقوة السلاح ، ومن ثم فانهما بجدان نفسيهما ملزمين ان يوصيا بان يقوة السلاح ، ومن ثم فانهما بجدان نفسيهما ملزمين ان يوصيا بان غيصر البرنامج الصهبوني ، وان تحدد الهجرة اليهودية ، وان تطرح غيرة جعل فلسطين دولة يهودية .

وكان من المتوقع ان يلقى مثل هذا التقرير الصريح القوي امتعاضاً بالغاً لدى صانعي السلام في فرساي ، وكذلك كان . فقد أودعوه في زاوية احد الادراج وأغفلوا امره ، ولم يعمل بما فيه من توصيات حتى في وشنطن نفسها . وقد مضى عليه قبل ان ينشر على الناس ثلاث

سنوات خلقت بريطانية وفرنسة في اثنائها «تسوية » من لدنهما وفرضتاها فرضاً ، وأهملتا في ذلك العمل نصائح لجنة كنج — كرين. إهمالاً تاماً تعوزه الحكمة .

## ٨

دعا المستر لويد جورج في شهر آب (اغسطس) الامير فيصلاً لزيارة أوروبة مرة أخرى ، حين اشتد التوتر في العلاقات بين انجلترة وفرنسة حول المسألة العربية الى درجة الحطورة . وقامت في فرنسة حملة مسن الاتهامات ضد انجلترة يقودها السياسيون من ابناء المدرسة «الاستمهارية» ، فحشدت من حولهم ثلة من ذوي النفوذ ، وانهمكت الصحافة في التشهير الصارخ المرير عما صورته الرأي العسام دسائس بريطانية شريرة في سورية . وفي تموز ظهر مقال في « نشرة آسية الفرنسية » وهو « محرر » في سورية . وفي تموز ظهر مقال في « نشرة آسية الفرنسية » وهو « محرر » مشهور وحجة في السياسة الاستعمارية الفرنسية ، فكان مقاله انهاساً صارخاً لبريطانية . وقد احدث إثارة لا تتناسب ابداً وقيمته الحقيقية ، والم بالشؤون وجمع الى ذلك حماسة في التعبر . وكان موطن الهجوم فيه على بريطانية انها كانت تحاول التخلي عن الالتزامات التي تفرضها عليها اتفاقية سايكس بيكو ، متذرعة الى ذلك بمختلف الوسائل عليها اتفاقية سايكس بيكو ، متذرعة الى ذلك بمختلف الوسائل المناوية ، ومنها تشجيع العرب عسلى معارضة « حقوق » فرنسة في المناوية ، ومنها تشجيع العرب عسلى معارضة « حقوق » فرنسة في المناوية ،

ولم تغض بريطانية على هذه الحملة ، فتصدت لها الصحافة البريطانية وكالت لها بصاعها . الا ان عاملاً آخر كان يؤرق انجلترة وذلك هو ازدياد تكاليف الحاميات البريطانية في سورية وكيليكية ، وهاتان المنطقتان ليستا من بين الممتلكات التركية التي تطمع فيهسا بريطانية ، وهي لا

تكسب شيئاً من ابقاء حامياتها فيهيا الى ان يعقد الصلح . عندئذ رأى المسر لويد جورج عملكته الفسدة في انتهاز الفرص ان الفرصة مواتية للعمل فقرر ان يعمل وقدم الى كليمنصو اقتراحاً ذا فائدة مزدوجة لانه يطيب خاطر فرنسة وينقص من تكاليف بريطانية .

ولم يكن من سبيل لارضاء فرنسة - فيا يتصل بسورية - الا سبيل واحد هو اعطاؤها و فلذة اللحم ، والتي تحددت لها في اتفاقية سايكس - بيكو من و جسد ، سورية . وقسد وضح المسيو دو كيه الامر بصراحة في مقاله ، فقال : انه يعتبر اتفاقية سايكس - بيكو وثيقة زور وتدليس ، لان شروطها تتعارض والاتفاق الذي تم قبلها بين السير هنري مكهون والشريف حسن ، الا ان و الحقوق ، التي اكتسبتها فرنسة لبسط انتداما على سورية وليدة تقاليد قديمة ، وليس ثمة مسا يستطيع الوقوف امامها ، ويرى الفرنسيون ان شرط الانسجام بين فرنسة وانجلترة هو اعتراف بريطانية بتلك الحقوق . ولم يكن الاقتراح الذي قدمه المستر لويد جورج يعني بالضرورة اعترافاً تاماً بتلك الحقوق، ولم يكن الاقتراح وانما كان و مراضاة ، لفرنسة وتخفيفاً لاعباء دافع الضرائب الانجليزي. فهل بجد الاقتراح قبولاً لدى العرب ؟ من اجل ذلك دعي فيصل الى أوروبة .

وأهم نص في ذلك الاقتراح سحب الحاميات البريطانية من سورية وكيليكية ، وإحلال الكتاتب الفرنسية محلها في كيليكية (المحتلة الشهالية) وسورية الغربية ( المحتلة الغربية ) وإحلال القوات العربية محلها في سورية الشرقية ( اي المحتلة الشرقية ) . ومعنى هذا ان العرب سينفردون بوضع حامياتهم في مدن العقبة وعمان ودمشق وحمص وحماة وحلب وفي المقاطعات حول هذه المدن ، وان الفرنسيين سيحتلون كل الساحل

ي ابقينا صورة التمبير الانجليزي هنا لدلالته على البيشيع ، فالتمبير بفللة اللحم استمارة ما عودة من موقف شيلوك في رواية تاجر البندقية لشكسبير · ـ ـ المترجم ــ ـ

السوري غربي خط سايكس – بيكو (المنطقة الزرقاء على الحريطة)، وسيبدأ الانسحاب في اول تشرين الثاني (نوفر). اما فلسطين غربي شهر الاردن (أي المحتلة الجنوبية) فستظل فيها حاميات بريطانية. وفي الاقتراح ايضاً شرط محفظ للحكومة البريطانية حسق إنشاء سكة حديدية وأنبوب للبترول يصل العراق بالبحر المتوسط عند حيفا ( وفقاً لمبادىء اتفاقية سايكس – بيكو ) .

وشرح المستر لويد جورج اقتراحه في اجتماع عقده المجلس الاعلى بباريس في الحامس عشر من ايلول (سبتمبر) فوافق كليمنصو في الحال على المادة التي تقترح إحدال الكتائب الفرنسية محل الانجليزية شريطة ان يفهم لويد جورج ان موافقة كليمنصو لن تؤثر في التسوية النهائية لشئون الانتداب وتقرير الحدود وكان كليمنصو يعني مسن تعليق موافقته مهذا الشرط ان الحكومة الفرنسية ترغب في ان تبسط انتدابها على سورية الشرقية – أخيراً – وأنها ابعد من ان ترضى ببقائها دولة عربية مستقلة عن سيطرة فرنسة .

وصل فيصل الى لندن في التاسع عشر من ايلول (سبتمبر) فاستقبله رئيس الوزراء ووزير الحارجية بالنيابة ، في ذلك اليوم ، وأخبراه بما قد حدث في باريس ، فاعترض بشدة على اقتراح لويد جورج ، ثم قدم لرئيس الوزراء احتجاجاً رسميساً بعد سلسلة من الاجتماعات غير المشمرة بينها ، وبحضور بعض الوزراء . وكان الاحتجاج في صورة مذكرة ، في الحادي عشر من تشرين الاول ( اكتوبر ) يقرر فيه الاسباب التي تجما العرب لا يقبلون بالاجراءات الستي تنص عليها المذكرة الريطانية .

١ ــ ان نص هذه الكرة البريطانية التي عرض فيها المستر أويد جورج مقترحه قد ورد في كتاب دافيد هنتر ملل ، « مذكراتي في مؤتس باريس » ج : ١٦ ( وانظر ترجمة لهذه المذكرة في كتاب جزيرة العرب في لقرن المشرين : ٣٢٣ ) .

وأبان فيصل في تلك المذكرة الله حين سحب جيوشه بعد الهدنة بقليل الى داخل سورية لم يقم بذلك الا بناء على تأكيد صريح مسن اللنبي بأن الحاميات البريطانية سنظل في البلاد حتى تتم التسوية النهائية في مؤتمر الصلح . ولم يحتج فحسب على الاجراءات المقترحة في ذاتها بل احتج ايضا على تقديمها بصفتها نتيجهة طبيعية لاتفاقية سايكس بيكو التي لم يكن العرب طرفاً فيها . واستند على التأكيدات الواردة في « التصريح للسبعة » (١٦ حزيران يونية ١٩١٨) والتصريح الانجليزي الفرنسي ( ٧ تشرين الثاني نوفير ١٩١٨) فقر ر انه لا يستطيع قبول الاقتراح البريطاني ، والتمس بقوة عقد مؤتمر مسن الدول الثلاث الموبية ويقرر امر ذلك المستقبل على اساس مسن التعهدات التي قطعها الحلفاء والمبادىء التي أعلنوها .

وقد كانت المذكرة احتجاجاً معتدلاً مقنعاً، وكانت الحكومة البريطانية تعلم ان القضية التي بسطت في المذكرة لا تقبل جدلاً ؛ وكان مما يزيد في حيرة الحكومة اعتقادها الراسخ بأن غرض الفرنسيين في النهاية احتلال سورية الشرقية ، وعما أنها كانت تعلم ذلك فقد ضغطت عسلي فيصل ليدخل في مفاوضات مباشرة مع كليمنصو ، رجاء ان محلصهم الاتفاق بين العرب والفرنسيين — ان قيتض له ان محدث — مسن التزاماتهم المربكة ، ويهدىء ايضاً من شكوك حلفائهم الفرنسيين .

وفعلاً توصَّل فيصل الى اتفاق مع الفرنسيين اذ انه لمسا وجد ان

١ ـ طهر نص هذه المذكرة مرارا في الصحف العربية ، انظر بخاصة صحيفة الجامعة الاسلامية ، بتاريخ ١٤ ايلول سبتمبر ١٩٣٤ ، يافا ـ ( قلت : وقد ادرج الأمير فيصل على مذكرة لويد جورج في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين : ٣٢٥ وهو يختلف عما ذكره المؤلف في المتن ، الا انك اذا اضفت اليه كتابا آخر من فيصل الى لويد جورج ( ص ٣٣٠ ) كانت الاستنتاجات التي يوردها المؤلف هنا ادق اذ يبدو انه اعتمد على هاتين المراسلتين مما ) ـ المترجم

اقتراحه بعقد مؤتمر عاجل للدول قد وقع على اذن صمّاء ، أذعن لضغط الحكومة الانجليزية وذهب الى باريس . وفي السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني ( نوفمر ) قابل كليمنصو ، وبحثا معا شروط اتفاق عربي فرنسي مؤقت وأقر اها . . وينص الانفاق على ان الحكومة العربية في سورية داخل سورية تحترم احتلال فرنسة للبنان وسائر المناطق الساحلية في سورية شمالا حتى الاسكندرونة ، الا ان الاحتلال لا يمتد الى منطقة البقاع افد تظل هذه منطقة محايدة تفصل بين الادارتين العربية والفرنسية . كذلك ينص على ان الدولة العربية ستتوجه — من بعد — الى فرنسة من اجل ينص على ان الدولة العربية ستتوجه — من بعد — الى فرنسة من اجل على يد مؤتمر الصلح .

وحين وافق فيصل على هذا الاتفاق كان في الحقيقة يُسلم شيئاً ليس من حقه ان يتصرف فيه ، فلا تعليات والده ولا المشاعر العربية كانت تقر ما صنع ، وقد كانت تلك التعليات والمشاعر تقف بقوة ضد تجزئة سورية وفرض اي نوع من انواع الوصاية الاجنبية . ولم يكن ذلك كله غائباً عن ذهنه غير انه كان يرى ان التفاهم مع كليمنصو هو احد طريقين لا ثالث لها ، فاما التفاهم واما جذ الروابط مع الحلفاء ، وكان يعلل نفسه بأن ذلك كله تدبير مؤقت وانه بما يتوقعه من مساعدة بريطانية والولايات المتحدة لن يعجز عن تعديله حين تبلغ المسألة العربية مرحلة التسوية النهائية .

كثيراً مــا الهم فيصل بالضعف وجرت بالتهمة ألسنة المعجبين به والعائبين له ، ويتخذ نقاده من الفريقين اتفاقه مــع كليمنصو مثلاً شاهداً على ذلك . وانما يوصف هذا النقد بالقسوة لانه لا يحسب حساب

بي انظر صورة من اتفاق فيصل - كليمنصو في كتاب : « مذكراتي عن النورة العربية الكبرى » للدكتور احمد قدري ( دمشق ١٩٥٦ ) ص : ١٥٤ - المترجم - المترجم - ١٠٤ - البقاع سهل داخلي بين لبنان الغربي والشرقي ، وفيه مدينة بعلبك ٠

ما استقر في جبلة فيصل من إيثار للحلول السلمية او ما كان لديه من ميل مذهل الى تصديق مسا يسمع ، ايام ان كان غرا في اساليب الدبلوماسية الاوروبية ومراوغاتها . ولقد كان مستغرق الخواطر بقوة القضية العربية وعدالتها ، حتى اقنع نفسه بأن كل ما تحتاج اليه من تزكية هو ان تتلى على الاسماع الواعية المنصفة في محكمة تعقدها الدول وتحضرها الولايات المتحدة عسلى منصة القضاء . وكان عزم الحكومة البريطانية على البدء بالانسحاب يعني ان الاصطدام بين القوات الفرنسية والعربية امر لا مفر منه الا اذا تم نوع من التفاهم المؤقت بين الفريقين على هدنة ، حتى يحين حلول الصلح النهائي . وكان فيصل حكيا حين جعل ارادته وعزمه حائلا دون اندلاع نبران القتال . وعندما يقد را النقاد ذلك الائتلاف الغريب في طبع الرجل بين الحكمة والسذاجة فان نهمة الضعف التي تصوب البه فجة عسارية تفقد كثيراً من وزنها ورجحانها .

وبقي فيصل في اوروبة لاعتقاده ان مؤتمر الدول اصبح في النهاية وشيك الانعقاد . اما مسئولياته في سورية فقد حاول ان يصر فها قدر المستطاع بالمحافظة على الاتصال المستمر مع الامير زيد انحيه الاصغر الذي خلفه نائباً عنه في دمشق .

٩

بدأت الاستعدادات للانسحاب البريطاني في الاسبوع الاول من تشرين الثاني (نوفير) ، واعتبرها الناس في سورية - كما هو الامر المنتظر - تمهيداً لتسليم لبنان والمناطق الساحلية في شماله الى فرنسة لتحتله احتلالاً دائماً . ولم بمض وقت طويل حتى عبر النساس عن استيائهم بأعمال عدائية . ولمسا وصل نبأ الانفاق بين فيصل وكليمنصو قابله الناس بالانكار ثم بالشجب العلني ، وعمتهم الشعور بأن فيصلاً باع البلاد

للفرنسين ، ووقعت احداث في أمكنة مختلفة ، أعني مصادمات صغيرة ادت في التو الى معارك ذات طابع خطير بين القوات الفرنسية والعربية ، ومخاصة في جوار طرابلس وبعلبك وفي الجنوب في مناطـــق مرجعيون والاردن الأعلى .

وقرر فيصل ان يزور سورية زيارة خاطفة محاولاً ان نخفف من التوتر وان محصل على تفويض محدد من المؤتمر السوري ليستكمـــل مفاوضاته في باريس . ووصل الى ببروت في الرابع عشر من كانون الثاني ( يناير ) سنة ١٩٢٠ ومنها الى دمشق حيث صـــادف استقبالاً فاتراً ــ بعض الشيء ــ . ولما زار حلب بعد اسبوعين لم تكن أقل فتوراً . ووجد أغلبية الزعماء في فزع جازع من المصير الذي تكشَّف عنه تفاهمه مسع كليمنصو ، وكانت المظاهرات التي تجوب الشوارع منادية بـ ﴿ الوحدة ﴾ و ﴿ الاستقلال ﴾ تمثل له الاستنكار الذي عبَّر عنه الزعماء ، في صورة مادية مجسمة . وبذل كل قوته في الاقناع ليحوز موافقتهم على عودته الى باريس في صحبة وفد منهم ، وكانت مفاوضاته معهم مؤيدة بالمثابرة والصبر وحججه موسومة بالبراعة ، ومع ذلك فكان ردهم التعنيفي الذي تردد مرة إثر مرة هو : بما ان محادثات باريس تهدف الى تجزئة سورية ( في فلسطين ولبنان وسورية الشرقية ) والى احتلال قوات اجنبية لأجزاء منها فانها لا تصلح أساساً للبحث . لم تفصح رغبة العرب في الوحدة عن ذاتها بمثل هذه القوة من قبل وان كانت كامنة في صميم اصول الحركة القومية . وكانت قوتها اشد لان الذين كانوا يجهرون بها هم ممن قاموا بدور فعَّال في الثورة . وكانت دمشق ــ قلب العالم العربـي ــ تؤوي يومثذ عـــدداً كبيراً من الزعماء السياسيين وضباط الجيش والطلاب من فلسطين والعراق ومن جميع انحاء سورية نفسها . وهم في مجموعهم يمثلون الآراء والمشاعر لدى الغالبية العظمى في تلك البلاد حول الأمرين الكبرين : الوحدة

والاستقلال . وكثيرون هم الذين كانوا يومئذ يرضون ، بل يتعطشون ، ليروا الاستقلال متحققاً باللجوء الى المعونة الاجنبية ، اما مبدأ الوحدة في كان فرد واحد مستعداً للمهاودة في شأنه . وسدًى ما ذهبت جهود فيصل وهو يحاول ان يقنع الناس بأن تجزئة سورية حسبا تضمنه الاتفاق بينه وبين كليمنصو لم تكن نهائية ، وانه حين وافق عليها فانما أذعن للامر المحتوم . ومضت الاسابيع ومرت الشهور دون ان ينجع في تكوين وفد يصحبه او يحرز تفويضاً لنفسه .

واجتمع المؤتمر السوري العام بدمشق في الثامن من آذار (مارس) وامضى قراراً اعلن فيه استقلال سورية (بما فيها فلسطين ولبنان) دولة ذات سيادة وملكية دستورية على رأسها الملك فيصل، واجتمع الزعماء العراقيون واصدروا قراراً مماثلاً عن العراق، واختاروا الأمير عبد الله اول ملك لهم . وأضيف الى القرار بند محفظ للبنان حقم المكتسب في الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السورية . وجاء في القرار ايضاً ان كيان الحكومة في سورية والعراق سيعتمم على اساس اللامركزية وهي الفكرة التي طالت حولها الحصومة بين الاتراك والعرب .

ولما كانت العراق وفلسطين في يد الاحتلال البريطاني ، والمناطق الساحلية في سورية في يد الفرنسيين ، لم تكن قرارات دمشق لتؤدي الى نتيجة عملية مباشرة . الا انها كانت تعبيراً عن الارادة الشعبية اذ جهرت بمبادىء الحركة القومية العربية وبرغبات السكان المعنيين . وبما انها كانت كذلك فقد اظهرت لواضعي التصريح الانجليزي الفرنسي حقيقة الاماني القومية دامغة ساطعة . ولو كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية يومئذ في وضع ذهني بمكنها من النظرة النافذة الى مصالحها ومن العمل معا حسب بنود التصريح المشترك لما نجاهلتا ذلك التجلي السافر للارادة الشعبية . غير انها بدلاً من ذلك اعلنتا انها لا تعترفان لقرارات دمشق

بشيء من الصبغة الشرعية ، واتخذتا الحطوات لعقد اجتماع مبكر للمجلس الأعلى ، ودعتا فيصلاً ليعود الى اوروبة . الا ان استنكارهما لقرارات المؤتمر لم يكن فحسب نقضاً لوعودهما ، دالاً على قصر النظر ، بـل كان غلطة كبرى لانه جعل حصول فيصل على تفويض بمهمته من فواب الأمة امراً أعسر من ذي قبل .

واجتمع المجلس الأعلى في سان ريمو واتخف قراراته في الحامس والعشرين من نيسان ( ابريل ) ، فقرر ان يوضع كل المستطيل العربي الواقع بين البحر المتوسط والحدود الفارسية تحت حكم الانتداب ، وان تقسم سورية في ثلاثة اجزاء منفصلة : فلسطين ولبنان ومسا تبقى من سورية ، وان يبقى العراق دون قسمة ، ووزعت الانتدابات محيث تلاثم مطامح الدولتين ، فأما سورية ولبنان فيوضعان تحت انتداب واحد يعهد به الى فرنسة ، ويكون لبريطانية انتداب على العراق وآخر على فلسطين ، وأضيفت فقرة تنص على ال الانتداب على فلسطين على فلسطين ، وأضيفت فقرة تنص على ان الانتداب على فلسطين سيلتزم بتطبيق وعد بلفور ، ولم يذكر شيء عن التناقض السافر بين هذه المقررات والرغبات الصريحة لدى الشعوب الي يعنيها الامر .

واعلنت المقررات التي اتخذت في سان ربمو في الحامس من ايار (مايو) ، فولد اعلانها شعوراً جديداً في العالم العربي - هو احتقار دول الغرب . ولم يكن ما اثار هذا الشعور هو فحسب إنكار الهدفين العزيزين : الاستقلال والوحدة ، وانما أثاره على نحو أعمق نكث العهود والمواثيق . والتمييز بين العاملين امر هام لانه ينبئنا كيف تحول العرب من خيبة الامل الى اليأس ، وفيه يكمن سر الانتفاضات التي حدثت من بعد . وقد كانت مقررات سان ريمو في نظر العرب شيئاً لا يقل عن الحيانة ، ومما ان تلك المقررات انتهكت عهداً موثقاً بالدم كانت الحيانة ادعى للمقت والازدراء .

ولا ريب في ان حكم التاريخ سيؤيد ـ اساساً ـ وجهـة فظر

العرب. اذ مها تفترق الآراء في مقررات سان ريمو فان احداً لن ينكر الها انتهكت حرمة المبادىء العامة التي اعلنها الحلفاء والوعود المحددة التي قطعوها ، ومخاصة بريطانية . لقد اصبحت مشتملات العهود التي عقدت سراً معروفة ومنها ومن التأكيدات العلنية يستطيع الدارس ان يتخذ المادة الضرورية للحكم : بقوة تلك الوعود خاض العرب الحرب وأسهموا فيها وقد موا التضحيات ، وتلك الحقيقة وحدها تكفي لتحول الالتزامات الملزمة الى دين من ديون الشرف . الا ان مؤتمر سان ريمو ، في الحقيقة ، أنكر الدين ووضع مقررات ناقضت رغبات الشعوب المعنية ، في كل النقاط الاساسية .

١.

ما كاد مؤتمر سان ربمو ينفض حتى اخذت العلاقات بين الفرنسين والعرب تزداد سوءاً ، ذلك ان الانتداب الذي منح لفرنسة اعطاها ما كان يتوق اليه بعض سياسيها وبيروقراطيها ، اعني يدا طليقة تفرض بها ارادتها على فيصل . اما العرب فقد زجت بهم مقررات سان ربمو في مضيق اليأس فأخذوا يضغطون على فيصل ليعلن الحرب على الفرنسيين .

ووقع فيصل نهباً موزعاً بين الرسائل المتغطرسة التي يبعث بها الجنرال غورو الالتوسلات الحارة التي يطلقها اتباعه فلجأ الى التردد والمداراة ، رفض اعلان الحرب على الفرنسيين الا انه تغاضى عن المجات التي قادها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع الفرنسية قرب الحدود اللبنانية (وربما أوحى بها) . وعندما انبىء ان المرنسيين قد ارسلوا عصابات في المنطقة العربية لتثير الاضطرابسات اكتفى بتوجيه رسائل

١ -- عين في تشرين الثاني ( نوفمير ) ١٩١٩ قائدا أعلى ثم مفوضا ساميا في المنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرنسي •

احتجاج الى غورو ، بيها كانت مشاعر السخط لدى اتباعه قد بلغت اقصاها . وعلى الرغم من ان مقررات سان ريمو هزتت قواعد ثقته ، لم يفقد امله في ان يضمن الاسماع الواعية المنصفة في مؤتمر تعقده فرنسة وبريطانية العظمى والولايات المتحدة . ولم يدرك حينئذ معنى التغير الذي اصاب المشاعر الامريكية نحو سياسة العالم القديم ، وكان ما يزال يتشوق الى فرصة ليزور اوروبة مرة اخرى في اقرب وقت ممكن .

وفي تموز ( يولية ) كشرت الازمة عن نابها ، فقد كتب فيصل الى غورو في اوائل الشهر يعلمه بأنه عزم على ان يبحر الى اوروبة اخبراً ، فاذا هذا يخبره انه بسبيل ارسال رسالة اليه من الحكومة الفرنسية ، وقد بعثت هذه الرسالة اخبراً في الرابع عشر من تموز ( يولية ) وتسلمها في مساء ذلك اليوم ، وكانت بلاغاً نهائياً في صورة انذار يتضمن حمسة شروط لا بد من الامتثال لها خلال اربعة ايام ، والا فان الحكومة الفرنسية تهدد و بأن تكون مطلقة اليد في العمل ،

ان نص ذلك البلاغ معروف الوهو يعدد سلسلة من الاتهامات ضد الادارة العربية في دمشق ، ومنها ما يتعلق باجراءات قامت بها تلك الحكومة اثناء تنفيذ سلطتها ، ومنها دعاية ضد الفرنسيين ، واعمال عدائية تمت تحت سمعها وبصرها . ثم يتلو ذلك بيان بالشروط الحمسة التي طلب الى الادارة العربية ان تنصاع لها ، وهي : ١ ) تسليم سكة حديد رياق – حلب الى السلطة العسكرية الفرنسية ، وهسذا سيجر في اثره احتلال القوات الفرنسية لمدينة حلب ومحطات رياق وبعلبك وحمص وحماة ، ٢ ) إلغاء التجنيد وتخفيض عدد الجيش العربي ، ٣ ) قبول الانتداب الفرنسي قبولا عير مشروط ، ٤ ) تداول العملة التي فرضتها الانتداب الفرنسي قبولا عير مشروط ، ٤ ) تداول العملة التي فرضتها

۱ ــ نشرت جریدة النهار ( في بيروت ) ترجمة كاملة له ( وانظر الثورة العربية الكبرى لامين سعيد ۲ : ۱۲۷ـ۱۷۷ ) •

الادارة الفرنسية ، ٥ ) معاقبة الاشخاص الذين شهروا بالتورط في الاعمال العدائية ضد الفرنسيين . ويدل نص الاندار على ان وراءه دوافــع خفية كالاندار النمسوي ـ المجري الذي وجه الى الصرب في تموز ( يولية ) عام ١٩١٤ .

وقد نجلى على ضوء هـذا النص وعلى ضوء ما حدث من بعد \_ عا لا يتحمل شكا \_ ان الفرنسيين كانوا قد عقدوا العزم في أية حال ان يمدوا احتلالهم العسكري ليشمل بقية سورية ، وان ذلك البلاغ لم يكن سوى سعي تاكتيكي لبلوغ تلك الغاية . وصمم فيصل بين دهشة اتباعه وسخطهم ان يقبـل كل الشروط دون مراجعة \* وكان بذلك يعرض نفسه ، وهو عارف ، لأخطر نوع من فقدان عطف الجاهير ، الا انه احس \_ وقد وضح له ما عزم عليه الفرنسيون \_ أن رفض الاندار سيتخذ ذريعة لاحتلال دمشتى . وبعد تأمل في العواقب رأى الاندار سيتخذ ذريعة لاحتلال دمشتى . وبعد تأمل في العواقب رأى المسألة كلهـا في جو آخر ، وكان اعهاده على الحكومـة الانجليزية ما يزال العامل الأول في سياسته . وما قو اه في اعتزامه برقية وصلته لخظتئذ من اللورد كرزون ينصحه فيها بتجنب الاعمال العدائية ، مها كلفه ذلك .

لقد تقبل فيصل الاندار رسمياً وبدأت المحاولات لتنفيذ ما احتواه من شروط ، ومسع ذلك زحفت الكتائب الفرنسية الى دمشق ودخلتها بعد مضي عشرة ايام على تقديم الاندار . ولم تنفسع فيصلا دمائته ، ولا تخضع كبريائه في سبيل الحرية النهائية ، ولا شجاعته التي واجه مها سخط اتباعه . وهب كل السكان في عاصمته لمسا سمعوا بالزحف

الفرنسي ، وكلفت الاجراءات التي وجدها فيصل ضرورية لاعسادة النظام ماثة قتيل من رعيته صرعوا برصاص شرطته في شوارع دمشق . وقتل آخرون وهم محاولون ببسالة ان يوقفوا زحف الكتائب الفرنسية ، ولما كان الفرنسيون يقتربون من ممر ميسلون اندفعت جاعة من الوطنيين تبلغ الألفين متحدية اوامر فيصل وانضمت الى القرة النظامية الصغيرة التي تحمي الممر . غير ان الوقفة البطولية التي وقفوها جميعاً لم تجد شيئاً ضد الطائرات والاعداد الضخمة والاعدادات الفرنسية ، فهلك عدد كبير منهسم . وقتل يوسف العظمة ، وزير الدفاع الشاب ، وكان يقود ثلة صغيرة من القوات النظامية في وجه الرشاشات الفرنسية . اما يقود ثلة صغيرة من القوات النظامية في وجه الرشاشات الفرنسية . اما خضوعاً لأوامر الانذار واصبحت الطريق الى دمشق مفتوحة ، ولم تقم في وجه الغزاة أية مقاومة أخرى .

ولسنا في حاجة الى سرد تفصيلي للأحداث التي تخللت الابام العشرة فقد اكتظت بالأحداث السريعة المتعاقبة ، والاقوال فيها متضاربة حتى لا عكن كشف الحقيقة فيها بعامة الا بعد الفحص المتأني الدقيق . وقد اورد انصار كل فريق قرائن يقنعون بها انفسهم بأن الفريق الآخر هو المسئول عن العمل الذي جر الى غيره من اعمال . وإن تتابع الحوادث معقد متشابك حتى ليصلح ان نستمد منه وجهات نظر عديدة ، وكل ما بهمنا في هذا المقام هو ان احتلال دمشق لم يكن نتيجة لعلل عارضة وانحيا كان مبنياً على خطة مدبرة ، وان الانذار لم يكن الا مقدمة تاكتيكية لتنفيذ تلك الحطة ، وان الطريقة الوحيدة التي كان يمكن لا مقدمة لفيصل ان يعيق بها تنفيذها او يحول دونه هي اعلانه الحرب على فرنسة وإثارة البلاد والقبائل ضدها . وليست هذه النظرية ما يأخذ به فرنسة وإثارة البلاد والقبائل ضدها . وليست هذه النظرية ما يأخذ به من يدافعون عن موقف فرنسة . فان أولئك يصورون احتلال دمشق وبقية سورية دفاعاً عن الذات على نسق الساسة اليابانيين الذين وصفوا

احتلال شنغهاي ونانكنج بأنه اجراء من المحافظـــة على الذات اضطروا اليه بما أثاره العدوان الصيني من تهديد خطر عليهم .

ومن اول الاعمال التي قام بها القرنسيون في دمشق ان طلبوا الى فيصل مغادرة البلاد ، فغادرها في الثامن والعشرين من تموز (يولية) ، ومعه عدد من خلطائه الأدنين ، وسافر بالقطار الى درعا مجتازاً سهل حوران الأعلى الذي ماجت فيه قوات الثورة وحلفاؤها البريطانيون في زحفهم الظافر نحو دمشق ، ومن ثم ذهب الى حيفا ومنها أبحر الى ايطالية . وبقي في عزلة على شواطىء محيرة ماجيوري حتى كانون الاول ( ديسمبر ) التالي ، حين وصل لندن استجابة لدعوة تلقاها من الحكومة البريطانية .

#### 11

ان ايمان فيصل بالعواطف الودية البريطانية نحوه لم يكن ضرباً من الأوهام . وكثيراً ما تنهم بريطانية في الدوائر العربية بأنها بعد ان استغلت العرب لتحقيق غايتها تحولت عامدة ضد هم حين حققت النصر . غير ان هذه التهمة في حاجة الى جلاء . لقد كان في صفوف الحكومة وفي خارجها رجال أحسوا ان عليهم ديناً وكانوا يتشوقون الى ان يروه مقضياً بشرف . وكان هناك عطف اصيل على فيصسل والقضية التي يمثلها . واذا استثنينا الامريكيين الذين كانوا يعطفون على العرب عطفاً افلاطونياً حق لنا ان نقول : ان البريطانيين كانوا الاصدقاء الوحيدين للعرب في فرساي . واذا كان فيصل قد لجأ اليهم مراراً يطلب المعونة دون ان يصغي الى نصيحة كثيرين من أتباعه في ذلك الا لانه كان يعلم ما لا يعلمونه ، كان يعلم انه كان يستطيع ان يعتمد في انجلترة يعلم ما لا يعلمونه ، كان يعلم انه كان يستطيع ان يعتمد في انجلترة على قدر من العون لا تقدمه اية دولة اخرى ، وان ذلك العون لم يكن لشخصه فحسب بل كان ايضاً للقضية العربية ، بعامة .

وقد كانت الحكومة البريطانية في مؤتمر الصلح – على الاقل – وقفت بقوة تعضد حق العرب في الاستقلال ، في موضوع سورية مخاصة . وقد يرد المعارضون بأن الحكومة البريطانية ما كانت لتفعل ذلك الا لانها لم تكن تطمع بشيء في سورية ولم يكن لها ما تفقده فيها ، غير انه تتبقى حقيقة هامة وهي ان رئيس وزرائها كان كأنما يعمل في الشهور الاوائل من عام ١٩١٩ يدا بيد مع الفرنسين في سورية نحو غاية مشتركة . وهناك نص في وقائع الاجتماع السروي الذي عقده الاربعة الكبار في العشرين من آذار ( مارس ) عام ١٩١٩ بباريس ١ . الاربعة الكبار في العشرين من آذار ( مارس ) عام ١٩١٩ بباريس ١ . الفرنسي والبريطاني :

د قال المستر لويد جورج ان الاتفاق (اي بين الشريف حسين والسير هنري مكهاهون) قد يكون مما انفردت به بريطانية ، ولكن لنذكر جيداً ان انجلترة وحدها هي التي نظمت الحملة السورية كلها وإذن فلولا بريطانية لما كانت هناك مشكلة سورية . لقد دفعت بريطانية العظمى بعدد يتراوح بين ٩٠٠ الف ومليون جندي في الميدان ضد تركية ، الا ان المعونة العربية كانت اساسية . وهذه نقطة يستطيع ان يتحدث عنها الجنرال الذي .

و فقال الجنرال اللنبي انها كانت معونة بالغة القيمة . ومضى المستر لويد جورج يقول : انه على اساس من الرسالة التي تقدمت الاشارة اليها ( اي مذكرة السير هنري مكهاهون بتاريخ ٢٤ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة الماك حسين كل امكاناته في الميدان ، وهذا ما ساعدنا مساعدة ملموسة على إحراز النصر . وقد قبلت

١ ــ راجع راي ستانارد بيكر : « ولسن والتسوية العالمية ، المجلد : ٣ ٠

فرنسة لأغراض عملية تعهداتنا للملك حسن بتوقيع معاهدة ١٩١٦ و سايكس ــ بيكو ، . ولم يكن المسيو بيشون هو الذي قبل ذلك بسل أسلافه في الوزارة . وانه و اي لويد جورج ، ليجد نفسه مضطراً الى ان يقول : ان وافقت الحكومة البريطانية على ان تكون دمشق وحمص وحماة وحلب ضمن النفوذ الفرنسي المباشر فان ذلك يعني انها قد نكثت وهو حريص على أن يتنبه كليمنصو بصورة خاصة ألى هذه الناحية ، فان اتفاقية ١٩١٦ قد وقعت عقب الرسالة المبعوثة الى الملك حسن . وفي العبارة التالية من تلك الاتفاقية تعترف فرنسة باستقلال العرب: • قد تم التفاهم بين الحكومتين الفرنسوية والبريطانية ان فرنسة وبريطانية العظمى مستعدتان ان تعترفا محكومة عربية مستقلة او محكومات عربية متحدة او مستقلة او تؤيداها في الاماكن المشار اليها محرف ( A ) الحكومة او الحكومات تحت سيادة زعيم عربي ، . .

و من ثم فان فرنسة بهذا العمل قد اعترفت عملياً باتفاقيتنا مع الملك حسين اي باستثناء دمشق وحمص وحماة وحلب من المنطقة الزرقاء الواقعة تحت الادارة الفرنسية المباشرة ، اذ ان الحريطة المرفقة بالاتفاقية دلّت على ان دمشق وحمص وحماة وحلب من ضمن الدولة العربية المستقلة لا من ضمن المنطقة الواقعة تحت الادارة الفرنسية المباشرة .

ي اعتمدنا في حدًا النص على ما جاء في كتاب : جزيرة العرب في القرن العشرين للشبيخ حافظ وحبة ص : ٣١٠ ( الطبعة الثانية ) وانظر مجموعة الوثائق : ٨٤ وكتاب الثورة العربية لامين سميد ١ : ١٨٩ وفي الترجمة بعض اختلاف ٠ (المترجم)

و فقال المسيو بيشون: ان هذا امر لا نزاع فيه ولكن كيف تكون فرنسة ملزمة باتفاقية لم يكن وجودها نفسه معروفاً لديها حين وقعت اتفاقية ١٩١٦ ؟ في تلك الاتفاقية لم تعترف فرنسة بأي حال بالحجاز نفسه ١ فقد تعهدت بأن تؤيد و دولة عربية مستقلة او انحاداً من السدول العربية ولكنها لم تتعهد بتأييد ملك الحجاز . ولو وعدت فرنسة بانتداب على سورية اذن لتعهدت بأن لا تفعل شيئاً الا ان يكون عوافقة الدولة العربية او اتحاد الدول العربية ، ذلك يكون عوافقة الدولة العربية في سورية . وهو يعتقد ان بريطانية لو وعدتها ببذل مساعيها الحميدة فانها تستطيع ان تصل الى تفاهم مع فيصل ه .

ويدل موقف المستر لويد جورج في ذلك الاجتماع على ان الحكومة البريطانية كانت تعترف بعدالة حق العرب في الاستقلال في سورية وانها منحته تأييدها الكامل في مؤتمر الصلح ، وهذا يبعد التهمة التي تقول ان بريطانية العظمى لم تبذل جهداً لتنجز وعودها للعرب خارج الجزيرة العربية . ولكنه يدل ايضاً على انها متيقنة من ان رغبة فرنسة في احتلال مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب متناقضة مع تعهداتها هي للعرب . وقد صرح المستر لويد جورج في كلات لا يلتبس معناها بأنه لو وافقت الحكومة البريطانية على ضم المدن الاربع في دائرة النفوذ الفرنسي المباشر فانها تنكث وعدها للعرب ، واضاف قوله : « وهي لا تستطيع مواجهة هذا الامر به . في هذا الموقف تمت الحيانة : فقد احتل الفرنسيون

١ ـ لا يتفق هذا القول مع الحقائق • لان سلطة شريف مكة في الواقع قد اعترف بها في المائة من اتفاقية سايكس ـ بيكو وذلك بأن يكون له رأي في تقرير شكل الحكومة في البلاد العربية مع اشارة خاصة الى مستقبل فلسطين • اضف الى هذا ان فرنسة اعترفت رسميا بالشريف حسين ملكا على الحجاز ( انظر الفقرة : ٧ من الفصل : ١١ ) •

المدن الاربع ووضعوها في دائرة النفوذ الفرنسي المباشر بينا وقفت الحكومة الريطانية تتفرج راضية . واذن فان التهمة التي سيوجهها التاريخ الى بريطانية ليست انها لم تبذل جهداً في مؤتمر الصلح لانجاز اي تعهد من تعهداتها ، وانما التهمة هي ان الجهد الوحيد الذي بذلته لانجاز تلك التعهدات لم يتجاوز سورية ، ولم تفعل شيئاً نحو فلسطين والعراق ، ثم انها حتى في حال سورية نفسها انتهت الى الموافقة على اغتصاب أقررئيس وزرائها بأنه يمثل نقضاً للعهد مع العرب .

#### 17

ما اشتمل عليه عام ١٩٢٠ من مصائب نزلت بالعرب ، اصبح في تاريخهم عاماً منحوساً حتى ليسمونه «عسام النكبة» — فيه قضت مقررات سان ريمو بما قضت فاحتل الفرنسيون سورية كلها ، وثبت البريطانيون سيطرتهم في العراق عسلى اساس ينفي الحكم الذاتي ولو مظهرياً ، واستعلنت سياسة التطوير الصهيوني بشدة في فلسطين . وشهد ذلك العام اول الثورات المسلحة التي حدثت احتجاجاً على تسوية ما بعد الحرب حسما فرضها الحلفاء على البلاد العربية ، فوقعت في ذلك العام اضطرابات خطيرة في سورية وفلسطين والعراق وأتى عسلى المستطيل العربي زمان كان فيه يغلي كله باستياء تمثل في اعمال العنف .

وحدثت اولى تلك الاضطرابات في فلسطين في عيد الفصح اذ قام السكان العرب في القدس بهجوم على البهود وقد افزعتهم اعمال زعماء النسهيونية وتصريحاتهم . ولم توضح اسباب ذلك الانفجار رسمياً ، فقد عين القائد الأعلى البريطاني لجنة تحقيق محثت عن اسباب تلك الاضطرابات وتتبت عنها تقريراً ، الا انه لم ينشر ابداً وبقي سراً مطوياً حتى اليوم ، معلا الاستنتاج الذي قبله الناس بعامة وهو ان اسباب الانفجار في رأي اللحنة كانت سياسية ، وان جذورها تمتد الى المخاوف التي احس بها

السكان العرب على مستقبل بلادهم .

وحدثت في سورية اصطدامات عارضة في النصف الاول من ذلك العام ؛ ثم اعقبتها ، بعد دخول الفرنسين الى دمشق ، سلسلة من الهجات المدبرة في نواح مختلفة من البلاد . واستطاع جاءة من الزعماء ان مجمعوا في المنطقة بين حلب وانطاكية عدداً غير قليل من المتطوعين فقاموا بعدة اشتباكات مع الكتائب الفرنسية التي ارسلت لمقاتلتهم . غير ان قوات الثوار لم تستطع ان تتغلب على الامدادات الكبيرة التي جاء ان مقامي المها الفرنسيون الى البلاد ، وهزموا في كل مكان - تقريباً - قبل ان ينقضي العام . الا ان اخفاقهم لم محمل السكان على الرضى بما كدر مقوية لم بل زاد في مقتهم للانتداب الفرنسي وساعد على زيادة النفور وتقوية روح المقاومة .

وتمت اخطر الثورات في العراق . ففي خلال الربيع كان الاستياء من نظام الحكم الانجليزي المباشر قد وجد تعبيراً في حركة من الهياج التلقائي ، ولم تكن حركة معادية لبريطانية بمعنى ان الذي هاجها محض عداء لبريطانية العظمى ، وانما كانت ثورة على الحرمان من الاستقلال وعلى فرض نظام الانتداب فرضاً تعسفياً ، فقد وجد الناس انفسهم خاضعين لحكم بريطاني مع مساعدة عربية اسمية ، بدلاً من ان بتمتعوا محكم عربي مع قدر من المساعدة البريطانية . ومما زاد في حدة الهياج ان تماه وشجعه الزعماء العراقيون في دمشق ، وخاصة الفرع العراق من جمعية «العهد» ، تلك الجمعية السرية التي كونها قبل الحرب الضباط العرب في الجيش العماني الم واكثرهم ممن عمل في الثورة العربية . وواجه الكولونيل أ . ت . ولسن - وهو المندوب المدني بالوكالة وواجه الكولونيل أ . ت . ولسن - وهو المندوب المدني بالوكالة وعنيد ، لأنه كان يؤمن اعاناً أعمى بفضائل الحكم المستقر مما أعشى عينيه

١ ـ انظر الفقرة السادسة من الفصل السادس في هذا الكتاب ٠

دون ان يرى مظاهر تحمس العرب لنيل الحكم الذاتي . فألقى القبض على الزعماء بالجملة ، وشفع ذلك بأعمال من العقوبات الجزائية والتغريب ، مما زاد نار الاستياء اشتعالاً بدلاً من ان يزبل اسبابه الحقيقية .

ثم أعلنت مقررات سان ريمو فكانت ذروة العوامل المثيرة ، ومنذ تلك اللحظة تبلورت المشاعر فأصبحت تصمياً صلباً على الثورة . واصدرت لجنة و العهد ، نداء تستنكر فيه المقررات وتدعو شعب العراق لمقاومة اوامر الدول المتحالفة بالقوة . وفي السابع عشر من حزيران (يونية ) اعلن ان الحكومة البريطانية قد أذنت بدعوة مجلس تأسيسي عسام بالانتخاب ، غايته سن قانون نظامي للعراق ، الا ان هسذا الاعلان تأخر حتى لم يعد ذا جدوى في تهدئة النفوس . وهو قاصر عن ذلك لأنه لم يمس مقررات سان ريمو ابداً . وفي نهاية حزيران (يونية ) حدثت حادثة أدت الى تفاقم الازمة ، فهبت قبائل الفرات الاوسط تعلن الثورة .

ولقد سرد الكاتبون قصة هذه الثورة عدة مرات ولعل اوثق الروايات عنها موجودة في مؤلف ذي قيمة علمية بارزة الظهر حديثاً. وهي قصة مؤلمة عن حرب بين الاصدقاء ، ولا يفوقها فظاعة الا الحاقة التي سببتها ؛ وامتدت من تموز (يولية ) الى تشرين الاول (اكتوبر). وكان مجموع الخسائر في نهايتها نحو ١٠٠٠٠ إصابة . ولا يعرف على التأكيد عدد العرب الذين قتلوا وربما قارب ٤٠٠٠ . وفقد ما يزيد على التأكيد عدد العرب الذين قتلوا عن ١٨٠٠ من الاصابات الاخرى . وكلفت الثورة الخزينة البريطانية اربعين مليوناً من الجنبهات الاسترلينية ؛ وهو مبلغ يزيد على ثلاثة اضعاف المعونات التي دفعتها بريطانية — ذهباً

١ ـ هو كتاب : العراق : دراسة في تطوره السياسي ( ١٩٣٧ ) تأليف فيليب ويلارد آيرلاند ، وهو كتاب يمتاز بالانصاف والدقة في ترتيب الاحداث وانا مدين له ببعض الحقائق عن الثورة في العراق ٠

وأسلحة ومؤناً ــ لتموين الثورة العربية من بدايتها الى نهايتها ؛ وكانت الاضرار في الاملاك ومصادر الدخل في البلاد كبيرة فادحة .

ومما زاد في خطورة الثورة انها اتخذت طابع حرب دينية . فأمسا في البدء ، خلال القسم الاعظم من شهر تموز ( يولية ) ، فان الذين كانوا يوجهونها في المقام الاول هم رؤساء القبائل وضباط انتهى عملهم بانتهاء الثورة العربية . ولما ان مر"ت الاسابيع ورسخت أقدام الثائرين انضم زعماء الشيعة الدينيون الى الحركة علناً ، رجاء ان ممنحوها حدة الحرب المقدسة . وفي نهاية تموز ( يولية ) جاءت الانباء بأن الفرنسين احتلوا دمشتي فأحس زعماء الثورة ان اللحظة قد أزفت لبذل جهد كبر، فكان ذلك الجهد استنفاراً عاماً للجهاد . وكانت الدعوة اليه قد تمتُّت في اوائل آب ( اغسطس ) في النجف وكربلاء ، أقدس مدينتن لدى الشيعة في العراق ، ثم امتدت منها من بعد الى أنحاء القطر في حوضى الفرات الادنى والاوسط . وامتدت شعلة الثورة الى أنحاء في البلاد لم تكن بعد قد انتفضت واذا نارها تعم البلاد جميعاً . وأتى على الثوار وقت كانوا فيه ، على مدى أسابيع عدة من شهري آب ( اغسطس ) وايلول ( سبتمبر ) ، هم السادة في كل مكان الا في المدن الثلاث الكبرى : بغداد والبصرة والموصل . اما في الارياف والقرى فقد فقدت الادارة الانجليزية سلطتها ، واعلن الزعماء المحليون عن انشاء حكومات مؤقتة في عدة مراكز لتصريف الشئون وضبط الاحوال .

ووصل السر برسي كوكس الى العراق في أوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) ليضطلع بالحكم : مندوباً مدنياً . عندئذ كان صلب الثورة قد انحطم الا ان البلاد كانت ما تزال بعيدة عن الهدوء والسكينة ، فاتخذ كوكس فوراً خطوات لينجز قرار الحكومة البريطانية الذي أعلنته في حزيران ( يونية ) السابق ، وهو قيام هيئة عراقية منتخبة لاعداد قانون اساسي ، فشكلت حكومة عربية مؤقنة عرفت باسم و مجلس

الدولة ، وتتألف من عراقين يعملون وزراء ، ومستشارين بريطانين ملحقين بكل وزارة . اما السلطة العليا فقد تركت في يدي السر برسي كوكس الذي أصبح و مندوباً سامياً ، وكانت تلك الحكومة بريطانية في حقيقتها عربية في ظاهرها ، ولم يخفف تعيينها شيئاً من المشاعر ضد الانتداب ، ولم تتألف الشعب العراقي لقبول الحكم الانتدابي . الا انها كانت جسراً بين السلطة البريطانية والسكان النافرين منها ، كما أنها مهدت الطريق الى سلسلة من التطورات التي أدت على مر الزمن الى إلغاء الانتداب ومنح العراق استقلاله السياسي .

### 14

كان من نتيجة الخسائر التي سببتها ثورة العراق ان اشتدت الحملة في بريطانية لتخفيض النفقات على الالتزامات في الخارج. وكانت الحكومة البريطانية في حاجة الى الاقتصاد مما اضطرها الى ان تسارع في العمل ، فدعت باقتراح من المستر ونستون تشرشل وزير المستعمرات الى مؤتمر يعقد في القاهرة في شهر آذار ( مارس ) عام ١٩٢١ للبحث في وضع الاقطار العربية واستحداث تدبيرات لمعالجته . واتخذ المؤتمر قرارات أدت الى تغيير جذري في السياسة في العراق والى تغييرات ذات اهمية أدت الى تغيير الرودن .

في الاسابيع التي سبقت عقد المؤتمر اجرى فيصل بلندن محادثات عديدة مع شخصيات حكومية وغسير حكومية ، وبخاصة مع المستر تشرشل والكولونيل لورنس الذي كان يرمثذ مستشاراً شخصياً لوزير الخارجية في شئون العرب . وتمخضت تلك المحادثات عن تفاهم مجمله ان الحكومة البريطانية سنسلم ادارة العراق الى حكومة عربية وستستعمل المتضمن تعين فيصل ملكاً على العراق وتدخل في مفاوضات معه

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





لابرام معاهدة تحالف تحل محل الانتداب.

عقد المؤتمر في القاهرة في الثاني عشر من شهر آذار (مارس) ، وكان يتألف من موظفين وعسكريين بريطانيين لا غير ، بينهم المندوب السامي في العراق (السير برسي كوكس) والمندوب السامي في فلسطين (السير هربرت صموثيل) . وقر را المؤتمر ان يوصي بانفاذ المسائل التي عليها التفاهم في لنسدن بين فيصل وتشرشل ، بأسرع وقت . واقترح المؤتمرون ان يتوجه فيصل الى العراق مرشحاً للعرش ، وان ينادى به ملكاً عن طريق استفتاء شعبي . وكانوا يعللون النفس بأنهم ، اذا انشأوا حكومة عربية في العراق تمهد الطريق لالغاء الانتداب ، فقد تتمكن الحكومة البريطانية من تخفيض اعداد حامياتها كثيراً وتوفر بذلك نقمات طائلة . ذلك ان ثورة ١٩٢٠ قد أقنعتهم بأن حفظ العهود التي قطعوها سبيل من السبل الى تجنب النفقات الباهظة ، وكانت هذه سياسة الجمع بن « الاقتصاد وكلمة الشرف » .

ووصل المستر تشرشل الى القدس في الرابع والعشرين من آذار (مارس) ، وهناك كانت المشكلة الكبرى ايضاً هي ان يستحدث تدابير لتخفيض كلف الالتزامات . ولم تكن المشكلة تؤثر في فلسطين مباشرة الا من حيث ان الموقف الذي نشأ في شرقي نهر الاردن كان مهدد سلامة المنطقة الواقعة تحت الانتداب البريطاني ، حيث كانت تجربة انشاء وطن قومي لليهود قد دخلت في دور التنفيذ . وعلى غير انتظار ظهر الامير عبد الله في معان في العشرين بن تشرين الثاني ( نوفمبر ) على رأس عدد من الاشياع ورجال القبائل ، و نسب اليه انه كان مهدف الى حشد قوة اكبر ليهاجم سورية وينتقم لطرد اخيه من دمشق ، مهدف الى حشد قوة اكبر ليهاجم سورية وينتقم لطرد اخيه من دمشق ، غير انه لم يفعل شيئاً يؤكد صحة هذا الهدف في الاشهر التالية ، ومع غير انه لم يفعل شيئاً يؤكد صحة هذا الهدف في الاشهر التالية ، ومع ذلك كانت السلطات في فلسطين منزعجة من وجوده ومما قد تتكشف عنه

حال الاستياء العام من خفايا . وكانت المناطق الواقعة الى الشرق من نهر الاردن جزءاً من الادارة العربية التي كان يتولاها الامير فيصل الا انها بعد طرده من دمشق لم تقع تحت الاحتلال الفرنسي . وقامت بريطانية باقناع فرنسة لتوافق على ضم تلك المناطق الى منطقة الانتداب البريطاني . وحرت بينها ودعا المستر تشرشل الامير عبد الله ليتشاورا في القدس . وجرت بينها سلسلة من المحادثات ، شهدها ايضاً لورنس ، توصلا فيها الى تدبير مؤقت .

وانما كان التدبير مؤقتاً لأن عبد الله لم يكن يستطيع ان يوافق على شيء مهائي دون ان يستشير والده . فطالب بانشاء دولة عربية واحدة في فلسطين وشرق الاردن ( هكذا اصبحت تسمى المناطق الواقعة الى شرق النهر من نقطة جنوب درعا حيى العقبة ) الا ان طلبه رفض لأنه يتعارض ووعود بريطانية العظمى لليهبود ، ولم يرحب تشرشل بأي مقترح آخر قدمه عبد الله ، مثل ضم شرق الاردن الى العراق ، ولذلك اتفقا مبدئياً على ان تستغل بريطانيا مساعيها الحميدة لدى فرنسة لتكفل اعادة ادارة عربية في سورية على رأسها الامير عبد الله ، وأن يبقى اعادة ادارة عربية في شرق الاردن ، وان يكبح كل حركة عدائية يقوم عبا السكان الساخطون ، ويمهد الطريق الى تصالح مع فرنسة . ويستمر هذا التدبير ستة اشهر يتسلم عبد الله خلالها مساعدة مالية من الحكومة البريطانية تمكنه من ان ينشىء جيشاً عربياً ويكفل بقاءه ، بالدعوة الى التجنيد محلياً ، ليحفظ النظام في شرق الاردن .

لقد قيل ان مؤتمر القاهرة قد تمخض عن انجاز محسوس للوعود التي قطعت للعرب في الحرب ، الا ان هذه الدعــوى لا تصدق الا على العراق ، لأن السياسة التي خططت في القاهرة عام ١٩٢١ أدّت حقاً الى الاعتراف باستقلال ذلك القطر في العام التالي ، وبالنهاية الى إحلال

معاهدة تحالف بين بريطانية والدولة العراقية المستقلة على الانتداب . الا ان نقض الوعود فيا يتصل بالنصف الغربي من المستطيل العربي ظل على حاله دون ان يرأب صدعه . ولم تكتف الدولتان بحرمان سورية من الاستقلال بل زادتا الطين بلة بأن تعاونتا على تفكيك اوصالها . فتركت سورية الشالية تعاني مصيرها تحت الاحتلال الفرنسي ، وبقيت فلسطين تحت ادارة بريطانية مباشرة ، وانتزعت دولة جديدة اسمها شرقي الاردن من « المنطقة المحتلة الشرقية » ووضعت ضمن منطقة السيطرة الانتدابية البريطانية . لعز ان نجد ضريباً لهذا الاستخفاف الفاضح بالوعود المقطوعة . اما الدعوى التي يقدمها بعضهم في الثناء على مؤتمر القاهرة فانها اوهي من أن تثبت للبحث حتى حين يقدمها مؤيداً لها رجل راجح الوزن مثل لورنس .

كتب لورنس في تعليقة بهامش الصفحة : ٢٧٦ من كتاب «اعمدة الحكمة السبعة » (ط: ١٩٣٥) يقول :

«عهدت وزارتنا المنهكة الى المستر ونستون تشرشل بتسوية شؤون الشرق الاوسط ، فاستطاع في بضعة اسابيع في مؤتمر القاهرة ان يفك العقد جميعاً ، وان يجد حلولا تحقق ( فيا ارى ) وعودنا مبنى ومعنى (حيث كان ذلك في طوق الانسان) دون ان يضحي بأية مصلحة من مصالح المراطوريتنا او بأية مصلحة من مصالح الشعوب التي تشملها التسوية . وبذلك تحللنا من المغامرة الشرقية التي خضناها ايام الحرب بأيد نظيفة الا أنّا تأخرنا عن الوقت المحدد ثلاث سنوات حرمتنا من الفوز حينتذ بالشكران الذي تستطيع الشعوب بل الدول ان ترده » .

فهذه الادعاءات التي وردت في تلك الحاشية لا تماسك جهاراً حتى ان انتحالها ليثير الريب في مدى فهم لورنس للقضايا التي تناولها . ذلك لان حلول المستر تشرشل في الواقع العملي لم تنجز الوعود لا مبنى ولا

معنى " باستثناء العراق - وأما اخفاق تشرشل في و ان يفك العقد جميعاً ، فيتضح بجلاء من اساليب القسر التي لجأت اليها من بعد كل من فرنسة في سورية وبريطانية في فلسطين لتقيا الانتداب و بحد السيف، على شعب لا يرضى به . وأغرب من ذلك ان يدعي لورنس ان تلك الحلول لم تضح بأية مصلحة من مصالح الشعوب التي شملتها التسوية . ومع ذلك فإن تعليقة لورنس لا نخلو من قيمة ، وقيمتها ، أنها تصور مظهراً من مظاهر صلاته بالمشكلة العربية ، وهي صلات بجب على المؤرخ ألا بهملها يوم يحين وقت التقدير التاريخي لما اسهم به في الحركة العربية القومية .

#### 18

غير ان الوقت الصالح لم يحن بعد لقول فصل في ذلك التقدير .
ذلك لأن الشواهد المتيسرة لا تزال في اكثرها من جانب واحد ، اذ
تعتمد في المقام الاول على ما كشفه لورنس نفسه وعلى شهادة اصدقائه
والمعجبين به من البريطانيين . اما الشواهد المختصة بهذا الموضوع في
المصادر الاخرى ، ومخاصة المصادر العربية ، فانها ما تزال مجهولة ،
ولذلك سيظل تقديرنا لنصيب لورنس في تكييف مصير العرب امراً
مؤقتاً تجريبياً الى ان نظفر بتلك الشواهد المطلوبة ونضعها الى جانب
الشواهد المتيسرة لدينا موضع المقارنة . لقد أثارت اعمال الرجل اعجاباً
عظياً ركين الدعائم مساوياً في قدره للشهرة التي احرزها كتابه ، غير
ان الكتاب والاعمال يتطلبان ان يوزنا بميزان التقويم التاريخي الهادىء ،
بل ان صفحات و اعمدة الحكمة السبعة ، نفسها لتدل على اننا ما نزال
عاجة الى اضواء اخرى كاشفة .

وفي خلال ابحاثي حصلت على مادة جديدة من المصادر العربية التي أفدت منها في الفصول السابقة من هذا الكتاب . الا ان هذه المادة غير

كاملة فيا يتصل باسهامات لورنس ، ولذلك فانها لا تسمح بارسال قول فاصل فيها ، بيد انها تكفي لتظهر التباين بين تقدير العرب له والصورة التي عرفه بها العالم . نعم ان بين الموقفين كثيراً من ضروب التوافق حول عبقرية لورنس في حرب العصابات ، والمهارة والجسارة في اعماله، واقتداره الفذ على الصبر ، وعظمة خدماته العسكرية ؛ كل تلك أمور يكاد الناس مجمعون على الاعتراف بها . ولكن ازاء هذا كله نجد في الجوانب الموثوقة من الشواهد العربية كثيراً عما يتعارض مع الرأي السائد ويناقض الصورة التي رآها لورنس لنفسه وعرضها على الناس .

وأولى الحقائق التي يذر قربها في هذا المجال هي ان فهم لورنس للقوى الفعالة في التاريخ المبكر من الحركة العربية القوميسة فهم ناقص خاطىء معاً . ولست اعني انه كان في الاتجاهات الظاهرية للحركسة القومية ما هو ناء خفي معقد عيث يفوت بصره ، وهو ذو الفكر الماضي الثاقب ، وإنما كانت امامه حواجز من اللغة والطباع فاذا اعوزته المعرفة الدقيقة للغة لم يستطع الذكاء والحس المرهف وحدهما منحه نفاذ البصرة . وقد نرد نقص لورنس في هذه الناحية الى ان معرفته باللغة العربية لم تكن كافية والى نقص إلمامه بالمجال التاريخي الذي استندت اليه الثورة العربية . وقد كان مثل كل الاشخاص اللهاحين يصيب بعامسة غير انه كان يغالي في الاعتهاد على قوة الحدس لديه . وتدل الاخطاء في الحقائق والتفسيرات التي يتضمنها و اعمدة الحكمة السبعة ، انه كان بعد سنتين من المخالطة الوثيقة للعرب ما يزال بعيداً عن التفسير الصحيح بعد سنتين من المخالطة الوثيقة للعرب ما يزال بعيداً عن التفسير الصحيح بقرب منها اول وهلة فاذا 'فحصت واختيرت بدت ناقصة خاطئة .

هل كان لورنس على وعي تام بمدى قصوره ؟ ذلك أمر يعتوره الشك ، وإن كان هو يلمح اليه كثيراً في احاديثه وكتاباته ، كان يدرك مثلاً ان معرفته بالعربية ابعد ما تكون عن الكمال ، ومع ذلك كان يعتقد

انه طلق اللسان بها الى حد ان يحسبه العرب عربياً وهو يتحدث اليهم، وكان بذلك يدل على قدر مبالغ فيه من الثقة بالنفس ، اكثر مما يدل على قوة في ملاحظته ، كما يحكم بذلك اي شخص استمع الى طريقتـــه في النطق . وربما صح له بين الحين والحين في اللقـــاءات العابرة ان يَخْفَى امره على محدثه ، ولكن لكنته واستعاله للالفاظ – دع عنك هَيَاتُهُ \_ لم تكن تخدع اي واحد في الجزيرة العربيــة طويلاً . وفي و اعدة الحكمة السبعة ، نبذة قص فيها كيف حاول ان ينتحل شخصية رجل عربي امام رجل غريب مدقق فاحص خالجته الريبة في امره ، وهي تدل على المدى الذي كان يذهب اليه في الإيهام الذاتي . وعندما التقيت به اول مرة في ايلول ( سبتمبر ) عام ١٩٢١ ابتدرني بموجة مستفيضة من الاعتراف بنزورة ما يعرفه من العربية ، وكان على أعترافه هذا مسحة من يتواضع متصيّداً للثناء ، ثم عفى على ذلك التواضع ــاو كاد ــ فيما اورده من ملاحظات بعد ذلك. وفي تلك المرة تحدثنا حوالي ثلاث ساعات ، وكان حديثه حيوياً ممتعاً في موضوعات مختلفة الاعندما وقف بنا الحديث عند موضوع الحملة العربية فانسه كان يرد على استلتي بملال ناجم عن تبلُّم الشعور نحو المسوضوع اكثر مما هو ناشىء عن الاشمئزاز منه ، كأنما استنفد كل اهتمامه فيه . وقد ادهشي اعتداده الذاتي الذي كان يصدر به احكامه على بعض المسائل ، وادهشي التناقض بين اعترافه بضعفه في العربية واصراره على استعالها .

ولعل السر في كثير مما يحيرنا في لورنس كامن في ذلك التناقض الذي يتخلل اعترافاته الذاتية وتجعله يبدو انساناً على غير حقيقته : فهو آونة رجل يستشرف الرؤى وآونة ضحية للخدداع الذاتي ، ويتراوح بين الصراحة والتصنع ، ويسمو فوق مبتذلات الاعلان عن الذات ثم يرهقه حب الظهور . وقد يأتي اليوم الذي يقدم فيه للعالم مؤرخ معتمد

طبعة محققة من كتاب و اعمدة الحكمة السبعة ، وسيستغل في تحقيقه كل المصادر العربية الهامة ويضع كتاب لورنس تحت منظار لا مخدع . ولن يكفي يومثل تحليل الكتاب الا ان تحليله مدخل لا غي عنه ، فهو محوي اخطاء ومغالطات لا يمكن ان يكتفى بالقول فيها انها ثغرات ونقائص في المعرفة او في الذاكرة وانما تدل على شذوذات سيكولوجية ثابتة . ويبدو ان لورنس كان لديه ملكة لأن يرى الحياة سلسلة من الصور المتلاحقة ولذلك كان محس بالحياجة الى ان يربط بين تجاربه ويصبغها بصبغة عقلية فيا هو يقيم منها الموذجاً ، وجذا العمل سميح للأحاسيس بأن تتعدى على حدود الحقائق الواقعية ، وسمح للأهواء ان تلوّن الاحاسيس والوقائع معاً . وكان تلهفه على رسم الانموذج – فيا تلوّن الاحاسيس والوقائع معاً . وكان تلهفه على رسم الانموذج – فيا يبدو – خلة مهيمنة على نفسه متحكمة في خياله وآفاقه ، على نحو فكري لا عملي ، وكانت هيمنتها وتحكمها اشد عندما سنحت له الفرصة ليقص تجاربه في شكل عليه عليه ولعه بالابداع الأدبى .

ومن الامثلة في هذا المقام وصفه لاحتلال العقبة ونصيبه في الحطة وتنفيذها ، ومجمل ما قاله ان والعقبة احتلت حسب خطتي ومجهدي » وهي دعوى تحير المؤرخ لأن في الجانب العربي شواهد لا تقل عن قول لورنس وثاقة ورجحاناً وفيها عكس ما ادعاه . اذ تقول الشواهد العربية ان اول من اقترح الحطة على فيصل هو عودة ابو تابه ، عند اول لقاء تم بينها في الوجه ، وان سرها لم يبلغ اذن لورنس الا بعد ان وافق عليها فيصل ، وان الذي نفذها عودة واتباعه رجال قبيلة الحويطات ، دون أدنى مساعدة خارجية ، لأن المساعدة لم تكن لازمة في ذلك النوع من القتال الذي عرفه العرب منذ القديم وتفوقوا فيه . في ذلك النوع من القتال الذي عرفه العرب منذ القديم وتفوقوا فيه . وقد رافق الحملة كل من الشريف ناصر ولورنس وشاركا في بعض القتال ، ولكن لم يكن احدهما ، او كلاهما ، مستشاراً او قائداً . اما ناصر فشهدها ممثلاً شخصياً لفيصل ، واما لورنس فلكونه صديقاً

موثوقاً فيه ورفيق سلاح ابدى رغبة في الحضور حالما قررت الخطة في الوجه . ومع ذلك اصبح لورنس من بعد يعتبر نفسه المحسرك الاول للحملة وقائدها الحقيقي .

وهناك امثلة اخرى بجدها القارىء في الفصول التي تعالج الامـور والاحداث السابقة للثورة . ويحتوي الحبر الذي ورد عن الجمعيـات السرية العربية في الفصل الرابع اخطاء واضحة في التفسير وفي الوقائع . وفي الفصل الخامس تقدم الروايات فكرة خاطئة تماماً عن منشأ المفاوضات الَّتِي أُدت فِي النَّهاية الى الثورة . اذ ليس فيها اي ذكر للعروض التي قدمها كتشنر لشريف مكة ولتأثيرها في اتجاه اعمال الحسن ، كما تقدم خبراً مضطرباً. محيلاً من الناحية الزمنية عن المفاوضات الانجليزية العربية وعن مهمة فيصل في سورية ، وهي تصور فيصلاً قبل الحرب عضواً لا بل رئيساً - لاحدى الجمعيات السرية ، وتلك قولة لا اساس لها ابدآ فضلاً عن أنها تتجاهل التغر الذي أصاب موقف فيصل عام ١٩١٥ ، وتغفل قيمة ذلك التغير من حيث أنه أضطر والده أن يستأنف المفاوضات المتوقفة . ومثل هذه الاخطاء لا يثبت ــ ضرورة ــ ان لورنس كان مهملاً ، فقد حصل معلوماته وأتون الحرب ملتهب حين كانت الشواهد ما تزال شذرات مبعثرة ، والفرص المسعفة على تفحص ذلك القدر القليل المتيسر منها غير لائحة . ولكن علينا ان نواجه هذه الحقيقة في الوقت نفسه وهي : ان معرفته ، حسها كشف عنها كتابه، كانت خاطئة في بعض النواحي الهامة ، وان ادراكه لتفاعل القوى في مقو مات الثورة كان ناقصاً نقصاً بليغاً .

ولاسهامات لورنس في مقدرات الحركة القومية العربية وجهان اثنان : احدهما عسكري والثاني سياسي . فأما في الجانب العسكري فان خدماته نالت اعجاباً وعرفاناً بالجميل أصيلاً في العالم العربي .

واما في الجانب السياسي فان إسهاماته محوطـــة بالشك والاستفهام . وينصب النقد في الدرجة الاولى على نصيبه في التسوية التي تمت بعد الحرب . فهو يتهم بأنه استصوب ــ بل ناصر ــ اجراءات بلغت حداً التنكر لما كان يبشر به من قبل ، وجاءت مناقضة للمصالح الصحيحة لدى الشعوب المعنيَّة ؛ وبأنه وافق على تجزئة بعض الاقطار العربية واستعبادها ، بعد أن كان يؤكد ـ تكراراً ـ لاصدقائه العرب خلال الحرب ان ذلك لن يكون من نصيبهم ابدآ . ويقال عادة " في تفسير هذا الموقف : ان آراء لورنس ومعتقداته لم تكن قائمة على مبادىء ثابتة وإنما كانت تتأرجح حسب الملابسات والاشخاص في هذا يؤمن بها ، فلما وقع في « هوايت هول ، كان دوي المصالـــح الاستعارية نخرس كل صوت آخر ، فعلتق آماله على المستر تشرشل . لانه يغفل الجهود التي بذلها لورنس في مؤتمر الصلح ليجعل قضية العرب تصل الى الآذان المنصفة ، كما يغفل الدورِ الحاسم الذي أداه فأدًى الى تغيير السياسة في العراق . كذلك يسقط هذا التفسير من حسابه عامل الشك الذي كان يكمن في جذور معتقدات لورنس ، والارهاق الذي اصاب ذهنه بعد سنتين من الجهد الجاهد ، والأذى الذي اصاب روحه من جراء الماحكات الحسيسة في فرساي . كذلك لا يقدر هذا الزمن حتى كاد يبلغ درجة التلاشي ؛ وانه حين شهد مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ كان يتوق الى ﴿ التحلل من المغامرة الشرقية التي خاضوها في الحرب » . وقد يستنتج المرء ان لورنس واصدقاءه العرب فريقان لم يفهم احدهما الآخر . امـا هو فقد رسم صورة جافية للمشكلات السياسية الضمنية في الثورة وظل يحتفظ بها الى النهاية ، واما اصدقاؤه

العرب في الثورة فانهم لم يفهموا خوالجه حول مسا اسماه و الحيانة ، او تذبذب شكوكه وارتيابه ، او الانهاك الذي اصاب روحه فجعله بعد التجربة المريرة التي ذاقها في فرساي مخلد الى أفق ضيق اسمه و مؤتمر القاهرة ، وبطلب لنفسه العزاء فيا يبرمه من قرارات .

## الفَصِّدُ أَلِخا مِسْ عَشَر

# مشِنبه الحزرة العربة بعدا كحرب

١

لن نقص في هذا الكتاب باسهاب تاريخ البلاد العربية بعد الحرب ، فالحير لا يسمح بذلك ، كما ان الحديث عن مولد قوى ونزعات جديدة لم تكن ملازمة لاتجاهات الحركة القومية في العشرين عاماً الاخيرة في العالم العربي ، سيبعد مهذا التاريخ كثيراً عن مجاله الطبيعي . كذلك لن احاول ان استعرض الاتجاهات الفكرية في النصف الغربي من العالم الناطق بالعربية ،اعني في البلدان التي تمتد من حدود مصر حتى شواطىء المحيط الاطلسي ، اذ لا بد من ان يبقى منهاجنا مرتبطاً بالنصف الشرقي من العالم العربي ، مقصوراً على النظر الموجز في تلك التطورات التي كانت الثمرة المميزة لليقظة العربية في القرن التاسع عشر والقوى التي الثارتها ووجهتها في ميدان انتشارها الرئيسي .

وسرعان ما تواجهنا احدى العقبات . ذلك ان كل العسالم العربي الشرقي ، الى هذا الحد ، كان يكون جزءاً من الامبراطورية العثمانية

- خلا بعض مقاطعات على سواحل الجزيرة العربية - وبما انه يتألف من ولابات تعتمد بأنصباء متساوية على الحيم المركزي فقد كان يتمتع بوضع سياسي موحد، فلما تقلص عنه ظل السيادة العمانية بعد الحرب تكونت دول ونظم جديدة تتباين في وضعها السياسي بين الاستقلال التام والحضوع الفعلي لدولة اجنبية . وقد كان هذا التباين خليقاً ان بحر في اعقابه سلسلة مماثلة من الفروق في الاهداف والاساليب في مجال النشاط القومي في كل قطر . فالمشكلة التي تواجهنا في الفصول الحتامية مسن هذا الكتاب هي كيف نتتبع المظاهر الهامة للجهود القومية في كل دولة من الدول الجديدة دون ان يغيب عن انظارنا التقدم الذي احرزته المنطقة العربية كلها من تلك الحركة كلها .

وقد عرفنا أن الدول التي شكلت بعد الحرب فوراً كانت تقع في قسمين : أولهما دول شبه الجزيرة العربية نفسها ، وثانيهما دول المستطيل العربي الى الشهال من القسم الاول . وعرفنا أن الحرية التي نالتها دول القسم الاول بالحكم الذاتي تقف موقف المفارقة من حال الحضوع للحكم البريطاني أو الفرنسي المفروض على دول القسم الثاني . وكانت هناك عوامل تضافرت في ذاتها ضد اتخاذ نظام موحد للعالم العربي كله ، مثل الفروق في التكوين الاجماعي وفي النضج السياسي . غير أن العاميل الحاسم في التمييز الذي أقامه الحلفاء بن القسمين هو أنهم كانوا يعتبرون شبه الجزيرة – على خيلاف المستطيل العربي – غير حفية بالتغلغل الاجني ، غير ذات نفع له في أي حال .

فأذا تتبعنا اتجاه التطور في فترة ما بعد الحرب فمن المناسب ان نعالج كل قسم من هذين القسمين على حسدة لا ان نلتزم النتابع الزميي للاحداث في المنطقة كلها .

٢

كان التغير الأساسي الذى شهدته شبه الجزيرة العربية هــو حلول

السيادة العربية محل السلطان العثماني . فتكونت خمس دول جديدة ، اي ان خمسة من محمل سلطان تركية استأثروا لأنفسهم بامتيازات الحكم المستقل وهم : الملك حسين في مملكة الحجاز ، والسلطان عبد العزيز ابن سعود في سلطنة نجد وتوابعها ، والامام محيى في امامة اليمن ، ومحمد الادريسي في مقاطعة عسر ، وابن الرشيد في امارة شمر . وتشمل هذه الدول الحمس فيا بينها كل المنطقة المأهولة بالسكان في الجزيرة باستثناء الامارات الصغيرة عسلى ساحل خليج العرب والمحيط الهندي ، وكان كل واحد من الحكام الحمسة بعد نفسه سيداً في مقاطعته .

وقد افتتح ظهور هذه الدول المستقلة فصلاً جديداً في تاريخ الجزيرة العربية كان مقدوراً له ايضاً ان يكون فاتحة سلسلة من التغيرات الاخرى . واقامت بعض هذه الدول روابط بينها وبين بريطانية ، وفوق ذلك كانت هناك مشكلات شائكة تتطلب تسوية وتؤثر في العلاقات بين واحدة واخرى منها . وكان النزاع بين آل الرشيد وآل سعود مشكلة حية اكثر منها في اي وقت مضى ، وكان الامام يحيى ينظر شزراً الى جاره الادريسي ويرى وجوده في عسر تدخلاً في مملكته وتعدياً عليها . وأهم من ذلك ، الحلافات بين حسين وابن سعود حول ملكية شريط من منطقة الحدود ، فأنها كانت تنذر باللجوء الى القوة بين زعيم شريط من منطقة الحدود ، فأنها كانت تنذر باللجوء الى القوة بين زعيم الشورة العربية المعترف بزعامته والزعيم السذي انعشت كفاءته وعزمه الحركة الوهابية ومنحتها قوة عسكرية . ومها تكن البركات التي أضفاها الحركة الوهابية ومنحتها قوة عسكرية . ومها تكن البركات التي أضفاها الولئك الأمراء .

ولم يكن حسين في تلك الحلافات المتشابكة في موقف من يملك الزمام . نعم ان ازدواج موقفه بكونه حاكماً للبلاد المقدسة ومعبراً عن آمال العرب القومية منحه رفعة في المقام وتقديماً ، غير انه أثقل متنه

عستوليات محرجة لا تقابل بالامتنان ، اذ كان عليه من احدى الناحيتين أن يواجه العداء العنيف الذي يحمله له مسلمو الهند لانهم لم يغفروا له ثورته على الخليفة ، وكانوا حينئذ يثيرون الرأي العام ويجندونه من الجل الاعتقاد بأن سلطان تركية هو الرأس الأوحد الذي يعترف به المسلمون . وكان من الناحية الثانية قد أنشب نفسه ، حين اعلن الثورة محض إعلان، في قطع علائق الاتراك بالبلاد المقدسة . وكان نجاح الثورة سبباً في حرمان الخليفة من احد ، الامتيازات ، التي كانت تعد سمات ملازمة للخلافة ؛ وذلك هو بسط السيادة على مكة والمدينة . وحول هذا الامر وحده وجد حسن نفسه في صراع مع ابناء دينه من الهنود ، وايضاً مع العرب المسلمين امثال الوهابيين في نجد الذين حسالت روح المحافظة لديهم من التأثر عاكان يدعو اليه من اماني قومية ، او هم المحافظة لديهم من التأثر عاكان يدعو اليه من اماني قومية ، او هم يتأثروا الى حد ان يتألفهم النظام غير الوهابي في البلاد المقدسة .

وكان حسن يضطلع ايضاً بمسؤوليات الافصاح عسن حقوق العرب وامانيهم ، وذلك شيء سبب له حيرة وارتباكاً . فقد كان من نصيبه ان يلح على انجاز العهود التي قطعها الحلفاء ، وكلما اتضح ان بريطانية وفرنسة تجنحان الى تفسير وعودهما تفسيرات مشيئة ازداد حرج موقفه بين بني قومه العرب من جهة وحلفاته الانجليز من جهة اخرى . ووجد نفسه مرغماً على السير في طريق محفوفة بالبغضاء مفضية الى غير شيء ، حين ظل يتعقب البريطانيين للوفاء بما كان يعتقده ديناً له ، دون ان يكون لديه شيء من مصادر القوة التي لا غنى عنها لمن شاء النجاح في السياسة . وكانت القوة الوحيدة لدى حسين هي القوة المعنوية الكامنة في عدالة قضيته ، الا ان تلك القوة في ذاتها لم تكن لتستطيع السيطرة على جو فرساي او سان رعو . ومما زاد ايضاً في حيرته عرفانه ان مصادره الحربية أدنى من مصادر ابن سعود ، وان عليه ان عرفانه ان مصادره الحربية أدنى من مصادر ابن سعود ، وان عليه ان يتكل على بريطانية لتمده بالمساعدة ان استدعت الامور و استعراض و

القوة بين الحجاز ونجد . وكان مضطراً في تعامله مع الحكومة البريطانية ان يكون من جهة اخرى ان يكون من جهة اخرى معترفاً بضعفه اذ يلتمس عونها في النزاع بينه وبين جاره الوهابي تناقض يحمين من يركبه ، لم يستطع حسين ان ينجو منه فأدى في النهاية الى سقوطه عام ١٩٧٤ .

ولو ان حسيناً نجح في تنسيق الحلافات بينه وبن ابن سعود لكان بوجه الاحتمال القوي قادراً على أن يتحاشى الكارثة ، غير أنه على الرغم من كل ما ابداه في إعداداته للثورة من مقدرة وبعد نظر ، كشف عن افتقار الى خصائص الرجل السياسي الحق حن حان الوقت لبناء نظام جديد في الجزيرة. وكان اول أخطائه ظنه ان رعايته للثورة تخوله سلطة سياسية على جبرانه . وقد رحب الادريسي وابن سعود بتحالفه مع بريطانية العظمي وانشقاقه على الترك ، وتقبلا ان يكون هو قائد الثورة العربية ، ولكنها لم مخطر لها ابدآ ان مجعلا نفسيها تابعين له او ان ينزلا له عن حقوقها في السيادة الكلية في مقاطعاتهما . وهذا هو الذي جعلها متعضان من انتحسال حسن لنفسه لقب د ملك البلاد العربية ، ١ بكل ما يتضمنه هذا اللقب من معانى السيادة الشاملة . ومما زاد موقفه سوءًا من ابن سعود ان هذا كان رأس انبعاثة وهابية قوية ذات دعوة منطلقة تتجاوز حدود نجد وتمتد الى مناطق يعدها حسن مواليـــة له . ومن هذا نشأ نزاع بينها على الحدود فحاول حسن تسويته اثناء الحرب في صالحه بأساليب تعسفية ، وفي لبوس من التفضل الاستعلائي المتعمد بل وفي فظاظة جافية نحو ابن سعود ، فدل في ذلك على فقر الى الفطنة الثاقبة والحكمة السياسية . اذ مها تكن الأسس التي بني عليها الهامسه

۱ ــ انظر الفصل : ۱۱ ، الفقرة : ۷ فيما سبق • ومع ان الحلفاء اعترفوا به «ملكا للحجاز» ونصحوه ان يتخلى عن ذلك اللقب الكبير ، استمر يلقب نفسه « ملك البلاد العربية » او « ملك المرب » في مخاطبته لجيرانه ورعيته •

لجاره بالطمع في التوسع ، كان عليه ان يستشف النتيجة المثيرة التي قد يحدثها موقفه في نفس حاكم نجد وهــو رجل يجد تحت تصرفه جيشاً اقوى بكثير من الجيش الذي كان لدى حسين ومن كل جيش يستطيع جمعه .

حدث اول صدام خطير في التاسع عشر من ايار ( مايو ) سنــة ١٩١٩ على مقربة من تربة ، على حد الحجاز الشرقي ، حن انقض ابن سعود على كتيبة يقودها الامر عبد الله وكاد يفنيها عن آخرها ، وكان ذلك نصراً مؤزراً لو شاءت الجيوش الوهابية استكماله لتقدمت الى الحجاز دون مقاومة . وفي تلك اللحظة خفَّت الحكومة البريطانية لمساعدة حسين فنبهت ابن سعود الى انها تنظر الى كل ما يخل بالسلم بينها نظرة استياء ، فكف ابن سعود عن البادي لانه كان \_ مثل حسن \_ يتلقى إعانة مالية من بريطانية العظمى . ولم تكن لهذه الحادثة نتائج فورية ، الا انها دَويتُ بها نفس حسين وابنه وفتحت عيونهما على قلة كفاية مصادرهما العسكرية . وكان المنهج السديد الذي جهدت الحكومــة البريطانية في تشجيع حسين على انتهاجه هو عقد الصلح مع ابن سعود حتى وان تم ذلك على حساب التضحية ببعض الكبرياء وبعض الاراضي. غير ان حسيناً كان يفتقر الى هذا النوع من الحنكة فارتد بدلاً من ذلك الى سياسة غير ذات جدوى وتحالف مع ابن الرشيد ، العدو التليد لابن سعود ، ومع بعض زعماء القبائل على أطراف نجد ، وحاول ايضاً ان ينشيء صلات ودية بينه وبن الامام محيي صاحب اليمن .

وكان امام اليمن ما يزال في نزاع مع الادريسي صاحب عسير وما أسرع ما تطورت الاحداث فجعلت ذلك النزاع اكثر حدة. ذلك ان البريطانيين أخلوا ميناء الحديدة على البحر الاحمر في كانون الثاني (يناير) عام ١٩٢١ وكانوا قد احتلوه عند نهاية الحرب بعد استسلام الجيوش التركية في اليمن ، وسمحوا للادريسي ان يدخله وان يضمه

الى مقاطعته . وكانت الحديدة ميناء لليمن ايسام الحكم العياني ، فلما م احتلها الادريسي حرم تجارة اليمن من منفذ طبيعي لا غنى لها عنه وقد استغلته لهذا الشأن على مدى عدة اجيال ، فخلق إلحاقها بولاية عسر و مشكلة ضم " اخرى في الجزيرة العربية ، وفيها وجد حسن نفسه مدفوعاً لتأييد الامام يحيى سعياً لتحقيق سياسة التحالف التي انتهجها ضد ابن سعود والادريسي .

وفي خريف ذلك العام حدث تغير فجائي في ميزان القوى بالجزيرة العربية حين أنهى ابن سعود عداءه القديم مع آل الرشيد ، وذلك بأن جعل نفسه إثر حملة باسلة سيداً لكل المنطقة التي كانوا يحكمونها ، أعني منطقة شمر ، ولما ان ضمها ابن سعود الى نجد اصبحت حدوده تتاخم العراق . وكان هذا يعني زوال أسرة كان حسين يعتمد عسلى حسن نواياها يوم اتخذها حليفاً سياسياً ضدً جار لم يفلح في استرضائه ، جار اصبحت عبقريته في القيادة الحربية والحكم الصالح مضرب المثل في الجزيرة العربية .

#### ٣

في صيف عام ١٩٢١ ، اي بعد حوالي اربعة اشهر من انفضاض مؤتمر القاهرة ، فتحت الحكومة البريطانية باب المفاوضات بينها وبن الملك حسن لابرام معاهدة غايتها المزعومة تسوية كل المشكلات القائمة بينها وارساء تحالفها على اساس رسمي يرتضيانه . وكان الرسول بذلك لورنس ، فوصل الى جدة في نهاية آب ( اغسطس ) وحاول ان يقنع حسيناً بقبول معاهدة كانت مسودتها معه . ولم يكن احد له معرفة بعقائق المشكلة يتوقع ان يبرم حسين او اي عربي آخر مسئول معاهدة تقصر تتضمن بنوداً كالي عرضت . ففي بعض بنودها عبارات ممجوجة تقصر سيادة ملك الحجاز على الحجاز وحده ، ودع هده فهناك بند آخر سيادة ملك الحجاز على الحجاز وحده ، ودع هده فهناك بند آخر

جعلته الحكومة البريطانية شرطاً ضرورياً Sine qua non وهـو يكفي وحده ليجعل المعاهدة مرفوضة . ذلك هو البند الذي طلب فيه الى ملك الحجاز ان يعترف بما سمّي دون دقة حاسمة و مركزاً خاصاً به لبريطانية العظمى في العراق وفلسطن ، اي هـو – اذا انتحينا الصراحة في التعبير – الاعتراف بالانتدابات التي اجازها مؤتمر سان ريمو والصفح عن نقض بريطانية لعهودها فيا يتصل سذين القطرين . وما يكاد احد يصدق ان تكون وزارة الحارجية ساذجة الى حد ان تتوقع إجازة هذا البند ، ولكنها كانت تعلم ان مقررات سان ريمو مُعورة لا تتقي الهجوم من الزاوية الحلقية ، وكان ضميرها مريضاً ، فحاولت شراء المقاومة العربية بأن تلو على حلسن بمعاهدة تعالف رسمية تحمي بموجبها الحجاز من كل التعديّات ، وتعرض عليه استمرارها غير المحدّد في دفع الاعانة له من الخزينة البريطانية .

وكان ردّ حسين صريحاً لا لبس فيه ، وأحسّ بالغيظ يثور في نفسه مما اعتبره مداورة صبيانية ، ففارق ما اعتاده من لطف ومجاملة وكان جافياً في مخاطبته للورنس .

وتركت هذه الحادثة أثراً عيقاً لدى حسن اذ روعه ان يجد الحكومة البريطانية لا تتورع عن ان تبسط أمامه هذا المسخ المضحك من وعودها ، منتحلة طابع الجد والوقار . وكان وقع هذا الاكتشاف في ذهنه أبلغ ، لأنه وضع له معاني في علامات وحروف كان يراها من قبل ولا محفل بقراءتها ، اطمئناناً ساذجاً منه الى كلمة الشرف البريطانية . وكم سنحت له الفرصة في الماضي ليحاسب حلفاءه على هذا التناقض او ذاك في تعاقداتهم ايام الحرب ، ولكن التأكيدات التي كان يتلقاها منهم في كل فرصة كانت تربح باله وتطمئن خواطره ، حتى انه حبن كان يرتاب في حكمة الحكومة البريطانية لم يكن يرتاب ابداً في طهارة ذمتها . وكان المسانه بالمقاييس البريطانية في حسن المعاملة في طهارة ذمتها . وكان المسانه بالمقاييس البريطانية في حسن المعاملة

نتيجة صلات فردية في المقام الاول . وظل محتفظاً بايمانه ذاك دون تساؤل او تحقیق ومن غیر ان یثور لدیه الشك بأن اعمال الساسة البریطانین قد تقع دون تلك المقاييس التي كان يرعاها افراد من الانجليز . وكان من اركان عقيدته السياسية ان العرب والبريطانيين حلفاء طبيعيون بالمعنى السيكولوجي والجغرافي ، وان لهم مصالح مشتركة ، وانه لا يخدم تلك المصالح مثل ايجاد نظام من الدول العربية المستقلة متحدة فيما بينها ومتحدة مع بريطانية العظمى . فجاءت المعاهدة التي قدمها لورنس له لا تتناسب ومعتقداته ولا تلاثم ما يتوقعه ، لذلك هزت ايمانه بالمقاييس البريطانية في حسن المعاملة وتمصير التحالف الانجليزي العربسي . وأعادت جذوة الفزع الذي أحس به عام ١٩١٧ ، عندما علم باتفاقية سايكس ـ بيكو ووعد بلفور ، وكشف امام عينيه شريطاً طويلا من الآمال الحاثبة ، والمهاترات البغيضة بينه وبين حلفائه ، والاضطرابات في صفوف شعبه، ولم يجلب له هذا الاكتشاف معرفة جديدة وانما رمساه بالألم والحبرة كما هي الحال عندما يتزعزع الايمان في نفس امرىء رعاه طويلاً. فاذا حكم الحاكمون على ما جناه من اخطاء فها بعد فليذكروا صور التدمير التي جناها ذلك الاكتشاف على رجاحة عقله .

ثم افتتحت المفاوضات ثانية في ربيع ١٩٢٣ لابرام معاهدة انجليزية وحجازية ، واسترسلت خلال ذلك العام وصيف العام التالي (١٩٧٤) دون ان تؤدي الى اتفاق ، وكانت العقبسة الكؤود في طريقها ، كاكانت عام ١٩٢١ ، هي مسألة العهود مع فرق بين الحالين ، وذلك انه في المرة الثانية كانت المسألة التي يدور حولها الأخذ والرد هي مصير فلسطين ، ولم بجر ذكر العراق وشرق الأردن في نطاق المفاوضة الثانية لأن بريطانية اعترفت بها دولتين مستقلتين . وعلى الرغم من ان استقلالها لم يكن حقيقة واقعة فقد رضي حسين ان يقتنع بالمبدأ مؤقتاً . اما سورية فلم يذكر شيء عنها ، على وجه التعيين ، لأنها كانت تحت

الحكم الفرنسي . ونشأت صعوبة ما عندما أبى حسن ان يعترف باستيلاء ابن سعود على شمر او باستيلاء الادريسي على الحديدة . غير ان الصعوبة الكبرى كانت فلسطين وكلا تقدمت المفاوضات شوطاً وسويت انواع الحلافات الاخرى بلغ الاختلاف حول تلك المسألة الى توقف وجمود ، وبذا استبان ان موقفي العرب والبريطانيين من المشكلة الصهيونية لن يلتقيا .

ودار الحلاف حول مسألة التحفظات : فكانت الحكومة البريطانية ترغب في ان يعترف الملك حسن بالانتداب عـــلى فلسطين وبالسياسة المرسومة في وعد بلفور ، وليسَ فيه من تحفيُّظ يضمن حقوق العرب سوى البند الذي يذكر ( الحقوق المدنية والدينية ) ، وطلب حسن ان يوسمّع التحفظ بحيث يشمل ( الحقوق السياسية والاقتصادية ) ايضاً . وكان موقفه ما يزال هو الموقف الذي حدُّده للقائد هوجارت بجدة في كانون الثاني (يناير ) عام ١٩١٨ فهو لا يعارض استيطاناً بهودياً يتم على أسس انسانية وانما يوافق عليه ، الا انه لا عنحه موافقته دون ان تكون حقوق العرب الشرعية مرعية . فاقترح في المسودة التي أعدها ان تجمل فلسطين دولة مستقلة ذات حكومة وطنية تمثل كل السكان ، ومن بينهم اليهود ، وان يُنصُّ بصراحة على ان مُمكِّن من الانضام الى اتحاد من السدول العربية ، وان لا يكون نصيبها من ١ الحريسة السياسية . والاقتصادية ، اقل بأي معنى او بــأي درجة من نصيب ساثر الدول العربية . ومــن الطريف ان نلحظ ان نصّي التحفظات في المسودة الىريطانية وفي المسوَّدة الحجازية المقابلة لها يرددان حرفيًّا نصبن سابقين ، فالاول صورة مما جـاء في وعد بلفور ، والثاني صورة من التأكيد الشفوي الذي قدمه هوجارث للملك حسن . والفرق بن الاثنين اساسي لأنه يرسم الحيار بن التعاون العربسي والمقاومة العربية اي بسبن السلم

١ ... انظر الفصل : ١٣ ، الفقرة : ٩ فيما تقدم ٠

والحرب في البلاد المقدسة . وكان الملك حسن على ثقة وثيقة بعرب فلسطين وكان متحققاً من صدق مخاوفهم من المستقبل وعمقها . فأنفق جهوداً ، ضاعت سدى ، وهو يحاول ان يقنع الحكومة البريطانية بقلة جدوى ما تحاوله حين تسعى لتخفف تلك المخاوف بتحفظات قاصرة .

ومضى حسن ، في صلابة استنزفت صبر وزارة الحارجية ، عتج في الرسالة اثر الرسالة بأن دافعه الذي يحفزه ليس دافعاً فردياً أنانياً ، وان موقفه إنما عليه عليه اعتقاده بأن لا سلام في فلسطين للبريطانيين واليهود والعرب ما دام لدى العرب ما يدفعهم الى الظن بأن غايسة الصهيونية القصوى انشاء دولة يهودية في وسطهم وعلى حساب أمانيهم القومية . ورجا ان تقدم الحكومة البريطانية ضهاناً صريحاً لكل حقوق العرب المشروعة لا كذلك الذي جاء غامضاً في نص وعد بلفور بسل بعبارة التأكيد الموجس التي قدمت اليه في كانون الثاني ( يناير ) عام بعبارة التأكيد الموجس التي قدمت اليه في كانون الثاني ( يناير ) عام للتلاقي ، فرفضت الحكومة البريطانية الهاس حسين ، ولعلها استخفت بتنبؤاته فيا قد ينجم من اضطرابات ، او لعلها كانت قد تورطت في بتنبؤاته فيا قد ينجم من اضطرابات ، او لعلها كانت قد تورطت في عهود للصهيونيين والعرب عالة دائماً على عطفها . وأي ذلك كان فقد غلي تقد من التأكيدات الغامضة لا تكاد تناسب روح مطالبه ، علم ان تحقها .

كذلك كانت حال المفاوضات حين حلّت الكارثة ، وكان آخر ما أسهم به حسين قبل سقوطه رسالة الى رئيس الوزراء رمزي مكدونالد بتاريخ ٤ آب (اغسطس) ١٩٢٤ يرجوه فيها مرة اخرى تنفيذ الوعود التي قطعت له في الحرب ، لكنه لم يتلق على رسالته جواباً ، اذ قبل ان ينتهي شهر آب (اغسطس) كانت الجيوش الوهابية تزحف نحو الحجاز ، وعند بدايـة تشرين الاول (اكتوبر) ضاع ملك حسين

ولما وقعت الواقعة وجــــد حسين نفسه ولا صديق له ـــ وفي ذلك كان هو الملوم لأنه أثبت ، لمسا ان كان حاكماً ، انه عاجز عن الاضطلاع بإرساء قواعد الحكومة السليمة ، وانه اثار كثيراً من الاستياء ليس بين رعاياه فحسب بـل بين جاهير الحجاج الذين يتجمعون كل عام في الحجاز . وتصرف نحو جيرانه تصرفاً يدل على انعدام المرونة والكياسة ؛ ذلك هو ما فعله مع الحكومة المصرية ومع الادريسي ولمبن سعود حتى قطعوا علاقاتهم به ؛ ولم يفعل شيئاً يسترضي به مسلمي الهند ، بل على العكس كان الحجاج اذا عادوا رووا الحكايات عن ابتزاز الاموال والمعاملة المزعجة فازداد بهذا شنآن الناس له ، وربما كان اسوأ اخطائه انه قبل في آذار ( مارس ) سنة ١٩٢٤ تو"ً بعد الغاء الحلافة في تركية ان تنادي به الهيئات الاسلامية في الحجاز وفلسطين وسورية والعراق خليفة على المسلمين ــ وهو عمل عاجل مرتجـــل لم يتحقق فيه حسن بادي الرأي حين ارتضاه من رأي المسلمين في العالم الاسلامي غامةً . ولقي هذا الانتحال لذلك اللقب المقدس استنكاراً إجاعياً من الرأي العام في كل قطر آخر سوى تلك الاقطار . وليس ذلك فحسب بل ان عمله ذاك وضع في يد ابن سعود ومسلمي الهند سلاحاً نافعاً يطعنون به في حقيقة دوافعه ويسيئون الى سمعته ، فتردد بن الناس ان غاياته الحقيقية قد سفرت وانكشف المخبّا ، وانه لم يكن بهدف الا الى تحقيق مطامحه الذاتية على حساب الاسلام ووحدته . وكانت التهمة جاثرة في اساسها لأن حسيناً كان رجلاً عميق الايمان لا يقل تقوى عن اي واحد من عائبيه ، الا ان قبوله الحلافة \_ وان كان قبول المتردد العازف - قد ألبس التهمة ثوب الحقيقة ونال من سمعته نيلاً بالغاً . ولما وجد نفسه دون معين توجه بنظره الى انجلترة فلم تستجب له .
عند ثد كان الشعور في «هوايت هول » قد صرح بمعاداته ، واصبحت الحكومة البريطانية تعده هدفاً للسخرية ومثاراً للازعاج . وجرت على ان تشبع حكايات مضحكة عن نزوات الرجل الشيخ وبوادره ، وفيها ما يثير الضحك حقاً ؛ وكلما دارت الحكايات ولدت حكايات اخرى وخلقت رغبة في مزيد ، كما هي الحال في القصص المضحكة عادة " . وجاء وقت اصبحت فيه تقارير المعتمد البريطاني الدورية عن الحال في الحجاز مفعمة بمادة للضحك الرسمي ، فنلقى رواجاً في مكاتب • هوايت هول » ويتناقلها الموظفون المدنيون ينظرون اليه بجد ، فلما استؤنفت اضحوكة ولم يعد الموظفون المدنيون ينظرون اليه بجد ، فلما استؤنفت المفاوضات في عام ١٩٧٣ كان موقف الموظفين منه اولا "مهاودة من بتسلي به ، ثم صبراً برماً ، ثم – بعد ان مرت الشهور وهو متشبث برأيه لا يتحلحل عنه – سخط المغيظ وتقزز المتخم .

وبدأت جيوش الوهابين زحفها في الاسبوع الاخير من آب (اغسطس)، فلما بلغت الاخبار الى الحجازيين انهم دخلوا الطائف دون مقاومة واجروا مذبحة فيها عم الذعر الحجاز ، وتقدم وفد من اعيان المواطنين يتوسلون الى الملك لعله ان يتنازل رجاء ان يرضي ذلك ابن سعود . وحث حسين الحكومة البريطانية على ان تتدخل لتكبح جاح ذلك الرجل المغير كما فعلت في الماضي ، ولكن توسلاته ذهبت هباء ، فقد اعلنت الحكومة البريطانية أنها ترى النزاع دينيا وهي لا تستطيع ان تتدخل فيه الإ اذا سألها الفريقان المنازعان ان تكون حكماً بينها . ولم يكن ابن سعود بحاجة الى تحكيم لأنه كان يعلم ان النصر من نصيبه . وعلى الرغم من تنازل حسين لابنه الاكبر علي عن العرش ، تابع ابن سعود تقدمه واحتل مكة في الثالث عشر من تشرين الاول ( اكتوبر ) ، وظل الملك علي مدة سنة في جدة وهو يقوم بمقاومة متهافتة ، وابن سعود

يترقب منتظراً متريئاً ، وقد كان في مقدوره ان يشق خطوط الدفاع الحجازية دون صعوبة كثيرة ، غير انه آثر ان ينتظر التسليم المحتوم ، فتم ذلك في كانون الاول ( ديسمبر ) عام ١٩٢٥ ، اذ استسلم علي وارتحل الى بغداد ليعيش مبعداً ، في بلاط اخيه . وفي الثامن من كانون الثاني ( يناير ) عام ١٩٢٦ نودي بابن سعود — رسمياً — ملكاً على الحجاز باجاع من سكان المدن الكبرى .

اما حسن فقد أبحر بعد بضعة ايام من تنازله ولجأ الى العقبة وبقي فيها حتى حزيران (يونية) التالي ، وحينئذ اخبرته الحكومة البريطانية ان ابن سعود يعترض على بقائه في ذلك الميناء وانها هي ايضاً لم تعد تسكت على بقائه هنالك ، ، فاختار ان يذهب الى قبرص حيث ظل حتى عام ١٩٣٠ . وفي نهاية ذلك العام أصيب بنوبة حادة أثرت في كيانه ؛ وكان يومئذ في الحامسة والسبعين ، وكأنما كانت نذيراً بالنهاية ، فأذن له في ان يذهب الى عمان ليقضي أيامه الأخيرة بين ابنائه . وفي حزيران (يونية) التالي قضى ذلك الشيخ نحبه مفعم الصدر بالمرارة ، صاباً لا يتردد ، وقد ينصفه الحلف في احكامهم عليه اكثر من معاصريه ونقائص ، علك قوة النفس ونزاهة الحلق وهما شارة العظمة ، واذا كنا نقدر الرجال بالقيم الحلقية اكثر مما نحكم عليهم عدى النجاح او الاحفاق فسان حسيناً يستحق اعجابنا كما يستحق عطفنا . ومها تكن الاسباب التي ادت الى سقوطه فان احدها هو الصلابة التي استند اليها في التمسك بآماله ومعتقداته ، ومنها رفضه ان يُسلم فيه الى ما كان يعده التمسك بآماله ومعتقداته ، ومنها رفضه ان يُسلم فيه الى ما كان يعده

ي جاء في الاندار البريطاني الى حسين يوم ١٨ ايار ١٩٢٥ : « وتدعوكم ايضا لمفادة المقبة لكي لا تكونوا سببا لحصول مشاكل جديدة بين بريطانيا وسلطان نجد • وفي هذه المناسبة تصر بالحاح بوجوب منادرتكم العقبة قائلة : لا يمكنها أن تسمع لكم بالبقاء اكثر من ثلاثة اصابيع » •

خيانة . ولا ريب في انه لو رضي ان يوقع المعاهدة ، في صورتها التي بلغتها في المراحل الاخيرة من المفاوضات ، لاحتفظ بعرشه ولربما انهى ايامه متمتعاً بالحكم والطمأنينة ؛ غير انه ظل وفياً لمعتقده وضميره فتمسك بما اعتبره مسألة إنصاف للشعب الذي عثله ، وفي سياق ذلك نفر منه حلفاءه حتى إنه عندما وقعت الواقعة وجسد نفسه معزولا لا صديق له ، وهو يستقبل العاصفة وحيداً .

۵

ان استيلاء ابن سعود على الحجاز وضعه موضع الصدارة في احداث الجزيرة فاصبح تاريخها من ثم موجها بالدور الذي يؤديه في تطورها . وكان التغير الذي حدث يعني شيئاً اكثر من تغيير في نظام الحكم ، اذ حقق تحولا اساسياً في حياة غرب الجزيرة العربية من ناحية مظاهرها الحاصة والعامة على السواء . وجلب نظاماً من الحكم وفكرة عن الواجبات المدنية ابطلت في خلال بضع سنين ما درج الناس عليه قروناً ، وأعاد للاخلاق الاسلامية والتقاليد العربية سيادتها في توجيه الشئون العامة في قواعد السلوك الجاعي والفردي ؛ ولعله أعمى تغير ، وربما كان ايضاً انفع تغير ، اعقب الدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية . وهذا النظام الجديد حسيا تكون ، يستمد وجوده في المقام الاول ، كالدعوة الاولى القرن السابع الميلادي ، من جهود رجل فرد عبقري . وان كان قد تكيف الى حد ما بالعوامل الاجهاعية والاقتصادية التي كانت ذات سيطرة يومئذ .

وكانت المشكلات التي تواجه ابن سعود في الحجاز عديسدة معقدة فتمرس بها عما اجتمع في شخصه من جرأة وحنكة ، وهما مظهر جذاب في شخصيته . ولم تكن تلك المشكلات تشمل المسائل الهامة داخلياً فحسب بل كانت تشمل ايضاً مسائل ملحة ذات اهمية دولية .

وكان اشدها تطلباً للمعالجة ما يتصل بكونه اصبح – واقعياً – حاكم البلاد المقدسة ، وكيف يكون وضعه بالنسبة لباقي العالم الاسلامي ؛ ثم المشكلة التي نشأت عن أثر المعتقدات الوهابية في المذاهب الدينية الأخرى . ويلي ذلك مشكلة الحدود او اين تكون حدود كل المنطقة التي افتتحها ، وهذا شيء يهم جيرانه في الجزيرة مثلما يهم الدول ذات الانتداب في المستطيل العربي . اما المشكلة الثالثة فهي مسألة العلاقة بينه وبين بريطانية العظمى وبينه وبين الدول الاجنبية الاخرى

تلك كانت مشكلانه الرئيسية الحارجية في البداية ، اما في الداخل فقد كان عليه ان يعالج المهمة الشائكة التي خلقها الاتصال بين اتباعسه الوهابيين ، ذوي الحاسة الدينية المتشددة ، وبين الحجازيين المتهاونين المستسلمين الى التسميح في شئون الدين . وكان عليه ايضاً ان محاول تلطيف التصلب لدى فقهاء الوهابيين وتوجيهه وجهة الاعتدال لا في مراعاة الأمور الدينية فحسب بل في استعال وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون واللاسلكي ، وكانوا لجهلهم بعلم الكهرباء والمغناطيس محسومها بدعاً الحادية من عمل الشيطان . ولم تكن أصغر مشكلانه ايضاً تخفيف وقع النكبات والمجاعة التي أحدثتها الحملة وتدهور الدخل الذي كان يدره موسم الحج ، ونزوات عهد حسن فسلط ابن سعود على هسذه يدره موسم الحج ، ونزوات عهد حسن فسلط ابن سعود على هسذه المهات وعلى غيرها من شئون الادارة عقلاً منزناً وإرادة فولاذية وأحرز في تصريفها قدراً ملحوظاً من النجاح .

اما في علاقته بالعالم الاسلامي خارج الجزيرة فقد كان عليه ان يواجه في البداية قسطاً وافراً من النقد ، اولا من جراء الموقف المتزمت لدى اتباعه ، وثانياً لأنه قبل عرش الحجاز دون ان يستأنس سلفاً الى رغبات المسلمين جميعاً . ولم تكن الانتقادات واهية ظالمة ونحاصة لأنه أعلن مراراً قبل ان ينتهي من حملته بأنه سيترك اختبار حاكم الحجاز

منوطاً بما يقرره العالم الاسلامي كافسة . وكان قد أصدر تلك التصريحات وغرضه الظاهري ان يلتزم بها ، ولكنه عندما لزمه الوفاء أعلن أن التباين بين المذهب الوهابي والمذاهب السنية الأخرى أوسع من أن يسمح بالبدء الفوري في التعاون المتكافىء ـ وانه بحس بأنه يلبي نداء الواجب إذا احتفظ بأزمة السيطرة في يديه ، وعقد مؤتمراً اسلامياً عاماً للتشاور في مسائل أخرى ذات مساس بالادارة في الحجاز . واجتمع المؤتمر في حزيران (يونية) عام ١٩٢٦ . ولم يكن بمثل المسلمين تمثيلاً كاملاً ، ولم تكن المحادثات فيه شاملة لكل المسائل التي يدور حولها الحلاف ، غير انه كان مؤتمراً غاية في النفع والفائدة لأنه يدور حولها الحلاف ، غير انه كان مؤتمراً غاية في النفع والفائدة لأنه الوصل مكن ابن سعود من البدء في مهمة التقريب بين آراء الفريقين ، وقد كان حكيماً في استغلال تلك الفرصة وفي متابعتها ، حتى ان التباين وقد كان حكيماً في استغلال تلك الفرصة وفي متابعتها ، حتى ان التباين ـ على مر السنين ـ فقد حدته تدريجياً واصبح عملياً خلافاً ساكناً

٦

اما سياسة ابن سعود إزاء جيرانه في الجزيرة فقد تدرجت في مراحل . وكانت مشكلته الأولى قاصرة على تعين الحسدود وإنشاء علاقات ودية فيا بينه وبينهم ونخاصة فيا بينه وبين صاحبي عسير واليمن . ولم تكن لديه أطاع توسعية ، ولكن لم يمض وقت طويل حتى وجد نفسه مدفوعاً الى العمل من جراء تقلبات الصراع بين ذينك الحاكمين .

ذلك أن ولاية عسر شهدت أياماً سوداء منذ أن مات السيد محمد مؤسس الأسرة الادريسية ودعامتها الكبرى في بداية عام ١٩٢٣ ، أذ نشأت المنازعات بين خليفته وافراد آخرين من عائلته ونشبت الحرب الأهلية ، وفي غمرة تلك الفوضى احتل إمام اليمن المناطق الجنوبية وقسطاً واسعاً من الساحل يشمل ميناء الحديدة . فلما برز ابن سعود على مسرح الاحداث التمس الادريسي الحاكم العون منه على شروط تمنحه السيطرة المعنوية في عسير ، غير ان حكمته جنبته التدخل. وحين تطور النزاع وبدا أن الامام يوشك أن يضم كل جنوبي عسير الى دولته خطأ ابن سعود خطوة وابرم اتفاقية ' مع الادريسي تقضي بأن تصبح عسر طوعاً تحت ما يشبه حماية " يقوم بها ملك الحجاز . واثبت هَ ا العمل انه الخطوة الأولى نحو و ابتلاع ، عسير نهائياً ، ذلك ان خلفاء السيد محمد – وكان يعوزهم ما لديه من قدرة ومقام – كانوا أعجز من ان يوقفوا التفكك الذي بدأ بعد موته ، او ان محموا المقاطعة في وجه الضغط القاسي الذي جاء من قبل الامام . فأصبح على حاكم عسير ان يختار بين الخضوع لامام اليمن والتبعية لملك الحجاز ، فـآثر الثانية لعدة اسباب . وأخرا عقد اتفاقية اخرى عام ١٩٣٠ اصبحت عسير بموجبها تحت حماية ابن سعود ، وغدت من كل الوجوه والأغراض تابعة لمملكته . ومعنى هذا انه لم يبق في الجزيرة العربية سوى دولتين مستقلتين ذاتي شأن . وانه لا بد لابن سعود والامام يحيي وقد اصبحت امبراطوريتاهما متناختين من البحر الاهر غرباً حتى آخر حدود المنطقة المعمورة بالسكان شرقاً - لا بد لها من ان يسويا الموقع الدقيق للحد المشترك فيا بينها .

وما كان احد ليتوقع ان يتم مثل تلك التسوية دون احتكاك ، لأن

١ \_ هي معاهدة مكة في ٢٢ تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١٩٢٦ ٠

الامسام يحيى لم يكن يطيق ان يفرط في مكاسبه ؛ كان يومثذ في منتصف العقد السابع من العمر وقد انفق عمره وهو يحاول أن يؤمن الليمن استقلالها أولاً ثم اتساعها لتشمل مسا كان هو واتباعه يعدونه حدودها التاريخية . وقد ضم داخل تلك الحدود اقساماً واسعة من عسير ، واسترجع الحديدة وتهامة وامتداداً من أرض ذات نجاد واخرى ساحلية كان الادريسي قد احتلها من قبل . وكان الامام آخذاً في هذا التوسع والضم حين لجأ الادريسي الحاكم يومثذ الى حماية جاره الوهابـي، فتعهد له جاره محاية عسير دون أي اعتداء آخر . ومعنى هذا ان الامام غدا بين خطتين : فإما ان يقنع بما احرزه واما ان يعلن الحرب على ابن سعود ، وكانت الحطة الثانية اكثر احمالاً لأن الحلاف بين الرجلين لم يكن ناشئًا عن التوتر بينها في امر عسير فحسب بل اختلفا على تملك بعض المناطق الاخرى الواقعة في اقصى الحدود التي لم تكن قد عينت بعد . وبدا كأن الاصطدام حادث ولا بـــد ، عاجلاً او آجلاً ، وان حاول الحاكمان في اخلاص ان يسويا الخلافات بالتفاوض. وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات انفجرت الحصومة بينها عام ١٩٣٤ وتمخضت عن نصر مؤزر للوهابيين بعد حرب لم تتجاوز شهرين اكتسح فيها الوهابيون سهول تهامة واحتلوا الحديدة ، فسعى الامـــام الى الصلح ، فأظهر ابن سعود إخلاصه وحنكته السياسية في عقد هدنة على نفس الشروط التي اقترحها قبل الاحتكام الى السلاح ، وكان ابن سعود يعلن دائماً انه رضي ان يضع عسير تحت حمايته ليحمي ما بقي منها لا ليستعيد ما فقدته . فلما رضي بالهدنــة لم يطلب تعويضات ولا ترضيات ولا تسليم سلاح أو املاك . وقد استنفد الامسام صبره وكان البادىء بقطع المُفاوضات واللجوء الى القوة ومع ذلك عامله ابن سعود كأنه لم يكن مبتدئاً بالعدوان وكأن لم يكن بينها حرب. وتتسم المعاهدة التي عقدت بينها ( وهي معاهدة الطائف في ٢٠ أيار

٧

وكان لا بـــد لتعيين الحد الشمالي من ان يتم التفاوض بين ابن سعود وبريطانية العظمى الدولة المنتدبة على المقاطعات المتاخمة لما استولى عليه بعد الحرب . وبعد ان ضم جبل شمر بقليل تعين الحد ابين تلك المقاطعة وبين العراق الواقع تحت الانتداب في اتفاقية ابرمت عام ١٩٢٢ ( اتفاقية المحمرة ) . وفي السنتين التاليتين مدّ ابن سعود سلطانه فشمل القسم الاعظم من وادي سرحان الممتد من الجوف في أتجاه شمالي غربـي ـ على نحو مقارب ـ الى حدود منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسي ، أي شرق الاردن وسورية . ومن اجل هذا ومن جراء المنازعات القبلية الخطيرة التي كانت تحدث بسبب انتقال تبعية القبائل وولاثها ، صممت الحكومة البريطانية على ان تفتح باب المفاوضات مع ابن سعود غير منتظرة انتهاء حملته ضد الحجاز ، وانتدبت السير جلبرت كلايتون الذي ابرم اتفاقيتين مع سلطان نجد بعد اقامة يسيرة قضاها في معسكره بجوار محرة ( في منتصف الطريق بين جدة ومكة ) . أما الحد بين نجد وشرق الأردن فقد تعين في اتفاقية حدًاء ( الثاني من تشرين الثاني ـ نوفمىر ـ سنة ١٩٢٥ ) وبموجبها نرك معظم وادي سرحان لابن سعود وجعل شريط من المنطقة الواقعــة تحت الانتداب البريطاني فاصلا بينه وبين المنطقة الواقعــة تحت الانتداب الفرنسي . وقررت في المعاهدة الثانية ( معاهدة محرة ، أول تشرين الثاني ــ نوفمبر ــ عام ١٩٢٥ ) المواد التي تنظم ارتحال القبائل من نجد الى العراق والاردن وبالعكس ، على نحو يكفل الهدوء بين تلك القبائل في تلك المناطق. امسا تسوية

الحدُّ بين الحجاز وشرق الاردن نقد أرجئت حتى تنقضي الحروب بين نجد والحجاز .

وما كادت الانفاقية تعن الحدود الشهالية حيى سارع ابن سعود لاثارة امر العلاقات التي كانت بينه وبين بريطانية من قبل ، وكانت تلك العلاقات خاضعة لاتفاقية أبرمها مع حكومة الهند في كانون الاول ( ديسمبر ) عام ١٩١٥ وهي تضعه في شبه تبعية للريطانين . ولم تقدر لتلك الاتفاقية مددة محدودة فكان ابن سعود حريصاً على أن يفاوض ليحل محلها وثيقة اخرى اكثر ملاءمة لوضع الاستقلال الحقيقي الذي كان يطمح اليه . وانتظرت الحكومة البريطانية حتى أكمل ابن سعود فتح الحجاز وثبت اركان حكمه فيه وابتدأت المفاوضات في تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام ١٩٢٦ فأدت الى عقد معاهدة جدة في الربيع التالي ( اي في ٢٠ أيار – مايو – ١٩٢٧ ) ، وفيها اعترفت بريطانية اعترافاً رسمياً بابن سعود ــ ملك الحجاز ونجد وتوابعهـــا ــ سيداً وحاكماً مستقلاً ، وأقرت المعاهدة ونشرت على الناس من بعد . وهي تختلف من عدة اوجه عن مسودات المعاهدات التي كانت تقدم من قبل للحسين ، غير ان أهم نقاط الاختلاف هي ان البند المتعلق بـ د المركز الحاص ، لبريطانية العظمى في المقاطعات الواقعة تحت انتدابها والمتعلق بوعد بلفور فلسطين ــ ذلك البند الذي جعلته بريطانية الشرط الاول في الاتفاق مع الحسين ــ ليس له اي وجود في معاهدة جدة . ومدة المعاهدة سبع سنوات قابلة للتجديد على اساس الموافقة المتبادلة ، وقد جددت فعلاً مع بعض تعديلات يسيرة عـــام ١٩٣٤ واثبتت انها وثيقة حكيمة قابلة للتطبيق ، وفي نجاحها نفسه ما يثني على الحنكة السياسية البناءة لدى المرحوم السيد جلىرت كلايتون الذي كان له الحظ

١ - انظِر الفصل : ٨ ، الفقرة : ٥ فيما صبق ٠

ِ الأوفر في وضعها .

ولما ان وضع ابن سعود علاقاته مع بريطانية على اسس جديدة مرضية توجه الى تعزيز مركزه الدولي بعقد المعاهدات مع الدول الاجنبية التي يدخل حكمها للرعايا المسلمين ضمن مصالحها ، اي هولندة وفرنسة وروسية وايطالية ، كذلك عقد معاهدات مع تركية وفارس . وأهم من هذه المعاهدات ، من وجهة نظر من يؤرخ الحركة العربية القومية ، سلسلة العقود والمعاهدات التي تربط اليوم بين المملكة العربية السعودية اوجيرانها في اليمن والعراق ومصر . وقد وضع عقدها حداً للمنازعات والمخاصات وزاد على ذلك ان فتح المسارب التي كانت مغلقة من قبل امام تغلغل الثقافة والاقتصاد وامام التفاعل الحر بين القوى التي تشكل أبيطء مستقبل العرب .

٨

ولم يكن ما حققه ابن سعود في ادارة امبراطوريته اقل روعة من نجاحه في ميادين القتال ومجالات السياسة . وكانت مهمة انشاء نظام وعدالة واسس للتقدم من الامور الشاقة العسيرة في بلاد مفتوحة مترامية الاطراف ظل سكانها من البدو على مدى قرون يتحدون كل سلطة سوى سلطة شيوخهسم ، ويرفضون ان يرتبطوا بأي مقاييس سوى مقاييس الشريعة القبلية . ومما زاد في صعوبتها نقص الموارد المحلية اللازمة للتطور الاقتصادي فكيف بها وهي لا تكفي للحاجي الضروري في تصريف شئون الحكم الصالح . وربما كانت اسوأ المصاعب التي واجهت ابن سعود في البداية تلك المصاعب التي خلقها تعصب اتباعه ،

١ - هذا هو الاسم الرسمي لما كان يعرف من قبل باسم : مملكة العجاز ونجد وتوابعها ٠

ذلك ان عشرين عاماً من الدعوة المستمرة حولت أهل نجد الى شعب من المتشددين الصارمين الذين لا يطيقون اي مخالفة الشريعة أو اي بدعة خارجة على ما عرف في صدر الاسلام. وكان رجال الدين قد غرسوا فيهم الاعتقاد بأن الحجاز مئسابة الزيغ والضلالة وان فتحه فرض ديني من اجل تطهيره ، فقاموا محققون ذلك الواجب بكل ما تلهمهم به مبادئهم الحرفية من قوة وشدة . وكانت حماستهم متطرفة لا مجال فيها لتوسط ولا يقف في طريقها عائق او يوهن منها تردد ، ومما زاد في حيرة ابن سعود ان تلك الحماسة لم كن تقف عند دفع الجنود الى تطبيق الشريعة بأنفسهم بل كانت تدفع الفقهاء الى ان يتساعوا مع الجنود إن السرفوا في تطبيقها وان يشجعوهم على ذلك .

ولما كان الجنود الوهابيون يعتقدون انهم يمحون معسالم الوثنية فقد سلطوا يد التخريب على القبور والاضرحة في الحجاز كله جملة واحدة وحاولوا ان يخربوا القبة القائمة عنسد قبر النبي ( ص ) ، واخدوا على عاتقهم عبء استعال القوة مع اهسل الحجاز لينهجوا نهجهم في الحياة الزاهدة المتقشفة ، حتى ارادوهم على ترك الدخان والآلات الموسيقية وغير ذلك من الامور الصغيرة . واورطوا ابن سعود في نزاع مع الحكومة المصرية حول مسألة ذات قيمة شكلية في اول موسم للحج قام بعد فتح الحجاز ، فلما استفتي علماء نجد في الامر اصدروا فتوى تؤيد موقف الجنود ولم يبسق لدى ابن سعود سوى ان يقطع علائقه تمصر ، وان يتريث الامور ؛ فقد كان نافذ البصر يعرف ان اتصال المتبرين المتشددين من اتباعه الوهابيين بالعالم خسارج الجزيرة سيلطف من شدتهم ، ولكنه كان يرى من الحاقة ان يتعجل ذلك مها يبلغ به

١ ــ من اركان العقيدة الوهابية تحريم بناء الاضرحة أو النصب من أي نوع عند القبور ،
 وحجتهم في ذلك أن وجودها يشجع توجيه الادعية والصلوات إلى الولي أو المسالح المدنون نيها
 بدلا من التوجه بها إلى الله وحدم كما ينص القرآن .

الاضطرار الى ضيان اذعانهم ، فاختار التريث حتى اذا اكتسبوا تجربة واتسعت آفاقهم استطاع ان يحملهم تدريجاً على مراعاة روح الشريعة مثلا يراعون حرفيتها ، وعلى ان يميزوا بين الذنوب الحقيقية والظاهرية . ولم تكن المهمة سهلة ، وفي سبيلها اتهم بين الحين والحين بالضلال وواجهته الفتن المستعلنة . غير انه في مدى بضع سنوات حدث في موقف الوهابيين كافة من التغير ما مكن ابن سعود من ان يحفظ السلم قائماً بين اتباعه وسائر المسلمين – دون ان يفرط في شيء من شئون السنة – كما مكنه من ان ينهي الحلافات التي كانت تعيق الحج، شئون السنة – كما مكنه من ان ينهي الحلافات التي كانت تعيق الحج، وان يرأب الصدع بينه وبين مصر ، وان يعقد معاهدات مصع فارس واليمن وكلتاهما تدينان بالمذهب الشيعي ، وهو عمل لو تصدي له ابن سعود قبل بضع سنوات لعده فقهاء الوهابيين ضلالا وتعاملا مع الملحدين .

ومن المشكلات الأخرى التي كانت تواجه ابن سعود في الشئون المداخلية لامراطوريته تلك المتعلقة بصالح القبائل ؛ فقد كان عليه اولا ان يقيم النظام والعدالة وبخاصة بين قبائل الحجاز ، وبعضها كانت قبائل كبيرة قوية لـقاحاً لا تدين الالقوانينها القبلية ، وكانت ترى أنها طائفة قائمة بذاتها فلم تنقد للتجنيد الاجباري ، وأبت دفع الضرائب وغيرها من الواجبات التي تفرض على المستقرين . امسا تلك القبائل فكانت تتصرف في مجالات تجوابها تصرف السادة ذوي السلطة المطلقة . فهي تتصرف في مجالات تجوابها تصرف الدولة التي يصاحبها جاعات الحراس بحبر القوافل - لا تستثني قوافل الدولة التي يصاحبها جاعات الحراس الممنوعات التي تحريمها القوانين العامسة والجزائية ، فهي لا تفرق الممنوعات التي تحريمها القوانين العامسة والجزائية ، فهي لا تفرق المنوعات التي تحريمها القوانين العامسة والجزائية ، فهي لا تفرق الفردي ولذلك تقيم وزناً كبيراً للثارات ، بل إنها تفرض في بعض الأحوال ان يكون القتل واجباً مشرقاً . وقد درجت بعض القبائل على تخطى

الشريعة البدوية واندفعت وراء كل انواع السلب والنهب حتى لتسلب اولئك المسافرين والحجاج الذين كفلت لهم سلامة المرور لدفعهم الاتاوة المطلوبة ( الحاوة ) .. ومضت على هذه الحال قرون ، وباءت جميع محاولات الاتراك لضبطها بالاخفاق .

وإذا قارن امرؤ بين تلك الحال وبين الظروف الحالية لم يكد يصدق الفارق بينها لأول وهلة . فالغزوات اليوم عرمة ، والاتاوات من المظاهر التي عفت آثارها ، وقد سن للضرائب نظام موحد ، ووضعت لوائح تنظم الأجور التي يدفعها الحجاج في تنقلابهم ، وأصبح عقاب المذب منوطاً بالدولة وحدها ، وغدت قبائل الحجاز وغيرها – من كل وجهة خاضعة لقانون البلاد ، دون ان تحرم من حربتها البدوية ، والعجيب الهجيب انها تذعن لذلك القانون . وقد بطلت عادة الغزو عملياً ، وصقطت لفظة و خاوة ، من المعجم القبلي ، وأصبحت الضرائب تجمع وسقطت لفظة و خاوة ، من المعجم القبلي ، وأصبحت الضرائب تجمع اون معارضة . ومن النادر في هذه الايام ان يعترض احد طريق رحالة او ان يسرق حاجاً او يبتز ما معه . واصبح احترام القانون في الأرياف والمفاوز عاماً كشأنه في المدن . وليس من المغالاة ان نقول ان نسبة الامن العام في العربية السعودية ربما كانت أعلى منها في اي قطر آخر في العالم ، لا نستثي أشد الاقطار تمدناً .

وكان العامل الاول في ذلك التغر هو استخدام ابن سعود لسلطته معتمداً على الجيش الذي يساتمر بأمره . وكانت القبائل في البداية تلجأ الى المقاومة والتحدي على الرغم من إنذاراته الشديدة . وقد جهد كثيراً لكي يضمن إذعانها طواعية فكان لذلك يعقد مداولات متأنية مع الشيوخ رجاء ان يقنعهم ، إذ يضرب لهم المثل بما صارت اليه نجد ، ويحدثهم عن الفوائد التي جنتها قبائل نجد من إفشاء النظام ، وعندما وجد ان وسائل الاقناع لا تجدي فتيلاً أصدر إنذارات الى الشيوخ وأرفق بها الهدايا ليتدبروا كلاته غير نافرين . غير ان النروي لم يؤت أكله

وسرعان ما وردت الانباء بأن بني حرب قد أغاروا ينهبون . عندئذ جمع ابن سعود ( تجريدة ) من اتباعه المسلحين وأرسلهم ضد المعتدين وأوصاهم بالقسوة والرهق . فانقض العساكر الوهابيون على معسكر بني حرب وأصلوهم مذبحة مربعة فقتلوا منهم نحو مائتين . ورن النبأ في جنبات الحجاز ودفع بالشيوخ الى استئناف التروسي في الأمور متأملين في سرعة العقوبة وفي قسونها . وتلا الحادثة حادثان آخران مشامهان من حوادث العقوبة ، وإن كانا على نطاق أضيق ، فسكتت القبائل على مضض غير أنها كانت جادة في قبول النظام الجديد .

## ٩

وتجلت فائدة النظام الجديد لدى ابن سعود عندما اتخذه اساساً لحطته في الاصلاح الاجهاعي والاقتصادي . وكانت أسس تلك الحطة جما اختمر في ذهنه منذ عهد بعيد ، وتدور حول استقرار البدو في الفلاحة والرعي فكان يمنح لفئة قبلية مساحة من الأرض فيها بثر او منبع للهاء ليتخذوها مقر هم الثابت الدائم ، ومن ثم عليهم ان يعيشوا فيها معيشة زر ع او رعاة ، وتهيا لهم البيوت والآلات والارشادات في فنون الفلاحة المنظمة وتربية المواشي . وكانت الغاية ان تغدو تلك و الهجر الجديدة على مر الزمن وحدات قروية ذات استقلال ذاتي في ادارتها المحلية واقتصادياتها .

وقد بدىء تنفيذ هذا المشروع في نجد عام ١٩١٠ إذ أنشت يومئذ أولى الهجر ؛ ثم مضى المشروع في خطى سريعة حتى كان عدد الهجر في مختلف أنحاء نجد يوم جاء ابن سعود الى الحجاز سبعين ( في كل واحدة منها عدد يتراوح بين ٤٠٠ - ٢٠٠٠ نسمة ) . تلك كانت عاولة للتخلص من الزمانة التي كانت تعانيها الجزيرة – اعني الفاقسة المزمنة في حياة الصحراء . وهي تجربة في التخطيط الاجتاعي ، ومن

هذه الناحية قد تؤدي الى نتائج دائمة لأنها تستنظر اهدافاً أخلاقية ومادية معاً . وكانت غايتها المباشرة ان تخذَّل البدو عن الغزو بأن تهيء لهم وسائل من التعيُّش جديدة معتمدة ، وبذلك تزيل الحافز الاكبر للتغاور بين القبائل . وهناك دافع آخر ، يتصل بالحجاز في اقل تقدير ، وهو امجاد مصدر جديد من الرزق للاعراب الذين كانوا يتعيشون حتى عهدئذ من نقل الحجاج على جالهم وقد غدت حرفتهم مهددة بالزوال لحلول السيارات محل ً الجمال . وكان ابن سعود وهو العارف بنفسية البدو المتعمق لها يرمي الى أهداف اخرى بعيدة ــ كان يرمي الى تحويل حياة البدو القائمة على التجوال ، وجعلها مستقرة حول مركز ثابت ، والحصول على كل ما يفعله الاستقرار من ايجاد لمصالح جديدة ومسئوليات جديدة وقيم جديدة . وأداه نفاذ بصره آلى ان يستشفّ من خلال نواة النفسية البدوية ما يكمن وراءها في الاعماق من الغرائز الانسانية ، فرأى انه لو اصبح البدوي مالكاً لبيت ؛ واصبحت جذوره راسخة في الارض ، لطرح النواة التي كو"نتها القرون وأطاع داعي الغريزة الانسانية واستشعر حلاوة الاستقرار في بيت عملكه . وصلما المعنى تكون خطة ابن سعود تجربة في بعث اخلاق وتحتل مكانتها اللائقة بها بين الاعمال الملهمة التي تتمخض عنها الدراية السياسية الحلاقة . ولسو امكن تطبيقها في ساثر الجزيرة العربية بهذا الاتساع الذي لاقته في نجد ، ولو طبقت في الحجاز ( على نطاق اضيق ) ، إذن لغيرت ــ تغييراً عميقاً ــ من طباثع البدو وعاداتهم وبدلت وجه الجزيرة العربية .

وسيكون ذلك التغير اسرع إذا اقتبست الجزيرة العربية الوسائــل الحديثة في النقل والمواصلات واستغلت موارد لم تستغل حتى اليـــوم . والعمل في هذا السبيل ماض بهمة ، فعندما جاء ابن سعود الى الحجاز كان الجمل ما يزال الوسيلة الكبرى في النقل ، ومنذ عهدئذ تغلغلت السيارة في كل المملكة العربية السعودية ــ تقريباً ــ ومع ان استعالاً

لم يعم بعد فان الامكانات التي تهيؤها عظيمة . وقد سو"يت طرق القوافل القديمة لتصبح صالحة لعربات النقل ؛ واليوم يستطيع المسافر ان يقود سيارته في ارتباح من البحر الأحمر حتى خليج العرب ، ومن جدة الى المدينة ومنها الى بغداد . وفي مدة لا تكاد تبلغ عشر سنوات اصبح نقل الحجاج جميعاً يتم بالعربات حتى لينتقل بقوة البترول الى مكة والمدينة ماثة الف او يزيدون ممن يفدون الى الحجاز كل عسام حجاجاً. وفي المدن الكبرى محطات لاسلكية فاذا انتقل ابن سعود في عربته من أقصى امبراطوريته الى اقصاها ظلت اجهزة الاستقبال والارسال القسابلة للنقل تمكنه من الاتصال المستمر مع رجال دولته في كل الانحاء . كذلك أمر باجراء بحث منظم عن الميساه الجوفية وأمر بحفر كثير من الآبار الارتوازية . ودل التنقيب عن المعادن على وجود منابع غزيرة من الزيت وبعض الذهب ومختلف الحامات المعدنية . وريما لم يكن الزيت والمعادن الا سببا في زيادة الدخل غير ان المصادر الجديدة من الميساه واقتباس الوسائل السريعة للتنقل ستسرع في انجاز التغيرين الكبيرين اللذين تشهدهما الجزيرة اليوم وهما : استقرار القبائل في الارض وازدياد الاتصال بين البلاد العديدة المجزأة من الجزيرة العربية . وفي كلا هذين يكمن الأمل باستقرار جديد في جزيرة عربية منتعشة ناهضة

## الغصّل السّادسعَشِير

## العراق ومئورته وفلينطين بعدَا يحرَبْ

١

كانت السنوات التي تلت الحرب في أقطار المستطيل العربي الى الشهال من الجزيرة العربية — كما كانت في الجزيرة نفسها — سنوات مسن الاضطراب والكفاح ، مع فرق في الاسباب ، فأما في الجزيرة العربية فان اسباب الحصام كانت كامنة في عدم استقرارها السياسي وفي المنافسات بين الحكام . وأما البلاد التي وقعت تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي فان النزاع كان يثور فيها — وكان كفاحاً محتوماً — بسبب اعمال الدول الاوروبية ، وكان وليداً طبيعياً لمقررات سان ريمو وللخطوات التي اتخذتها كل من بريطانية وفرنسة في تنفيذ و الواجبات ، التي اختارتاها دون تكليف ، في العراق وسورية وفاسطين .

ولم تعطها عصبة الامم حق الانتداب وانما منحته لها هيئة – اسمها المجلس الأعلى – تتألف من ممثلين لفرنسة وبريطانية العظمى وايطالية . وكان لكل دولة من هذه الدول اطاعهـا فيا كان من قبل ملكاً

للامراطورية العنائية . فلما تنحّت الولايات المتحدة ولم تعد اعتراضات ولسن الوخّازة تحرج تلك الدول، وجد رئيسا الوزارتين البريطانية والفرنسية ان من الممكن أخيراً الوصول الى اتفاق لاقتسام الغنائم ، وان يعهد كل منها للآخر بالانتداب على ما يخص كلا منها . وكان ميشاق عصبة الأم احينند نافـــد الفعل ويحوي شروطاً خاصة لمنح الانتدابات وتعين مداها ، وقد نص بصراحة فيا يتعلق بالبلاد العربية على ان رغبات السكان المعنين هي ذات الاعتبار الأول في اختيار الدولة المنتدبة . الا ان مؤتمر سان ريمو لم يكترث مهذا الشرط وكانت مقرراته انتهاكاً لــه . وكانت رغبات السكان المعنين معروفة لدى ممثلي الحلفاء على الاقل من تقرير لجنسة كنج – كرين ومقررات مؤتمر دمشق . غير ان اولئك الممثلين لم يراعوا في توزيع الانتدابات الا مطامعهم الحاصة ، محوّرة بعض تحوير ، حيث كانت الضرورة تقضي بذلك : التوفيق بين المطامع بعض تحوير ، حيث كانت الضرورة تقضي بذلك : التوفيق بين المطامع الفرنسية والبريطانية المتضاربة . واقتطعت كل دولة القدر الذي سمحت به الأخرى ثم وصفت كل منها حكمها لحصتها من الغنيمة بأنه و واجب ، فرضته عليها الالتزامات الدولية المقدسة .

وانتهك ميثاق العصبة ايضاً في نص آخر من نصوصه . فقد جاء في الميثاق – في الفقرة الحاصة بأملاك الامراطورية العمانية السابقة – ان بعض الجاعات قد وصلت مرحلة من التطور بحيث يمكن الاعتراف بوجودها « شعوباً مستقلة ، – على ان يخضع ذلك – مؤقتاً – لوضعها تحت الوصاية الانتدابية ، أي لتقديم المشورة الادارية والعون الاداري ، حتى يحين الوقت الذي يمكنها فيه ان تقف دون وصاية . وهذا لا يعني ان الاعتراف بالاستقلال يعلق حتى يحين الوقت لانهاء الانتداب ، وانما يعني عكس ذلك تماماً – يعني ان تلك الجاعات كانت عندئد مستحقة يعني عكس ذلك تماماً – يعني ان تلك الجاعات كانت عندئد مستحقة

١ - تجري الاشارة في هذا الفصل الى المادة : ٢٢ من الميثاق •

لاحراز الاستقلال - كغيرها من الشعوب المستقلة - وان الانتداب لن يكون الا قيداً مؤقتاً يقيد به تمتعها الحر الطليق بمميزات الاستقلال . وبالنظر الى العراق وشمالي سورية نجد ان مقررات سان ربمو احترمت هذا النص رسمياً فاعترفت بهاتين المقاطعتين دولتين مستقلتين ، اسماً لا حقيقة ، اما في حال فلسطين فانها انتهكت ذلك النص اسماً وحقيقة ، فنح انتدابها الى بريطانية العظمى على شروط حذف منها عمداً الاعتراف باستقلالها . وعللت بريطانية ذلك الحذف بأنها وجدته ضرورياً من أجل التزاماتها التي قطعتها على نفسها في وعد بلفور .

وكانت المواد التي نصت في الميثاق على وضع بعض الشعوب تحت انتسداب اجنبي ترمي الى تطبيق مبدأ جديد آعتنقه الحلفاء علنساً في تصريحاتهم اثناء الحرب ومن بعدها ، وقد عرف هذا المبدأ في الميثاق على النحو التالي : 1 ان صالح مثل هذه الشعوب وتطورها بمشلان وديعة مقدسة في ذمة المدنية وان الضمانات لتحقيق هذه الوديعة بجب ان ينص عليها في هذا الميثاق ۽ . وأول نقطة تلفت نظر الدارس هي انه حین اجتمع مؤتمر سان ریمو في نیسان (ابریل) عام ۱۹۲۰ کانت معاهدة فرساي قد أجيزت في العاشر من كانون الثاني (يناير) عام ١٩٢٠ ، وان الميثاق ، وهو جزء من المعاهدات ، كان أداة ملزمة للحلفاء . فمقررات سان ريمو إذن وضعت في وقت كان فيه الميثاق هو الاداة الشرعية ــ بل الأداة الشرعية الوحيدة ــ لتحديد المبادىء التي يمنح الانتداب بموجبها ويؤخذ ، وهي مقررات صحيحة او فاسدة بمقدار تلاؤمها مع تلك المبادىء او انحرافها عنها . اذن فإن مؤتمر سان ريمو قد خالف نصوص الميثاق في امرين : في اختيار الدولة المنتدبة لتولي شئون كل قطر ، وفي التفرقة بين فلسطين وساثر الاقطار العربية ، وخرج ذلك المؤتمر بقرارات انتهكت التزامات الحلفــــاء الاخلاقية والشرعية معاً .

اما في حال سورية فان الحلفاء اغرقوا في اهمال و صالح شعبها وتطوره ، حين قرروا تجزئتها في ثلاث دول منفصلـــة ، ذلك لأن البلاد وحدة ذاتية تتمثل من وجوه عديدة ، فهي على رغم التنوع العظيم في تضاريسها الطبيعية كانت داثماً واحدةً من الناحية الجغرافية ، اي وحدة في ذاتها محاطة بحدود طبيعية مميزة . كذلك كانت قد طورت حياتها الزراعية والتجارية في الميدان الاقتصدادي على اساس مواردها الطبيعية وكانت تتخلل القطر جميعه شبكة دقيقة من نواحي النشاط المتساندة تربط بين منطقة ومنطقة وتصل الارياف بالمدن والساحل بالداخل. ولها في الوحدة موروث حضاري وتاريخي ، فمنذ الفتح العربسي اصبحت وحدة سياسية ــ خلا الفترة الصليبية ــ واحتفظت باللغة والعادات التي ابتدأت تكتسبها منذ القرن السابع الميلادي . فاذا تناولت جميع الاعتبارات الأساسية اتضح لك ان صالح البلاد وتطورها المقبل محكوم عليهما بالتأخر اذا تحطمت وحدتها . ولم يكن الحلفاء يفتقرون الى الدلائل التي تنبئهم بقوة شعور الناس بأمر الوحدة في ذلك القطر غير انهم اهملوا جميع هذه الاعتبارات ، ووجد المجلس الأعلى للدول المتحالفة ــ وهو لا يعير الا شهوات اعضائه اهتماماً ـ ان الطريقة الوحيدة لارضاء بريطانية العظمي وفرنسة هي تقسيم سورية بينهها . وجعلت القسمة على خطوط مماثلة \_ تقريباً \_ لخطوط التقسيم التي أقربها اتفاقية سايكس \_ بيكو مع فرق واحد هام ، وهو ان المنطقة ، البنيّة ، التي خصتها الاتفاقية بادارة دولية منحت لبريطانية وحدها ، وهذا هو ١٠ كان مهدف اليه المستر لويد جورج وبعض زملائه في كل حين بينا كانوا يدعون العطف الانساني الغيري على الاهداف الصهيونية . ووضع العراق كله تحت انتداب واحد . صحيح ان اتفاقية سايكس ــ بيكو نصت على تقسيمه الى منطقتي نفوذ: فرنسية وبريطانية ولكن حين انعقد مؤتمر سان ريمو لم تعد فرنسة طرفاً في المطالبة به . ومع ان المفاوضات التي بدأت في لندن في كانون الاول ( ديسمبر ) عام ١٩١٨ ( حين طلب المستر لويد جورج الى كليمنصو ان يوافق على ضم شمال العراق وفلسطين الى منطقة النفوذ البريطاني ) لم تؤد الى تسوية نهائية حينشذ فان اتفاقية عقدت بعد سقوط كليمنصو في كانون الثاني عام ١٩٢٠ وتنازلت فرنسة بموجبها عن كل مطامعها الاقليمية في العراق في مقابل إطلاق يدها في سورية واعطائها حصة كبيرة من زيت الموصل . وقد تمت المساومة الفرنسية البريطانية فعلاً في سان ريمو ، والمؤتمر منعقد ، ولما أبرم أمر تلك الصفقة ا منح المجلس الأعلى رسمياً حق الانتداب على العراق كله لبريطانية .

۲

هكذا تكونت الانتدابات الثلاثة المعلمة بالحرف ( A ) وهي تشمل فيا بينها كل المستطيل العربي ، فجعل العراق وهو يضم ولايسة البصرة وولاية بغداد والموصل ، دولة واحدة تحت الانتداب البريطاني، وجزئت سورية في ثلاث دول تتفق تماماً والوحدات الثلاث التي انقسمت فيها بعد احتلال الحلفاء ، فما كان يسمى و المحتلة الجنوبية ، اصبح فلسطين ذات الانتداب البريطاني ، وما كان يعرف باسم و المحتلة الشرقية ، و و المحتلة الغربية ، اصبح دولة سورية ودولة لبنان على التوالي ، وكلتاهما خاضعة للانتداب الفرنسي ، وفيا عدا ذلك فكل منها تعتبر كياناً سياسياً متميزاً عن الآخر . بعبارة اخرى ان ما قصد ان تمنية مقررات سان ريمو عملياً هو ان تربحل ما يشبه موافقة دولية ان تحققه مقررات سان ريمو عملياً هو ان تربحل ما يشبه موافقة دولية

۱ \_ تم ذلك في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) في اتفاق عنوانه و مذكرة اتفاق بين السيو فيليب برتلو والسير جون كادعان ، ۲۷۰ ) ۲۰ ( ۱۹۲۰ ) ۰

على اقتسام الغنائم بعد الحرب ، وان ثمنح نظم الحكم القسائمة التي وصفت بأنها و ادارات عسكرية في بلاد العدو المحتلة ، صورة الشرعية وبراءة الدوام ، وذلك لحدمة الدوافع المستكنة التي كانت قابعة في خاطر فرنسة وبريطانية العظمى عندما أقامتا تلك الادارات و المؤقتة ، .

وتحتاج مقررات سان ربمو الى دراسة من ناحيتيها الأخلاقية والسياسية، لأنها كانت بداية فصل جديد في تاريخ الحركة العربية ، وذلك هو الثورات ضد دولتين من دول الغرب . اما من الناحية السياسية فقد كانت المقررات عارية عن الحكمة من حيث انها اتجهت اتجاها معارضاً لأعمق رغبات السكان المعنيين ، مناوئاً لمد من الوعي القومي زادت الحرب وانهزام الاتراك من طغيانه الى حدد لا يمكن له ان ينحسر بعده ، ولم يكن فرض تلك القرارات ليتحقق الا باللجوء المستمر الى القوة وغيرها من وسائل القمع . واما على الصعيد الأخلاقي فانها من تعرضاً للنقد نقض العهد لانه كان خليقاً ان يثير مقاومة مسلحة ويتقاضى ضريبة لا يعلم الا الله مقدارها من النفوس والآلام .

ويؤكد المدافعون عن مؤتمر سان ريمو الصعوبات التي كان على بريطانية ان تتمرس بها في علاقاتها بفرنسة ، ويقولون ان مقرراته كانت توفيقاً بين الدولتين – على ما فيها من نقص – وانها كانت الوسيلة الوحيدة لتجنب الانشقاق بينها . وهناك ايضاً اتجاه – تجده حتى لدى مؤرخين مشهورين – لأن تعزى تلك الصعوبات الى عناد فرنسة وبالدرجة الأولى الى إلحاحها على تنفيذ اتفاقية سايكس – بيكو ، تلك الاتفاقية التي فاتحتها بريطانية بشأن تمزيقها . ويستنتج اصحاب هذا الرأي انه لو كانت فرنسة عاطفة على النهضة العربية بدلاً من ان تكون معادية لما ، لو أنها نظرت الى إمكان التعاون العربي الفرنسي نظرة واسعة بدلاً من نظرتها المعنة في الضيق ، ولو انها وافقت على ان ترتأي بدلاً من نظرتها المعنة في الضيق ، ولو انها وافقت على ان ترتأي

تدبيراً قابلاً للتطبيق تقوم به الدولتان باستشارة العرب ، فيحل محل الاتفاقية ، لو تم ذلك لكان من الممكن تجنب الجوانب السيئة في مقررات سان ريمو .

واذا تدبرنا الحقائق وفحصناها بدقةً لم نجد لذلك الاستنتاج ما يسنده، او على الأقل لم نجده صحيحاً كله . لأن الحجة التي يستند اليها تغفل نصيب بريطانية العظمى في المسئولية وتنسى المشكلة التي لم مخلقها الا رغبتها في اضافة الموصل وفلسطين الى حصتها من الغنائم ، وهي رغبة لم تفصح عنها الا بعد الهدنة . وكان مطلبها هذا يستتبع ابتعساداً عن شروط اتفاقية سايكس ــ بيكو ، وان يزداد نفوذ بريطانية في البلاد العربية ازدياداً يجعل الفرنسيين يستشعرون الخوف العميق على مركزهم في الشرق الأدنَّى فيمسكون عن الموافقة . ولم يكن الفرق بين الدولتين كما يحسب بعضهم - فرقاً بين وزارة خارجية بريطانية نفاذة البصرة رَحبة الآفاق تتنازل بشهامة عن حقوقها في الاتفاقية المشينة ، وبين وزارة خارجية فرنسية متشبثة عنيدة لا تفكر الا في حصتها من و فلذة اللحم ، المقررة . كلا . بل ان ساسة بريطانية العظمى في الواقع هم الذين كانوا يطالبون بأن يأخذوا في المساومة فلسطين وولايسة الموصل زيادة على ما قررته لهم اتفاقية سايكس ــ بيكو بينا كانوا هم انفسهم يصرحون ببطلانها . فاضطر الفرنسيون ازاء ذلك الى اتخاذ موقف المدافع، وكان إلحاحهم على تنفيذ الاتفاقية ـ وهذا ما يعده بعض المؤرخين عقدة المصاعب الانجليزية الفرنسية – رداً بارعاً على الادعاءات البريطانية الجديدة.

ويصدق من يقول: ان الحكومة الفرنسية كانت معادية — اساساً — للنهضة العربية وأن سياستها كانت مستوحاة من رغبتها في ان تغتال المظهر السياسي من تلك النهضة وتشل تقدمه. وكذلك يصدق ايضاً من يقول: ان البريطانيين كانوا مدفوعين بقوة عطف اصيل على الأماني

العربية بل كانت لديهم رغبة في ان يروا تلك الأماني تتحقق - جزئياً - على ان تتحقق بالمثل أماني البريطانيين . ولكن من التضليل ان نصور مقررات سان ربحو نتيجة حتمية للعناد الفرنسي لأن اسوأ مسلامح تلك المقررات هي التي برزت نتيجة مباشرة لمطالب بريطانية في استقطاع أقالم اضافية لنفسها .

ومن أبعد تلك المقررات جوراً وإثماً ذلك القرار الذي وضع حكومة فيصل بدمشق تحت رحمة الفرنسيين . فلو أنا التزمنا بأضيق التفسرات لتعهدات مكاهون لوجدنا من المسلم به ان بريطانيسة تعهدت و بأن تعترف وتساند ، حكومة عربية في سورية الداخلية . وهذا التعهد واضح لا تخطئه العين ، وقد اعترفت به الحكومة البريطانية علناً ، وما وجد من يعبر عنه أفصح من تصريحات المستر لويد جورج ١ . ومسع ذلك فان هذا الرجل أذعن في سان ريمو لمطلب فرنسة بالانتداب على المناطق الداخلية والساحلية من سورية . وكان ذلك هو الثمن الذي تتقاضــاه فرنسة لقاء موافقتها على ضم الموصل وفلسطين الى منطقة النفوذ البريطاني، وهو ثمن دفعه المستر لويد جورج على حساب الدين الذي أقرت بريطانية بأنه في ذمتها للعرب ، ووافق على منح الانتداب لفرنسة دون ضـــان مماثل بأن تعترف باستقلال الحكومة العربية وتسنده . ولما دخلت فرنسة مدينة دمشق بعد شهرين وطردت فيصلاً انزعج خاطر الحكومة البريطانية قليلاً ثم فاءت سريعاً الى السكينة ، وعللت النفس بأنها لا تستطيع ان. تتصور ابداً انها تخوض حرباً ضد فرنسة من اجل سورية ، وهذا مَــــا لم تكن تستطيعه حقاً .

اما في نظر زعماء العرب فان أخبث مظهر في تلك الصفقة السادرة هو أنها اشتملت على تقسيم سورية ومهدت الطريق لتفكيك اوصالها من بعد. وكان وضع أي حاجز على خطوط الاتصال الاجتماعي والاقتصادي

١ ـ راجع الفصل : ١٤ ، الفقرة : ١١ من هذا الكتاب •

يعطل - الأسباب تقدمت الاشارة اليها في هذا الفصل - اقتصاديات البلاد جملة ً ويؤخر تطورها . بل ان الحد الذي رسم في كانون الاول ( دیسمبر ) عام ۱۹۲۰ و کان نتیجة طبیعیة لمقررات سان ریمو کان ذا جناية أشد وأخطر ، اذ انه خلق ايضاً عقبة جديدة مخيفة امام الأهداف الثقافية والسياسية التي كانت ترمي اليها الحركة العربية ، وكانت عقبة تلد أرزاء ونكبات أشد من كل ما ولدته الاجراءات المركزية ايسام الحكم التركى. وقد دلت الاحداث التالية على انه كان لتلك المخاوف ما يبررها ، فبعد ان احتلت فرنسة دمشق في تموز عام ١٩٢٠ امتدت دائرة النفوذ البريطاني فشملت المنطقة الواقعة الى الشرق من نهر الاردن، ومد " ــ اخبراً ــ الحد الذي وضع مؤقتاً في كانون الاول من ذلك العام على طول الطريق الذاهب من البحر المتوسط الى بادية الشام ومن ثم ألى العراق . وهو يبدأ من نقطة عينت تعسفاً بين عكــــا وصور ، ويتخلل الريف في اتجاه شرقي ــ تقريباً ــ ويستمر حتى يجـــاوز حدود المناطق ذات السكان المستقرين . وليس من المبالغة ان نقول إن هذا الحد الذي اصبح - كما قدر له - خطأ فاصلاً مستديماً بن منطقتي النفوذ الفرنسي والبريطاني قد انتهك حرمة كل قانون معروف متبع في رسم الحدود بين الأجناس والأقطار . ومنذ ذلك الحين اصبح عقبة كؤوداً في وجه التجارة وغيرها من سبل الاتصال ، وغدا سداً مصطنعاً نشرت كل دولة من الدولتين على كل جانب من جانبيه لغنها ووطدت عملتها ، وأقامتا نظ) مختلفة من الادارة والتعليم والتنظيم والتخطيط الاقتصادي .

وسيزداد الضرر الذي أحدثه التقسيم وضوحاً كلما تقدمنا شوطاً في هذا الفصل . وكل ما نحتاج الى ان نلحظه هنسا هو انه حين أقر التقسيم في سان ريمو ، مع الاغفال المطلق لرغبات الشعب المعني وحاجاته ، أثار استياء في نفوس الزعماء أشد مما أثاره منح الانتدابات نفسها ، لأنهم

اعتبروه ــ وبحق ما اعتبروه ــ تدبيراً رجعياً مضياعاً لا ينتهك فحسب حرمة المواعيد وانها ينتهك ايضاً حرمة مبادىء اللياقة في معاملة الشعوب الضعيفة ، اي المبادىء نفسها التي قامت الانتدابات ــ أصلاً ــ من اجل خدمتها . وتكشفت الدوافع الكامنة لدى الدولتين في عربها الفاضح لأعين المتأملين من زعماء العرب ويخاصة اولئك الذيسن كانوا اشدهم حاسة في الدفاع عن الصداقة الأنجليزية العربية . لقد تقشعت سحسابة الوهم الحادع ولكن نبت في مكانها شعور" باحتقار دول الغرب وموجة" من الحرض الحاد ما لبثت ان تحولت الى يسأس وانطلقت تعبر عن نفسها بالانتفاضات الثائرة . وقد يستنبط الدارس كل نوع من الاسباب الوجيهة ليعلل مها هذا المظهر او ذاك من تلك الثورات ولكن عليه ان يذكر أنها كانت في الاساس وليدة المشاعر الساخطة والانفعالات النفسية التي أثارتها مقررات سان ريمو . لقد ظل العرب ثمانية عشر شهراً بعد الهدنة وهم يترقبون خائفين متوجسين ، متشككين في فنون المداهنة التي يعاملهم بها الحلفاء ولا يكبح من جاحهم الا فيصـــل ، فانه جعلهم. ينتظرون حتى يعلن مؤتمر الصلح قراره النهاثي . وصدر القرار فرأوا فيه حكماً عليهم بالعبودية لا لذنب اقتر فوه بل لسعة الحلف بين القوة الإوروبية وضعفهم . وفي يأسهم ثاروا هائجين ليضربوا جيوش الحلفاء التي تفوقهم عدة وتدريباً . وكانت أخطر ثوراتهم – كما رأينا – تلك التي انفجرت في العراق في خلال بضعة اسابيع بعد اعسلان مقررات سان ريمو .

٣

وقد يصح القول أن ثورة العراق حققت هدفها الكبسير توا أذا اعترناها ثورة ضد إملاءات الدول المتحالفة ، ومضت أثنتا عشرة سنة اخرى قبل أن يلغى الانتداب ويتم الاعتراف الرسمي في جنيف بأن البلاد

اصبحت في منزلة دولة مستقلة ذات سيادة . غير أن البذرة غرست عام ١٩٢٠ عندما قررت الجكومة البريطانية ، إزاء الثمن المروع الذي كلفتها إياه الثورة ، ان تغير سياستها او ان تغير خططهــــا العسكرية ِ ــ في اقل تقدير ــ وقالت الحكومة ان سياستها الجديدة محض استمرار للسياسة القديمة ، وهذه هي الحال عندما تذعن دولة كبيرة لعنف شعب خاضع لها ، وفسّرت ذلك بقولها ان غاية الحكومة البريطانية كانت دائماً ــ وما تزال ــ إنشاء حكومة عربية في العراق وتنظيم علاقات البريطانيين بتلك الحكومة عن طريق معاهدة تحالف . اما في الظاهر فان التغير بلغ حد تغيير في المنهج اذ ظلت العلاقة الانتدابية قائمة على ان تنظم بوساطة معاهدة لا بأي وثيقة اخرى تصنعها بريطانية حسب مزاجها . وكان التغير أساسياً من الناحية العملية لأنـــه أحيا المبدأ المهمل ـــ مبدأ « موافقة المحكومين » . ونص على ان موافقة العراق ستكون شرطاً في اي تدبير ، وأن بريطانيـــة العظمي ستحاول ـــ في المستقبل ـــ ان تبلغ غاياتها بالمفاوضة بدلاً من الاملاء – كما حدث في سان ربمو – . وقد دلّت الثورة على ان الوعي العربـي القومي كان قوة يحسب حسامها ــ وان كانت على السطح علامات من التصدع والتعصب الحزبسي ــ وأن السياسة المؤسسة على القسر باهظة التكاليف وربما اثبتت أنهسا معدومة الجدوى ، وان المصالح البريطانية قد تنتعش على صعيد الاتفاق والرضى المتبادل ويكون ذلك أجدى عليها ـ وهو درس دلت الدلائل على ان فرنسة تعلمته في سورية وأن على انجلترة ان تتعلمه في فلسطن .

ورسمت الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في مؤتمر القاهرة افي ربيع عام ١٩٢١ وقبل ذلك أثبتت النوايا اتجاهها اليه بتعيين حكومــة عربية مؤقتة في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ، فكان ذلك إرهاصاً بالاهداف الجديدة . وتوجه فيصل الى العراق في الصيف التالي لبرشح

١ انظر الفصل: ١٤ ، الفقرة: ١٣ فيما تقدم • 🕝

نفسه لاعتلاء العرش ، وكان اصدقاؤه البريطانيون وانصاره الكثيرون من العرب قد هيأوا له الجو ، فكسب أغلبية كبيرة من الاصوات ، على رغم وجود اصوات معارضة كثيرة ، ونودي بسه ملكاً على العراق ــ بُصورة رسمية ــ في الثالث والعشرين من آب ( اغسطس ) عام ١٩٢١ . وبدأ فيصل حِكماً دام اثنتي عشرة سنة الى ان وافته منيته في الثامن من ايلول ( سبتمبر ) سنة ١٩٣٣ ، وهي مدة تكفي لرؤية العراق خلال مراحل تطوره النستوري وتحرره السياسي . ومهما نبالـغ فإنا لا نكاد نجاوز الواقع في تقدير الفضل الذي تدين به البلاد لملكها الاول. فقد أهمَّلته مواهبه وتجاربه ليقوم بدور حاسم في التمرس بأعقد مشكلاتها ، ويجمع الذين تؤهلهم مقاماتهم للحكم ، على ان نفوذ فيصل كان العامل الجاسم في خلق الدولة العراقية الجديثة . ولم يكن دوره قاصراً على التوجيه والارشاد بل انه قام بدور القيادة في مختلف ضروب النشاط في شئون الدولة وكان هو قطب ذلك كله محكم مركزه. ومع انه وقع في غرة من المشكلات التي تستدعي الحل العاجــل في القطر العراقي ، لم يغمض ناظريه عن الآهداف الكرى التي كانت تحتضنها الحركة العربية وعن الدور الذي قد يؤديه العراق ، بكونه مثلاً تحتذيه ساثر البلاد العربية الواقعة تحت الانتداب ، وطليعة لها في سيرها نحو الهدف المشترك. وثم تحرير العراق في اربسع مراحل تتميز كل مرحلة منها بعقد معاهدة تحالف جديدة مع بريطانية العظمى وهي : معاهدة تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۲۲ ومعاهدة كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۲۲ ، ومعاهدة كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٢٧ ، ومعاهدة حزيران (يونية) ١٩٣٠ : وربما كان تعدد المعاهدات امرآ لا مفر" منه فانها تصور الفجوة الواقعة بين المفهومات البريطانية والعراقية حول ما يجب ان تهدف اليه المعاهدة ،. كما تصور المحاولات المتكررة لتضييق تلك الفجوة . اما البريطانيون فكانوا يرون ان المعاهدة ثوب جديد يتنكر فيه الانتداب وانها بجب ان

تمنح بريطانية حق السيطرة في شئون الدولة الجديدة . واما الزعماء العراقيون فانهم لم يكونوا ليقرّوا حق السيطرة ــ اي الانتداب في اي ثوب ـ وكانت المعاهدة حسب فهمهم لها تحالفاً بين صديقين مستقلين يدخلان فيا بينها بمحض اختيارهما في روابط من اجل ان ينميا مصالحها المتبادلة . وكان ما يزيد في حدة الصراع بين هذين الهدفسين دوران صراع نفسي بين رغبة بريطانية في ان تختار طريق السلامة وبين جزع الزعماء العراقيين ذلك الجزع الذي يشحذه لديهم شعورهم بانعدام الثقة . ذلك لان حرصهم السابق على المعونة البريطانية لبناء الدولة الجديدة قد تلاشى على أثر تجربتهم لبروقراطيسة الكولونيل أ. ت ولسن ، وهي بيروقراطية مبسوطة اليد منهومة الجشع شاملـــة الجروت ، واصبحوا يعتقدون ان لفظة ( انتداب ) ليست الا سمة جديدة للأساليب القدممة من اساليب الاستغلال الاستعاري ، وان المساعدة الاجنبية لا تعني \_ كما كانت مفهومة في سان رعو ــ سوى السيطرة الاجنبية . وكانت هناك جاعة واسعة النفوذ من الزعماء يةف وراءها عدد غفير من الأتباع ، وهم جميعاً يؤمنون ان المعاهدة لا تقبل الا اذا اعترفت بالاستقلال التام المطلق للعراق .

وكانت الفجوة في الجانب السياسي واسعة ايضاً كالفجوة من الناحية المنفسية ، ولم يكن من قوة تضيق ما بين طرفيها سوى شخصية الملك فيصل نفسه ، ولما كان هو الذي يقوم بالمفاوضات في كل معاهدة من المعاهدات الاربع كان يبذل جهداً لتحقيق واجب مزدوج : ان يقنع الحكومة البريطانية بأن تقلل من إصرارها الصارم على الضائات ، وان يرجو شعبه ليتسم بسعة النظر نحو مصالحه الحقة وان يكون اكثر إدراكاً لواقعه ومعرفة بنواحي قصوره في ميدان الحكم الذاتي وان يفهم قيمة التعاون الانجليزي العربي .

وكانت المعاهدة الحاسمة هي التي عقدت ببغداد في الثلاثين من حزيران

(يونية) عام ١٩٣٠ وأجيزت في أواخر ذلك العام نفسه. وقد عقدت على اساس ان بريطانية العظمى سترعى قبول العراق دولة مستقلة ذات سيادة في عضوية عصبة الأمم عام ١٩٣٢ ، وأنها ستكون نافذة حالما يدخل العراق العصبة . وهي تنص على تحالف بين بريطانية العظمى والعراق مدة خس وعشرين سنة ، تتعهد خلالها الدولتان بأن تستشير احداهما الاخرى استشارة كاملة للتوفيق بين مصالحها المشتركة في شئون السياسة الحارجية . اما حماية الدولة الجديدة وسائر المسئوليات التي كانت حتى عهدئذ تضطلع بها بريطانية العظمى بفضل ما لها من سلطات انتدابية فأنها ستناط علك العراق . وعلى كل فريق من الفريقين ان يمنح الآخر تسهيلات محددة ، فيمنح العراق بريطانية حسق استعال مطارات معينة تتخذها قواعد لقواتها الجوية ، واستعال وسائل النقل القائمة حينئذ ، وتمنح بريطانية العراق معونة في شكل بعثة عسكرية لكي تقدم المشورة في بناء جيش وطني . واذا وقعت حرب اعتبرت الدولتان نفسيها حليفتن .

وواجهت المعاهدة في الظاهر نقداً معادياً في كلا البلدين : اما في المجلرة فقد هوجمت لأنها — في الدرجة الاولى — لا تحتوي ضهانات تكفل سلامة المواصلات الامبراطورية ؛ وكان الذي يوجه تلك المجات — كما هو المتوقع — ساسة كانوا يعملون في الدولة ايام ان كان موقف الحكومة البريطانية مستوحى — في المقام الاول — من دوافع السلامــة الستراتيجية . واما في العراق فقد كانت الانتقادات — الى حد كبر — مظاهر متجددة لريبة قديمة . ولكن الحكومتين وجمهور الشعبين في المجلرة والعراق تولوا المعاهدة بالتأييد . وعندما عبرت لجنة الانتدابات الدائمة في جنيف عن شكها في صلاحيــة العراق للنهوض بمسئوليات الاستقلال جميعاً سحب المعترضون اعتراضاتهم ثقة " بتأكيدات بريطانية وحدها . واثر هذا الموقف الذي وقفته الحكومــة البريطانية في خلق

شعور خير من المشاعر الماضية نحو العلاقات الانجليزية العربية ، اذ أثار موجة من الرضى والشكران طمست بقايا المرارة والضغينة . ولم يكن أثرها في النفس العربية قاصراً على العراق .

وفي اجمّاع الجمعية بجنيف في الثالث من تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ١٩٣٢ قبل العراق عضواً في عصبة الامم - رسمياً - باجاع من اثنين وخمسين عضواً هم كل الاعضاء الحاضرين . وبذلك اصبحت المعاهدة الانجليزية العراقية المعقودة عام ١٩٣٠ نافذة تلقائياً في ذلك التاريخ ، ويومثذ زال واحد من الانتدابات الثلاثة التي فرضت على البلاد العربية في مؤتمر سان ربمو .

٤

وكان العراق يوم قبل في العصبة قد مارس كثيراً من امتيازات الحكم الذاتي ومنها التمثيل السياسي في الحارج ، فبعد اعتلاء فيصل العرش تراخت القبضة الحائفة التي أحكمتها بريطانية حول عنق العراق بعيد الحرب – تراخت سريعاً وصحب ذلك إنشاء حكومة دستورية ونمو جيش وطني وادارة ميدنية . ويرجع تاريخ إنشاء المؤسسات البرلمانية في العراق الى اواخر عام ١٩٧٤ ، وصاحب نشأتها ايضاً قيام دواثر حكومية يشرف عليها وزراء عراقيون ، ثم حددت تدريجاً سلطات المندوب السامي البريطاني وكانت من قبل مطلقة ، وجعلت صلاحيات الموظفين البريطانين في الدواثر العامة – مع مرور الزمن – خاضعة لسلطان الوزراء العراقيين . اما تصريف العلاقات الحارجية فكان ما يزال عملياً تحت سيطرة بريطانية العظمى الا انه كان لملك العراق ممثلون في بعض البلاد الحارجية وكان يستقبل السفراء الاجانب المعتمدين في بلاطه . وكانت موافقته الرسمية وموافقة برلمانه ضروريتين لاجازة الاتفاقات المرمة باسمه . اذن كانت المظاهر الديموقراطية في الحكومة العراقية يوم دخل

العراق العصبة امراً قد جرت مارسته ، ويعود الفضل في ذلك ــ بقدر كبير ــ الى انجلترة .

إن اسهام بريطانية في بناء العراق من الامثلة الفذة على الانشاءات التي تمت بعد الحرب . وقد يجد القائلون كل مسوغ مشروع ليوردوا اوصافاً نابية عن محاولات القرصنة التي بذلتها الحكومة البريطانية لاختطاف العراق بعد الحرب ؛ ولكن يستطيع القائلون ايضاً دون مغالاة ان يقولوا ان دولة العراق الحديثة مدينة بوجودها ـــ في الدرجة الاولى ــ الى جهود الموظفين البريطانيين وإخلاصهم النوايا . ولهذا سببان اثنان : احدهما ان الحكومة الريطانية اكتشفت ان البلاد خلية لليعاسيب وليست جنة عدن فأخذت تزداد اهماماً بأن تضمن ان يكون نظام الحكم العربي المستقل – الذي سيتم عاجلاً أو آجلاً – قائماً على اسس واقعية ثابتة ؛ وثانيها \_ وهو محض مصادفة سعيدة \_ ان العراق كان مجدوداً لان الذين عينوا للخدمة فيه كانوا عصبة من الموظفين البريطانيين ذوي الكفاءات الفذة والضمائر الحية . وقد اعان هذان العاملان مجتمعين على الاسراع في إقامة الادارة العربية وتأمن قيامها . وسنعترف بأن تحقيق ذلك يعد امراً فذاً اذا نحن تذكرنا ان العراق متعدد القبائل والطوائف الدينية والعنصرية وان وسائل الاتصال فيه قليلة بالنسبة الى حجمه وانه لأجل هذه العوامل جميعاً بلد يصعب ضبطه بنطبيق النظام البيروقراطي

فسكانه يزيدون قليلاً على ثلاثة ملايين واكثرهم مسلمون ، وتتألف الأقليات المسيحية فيه من ست طوائف مهايزة ، ويبلغ عددها ، ، ، ، ، ، ، نسمة . وفيه جماعة يهودية يبلغ عددها ، ، ، ، ، ، تقريباً ومعظمهم يقطن في بغداد . وينقسم فيه المسلمون على اساس طائفي في قسمين كبيرين متساويين – تقريباً – وهم اهل السنة والشيعة . اما من حيث العنصر فأكثرية السكان عرب ونسبتهم الى سواهم كنسبة ١:٣ . واكبر مجموعة

في الربع غير العربي هم الاكراد وعددهم بقارب ٥٠٠و٠٠٠ نسمة ، وكلهم يقطنون في النصف الشمالي من ولاية الموصل وهم سنتيون في مذهبهم . اما الاشوريون الذين تردد ذكرهم كثيراً في السنوات الاخيرة فانهم يشكلون مجموعة أحرى متميزة غــــير عربية ، وهم كالأكراد يحتشدون في منطقة الموصل وكان تعدادهم يبلغ ٣٥٠٠٠ نسمة ، وهم يُنتمون الى الكنيسة النسطورية . وقد خلق وجود هاتين الأقليتين وغيرهما ووجود عدد كبر من السكان في حال البداوة مشكّلات ذّات طّابع سياسي وإداري عوقت مهمة البناء بل كانت احياناً تهددها بالانتكاس. وربما كانت القبائل البدوية هي أخطر الصعوبات جميعاً فالقبائل دائمًا مشكلة في إقامة حكومة نظامية غير ان أمرها في العراق أعسر لعوامل محلية متنوعة مثل الارض والماء والدين . وهناك جهاعات قبلية عديدة ، ويخاصة في حوض الفرات الأوسط ، شيعية المذهب تتضامن مع علماء الشيعة في النجف وكربلاء اكثر من تضامنها مـــع الحكومة السنية في بغداد . وكانت المنازعات حول ملكية الارض وحقوق الماء كثيراً ما تثور بينهم وبين موظفي الحكومة المركزية . وكانت المنازعات تتطُّور في وقت قصير الى صراع يحتكم فيه الفريقان الى قوة السلاح ، ومما يعمل على تطورها مؤامرات السياسيين في بغـــداد ومقت البدو للبعر وقراطية ولكل ما تمثله . ومن مصادر الازعاج ايضاً تلك الاحوال غير المستقرة على الحد الجنوبسي الغربسي وأعمال الغزو المتبادل بين قبائل العراق والقبائل التي تدين بالولاء لابن سعود .

كذلك كانت مشكلة الاكراد عسرة ايضاً . فهسم يبلغون سدس السكان جميعهم عدداً ولكن لا تربطهم بالسكان سوى الرابطة الدينية مع اهل المذهب السني . وكان تعلقهم العميق بلغتهم وعاداتهم يجعل من الطبيعي لديهم ان يميلوا الى تجديد الوحدة مع اخواتهم الاكراد في تركية وفارس وان يفضلوها على ان يكونوا أقلية في دولة عربية .

ولما وافقت تركية نهائياً عام ١٩٢٦ على إلحاق ولاية الموصل بدولة العراق اصبح على حكومة بغداد ان تقنع الأكراد الذين قد اصبحوا رعايا عراقين بأن يرضوا طوعاً بهذه الجنسية الجديدة ، وكان عليها ان تكافح من أجل ذلك في وقت كانت فيه أعراض الوعي القومي النامي قد بدأت تظهر بين الاكراد ، وأصبح إباؤهم التقليدي لأي نوع من انواع الخضوع اكثر وضوحاً منه في اي وقت مضى .

وكان اكثر الاشورين مهاجرين من جنوب شرق الأناضول هربوا من ظلم الترك خلال الحرب ، ولجأوا الى العراق ، ودخلوا تحت جناح القيادة العسكرية البريطانية ، وكان عدد كبير منهم قد سلكوا انفسهم في خدمتها . ولم يكن بينهم وبين العرب ( بل وغير العرب ) من سكان العراق اية روابط مشتركة ؛ وما زاد في انكاشهم انهم منذ الايام الاولى انحازوا — علناً — الى جانب الدولة المحتلة . وكانت المشكلة التي خلقها وجودهم في العراق من بعد فريدة من عدة وجوه ، اللا ان صعوبتها لم تنشأ من أعدادهم أو فقرهم أو احتياجاتهم الحاصة ، وإنما نشأت من الأثر النفسي الناجم عن موالاتهم للدولة المنتدبة طوال عهد الانتداب ، فكانت تلك الموالاة حاجزاً آخر بينهم وبين الشعب الذي التجأوا اليه ، وكما أنها زادت من شعورهم بالانكماش والعزلة ، طمست إحساسهم بالتناسب وجنحت بهم الى الاسراف في الآمال والى اعتمادهم المردي على خصائصهم الحربية .

وحين بذلت الحكومة العربية جهوداً لحل كل هذه المشكلات تكللت جهودها بنجاح فذ في بعض الوجوه ومنيت بالاخفاق في بعضها الآخر . وكان أسوأ إخفاق قد ر لها في المشكلة القبلية ، ذلك لأن السياسيين والموظفين ، واكثرهم من اهل المدن ، كانوا يفتقرون الى المعرفة الضرورية بالحياة القبلية والى فهم حاجاتها والى الاهتمام بصالحها . وكان البرزخ الذي يفصل بين ابن المدينة وفتى القبيلة ما يزال واسعاً ، ولم

يكن احد يستطيع وصل طرفيه مثل الملك فيصل ، الا انه حقق في هذا بعض النجاح لا كله . نعم انه بذل جهداً وفيراً لاجتذاب الشيوخ الى اعتناق مبدأ التعاون مع الحكومة الا انه سمح لمشاعره – بكونه ابن ملك الحجاز – بأن تحيف على واجباته – من حيث هو ملك العراق – فاستغل القبائل أداة في الصراع بينه وبين ابن سعود . ولم يتم التصالح بين الرجلين الا في عام ١٩٣٠ وحينئذ – فقط – وجه همته بجد وحية نتهدئة القبائل ، وكان النجاح الذي أحرزه حينئذ يتسم بسمة الانتصار الذاتي . غير انه توفي قبل ان ينجز ذلك العمل وثارت الاضطرابات من جديد بعد موته في منطقة الفرات الأوسط . وقد نجحت الحكومة العراقية في إعادة السلام وشفعته بتدابير تدل على عظيم اهمامها بحاجات القبائل وربما دلت على ان الحكومة تنظر بعطف الى ظلاماتها . لكن القبائل وربما دلّت على ان الحكومة تنظر بعطف الى ظلاماتها . لكن المراقبة بعد موته بتحقيق الانسجام الدائم ؟ ذلك امر لا نستطيع المازت الحكومة بتحقيق الانسجام الدائم ؟ ذلك امر لا نستطيع المؤم به بعد .

وكان الملك فيصل وحكومته اكثر نجاحاً في معالجة امور الأقليات .

ذلك لأن مشكلة الاقليات كانت مما تمرس به زعماء العرب وخبروه ، لاتصالها بنفس الامور التي كانوا يتجادلون هم والاتراك حولها من قبل ، وكانت السياسة التي اختاروها تعتمد على حسن الادراك والتسامع . فقد ادركوا أهمية القيم الثقافية والحرية الطائفية ـ لأمهم كانوا محسونها إحساساً عميقاً ـ لذلك كانت الامتيازات التي منحوها للأقليات سخية مشمولة بالحكمة . ونتجت عن ذلك سلسلة من التشريعات والاجراءات الحاصة ، بالحكمة . ونتجت عن ذلك سلسلة من التشريعات والاجراءات الحاصة ، توصلوا اليها بالاتفاق مع زعماء كل اقلية ، وبرهنت على انها قابلة للتطبيق ، ولم تشذ عن ذلك الا الاقلية الاشورية . وقد ذهبت حكومة العراق في معالجة مشكلة الاشوريين الى أقصى حسد تستطيعه في تقدم الامتيازات غير ان المطالب المسرفة التي تقدم مها البطريرك الاشوري وجاعة شرسة من زعماء تلك الطائفة جعلت الاتفاق مستحيلاً . نعم

لا شيء يسوغ الاعسال الوحشية التي أنزلت بالاشورين بعد ثورتهم المسلحة في صيف ١٩٣٣ ، كما ان المذبحة التي جرت هنالك وصمة معيبة في صفحات التاريخ العربي ؛ ولكن هذا لا يغير شيئاً من الحقيقة : وهي ان حكومة العراق قبل تلك الحادثة لم توفر جهداً لكي تحقيم كل الرغبات المعقولة التي افصح عنها الاشوريون ، وان العروض التي تقدمت بها الحكومة لم تكن منصفة فحسب بل كانت سخبة كذلك . غير ان الاخفاق في الوصول الى اتفاق نجم في الدرجة الاولى عن عناد الاشوريين وعن الموقف الفائل الذي وقفه بعض زعائهم . ويقع جانب من المسئولية على عاتق البريطانيين ايضاً : أولا لأن زعماء الاشوريين ظنوا و المحاباة ، العلنية التي ابدتها السلطات العسكرية البريطانية وبعض خفيها المناعدة اكثر من المساقفة الانجلكانيين نحوهم تعني مقداراً كبيراً من المساعدة اكثر من المساقفة الانجلكانيين نحوهم تعني مقداراً كبيراً من المساعدة اكثر من التي تتحدث عن الاضطرابات ، وقد ظل الموظفون البريطانيون في العراق يرسلونها الى وزارة المستعمرات طوال السنوات التي سبقت العراق يرسلونها الى وزارة المستعمرات طوال السنوات التي سبقت الدلاعها .

ولقد كان من حسن حظ العراق ان مصالحه ومصالح بريطانية العظمى تمشت معاً ، في عدة وجوه هامة ، وان اتحاد المصالح شمسل مسائل خارجية واخرى داخلية . من ذلك ان رغبة الحكومة البريطانية في السيطرة على منابسع الزيت في ولاية الموصل تمخض عن شيئن : اولها ضم تلك الولايسة الى الدولة العربية — والفضل كله يعود الى الدبلوماسية البريطانية — وثانيها التعاون الانجليزي العراقي المثمر لحسل المشكلة الكردية . ومن ذلك ايضاً ان رغبة الحكومة البريطانية في حفظ السلام على الحد العراقي دفع بها الى المبادرة لتحقيق امرين هما اجراء صلح فردي بين الملك فيصل والملك عبد العزيز بن سعود ثم انشاء علاقات ودية بين حكومي العراق والعربية السعودية . وفي كل دائرة من دوائر

الادارة العامة – تقريباً – كانت الحكومة العربية تفيد من إرشادات البريطانين الحادبين ، وقدم الموظفون البريطانيون – واجدين الاسوة في حكومتهم – مساعدة لا تقدر بثمن في إرساء الاسس السليمة الصالحة . والفرق كبير بين عملهم في العراق وبين اهدواء الادارة الفرنسية في مورية ولبنان ، وعقم البيروقراطية البريطانية في فلسطين وتبديدها واسرافها . ان التقدم الذي تحقق في العراق بين عامي ١٩٢١ – ١٩٣٧ واسرافها . ان التقدم الذي تحقق في العراق بين عامي ١٩٢١ – ١٩٣٧ – على ما فيه من نقائص – لهو مفخرة البلدين ومثل على ما يستطيع ان محققه التعاون بين الانجليز والعرب حين يكون قائماً عسلى اسس سليمة .

٥

لم يحقق الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان شيئاً كهسذا يكسبه فخراً ، فان تاريخه في اكثره صراع مبدد خاسر ، وليس من المبالغة ان نقول ان الأضرار التي لحقت بالمصالح الفرنسية والسورية بياسم الانتداب الفرنسي - كانت اعظم بكثير من المنافع العارضة التي حققها ذلك الانتداب في الفترة ما بين عامي ١٩٢٠ - ١٩٣٦ اي بين سان ريمو والمعاهدة الفرنسية السورية . وان التغير في السياسة كما مثلته معاهدة المستقبل ، ولكن قصة الانتداب قبل ذلك هي في اكثرها قصة التناحر بين المطامع الفرنسية والاماني القومية العربية وقد دامت سنة عشر عاماً بين المطامع الفرنسية والاماني القومية العربية وقد دامت سنة عشر عاماً والحقت خسارة فادحة بالفريقين .

وكانت العلة الكبرى الكامنة هي انعدام الثقة بين الفريقين . ومثلها ان اساليب الاستعار الفرنسي سيئة السمعة بسين العرب كذلك كانت الحركة العربية في نظر الفرنسيين مصدر خطر واضطراب . وشحن الموقفان بالرببة والحوف ، اما العرب فيستمدون استنتاجاتهم مما يسمعونه

من انباء ( كثيراً ما تكون محرُّفة ) عن الحكم الفرنسي في شمال افريقية فيدوكهم الفترق من ان يكون تدخل الفرنسيين يعني كل شيء ما عدا المرية والمساواة . كما ان مسا عرفوه من ضروب النشاط الاوروبي السياسي في سورية قبل الحرب جعلهم يعتقدون أن مد فرنسة يد المعونة للارساليات الكاثوليكية وتعصبها للارونيين يخفيان دوافع بعيدة ، وأنها مِذَلِكُ قَدْ اذْكُتُ أُوارُ الشَّقَاقُ الطَّائِفِي ، وهو مَا كَانَ الرَّعْمَاءُ مِنْ مسيحيين ومسلمين قد عقدوا العزم باخلاص على اطفائه . وكذلك كانوا يعتقدون ان فرنسة تعادي ــ اساساً ــ الحركة العربية بمعنى انها تعارض تحرر العرب سياسيا ، في بلدان البحر المتوسط - على الاقل - وقوى من هذا الاعتقاد لديهم ما شهدوه من محاولة فرنسة ابقاء الثورة العربية محصورة داخل نطاق الجزيرة العربية ومن الجهد الفائق الذي بذله حسين وفيصل ولورنس لكي يقهروا تلك المحاولة . واما الفرنسيون فكانوا مدفوعين باعتبارين رثيسين : كانوا يعلمون ان انشاء حكومة عربية مستقلة في دمشق سيكون له اصداء سياسية وسيكسب الوعي القومي شدة في ساثر الاقطار العربية وكانوا بخشون نتائجه في مستعمراتهم في شمال افريقية . كذلك اعتبروا الثورة العربية عاثقاً امام مطامعهم في سورية اولا ً بسبب دعوتها الى الوحدة والاستقلال وثانياً للروابط التي تصلها بالبريطانيين . وكانوا يتهمون الضباط السياسيين البريطانيين المقيمين في دمشق بالعمل سرآ على تقويض النفوذ الفرنسي وكانوا يعتقدون ان فيصلاً قد غدا اداة طيعة في يد سياسة غادرة تحاك في السر لافساد الامور على فرنسة وان الحركة العربية قد غدت القناع الاهوج الذي تختفي وراءه تلك السياسة .

فلما نالت فرنسة حق الانتداب في سان ريمو قررت – وهي في هذا الوضع الذهني – ان تزحف على دمشق وان تطرد فيصلاً وتحتل القسم الداخلي من البلاد ، وفي ذلك الوضع الذهني ايضاً وضعت خطوط سياستها لادارة البلاد الواقعة تحت انتدابها فكانت سياسة دلت ،

عا تكشفت عنه من التدابير العملية والقوانين النافذة ، على ان مخاوف العرب لم تكن أوهاماً .

٦

في سان ريمو طلبت الحكومة الفرنسية ان تكون منتدبة على وسورية ولبنان، واجيبت الى ما طلبت، فجعلت لكل قطر من هذين القطرين كياناً مستقلاً عن الآخر. وسبب ذلك انها كانت عازمة على ان تنتهج في الواحد منها سياسة مفارقة لما تنتهجه في الثاني، وكان لبنان موثل نفوذها في الشرق الادني. ففي داخــل حدوده - حسها رسمت في وثيقة و النظام الاساسي، عام ١٨٦١ كان يعيش سكان اكثرهم مسيحيون يتألفون من طائفة الموارنة - اصدقاء فرنسة القدامي - ومن تلك الطوائف الاخرى التي تنوجه بالولاء للبابـا وتعد فرنسة حاميتها التقليدية. اما سورية فأغلبية سكانها مسلمون، ودمشق منهـا معقل الحركة العربية. فكانت السياسة التي انتهجتها فرنسة ترمي الى تقوية المنان واضعاف سورية، وقد مضت تطبقها في سلسلة من الاجراءات المتعسفة الدالة على قصر النظر دون ادنى اكثراث للنتائج التي تتركها اعملها في نفوس الناس.

وكان اول تلك الاجراءات توسيع نطاق لبنان على حساب سورية ؛ ففي الحادي والثلاثين من آپ ( اغسطس ) عام ١٩٢٠ أصدر الجنرال غورو مرسوماً خلق به د دولة لبنان الكبير ، عسلى ان تشمل حدوده سنجق لبنان الاصلي وتضاف اليسه المقاطعات التي تقع الى الشال والشرق والجنوب منه مباشرة عسلى نحو يضيف للدولة الجديدة صفقة تتألف من المسدن الساحلية : طرابلس وبروت وصيدا

١ ... انظر النصل : ٣ ، الفقرة : ١٠ من هذا الكتاب ٠

وصور ومن مدينة بعلبك الداخلية ومعها سهل البقاع الحصيب . وكانت الدولة الجديدة ضعفي السنجق القديم ــ تقريباً ــ من حيث المساحة وعدد السكان ، وقد دخل ضمن حدودها عسدد كبير من المواطنين المسلمين ، فتحول العنصر المسيحي فيها من كثرة غالبة الى أغلبية طنيغة ؛ كما اضيف اليها ميناءا بيروت وطرابلس وكانا منفذين تمر منها جميع تجارة سورية البحرية . فلهذين السببين كان توسيع نطاق لبنان دلالة على قصر النظر : لأنسه اجراء حرم سورية من منافذها الطبيعية الى البحر فخلق و حركة ضم ، لا بد من ان يعاد فيها النظر **عاجلاً او آجلاً ، ولأنه اجراء عرض الأغلبية المسيحية \_ بعد ان** اضيفت اليه مقاطعات اكثر سكانها مسلمون ــ الى ان تصبح على مر الزمن أقلية في دولة افتعل كيانها لتحتفظ الاكثرية فيها بسيادتها . واسوأ من ذلك ان هذا الاجراء قد أوجد عنصراً جديداً من عناصر النزاع في مِلد حافل بدوافع الفرقة . واذا شئنا ان نحكم على ذلك الاجراء في ضوء النتائج التي أثارها في نفوس الناس ــ اعني عــــلي ضوء المواجد التي أثارها والمرارة التي بثها ، وعسلى ضوء اثره في اذكاء التنابذ الطائفي ــ قلنا أن الفرنسيين يستحقون الادانة لأنهم أقترفوا عملاً مشنوعاً باغفاله للقيم الحلقية إغفالاً خبيثاً ، موصوماً بمـــا صاحبه من قصر

وبعد أن وسع الفرنسيون حصن نفوذهم الحصين – على هذا النحو بادروا إلى تحطيم الوحدة التي كانت تنعم بها بقية البلاد تحت الادارة العربية بزعامة فيصل . فابتدعوا خطة لتجزئتها في عدة دول . وادت تلك الحطة في صورتها النهائية إلى خلق تسلات دول منفصلة ذات اربع حكومات مهايزة في مقاطعة لا يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة الا قليلاً . وهذه هي الدول الأربع :

- (١) حكومة اللاذقية وعاصمتها اللاذقية وتشمل المنطقة الساحلية بين حد لبنان الموسع ( الكبير ) وسنجق الاسكندرونة .
- (٢) دولة جبل الدروز وعاصمته السويداء ويشمل المنطقة الجبلية بين دمشق وحدود شرق الاردن .
- (٣) دولة سورية وعاصمتها دمشق وتشمل بقية المنطقة الواقعة تحت الانتداب.
- (٤) سنجق الاسكندرونة وهو يدخل اسمياً في دولة سورية الا انه منح ادارة ذاتية منفصلة .

اما الاسباب التي قدمها الفرنسيون لتسويغ هذا الاجراء فهي انسه تم استجابة لرغبات الشعوب التي يعنيها الأمر مباشرة ، وهي : اللاووز والعلويون والعنصر التركي في سنجق الاسكندرونة ، وان مما يجعله اجراء محتوماً اختلاف هؤلاء الناس في امسور الولاء المذهبي والعنصر والنضج السياسي ، وانه انما أمسلاه ادراك بصير فياض بحب الجير لمصالح السكان في سورية . وما كان السبب الحقيقي سوى شنآنهم للحركة العربية ، وما كان الدافع الحقيقي سوى رغبتهم في سد طريقها بالعراقيل . وكانت للاجراء غايتان رئيستان : اولاهما تغذية النزعات الانفصالية لتنمو ، والثانية تحويل سورية العربية الى دولة داخلية بحول بينها وبين البحر حاجز في شكل سلسلة تتألف من لبنان الكبير وحكومة اللاذقية وسنجق الاسكندرونة ، وكل من هذه الثلاث يديرها حاكم فرنسي مطلق السلطة ، وكان خلق حكومات اقليمية تعمل الواحدة منها مستقلة عن الاخرى لتكون ادوات تنفذ ارادة فرنسة — كان ذلك خطة لتعميق التفرقة وتحقيق الانفصال . وكان قد رسم بحيث يدفع الى غطة لتعميق التفرقة وتحقيق الانفصال . وكان قد رسم بحيث يدفع الى غولة النعرة الاقليمية فتعارض النظرة القومية وتناهض الجهود التي تبللها

١ يعرفون باسم النصيرية وهم من الفرق الشيعية ويبلغ عددهم في سورية ١٥٠٠٠٠
 انسمة ويقطنون في المناطق الساحلية الشمالية ٠

الحركة العربية في سبيل الوحدة .

ودل موظفو الدولة المنتدبة بما انتهجوه من اساليب ادارية على انهم يستلهمون ذلك الواقع نفسه ، فوضعوا القوميين العرب تحت نظام من الرقابة البوليسية ، مؤيد بالاحكام العرفية ، نظام يذكر بالغلظة والمحاباة ايام طغيان عبد الحميد بل يبذهما احياناً . وكموا افواه الصحافة الوطنية ، وموالوا الصحف المأجورة ، وحاولوا ان يخنقوا كل تعبير على عسن العواطف العربية . واحتفظوا بالتعيينات في الدوائر العامة والمجالس المحلية لمن خروهم فوجدوا فيهم سهولة انقياد ، واستغلوا سلطاتهم الادارية ليضمنوا عودة مرشحيهم دائماً في الانتخابات العامة . واستثاروا مخاوف المسيحيين والاقليات الاخرى ليدقوا اسفيناً بينهم وبين الاغلبية المسلمة . المسلمة ا

اما في ميدان الاقتصاد فان ضعف الفرنك من حيث علاقته بالعملة المتداولة في مقاطعات الانتداب حكان يعرقل سياسة الدولة المتداولة في مقاطعات الانتداب علية و سورية البنانية و جديدة على قاعدة الفرنك ، وبذلك اوقعت على تلك البلاد شر الحسائر والهبوط الذي كان مرتبطاً بذلك النظام النقدي المتقلب . وأثار هاذا الاجراء سخطاً عاماً في لبنان وسورية على السواء وكان هذا السخط لا ينصف فرنسة لأنه تجاهل في ببدو مصاعبها المالية في بلادها وانه كان من المتعدر عليها ان تفعل شيئاً آخر سوى ربط العملة الجديدة الى عملتها . ولكنها عرضت صفحتها للوم في طريقة ادارتها للعملة الجديدة الى عملتها . ولكنها عرضت صفحتها للوم في طريقة ادارتها للعملة الجديدة اذ عهدت ولكنها عرضت صفحتها للوم في طريقة ادارتها للعملة الجديدة اذ عهدت الاستقلال المالي لسورية ولبنان . وابدت فرنسة مثل ها التحيز ايضاً في منح الامتيازات والاحتكارات . وكثيراً ما اساءت استغلال الاداة في منح الامتيازات والاحتكارات . وكثيراً ما اساءت استغلال الاداة الفرنسيين . ترى كم من الركود الاقتصادي والشرور الاقتصادية الاخرى

التي عانتها البلاد تحت الانتداب يمكن ان يعزى مباشرة الى السياسة الفرنسية وكم منها يمكن ان يعزى الى اسباب اخرى لم يكن لفرنسة فيها دخل كبير ؟ من المستحيل ان نقول قولا يقينا في هذه المسألة . نعم ان بعض المظالم قد نسبت اليها ظلما ولكن اساليبها المالية والاقتصادية مسئولة الى حد كبر عن الاستياء الذي اوجدته .

ومن اكبر اسباب ذلك الاستياء تهديدهم لسيادة اللغة العربية . لقد كان من حسنات الثورة تصفية النزاع حول اللغة بين الاتراك والعرب ، وحقق الدافع الثقافي الكامن وراء الثورة وجوده بعد النصر بتمليك اللغة العربية زمام الأمور أعني بجعلها الراسطة الوحيدة للتعبير في الحياة القومية وفي تحوير نظام التعليم تحويراً كاملاً — ( وعلينا ان نعلم ان العامل الثقافي كان اعمق الدوافع واكثرها طاقة في الثورة ) — وكان رضى الشعب على اتمه عندما اصبحت اللغة العربية لغة المدارس والمحاكم وضي الشعب على اتمه عندما اصبحت اللغة العربية لغة المدارس والمحاكم خاصة في شئون اللغة والتعليم — اعاد مشكلة النزاع القديم جذعة ، خاصة في شئون اللغة والتعليم — اعاد مشكلة النزاع القديم جذعة ، خاصة في شئون اللغة في المدارس والمحاكم عمطة نزاع جديد مثلها كانت فأصبحت مسألة اللغة في المدارس والمحاكم عمطة نزاع جديد مثلها كانت الحال في ايام الحكم التركي .

وكان اهتمام فرنسة بالتعليم في سورية قد غدا أداة سياسية لديها قبل الحرب بزمان طويل ، اذ كان اهتماماً يعود الى ايام الارساليات الارلى: ولم تكن تلك السياسة موجهة — على التعيين — ضد النفوذ العربي وان هدفت الى نشر النفوذ الفرنسي ، غير انها بطبيعة الحال كانت تعارض روح الحركة العربية اذ كانت غايتها نشر التعليم باللسان الفرنسي والروح الفرنسية ، فأدت الى منح قسم غير قليل من السكان المسيحيين ، وغاصة في لبنان ، عتاداً عقلياً فرنسياً في طابعه لا عربياً . ولكن ليس ثمية شواهد تثبت ان تلك السياسة حينئذ كانت مستوحاة عمداً من دوافع شواهد تثبت ان تلك السياسة حينئذ كانت مستوحاة عمداً من دوافع سياسية ، فلما اصبحت الحركة العربية — بعد الحرب — قوة سياسية

واصبحت لفرنسة اليد العليا في شئون سورية اصبحت تلك السياسة لا عربية عن عمد ووعي . وبينا كانت ضروب النشاط التعليمي لدى سلطات الاحتلال تعمل على بسط النفوذ الثقافي الفرنسي لذاته كانت ايضاً تهدف الى تقويض دعائم الثقافة العربية ونفوذها .

وأبن مظاهر تلك السياسة جعل اللغة الفرنسية إجبارية في كل مدارس الدولة واستعالها في دور القضاء هي والعربية سواء بسواء . ومثل هذه الاجراءات لا تعدم في ذائها مــا يسوغها ولكنهــا طبقت في إغراق متطرف مع إغفال ناب لآثارها النفسية ، واهمال اكبر لحقوق التعليم والعدالة . ولما كان الموظفون الذين يطبقونها عاجزين في اكثر الاحيان عن ان يُفهموا الجاهير او يفهموا عنها ، فقد حدثت من جراء ذلك فضائح كثيرة ، بعضها شائن . فكم حرم الناس من العدالة ولحق بآخرين جور لا لشيء الا لأن القاضي الفرنسي الذي ينظر في القضية لم يكن يعرف العربية ، ويعتمد على تراجمة لا يبالون شيئاً من الامر . وحن كان الموظف المسئول في بعض المقاطعات متطرفاً في حاسته كان يأمر ان عفظ الاطفال في المدارس نشيد ، المارسيلييز ، وهم لا يكادون يفكون حَروف الأبجدية في لغة وطنهم . واتبعت طرق اخرى اشد مكراً لصدًّ تيار الثقافة العربية ، منها الاهمال المتعمد للمدارس والمعاهد التي تدرُّس باللغة العربية ، والتخاذل عن إيجاد الوسائل لتدريب المدرسين الذين تعتاجهم تلك المعاهد ، والمبادرة المتبجحة الى مساعدة المدارس التي تستعمل اللغة الفرنسية . وأعدت كتب مدرسية خاصة لتدريس مادة التاريخ في كل الفصول ، تحقّر من شأن أعمال العرب ومنجزاتهسم في سورية وتزعم ان الروابط التي تربط سورية بسائر العالم العربسي روابط وهمية ملفقة .

وزادت اخطاء السياسة الفرنسية سوءاً بما صاحبها من نزوات الموظفين . وكان الحطأ في بعض الحالات الفاضحة ناشئاً عن الاهمال في اختيار اشخاص ليملأوا مناصب السلطة التنفيذية ، ثم ينفضح فسادهم او قلة درايتهم بما وكل اليهم ، من بعد . اما العلة الأساسية في الاخطاء فهي ان هيئة الحدمة المدنية الفرنسية لم تكن لديها تجارب سابقة في كثير من المشكلات التي واجهتها ، ولم تكن لديها الكفاءة النفسية لمعالجة تلك المشكلات ، اذ كانت اغلبية اولئك الموظفين ممن تلقوا تدريبهم في شمال افريقية وغيرها من المستعمرات الفرنسية حيث السكان أدنى تقدماً ثقافياً الموظفون عارسون مهاتهم في البلاد الواقعة تحت الانتداب بعقول تعودت الأساليب الفرنسية المرتجلة في حكم المستعمرات . وهذا ينطبق بالتساوي على المدنين وعلى ضباط الجيش الكثيرين الذين شغلوا مراكز في الادارة . وعندما كانت كفاءة موظف او نزاهته تعلو على الريب كان فهمه به في العادة ب ناقصاً ، واخلاقه فظة متعجرفة . ونشأ قسط كبير والمرونة وسوء التقدير اللذين تجليا في تنفيذها .

وكانت نتيجة ذلك ان غرقت فوائد الحكم الفرنسي ، وهي لا تجحد في الميدانين الروحي والمادي ، في حومة الاخطاء والشطحات ، او تجردت من تأثيرها بسبب النقائص التي صاحبت تنفيذها . هكذا ضاعت قوة الحوافز التي دفعت بها الادارة الفرنسية عجلة التجارة والصناعة بضعف الفرنك وتقلب سعره . وكان تطوير موارد الثروة في البلاد ووسائل المواصلات فيها امراً يبشر بالحير لولا حرصها – دون داع على حماية مصالح الافراد الفرنسيين والشركات الفرنسية . كما ان المحاولات المخلصة التي بنطا المفوضون السامون على التوالي لانشاء نظام رصين في الادارة ذهبت هدراً بسبب ندرة الموظفين الأكفاء ، والتغييرات المتكررة التي جرت في تنظيم البلاد الواقعة تحت الانتداب ، والاسراف في مضاعفة التي جرت في تنظيم البلاد الواقعة تحت الانتداب ، والاسراف في مضاعفة الوظائف ، لاعتقاد الحكومة ان ذلك ضروري ليكفل السيطرة الفرنسية

الصارمة ، وما نتج عن ذلك من التبديد وانعدام الرقابة الصحيحة على النفقات العامة . حتى المنجزات البديعة التي حققتها الارساليات الفرنسية في ميدان التعليم وجعلت منها ذكرى خالدة لجهودها – حتى هذه نفسها اخذ الشعب يقرنها – وهو محق فيا فعل – بمختلف الحطط الاخرى التي اتخذت لنشر النفوذ السياسي الفرنسي وتقويته .

## ٧

يقـع تاريخ الانتداب الفرنسي – على نحو طبيعي – في ثلاث مراحل . أولاها من سنة ١٩٢٠ – ١٩٢٦ وكأنما هي عصر مظلم من العمى والحمق والتبديد بذرت فيها الدولة المنتدبة وموظفوها بذور الاضطراب ، وجنت حصاداً وبيلا في صورة ثورة ختمت بها تلك المرحلة . والثانية من ١٩٢٦ – ١٩٣٦ وهي فترة المفاوضات ، وفيها حاولت فرنسة ، وقد أدبتها الحسائر التي تكبدتها في الثورة ، والفضيحة التي أساءت الى سمعتها الادارية ، ان تتفاهم مع الزعماء الوطنيين في سورية واخفقت في محاولتها . والثالثة من ١٩٣٦ حتى اليوم وهي الفترة التي توصل فيها الفريقان الى اتفاق ملموس ، وحد دت فترة الانتداب ، وابتدأ عهد جديد في العلاقات الفرنسية – العربية .

وكانت المرحلة الاولى في حقيقتها فترة دكتاتورية عسكرية تعاقب فيها على الحكم ثلاثة قواد من الجيش الفرنسي وهم غورو وويغاند وساراي ، وكل منهم مفوض سام يصرف سلطاته في ظل قانون عسكري . وهي أشد المراحل الثلاث نقصاً في باب الكياسة السياسية وبعد النظر والدقة والاهمام برغبات الشعب ومصالحه ، وفيها كانت السياسة والاساليب التي تقدم وصفها مخلاة العنان اكثر من المرحلتين التالمتين . بل حين ألغي القانون العسكري رسمياً في اوائل عام ١٩٢٥ بقي المفوض السامي يتمتع بسلطات شاملة تمكنه ، متى شاء ، من ان

يعبث بالمبادىء الاساسية في القانون العام في معاملته للوطنبين العرب ، فكان لديه كل ما يملكه الحاكم المستبد من سلطات تشريعية وتنفيذية مطلقة ، ونفوذ على القضاء ، وجيش كبير هو قائده الأعلى يحكم مركزه ، وهو يصرف ازادته في دولة سورية التي تتولى الحكم فيها حكومة صورية ، متعسفاً متحكماً كشأنه في الدول الثلاث التي تخضع لحكم فرنسى سافر .

بدأت الثورة في تموز ( يولية ) عام ١٩٢٥ عندما كان الجنرال ساراي قد قضى ثمانية اشهر في منصبه ، وانفجرت في جبل الدروز وكانت اسبامها المباشرة تعود بالاكثر الى ما صنعته يداه ، بمعنى ان اللي أطلق الشرارة الاولى معاملته المستبدة المسيئة لبعض زعماء الدروز . اما الاسباب العميقة فهي كامنة في الاستياء الذي ولدته السياسة والاساليب الفرنسية ونخاصة الاساليب التي سار عليها حاكم جبل الدروز فقد عدا بالحماسة طوره لاثبات كفايته ، فتطرف الى استبداد فظيع أنزله بالسكان . وبدأت الثورة في صورة سخط عنيف انفجرت كوامنه وتطورت الى ثورة وطنية .

لم تكتب بعد قصة الثورة السورية كاملة غير ان الحقائق البارزة منها معروفة : واجهت اول كتيبة تأديبية أرسلت ضد الثائرين هزيمة بليغة في الحادي والعشرين من تموز (يولية)، وبشق الأنفس استطاع الفل الذي بقي منها ان يعود الى السويداء حيث ظل محصوراً فيها مدة تربو على شهرين . ثم أرسلت قوة اكبر يزيد عددها على ثلاثة آلاف جندي فسارت في الثاني من آب (اغسطس) وواجهت كارثة مماثلة ففقد منها ثلثها وعدد من المدافع والذخيرة ؛ ثم تقسدم الثرار الى دمشق وصدات أولى طلائعهم عن ضواحيها متكبدة خسائر جسيمة . ومع ذلك ظلوا سادة الموقف في الريف من حولها . وحوالي نهاية ايلول (سبتمبر) نجيح الفرنسيون في تخليص السويداء ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بها

وسحبوا حاميتهم منها . حيى ذلك الحن كان كثير من الزعماء الوطنيين بدمشق وغيرهم ممن يعيشون في المنفى خارج البلاد قد انضموا الى القوات الدرزية فاتخلت الثورة طابع انتفاضة وطنية . نعم انها لم تعم البلاد جميعاً ولكنها امتدت الى ما وراء دمشق شمالاً في أقاليم حمص وحاة وطرابلس . وقام الثوار بغارة كانت في وقت مسا تهدد بيروت تهديداً خطيراً . الا ان الثورة كانت قومية بمعنى ان زعماء الحركة العربية ألقوا بدلوهم فيها مع زعماء الدروز وأعلنوا — متحدين معهم — ان غابة الثورة من يومئذ ضمان استقلال البلاد ووحدتها .

واقترف الفرنسيون وهم يبذلون جهودهم لقمــع الثورة فنوناً من القسوة لا تغتفر . فضربوا القرى بالقنابل على غرة ، وكثيرًا ما سمحوا لجنودهم بأن يستبيحوا القرى دون وازع . وجندوا عدداً كبيراً من الأرمن والشراكسة وسمحوا لهم ــ بعض الوقت ــ ان يقتلوا وينهبوا ومحرقوا دون تمييز . وفي مرتين تغلغلت جاعات كبيرة من الثوار في شوارع دمشق فقصف الفرنسيون بقنابلهم الأحياء المأهولة بالسكان من الجو" ومن مدافع ميدان مركزة على سطح القلعة الواقعة في قلب المدينة. وقد ارتكبوا هذا العمل الاجرامي دون انذار في تشرين الاول (اكتوبر) وكان له صدى سيىء في فرنسة ، وعلى أثره استدعي الجنرال ساراي الذي كان أمر به . ثم كرر مثل هذا العمل في أيار ( مايو ) التالي في عهد خلفه السناتور دي جوفنيل بعد إشاعة الانذار ، لكن مع نسبة كبيرة في الفتلي ﴿ تعد بالآلاف ﴾ وتخريب مريـــع للعقارات والمتاجر . ولما اندلعت نار الثورة كانت فرنسة قد نشبت في الكرب الشديد من ثورة عبد الكريم في الريف وامتحنت مواردهــــا امتحاناً عسيراً . وهبنا تقبلنا مثل هذا العذر فانا لا نجد مسوعًا للأعمال البربرية التي اقترفت في سورية باسم فرنسة ، سواء أحدثت عوافقة الدواثر الرسمية او يغبر موافقتها .

وظلت الثورة حية فعالة خلال معظم عام ١٩٢٦ ، ولكن حين اعاد الفرنسيون تثبيت سلطانهم بالدعياد المحض على القوة تحولت الثورة الى حرب عصابات متقطعة ثم سكنت في ربيع عام ١٩٢٧ . وليس في المستطاع ان نقدر بدقة ما كلفته من خسائر في الأنفس والاموال غير انه لا ريب في انها كانت اشد رزءاً على البلد والدولة المنتدبة من ثورة العراق عام ١٩٢٠ ، إلا أنها كثورة العراق جعلت الدولة المنتدبة تعلن عن تغيير في سياستها ، فأعلن دي جوفنيل في الفترة القصيرة التي قضاها مفوضاً سامياً ، وهي فترة لم تتجاوز بضعة اشهر ، بأن لبنان غدا جمهورية ، وصرح بأن سياسة فرنسة تستشرف عقد معاهدة تعالف فرنسية – سورية لتحل عل الانتداب اقتداء عما فعلته بريطانية في العراق، وحاول ان يبدأ مفاوضات لأجل تلك الغاية مع الزعماء الوطنين العرب ، الا ان المفاوضات سرعان ما توقفت وبقي لحلفه – وهو السرب ، الا ان المفاوضات سرعان ما توقفت وبقي لحلفه – وهو الست الاولى .

وبدأت الفترة الثانية من الحكم الإنتدابي بتعيين المسيو بونسو في آب ( اغسطس ) عام ١٩٢٦ وكان اول مفوض سام ذي تجربة إدارية مدنية ، فأقام في منصبه سبع سنوات اي مدة أطول من التي قضاها أسلافه الاربعة جميعاً . وقد قام بمحاولة مخلصة ليحسن أساليب الادارة وليصل الى تفاهم مع الزعماء في سورية الا انه بوفق في ذلك بعض توفيق ؛ حقاً انه عا بعض المعايب الادارية السيئة دون ان يقضي على الاستبداد الراسخ في البيروقراطية او يكبح من جاح غلوائها وسلاطتها . وقد حاز ثقة الوطنيين حين التزم الحياد الدقيق في الانتخابات العامة الاولى التي أجراها غير انه عجز عن ان يتفاهم معهم او ان يضيق شقة الحدلاف حول المسائل الأساسية الراهنة بيومثلا بومثلا . وكانت جهود سلفه المباشر – وكان فيا يبدو مثله إخلاصاً ورغبة في الوصول الى

الفاق – قد أدت الى توقف وجمود بسبب الاختلاف على مسألتين هما الوحدة السورية ، وهل تبقى حدود لبنان الكبير كذلك ابداً . ولما تقاعد بونسو – بعد سبع سنوات جرت فيها المفاوضات المتأنية المجهدة معاً – كانت هاتان المسألتان ما تزالان حيث هما . وحينئذ اتضح ان بونسو كان يمتاز على اسلافه في المنهج والاخلاق فحسب لا في اتساع الافق لأنه حين جلس يناقش امر دستور لسورية ثم شروط معاهدة فرنسية – سورية مقترحة ، عندئذ كانت آراؤه لا تكاد تفترق بشيء عن الآراء التي كانت تسيطر على عقلية وزارة الحارجية الفرنسية منسذ أوائل ايام الانتداب .

واعلن بونسو في السنة الرابعة من حكمه النظام الجمهوري في سورية ؟ لقد عجز عن الوصول الى اتفاق مع الوطنيين حول بعض المواد في الدستور المقترح ، وكان طريقه للخروج من الأزمة ان نشر الدستور كما ما ، وذيل عليه بمادة جديدة تعطل فعل المواد الست ، موضع الاختلاف ، وقال انه لا يقصد من المادة الملحقة الا ان يتمكن بها من اجتياز الفترة التي ستنقضي قبل التفاوض في شأن المعاهدة وقبل إبرامها . وأعلن ان قصده هو ان نجري الانتخابات تحت ظل الدستور الجديد مع أقل قدر ممكن من التأخير حتى يتمكن من فتح باب المفاوضات ، من أجل المعاهدة ؛ مع حكومة صحيحة من حيث تكوينها وتمثيلها للشعب ، واستغل نفوذه مع اثنين من الزعماء الوطنيين ليقنعها بالتعاون ، وأجريت الانتخابات ولكن بعد مضي ثمانية عشر شهراً . ولم يكن المسيو بونسو بطيئاً بطبعسه او فابيوسي ، المسلك شهراً . ولم يكن المسيو بونسو بطيئاً بطبعسه او فابيوسي ، المسلك عباته فحسب ، بل كان ايضاً يداور ومحاور في سبيل الحصول على

ي نسبة الى فابيوس كونكتاتور ( البطيء ) القائد الروماني الذي كانت خططه الحربية ضد منيال تعتمد على البطء واستفلال طول الزمن ضد صبر عدوه وموارده • سالمترجم سـ

مركز في المعركة الانتخابية اذ كان قد خشع امسام اغراء النفس بأن يستغل سلطته للتأثير في الانتخابات . وأخيراً تكونت حكومة دستورية في حزيران (يونية ) عام ١٩٣٢ وعلى رأسها ألعوبة تسمى رثيس الجمهورية وحوله مجلس نواب بمثل الناخبين اسماً لا حقيقة .

ولم يتقدم بونسو الى الحكومة السورية الفائمة بمقرحات ملموسة في صورة مسودة معاهدة الا في آخر سنة من سنوات حكمه ، وكان قد صرح من قبل ان قصده رسم معاهدة على مثال المعاهدة الامجليزية العراقية المبرمة عام ١٩٣٠ . الا ان المسودة التي قدمها كانت تقصر عنها كثيراً ، صحيح ان كثيراً من موادها يتفق حرفياً ومواد مقابلة في المعاهدة الانجليزية العراقية الا ان هناك فروقاً هامة في شتون المبدأ المتصل بالسيادة والوحدة بل والحكم الذاتي الداخلي الذي ستنتحله الدولة العربية المستقلة المقترحة ؛ وهذا كله جعلها مرفوضة ، واستقال الزعيان اللذان تشجعا من قبل على المشاركة في حكومة غير عبوبة ، اقتناعاً منها يومثذ بصدق النوايا التي جهر بها المفوض السامي واستحكمت عقدة الأزمة مرة اخرى . فلما مرك المسيو بونسو منصبه في واستحكمت عقدة الأزمة مرة اخرى . فلما مرك المسيو بونسو منصبه في يوم بدأ بونسو يوقف جهده لحلها ، اللهم الا ان مرور الزمن والتمرس يوم بدأ بونسو يوقف جهده لحلها ، اللهم الا ان مرور الزمن والتمرس قبل على نيل حريتهم السياسية .

يومئذ كانت قد مضت على قع النورة السوريسة ست سنوات ، واستعادت الحكومة الفرنسية اثناءها ثقتها السابقة في انها قسادرة على ان تمسك زمام البلاد بالقوة ، فصممت على ان تمعل خليفة بونسو رجلا قوياً من النوع الذي لا يتحمل « الهزار » . ووقع اختيارها على واحد من اقدر سياسييها هو المسيو دي مارتل الذي كان حينسند سفيراً في طوكيو . وبادر المفوض السامي الجديد الى العمل ، غير مضيتع وقتاً .

وما كاد يحتل وظيفته في تشرين الاول ( اكتوبر ) عسام ١٩٣٣ حتى ارسل الى رئيس الوزراء السوري وطلب اليه ان يقبل مسودة المعاهدة حالاً . وأذعن الرئيس للأمر ، وما كان سوى رجل رشحه الفرنسيون ولم يكن له وزن في البلاد ، فلما وصلت المعساهدة الى مجلس النواب لاجازتها \_ بعد بضعة ايام \_ صوتت الغالبية العظمى من الاعضاء ضد قبولها ، وكانت لطمة رد عليها المسيو دي مارتل بما يتناسب تماماً وروح المهمة القوية المنوطة به ، فعطل مجلس النواب الى اجل غير مسمى ، وقصر مهمة الحكومة على ان تكون أداة لتنفيذ اوامــره ، ثم سنَّ تشريعات تمكنه من فرض إرادته ومنحها مظهر الشيء المشروع. ووضّح للحكومة انه ينوي ــ من ثم ــ تطوير المصالح الاقتصادية في البلاد ، وان هذا الأعر سيستغرق أهمامه كله وبسبب هذا الاستغراق التام فلا بد من ان تظل الشئون السياسية معلقة . وصدّق بالفعل مــــا قال ، فمنذ تلك اللحظة أبدى اهماماً حيوياً في مختلف المشروعـات الاقتصادية ؛ وتعمد عدم المبالاة بالاستياء الذي خلفه موقفه المستبد ، الى ان أيقظته من بلهنية رضاه الذاتي ـ بعد عامين ـ ثورة مفاجشة تفجرت فيها المشاعرُ المكفوفة ، ودلته على انه ــ حيّن تخيل ان العواطف عكن اخادها باصدار القرارات ـ انها كان يعيش في جنة الحمقي ــ وهي جنة من صنع اوهامه ــ .

كان الذي مهد السبيل لحدوث الانفجار إجراء آخر ( رجولي ) من اجراءات المسيو دي مارتل . ففي النصف الاول من كانون الثاني ( يناير ) عام ١٩٣٦ كانت الاجتماعات تعقد في المدن السورية الكبرى للاختفال بذكرى زعيم وطني جليل . وبينا كانت موجة من المشاعر والهيجان السياسي تطغى على البلاد هاجمت الشرطة – على غرة – مكاتب الحزب الوطني بناء على وشاية تلقتها . فلم تجد اوراقاً ووثائن تدين الحزب ومع ذلك أمرت السلطات ان تغلق المكاتب ، والقت

القبض على زعماء عديدين وغر بتهم بتهم مختلفة . ولم تجد ما يحملها على إضاعة الوقت في محاكمتهم ، تماماً كما كان محدث من قبل تحت حكم الانتداب . وكان رد الفعل في هذه المرة ناجزاً سريعاً فبقيت الحوانيت في دمشق مغلقة احتجاجاً ، وتلا ذلك توقف عام عن الاعمال في جميع انحاء سورية ، وصحبه قلق واضطرابات ، فردت سلطات الانتداب بسلسلة اخرى من الاعتقالات وباجراءات تأديبية اخرى لم ينتج عنها الا ازدياد في صلابة الارادة الشعبية . ثم نشأت حركة من المقاومة السلبية من نوع لم يعرفه من قبل تاريخ سورية او البلاد العربية الأخرى لأنه تميز بالشمول مثلها تميز بالنظام والاصرار ــ وهي خلال عزيزة في الخلق العربي . وشل الاضراب العام حياة البلاد ، ودام ستة أسابيع لم تكد تبدر فيها بادرة تخاذل ، وفجأة أخذت السياسة الفرنسية تجنع الى التبدل . واصدر المفوض السامي في الخامس والعشرين من شباطً ( فبراير ) تصريحاً فتح الباب امام الآمال في انشاء مفاوضات مباشرة من أجل معاهدةً تعقـد ، وأذاع انه عـلى استعداد ليصـدر تواً امراً. سامياً بعفو عام ، وإن يطلق سراح المعتقلين السياسيين ، وإنه يدعو زعماء الحزب الوطني للتشاور معه . وجاء التصريح مفاجئاً فاستقبله الناس جميعاً بالترحاب . وعقد مؤتمر بينن فيه المسيو دي مارتل أسس المفاوضات المقترحة ومداها بها أرضى الزعماء الوطنيين فتقبلوا بسرور مقترحه وهو ان يذهب وفد سوري ، اكثريته من الزعماء الوطنيين ، الى باريس ــ حالاً ــ ليدخل في مفاوضات مباشرة مع وزارة الخارجية الفرنسية . وحالما تم هذا التدبير في اول آذار (مارس) حل الأضراب العام وبدأت المرحلة الثالثة في تاريخ الانتداب الفرنسي .

لم يكن التغير في الموقف الفرنسي متوقعاً ففاجاً الناس وأدهشهم ؛ وقد تبين من بعد انه تغير في الوسائل لا تغير في النوايا ولكن قدر له ان يؤدي الى إعادة نظر في أسس السياسة الانتدائية وكان ذلك محض

مصادفة سعيدة تمت لدى تغير الوزارة الفرنسية . ويرجع الفضل في التصالح بين الفرنسين والسوريين الى المسيو دي مارتل — في المقام الاول — فهو الذي تمكن محنكته وشجاعته من ان ينقلب الى مؤيد للكف عن سياسة الضغط والكبت حين اقتنع بقلة جدواها . وكأنما تبلج النور لعينيه فجأة في لحظة من لحظات الكشف ، فلم يكن تبدله من مبدأ الى ضده أقل روعة من تغير شاءول الطرسوسي ، الذي كان اسبوعين فحسب كان قد أهان الزعماء الوطنيين مجاقة في احدى بلاغاته المرسمية ، ولكن هذا لم يحل بينه وبين الرجوع الى الحق عندما لاح لله وجه الحطأ . اما رئيس الحزب الوطني فانه اجاب على هذه المعاملة بكل ما محلي السيد العربي من لطف أصيل ، وبذلك ابتدأ عهد من التفاهم والتعاون استمر حي اليوم ، وكان هذا التحسن الملحوظ الذي طرأ على العلاقات الفرنسية العربية حينئذ نتيجة — في الاكثر — لحسن مهادرة المسيو دي مارتل ولمشاعر الاحترام التي تولدت نحوه بين من كانوا ضحايا عسفه فها مضي .

وصل الوفد السوري باريس وبدأ المفاوضات قبل نهاية آذار (مارس). فاكتشف اعضاء الوفد توا ان شقة الحلاف ما تزال واسعة بين فهمهم لمعنى المعاهدة وفهم الفرنسين . ولما تسلموا ما دل على انه المقترحات النهائية التي تقلمها وزارة الحارجية تبينوا انها مما لا يمكنهم قبوله ، وكان ما طلبوه معاهدة على مثال المعاهدة الانجليزية – العراقية عام 1940 بكل ما فيها من نصوص اساسية ، مؤسسة على الاعتراف بوحدة سورية ، ولكن الحكومة الفرنسية لم تكن على استعداد لتلبيسة هذا المطلب ، وان اعترفت بعدالته . ثم كانت المصادفة المناسبة حين فاز في الانتخابات المسيو بلوم وحزبه . وجاء بلوم خلفاً للمسيو دلاديبه فاستؤنفت

ي هو القديس بولس ، وكان يسمى شامول قبل ان يعتنق المسيحية ٠ - المترجم -

المفاوضات معه على أسس اوسع ، وانتهت بعقد معاهدة تحالف فرنسية — سورية في التاسع من ايلول (سبتمبر). وبعد بضعة اسابيع ابتدئت المفاوضات في بيروت بين المسيو دي مارتل ووفد يمثل لبنان ، وتمخضت عن عقد معاهدة تحالف مماثلة بين فرنسة ولبنان ، في الثالث عشر من تشرين الثاني ( نوفمبر ) .

كانت المعاهدتان المعقودتان على مثال المعاهدة الانجارية ــ العراقية فها مطابقتان لها ، واحداهما صنو للأخرى . وكلتاها تصبح نافذة الفعل بعد ثلاث سنوات ، وتحل ــ آلياً ــ محل الانتداب ، حالما تقبل كل من سورية ولبنان في عضوية عصبة الأم ــ بحكم كونها دولتين مستقلتين ذاتي سيادة ـــ ويظل فعلها سارياً مدة خس وعشرين سنة ثم تتجدد بالاتفاق والتراضي . بهذا اعترفت فرنسة بوحدة سورية ، وكانت الالتزامات المشمولة في التحالف هي نفس الالتزامات في المعاهدة الانجليزية ــ العراقية . وأهم فرق بين المعاهدتين الجديدتين قائم في الشروط المتصلة بالاحتلال العسكري. اما في سورية فللفرنسيين ان محتفظوا محامية في جبل الدروز وبأخرى في منطقة اللاذقية مدة خس سنوات تبدأ حين تصبح المعاهدة نافذة الفعل ، ولها ان تستعمل قاعدتي طيران في مكانين معينين في البلاد السورية طوال مدة المعاهدة . واما في لبنان فلها ان تحتفظ محقها طوال مدة المعاهدة في إقامة قوى عسكرية من جميع انواع الاسلحة ، دون ان تعين امكنة إقامتها او عدد الحاميات. وتعهدت فرنسة بأن ترعى امر دخول الدولتين في العصبة وان تضمن لَمَا ذَلَكُ فِي خَلَالُ ثَلَاثُ سِنُواتُ مِنَ ابْرَامُ الْمُعَاهِدَتِينَ .

لم يذكر شيء في المعاهدة الفرنسية - السورية عن حدود لبنه ان الكبير . لقد كان عدد كثير قوي من السكان اللبنانيين يقف بمشاعره ضد تعديل حدود ١٩٢٠ ، وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر لبنان معقلاً لنفوذها في البحر المتوسط الشرقي ، لذلك فانها لم تكن تنوي تجاهل

تلك المشاعر . وأعرض الوفد السوري عن إثارة تلك المسألة فدل بذلك على حكمة وادراك عملي . نعم ظل اعضاء الوفد متمسكين بأن توسيع لبنان كان جائراً في حق سورية وضاراً بلبنان نفسه ايضاً . غير انهم قالوا : ان كان اعتراضهم هذا صواباً فان طبيعة الاشياء نفسها خليقة ان تنصف سورية مما لحق بها من جور وذلك بأن تظهر للعيان مدى مجاوزة الوضع الطبيعي في تلك الحدود الراهنة ، وسيأتي اليوم الذي يطلب فيه اللبنانيون انفسهم تعديلها ، ان لم يطالبوا بالغاثها جملة . ومثل هذا الأمل قد يتحقق وربها لن يتحقق ولكن السوريين حين علقوا به المستقبل أبدوا حنكة سياسية وبرهنوا على ان اعتناقهم لمبدأ و موافقة المحكومين ، الذي ذاقوا فيه العذاب الطويل لم يكن محض سلاح للاثارة السياسية بل انهم أيدوا بالفعل ما دعوا اليه بالقول .

وأجاز المجلسان السوري واللبناني تينك المعاهدتين قبل نهاية العسام. وانفجرت الاضطرابات في لبنان لأن الحكومة المسئولة حاولت ان تخفت اصوات اللين يريدون تسوية ناجزة لمسألة الحدود على اساس من العودة الى ما كان عليه الحال قبل عام ١٩٢٠. وأدى هذا الهياج الى اضطرابات خطيرة في بيروت وطرابلس الا ان النظام استتب بعون من الجند الفرنسين وانفذت الحكومة المعاهدة دون معارضة في داخل المجلس وعلى رغم من المعارضة في خارجه . وجرت في سورية انتخابات عامة في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) تمخضت عن فوز جارف للحزب في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) تمخضت عن فوز جارف للحزب الوطني ، واجاز مجلس النواب ، المؤلف على هذا النحو ، المعاهدة تزالان تنظران الاجازة من الجانب الفرنسي .

تلقى الناس نبأ عقد المعاهدة الفرنسية – السورية برضى اصيل لا في سورية وحدها بل في سائر الاقطار العربية ايضاً . ومن كر الطرف الى الوراء لم يخطىء نظره ان يرى في تلك المعاهدة – وان لم يزد

عرها على سنتين — نقطة تحول في تاريخ العلاقيات بين فرنسة والعالم العربي — وهي علاقات تبلغ قرناً من الزمان . وقد تثبت النوايا الحسنة والرغبة في التعاون — وهي التي نشهدها اليوم لدى ذوي الرأي مسن القائمين بالحركة العربية — انها عامل بالغ الأهمية لا في سورية فحسب بل في شمال افريقية ايضاً . ومن التعجل في هذا المدى الزماني القصير ان نجزم : هل كان تغير السياسة يمثل تغيراً اساسياً في نظرة الفرنسين او انه ليس سوى حركة تاكتيكية على نطاق كبير . ولكن ان كان يعني انهم اخيراً ادركوا عقم سياسة القسر ، وانهم من ثم ينوون ان يغير انهم اخيراً ادركوا عقم سياسة القسر ، وانهم من ثم ينوون ان يغيراً مصالحهم على اساس من التعاون الودي ، فليس من سبب يحول يفسئوا مصالحهم على اساس من التعاون الودي ، فليس من سبب يحول دون ان تنمو الصداقة الفرنسية — العربية سريعاً وتصبح قوة انشائية . لقد تكلفت فرنسة في ه المغامرة ، السورية — حتى اليوم — آلافاً عديدة من النفوس به ١٤ ملياراً من الفرنكات في النفقات ا دفعتها الخزانة الفرنسية وحدها على الخدمات العسكرية لتثبيت الانتداب . فاذا قررت فرنسة انهاء الانتداب فانها لن تضع فحسب حداً لهذا التبديد الطائش بل انها تضع الصداقة الفرنسية — العربية على محك الاختبار .

## ٨

ونتصدى اخيراً لفلسطين ــ حيث واجه الانتداب اسوأ سمعة ولقي أقل توفيق في « مغامراته » .

ان المؤرخ الذي يعمد للراسة مشكلة فلسطين يجدها محاطة بصعوبات خاصة . وأولى الصعوبات ان المادة غزيرة جداً مشتنة جداً . وثانيتها انها متضاربة متناقضة الى حد كبير . وثالثة الصعوبات ان نسبة كبيرة

١ \_ اذا قدرنا متوسط قيمة الفرتك بالتقريب كان هذا المبلغ يساوي حوالي ١٢٠ مليون جنيه استرليني ٠

منها تبدو لدى الفحص الاول ملائمة مبشرة بالحير فاذا بها عندما تتنخل، قائمة على افتراضات باطلة ومعلومات مشكوك فيها . وأخسراً فان الانفعالات التي أثارتها فلسطين قد ساعدت كثيراً على إبهام الحقيقة حتى اصبحت الوقائع مغلفة في ضباب العواطف والحرافات والدعايات ، وهو ضباب كثيف يكاد المرء يعجز عن اختراقه .

ولست ازعم ان هذه الدراسة قد استطاعت ان تتغلب بالضرورة على تلك الصعوبات جميعاً ، ولكني كنت دائهاً على وعي اثناء بحثي بأنها موجودة ، وهي التي أدني الى القول بأن أعسر العقبات القائمة امام فهم مشكلة فلسطين – ومن ثم امام حلها – هي تلك الغابة المتشابكة من الاساطير والدعايات التي نمت من حولها وانها اشد كثيراً من التعقيد الاساسي في طبيعة المشكلة نفسها . اذن فان أولى الواجبات امام الدارس الذي يعالج الوقائع هي اضطلاعه بمعالجة الاكاذيب والاباطيل التي تتلبس ثوب الوقائع في اضطلاعه بمعالجة الاكاذيب والاباطيل التي تتلبس احتلته زوراً وافتئاتاً . اعني ان واجبه مزدوج دائها : فعليه ان يفضح الاكاذيب وان يحمل أله يبحث مأساة ما تزال ادوارها قائمة ، مأساة تضمى عليه حين يعلم أنه يبحث مأساة ما تزال ادوارها قائمة ، مأساة تضمى فيها الرواح الابرياء كل يوم ويعاني فيها الاحياء صنوف العسذاب فيها ارواح الابرياء كل يوم ويعاني فيها الاحياء صنوف العسذاب والآلام .

٩

هنالك عدد وفير من المؤلفات بالانجليزية وبغيرها من اللغات الاوروبية عن تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين ، ولكن علينا ان نستعملها في حذر ، اولا لأنها تحوي نسبة عالية من الدعاية مكشوفة او مقنعة، وثانيا لأنها لم تعتمد المصادر العربية الضرورية ، لذلك قل حظها من الانصاف الحق حتى وان كان مؤلفوهسا من المؤرخين المحايدين او

المنصفين . كذلك فان قلة الانصاف تعتور المعلومات اليومية وتفسدها ، لأن الدعاية الصهيونية نشيطة بارعة التنظيم واسعة الانتشار ، وصحافة العالم - على الأقل في الديموقر اطيات الغربية - منقادة لها - الى حد كبر وهي تسيطر على كثير من الوسائل المتيسرة لنشر الانباء ويخاصة في العالم الناطق بالانجليزية . اما الدعاية العربية فانها اذا قرنت بها بدائية لا يحالفها نجاح ، وليس لدى العرب يسير مما لدى اليهود من مهارة واتقان للغات كثيرة، ومن مصادر مالية تجعل الدعاية اليهودية نافذة بعيدة التأثير . وكانت النتيجة ان اصبح العالم خلال السنوات العشرين الماضية ينظر الى فلسطين يمنظار صهيوني وقد تعود ان يبني حججه - لا ينظر الى فلسطين بمنظار صهيوني وقد تعود ان يبني حججه - لا شعورياً - على أساس من المقدمات والفروض الصهيونية .

وهناك كمية غزيرة من المعلومات تستقى من المصادر الرسمية البريطانية، ولا تظهر في هذه المعلومات متطلبات الانصاف وعدم الانحياز ، ولا هي تستطيع ان تضطلع بذلك ما دامت الحكومة البريطانية تمسك عن نشر بعض الوثائق الهامة الاساسية . وكانت نتيجة هذا المنع ان كانت تقاريرها وبياناتها وتفاسيرها لسياستها تضع المسألة تحت ضوء كاذب ومنظار خادع لأنها بعيدة كل البعد عن توضيح الأمور وتنوير الرأي العام . ويتضح هذا الضرر الناجم عن حجب تلك الوثائق في المناقشات البرلمانية ويتضح هذا الضرر الناجم عن حجب تلك الوثائق في المناقشات البرلمانية عاصة . فإلى ما قبل بضع سنوات اعتاد اعضاء مجلس اللوردات واعضاء مجلس العموم ان يلتمسوا من الحكومة — من حين لحين — الكشف عن الحقائق كاملة بنشر الوثائق المتصلة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها ايام الحرب . لكن الحكومة قابلت هذا الرجاء دائماً بالرفض حتى سشم المحضاء تكراره ، ومضت المناقشات سنة بعد اخرى في غبش مختلط من أنصاف الحقائق ، واخذت الأمور تنبهم في ضباب الدعاية والجهود من أنصاف الحقائق ، واخذت الأمور تنبهم في ضباب الدعاية والجهود التي يبلغا الحادبون على الصهيونية ليطبعوا وجهة نظرهم في أذهان التي يبلغا الحادبون على الصهيونية ليطبعوا وجهة نظرهم في أذهان الاعضاء . اما ان عدداً من اعضاء المجلسين يهود فذلك في ذاته ضمان الاعضاء . اما ان عدداً من اعضاء المجلسين يهود فذلك في ذاته ضمان

للقضية الصهيونية بأنها حاضرة المؤيدين أبداً ولا يجري القول فيها و غياباً ، ولما لم يكن للعرب مثل هذا التمثيل فان القضية تظل تناقش من جانب واحد. ومن الامثلة البارزة على ذلك تلك المناقشة التي تمت في مجلس العموم في ٢٤ آذار (مارس) عام ١٩٣٦ وهي شاهدة كما نشرت في صفحات التقرير الرسمي — على ما للصهيونيين من نفوذ في المبلان ، فقد اقترحت الحكومة إجراء تزيل به احدى المظالم عن العرب ، وكانت المنظمة الصهيونية قسد رفضته فسقط في المجلس بأكثرية ساحقة .

وثمة منبع آخر للمعلومات الني تجيء من جانب واحد ، وهو وقائع جُلسات ﴿ لَجِنةَ الانتداباتِ الدائمة ﴾ ، وفيهـــا بجد الدارس موجزآ وافيآ واضحآ للمناقشات التي تدور بجنيف حول التقارير السنوية التي ترفعها الدولة المنتدبة . ولكنه ايضاً سيجد تفاوتاً مذهلاً في المعرفة والاهتمام الموجهين نحو كل من القضية الصهيونية والقضية العربية ، ذلك لان اعضاء اللجنة يفيدون من مكتب صهيوني جيد الاعداد بجنيف ، يزُّودِهم طوال العام بالمعلومات في صورة وفي لغة مناسبتين لأفهامهم ، وليس للعرب مثل هذه الأداة ، بل ان الاعضاء لا يستغلون مصادر كالصحف العربية بفلسطين وهي تقدم لهم مجموعة قيمة من التعليقات على سير الانتداب من حيث أثره في السكان العرب. ثم انه لا بد للعرائض والمذكرات التي تكتب بالعربية من ان تقدم في جنيف مترجمة، واذا شاء احدٌ ان يضع نصاً عربيـــا فصيحاً في أُسلُوب انجليزي او فرنسي صالح للقراءة احتاج ما هو اكثر من النقل المحض . وعرب فلسطين عاجزون عجزاً فاضحاً في فن عرض قضيتهم بلغة اجنبية ، حتى ليجيء هذا العرض في العادة مهزلة مضحكة . والنتيجة الواضحة هي ان المعلومات التي لدى اعضاء اللجنة تجييء من جانب واحد ، واذا فحصوا سير الانتداب تبدَّى وكأنما الذي يوجه الفحص المقيَّد في

سجلاتهم ــ في اغلب الاحوال ــ هو أشياع القضية الصهيونية .

وتراكمت الآثار الناجمة عن هذا التفاوت وعدم المساواة مما عرقل الجهود المبذولة للوصول الى حلّ منصف ، وكان من ذلك ان تلبست الاساطير وأنصاف الحقائق التي تذيعها الدعاية بثوب الحقيقة ، واتخذت الافكارُ الحاطئة التي تكاد تسود كل مكان في البلدان الغربية ، ولا سيا انجلترة ، طابع الحقائق المادية الملموسة . وقد يستطيع الرأي العام ان يكبح مثل هذه السياسة بما يفرض عليها من التصويب القتيم ، إلا ان مثل هذا التصويب الرادع غير آت فيا يبدو ، ولا نستطيع ان نبالغ في النص على ما لازالة تلك الافكار الخاطئة من اهميـــة ، فمن الامور الجلية التي لا تحتاج تأكيداً كثيراً أنها تلعب دوراً خبيثاً في إبهام أسس المشكلة لا في أذهان الجماهير فحسب بل في أذهان الأدباء والسياسين والموظفين ايضاً ، وكثير منهم يتكشف ــ وهو بمارس واجباته الرسمية نحو فلسطين ــ عن جهل مطبق محقائق الأمور وأصولها . ولا يسمح هذا المقام بايراد مقتبسات مستفيضة من الخطب الوزارية والتقارير الرسمية والكتب البيضاء التي تتكشف عن جهل مذهل بطبيعة التزامات بريطانية العظمي ومداها ، وبالحقائق الاخرى المتصلة بالموقف في فلسطين والتي تعد أقلَّ نصوعاً ووضوحاً . ومن العبث ان نأمل في عودة الفرقاء المعنيين الى رشدهم قبل ان تلقى الاضواء الكاشفة على الموقف وتوضع الحقائق الهامة في موضعها الصحيح .

1.

ولعل خير طريقة لمعالجة المشكلة هي ان نبدأ بمراجعة الحقوق والمطالب والدوافع ، لدى الفرقاء الثلاثة ، حسبا تمثلت عند نهاية الحرب : يستمد العرب حقوقهم من الامتلاك الفعلي الطويل الأجل ، وتستند حقوقهم الى اقوى الاسس الانسانية ، فإن صلتهم بفلسطين تعود ـ دون

انقطاع ـ الى اقدم العصور التاريخية ، لأن كلمة : عرب ، اليوم لم تعد تدل ُ فحسب على المهاجرين مـن الجزيرة العربية الذين استوطنوا البلاد في القرن السابع ، وإنما تدل ايضاً على سكان اقدم منهم تزاوجوا والفاتحين واكتسبوا لّغتهم وعاداتهم وطرق تفكيرهم وتعربوا الى الابد . فأصبحت تقاليد السكان الحاليين راسخة الاصول في بيئتهم الجغرافية مثلما هي راسخة الاصول في حضارتهم المكتسبة . ومن المغالطة ان يظن احد بأنَّه من الممكن اقناعهم بان يقتلعوا جذورهم مـن ارضهم ويغرسوا أنفسهم في بيثة اخرى حتى ولو كانت بيثة عربية ، وحالهم في ذلك كحال فلاحي كنت او يوركشير فانه من العسير ان تقنعهم بان يستوطنوا ارلندة . وقد يكون من نافلة القول ان اتحدث عن هذا المظهر على هذا النحو ولكن المغالطة التي أشيرُ اليها قد ركنت اليها اللجنة الملكية لفلسطين وبنت عليها صرحاً جديداً من الآمال الباطلة ؛ ولذلك فلا بد من التأكيد على ان اي حلَّ يعتمد طرد الفلاحين بالقوة من أريافهم التي تقوم فيها بيوتهم وأشجارهم وأضرحتهم ومقابرهم وجميسع الذكريات والروابط العاطفية التي تواكب الحياة المستقرة على الاراضي ـ ان اي حل كهذا لا بد من ان يقاوم بالقوة .

وقد اكتسب العرب بالاضافة الى تلك الحقوق الطبيعية حقوقاً سياسية محددة مستمدة من اتفاق الشريف حسن مع بريطانية العظمى ومن العون الذي قدمه العرب لها في فلسطين وفي غيرها من ميادين . امسا النظرية القائلة بأن فلسطين غربي الأردن كانت مستثناة من التعهدات البريطانية فلم تعد تجد ما يسندها ، إذ تدل النصوص المتيسرة على ان الشريف حسيناً اعطي وعداً عاماً يتعلق باستقلالها في مراسلات مكاهون ، ووعداً عاصاً يضمن الحرية السياسية والاقتصادية لسكانها العرب في الرسالة التي أبلغها اليه المرحوم القائد هوجارث ؛ ثم هنسالك العهد الذي ورد في أبلغها اليه المرحوم القائد هوجارث ؛ ثم هنسالك العهد الذي ورد في التصريح للسبعة » . فاذا جمعت هذه التعهدات معاً وجدتها اعترافاً

ملزماً محقوق العرب السياسية . ومرة أخرى أقول ان الموقف الحقيقي هذه الناحية قد افيهم بين أكداس من المؤلفات والتصريحات المتنازعة ، ومما زاد من حدة النزاع فيها تعمد الحكومة إخفاء الوثائق . خذ مثلاً مراسلات مكاهون تجسد أنها بقيت محجوبة عن علم الناس في انجلترة والعالم الغربي مع أنها ذاعت وعرفت في البسلاد العربية . وامسا رسالة هوجارث والتصريح للسبعة فأنهها مدفونان في و هوايت هول به في محر من النسيان . ولم يرد في تقرير اللجنة الملكية أي ذكر لاحدهما ، ومن الواضح أن الحكومة البريطانية قسد اصدرت في السنوات الثماني عشرة الاخيرة قرارات هامة دون الرجوع الى محتوياتها . وهذه نقطة تستحق التأكيد لا لأنها ذات أهمية تاريخية فحسب بل لما لها من تأثير عملي في التأكيد لا لأنها ذات أهمية تاريخية فحسب بل لما لها من تأثير عملي في حل المشكلة الفلسطينية . فن العبث أن يبحث الباحثون عن حل لا يرى يتخذها العرب دلائل على صحة حقوقهم السياسية وشرعيتها .

لنقل إذن: ان حقوق العرب - في عبارة أخرى - تعتمد على أساسين ممايزين: الحق الطبيعي لسكان مستوطنين، أغلبهم زراع، في أن يبقوا مالكين للأرض التي ملكوها محق المولسد، والحقوق السياسية المكتسبة التي نشأت عن زوال السيادة التركية وعن نصيب العرب في إزالتها، وهي حقوق على بريطانية أن تعترف بها وتسندها خضوعاً لعقود ملزمة قطعتها على نفسها.

فاذا قام العرب يقاومون الانتداب البريطاني فانما يحفزهم الى ذلك دافعان : دافع المحافظة على الذات ودافع تقرير المصبر ، وموقفهم هذا لا يمليه عليهم أي عداء للجنس اليهودي ، فقد ظل التاريخ العربي في القرون الوسطى وفي العصور الحديثة بارثاً سليماً من أمثلة الاضطهاد المتعمد لليهود ، بل انه ليدل على ان بعض المنجزات الكبرى للجنس اليهودي إنما تمت ايام السيادة العربية في حمى الحكام العرب وبعون من اليهودي إنما تمت ايام السيادة العربية في حمى الحكام العرب وبعون من

رعايتهم الراشدة المستنبرة. واكثر الفضل في ذلك يعود الى تأثير الاسلام في تمدين النفوس وتوجيهها نحو التسامح. ومسا نزال نرى ان معاملة الأقليات اليهودية المستوطنة في البلاد العربية — على رغم العداء الذي ولده الصراع في فلسطين — ليست أقل ودا وانسانية من المعاملة التي يلقاها اليهود في بريطانية او الولايات المتحدة ، بسل إنها من بعض النواحي اكثر تساعاً. كذلك فان موقف العرب ليس معاداة لبريطانية العظمى وانما هو على العكس من ذلك تماماً. ولقد انتشر هذا التعبير العظمى وانما هو على العكس من ذلك تماماً. ولقد انتشر هذا التعبير الى الثورات العربية ، حتى ولد أسطورة تقول ان العرب يعادون أساساً كل ما هو انجليزي . اما في الواقع فانهم ليسوا و معادين للبريطانين يالا بالمعنى السياسي لهذه الكلمة التي دارت على الافواه دوراناً مملاً ، ولي انهم مصممون على مقاومة السياسة الراهنة في فلسطين بكل ما في الوقهم .

اما حقوق اليهود فانها من نوع آخر . فكثير من الناس في الغرب، ويخاصة في البلاد البروتستنتية ، يرون الصهيونية تجسداً جديداً لذلك الحنين اليهودي القديم للبلاد المقدسة ، وأنها سينقدر لها تحقيق النبوءات التي وردت في التوراة ، وليس هسذا إلا واحداً من الافكار الخاطئة المتشرة بين الناس . نعم ان هناك جاعة من الصهيونيين والروحانيين ، يؤيدهم بعض الاعلام من اليهود ، وغاياتهم في الدرجة الاولى ثقافية ، ومنابعهم تكمن في المشاعر المثاليسة والدينية التي ظلت توحي لليهودية تعلقها بفلسطين ا إلا ان أثر هؤلاء في السياسة الدولية قد اصبح تافها نسبياً ، وتسلم الساطة الحقيقية دعاة الصهيونية و السياسية ، وهي خلسطين حركة قومية وليست دينية ، ومهدف الى إنشاء دولة بهودية في فلسطين حركة قومية وليست دينية ، ومهدف الى إنشاء دولة بهودية في فلسطين

١ - انظر الفصل : ١٣ ، الفقرة : ٨ من هذا الكتاب ٠

معتمدة على القوة الدنيوية مؤيدة بالخصائص المعروفة للتملك والسيادة . ضد هذا المذهب الصهيوني يوجه العرب مقاومتهم في فلسطين .

وقد انبعثت الدوافع المحركة للصهيونية \ من قلق إنساني على الموقف المقلقل الخطر الذي يقفه اليهود في بعض البلدان الاوروبية ، اي انها ظهرت في صورة رد فعل للحركة اللاسامية في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ، وغايتها على التعيين تهيئة علاج لحال اليهود بخلق دولة قومية بهاجرون اليها ويعيشون في سلام وحرية وفي ظل الكرامة التي يضفيها الحكم الذاتي . وكان هذا الدافع من جميع نواحيه انسانياً كريماً، ولكن هل كان العلاج المقترح حكياً ؟ ذلك امر تتناوشه الشكوك ، لأنه يفترض ان اليهود في العالم يؤلفون جنساً واحداً ومن ثم يستطيعون ان يصبروا شعباً واحداً ؛ وكان في نظر كثير من اليهود المفكرين يحمل في طيّـاته نقصاً ــ سوى النقائص التي تتضمنها جميع القوميات العنصرية ـــ وذلك انه يتحدى الموقف الذي اكتسبه اليهود والرعوية التي اكتسبوها في الاقطار التي اختاروها مواطن لهم . ولكن النقطة الفاصلة في البرنامج الصهيوني هي اعتبار فلسطين ـ وحدها لا غير ـ الوطن الذي يرضاه الصهيونيون لينشئوا فيه الدولة اليهودية المقترحة ، وذلك ما لم يكن القصد الأصليُّ لدى تيودور هرتسل مؤسس الصهيونية . وبيان ذلك انه حن ا عرضت انجلترة عام ١٩٠٣ ان تجعل يوغنده موثلاً للاستيطان اليهودي، خذل اكثرية قادة الصهيونية الاوائل رأي هرتسل ورفضوا العرض وصو توا في سبيل دولة تقام في فلسطين .

ويقيم الصهيونيون دعواهم على العلاقة التاريخية التي تربط بين اليهود وفلسطين ، ويزعمون انها تخول اليهود حق العودة الى وطنهم القديم . اما الرابطة فهي اشهر من ان نتناولها بالبحث من جديد ، غير ان

١ - ١ذا ذكرنا في هذا الكتاب لنظتي «صهيونية» و « صهيوني » قانما نشير الى الصهيونية
 « السياسية » الا أن نميز الإشارة تمييزا قارقا •

الشيء الذي نريد ان نؤكده نظراً لشيوع افكار خاطئة بن الناس ــ هو ان العلاقة التاريخية ليست بالضرورة مرادفة " لحق التملك ، ومخاصة حين تكون العلاقة التاريخية متصلة ببلاد مأهولة بالسكان ، ولسكانها بها علاقة تاريخية قديمة ايضاً ، ولهم بيضاً حقوق طبيعية ملازمة للتملك الفعلي الذي يمارسونه . ومنذ السبـي البابلي ابدآ ، ظلَّ اليهود أقلية ـــ وفي اكثر الاحيان أقلية صغيرة \_ في فلسطين ، يعيشون \_ بالاكثر \_ في البلدان المقدسة لديهم ولآ يتمتعون بحقوق مميزة سوى الحقوق التي تتمتع بهسا الأقليات الاخرى بين الحين والحين . وكان عددهم في نهاية الحرب لا يتجاوز ٥٠٠٠، نسمة اي أقل من ٨٪ من جميع السكان الذين يكو"ن العرب ٩٠٪ منهم . وفي خلال القرون الثَّانية عشر الخالية حافظ اليهود المقيمون في شتى الاصقاع على صلة بعيدة حية مع البلاد المقدسة كانت مثلاً مؤثراً حياً على الإيمان والتفاني – كانت رابطة روح تقوَّ مها الآمال بالمنقذ المنتظر ، ولا علاقة لها بالأماني السياسية ، فهي شبيهة بالرابطة التي تربط المسلمين عمكة والمدينة ، وتربط الكاثوليك عدينة الفاتيكان ، وهي مثلها ايضاً في أنها لا ترغب في السيادة وفي حق التملك وفي الافضلية الاقتصادية وفي غير ذلك من ﴿ الحقوق ﴾ التي كان الصهيونيون اول من أدَّعاها باسمها .

ولا تستند دعوى الصهيونيين الى تلك الرابطة القديمة فحسب بل تعتمد على المساعدة التي قدمها اليهود لقضية الحلفاء في الحرب وعلى الوعود التي بذلت لهم لقاء ذلك . وقد ذاعت بعض التقارير عن بعض ضروب المعونة اليهودية ثم ظهر اليوم انها كانت باطلة لا اساس لها . كما ان هناك مساعدات اخرى أثبت الفحص انها خدمات قام بها الرعايا اليهود للبلاد التي ينتمون اليها . ومع ذلك فمن الثابت ان الحلفاء تلقوا اليهود للبلاد التي ينتمون اليها . ومع ذلك فمن الثابت ان الحلفاء تلقوا معونات يهودية هامة ولعلهم لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا وعد بلفور ، وان زعم اليهود بأنهم يستحقون العرفان بالجميل من الحلفاء

امر له ما يسوغه . وبجب ان نتذكر اد الوعود - وهي التي يتضمنها تصريح بلفور - قد لقيت قبل إصدارها استحسان رئيس الولايات المتحدة وتصديقه ثم أيدتها الدول المتحالفة من بعد ١ . ولذلك فان وعد بلفور اكتسب مصادقة إضافية عن طريق اعتراف دولي واسع . غير انسه لا يفي عطامح اليهود في إنشاء و دولة يهودية قومية ، وانما يضمن حسن نية بريطانية ومساعدتها نحو إنشاء و وطن قومي » في فلسطين . وهو يتقصى المطامح اليهودية من أطرافها ايضاً لأنه يشترط ان يكون إنشاء وطن قومي لليهود مشروطاً بالتزامين : ضمان الحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود بفلسطين ، وضمان الحقوق والوضع السياسي لليهود أنفسهم في البلاد الاخرى .

وعلى حسب ما تقدم ان مطالبة اليهود بالحقوق السياسية والافضلية الاقتصادية في فلسطين لا تقوم على اساس مادي قوي حين تتخذ الرابطة التاريخية – بين اليهود والبلاد المقلسة – اساساً لها . ولكنها حين تستند الى وعد بلفور فان لها ما يبررها الى الحد الذي يسمح به التحفظان المذكوران . ومن سوء حظ الصهيونية – وها هنا تكمن المأساة في المشكلة الفلسطينية – ان وء ، بريطانية العظمى يفتقر الى المشروعية والصحة ، اولا : لأنها ارتبطت قبله بالاعتراف باستقلال العرب في فلسطين ، ثانيا : لأن الوعد يتضمن النزاما لا تستطيع إنجازه دون رضى عرب فلسطين وموافقتهم .

وبدا كأنما العرب قد اعطوا موافقتهم بعد زيارة القائد هوجارث

١ ــ ان موافقة ايطالية تلفت الانتباه ــ بوجه خاص ... لانها نصح هذه السبارة و الحقوق القضائية والسياسية ، سحل و المحقوق المدنية والدينية ، في ذلك الجزء من رعد باغور الذي ينص على ضمان الحقوق للهيئات غير البهردية بفلسطين ويبدو كما لو ان الأمكرمه الإيطالية تحد عرفت او خمنت ان العرب لن يتنازلوا عن حقوقهم السياسية ، كذلك نان هذا التبديل لم الالفاط ذو مغزى هام 31 تم بايعاز من سياسي يهودي هو بارون سونيو الذي كان وزيراً للخارجية الإيطالية آيار ( مايو ) ١٩١٨ .

للملك حسن في كانون الثاني ( يناير ) عام ١٩١٨ ؛ ولكنهم حين تحققوا ان الضمانات التي حملها هوجارث لم تكن مرعبَّــة ، وان هجرة اليهود الى فلسطين لم تكن محض عمل إنساني ، وان احد اغراض تلك الهجرة ـ كما صرحت بذلك التصرمحـات الصهيونية وضروب النشاط الصهيوني ــ هو إيجاد اغلبية يهودية في البلاد وبالتالي إبجاد دولة مهودية في فلسطَّن عن طريق اصوات الاغلبية - عندما تحقق العرب كل ذلك تلاشى كل أمل في الحصول على موافقتهم . ولم تكن مخاوفهم واهيسة لأننا بجب ان نتذكر ان الصهيونيين ، وان تظاهروا بأنهم قانعون ب و الوطن القومي ، حسما نص عليه وعد بلفور ؛ لم يتخلوا ابداً عن هدفهم الاعلى وهو إيجاد و الدولة اليهودية ، غير أنهم قبلوا الوعد على مبدأ ( عصفور باليد ) ، وهم يأملون أنهم بالجهـــد والضغط المتواصلين الدائبين سيستطيعون مسد حدود الوطن القومي الى أقصاها وتضخيم ما يحتاجه من قوة بحيث يتحول ــ حـــداً وقوة ــ الى دولة قومية . ثم لم يتكتموا هذا الذي ينتوون تحقيقه ، فقد قسال الدكتور وابزمن بصراحة ، غير ما مرة ، بعد وعــد بلفور : ان الصهيونية تهدف الى ان تجعل فلسطين ، يهودية مثلها ان امريكة امريكية وانجلترة انجليزية ۽ .

في فصل سابق الحلت بالجاز الدوافع التي اضطرت الحكومة البريطانية لاصدار وعد بلفور. وكان الدافع الحاسم فيها رغبتها في ان تحتل فلسطن لاسباب استراتيجية ؛ وخضوعاً لذلك الدافع أعطت للصهيونين وعوداً لو أنها تبينت الموقف على حقيقته فرنما ترددت في المصهيونين وليس من النادر ان يكون الجهل عاملاً في المشكلات الدولية بل هو مصدرها احياناً. اما التهمة التي يوجهها العرب الى الحكومة بل هو مصدرها احياناً.

١ - انظر الفصل ١٣ ، الفقرة : ٧ فيما سبق ٠

البريطانية، وهي أنها طوال معاملتها لهم ارتكبت خيّانة واعية وهي متعمدة لما تعمل عارفة بكل ما تأتيه فانها تهمة ليس لها ما يسندها ، لانها لا تقدر ان بعض القرارات التي تتسلل لتوجه سياسة ما قد تجيء احياناً مبنية على معلومات خاطئة ، وأنها تكون وليدة المصادفة والارتجال ، وبخاصة في ايام الحرب ، وبخاصة حين تتصل بشئون قد تتبدى ذات شأن ثانوي لدى رئيس وزارة في دولة عظيمة منهمكة في الدفاع عن كيانها ووجودها . غير ان هــــذا المنطق لا يعفي حكومة المستر لويد جورج من اللوم إذ ليس ثمة ما يسوغ الرسالة التي أمر القائد هوجارث محملها الى الملك حسين في كانون الثاني (يناير) عام ١٩١٨ حول الضمانات المتعلقة بوعد بلفور ، وليس ثمة ما هو أشد من تلك الرسالة نفاقاً وتغزيراً ، كما انه ليس ثمة ما يسوغ الرسالة الاخرى التي ارسلت اليه بعد شهر موقعة بامضاء وزير الخارجية لتخدعه فيعتقد أن اتفاقية سايكس ـ بيكو ليست سوى اختلاق نسج خيوطه الحيسال التركي البلشفي . وحين تتنزل بلاد عظيمة ذات تقاليد ركينة في حسن المعاملة والحنكة السياسية الى مستوى الحداع ( الحميدي ) ، فانه من اللاثق بالعرب ان يتذكروا ان الحرب والعدالة لا يصطحبان ، وعليهم ان يحاولوا فهم ما يبدو لهم خداعاً متعمداً ولا يكتفوا بالحمل عليه والتنديد به . ولا ريب في ان الحكومة البريطانية او ـ على الان ـ كثيراً من اعضاء الوزارة – لم يتبينوا – حين كان وعد بلفور محط النظر – قوة حق العرب في فلسطين ولا كم كَانت الارض الميسورة للفلاحة لدى سكانها الريفيين ضرورية لهم من اجل بقائهم ونموهم الطبيعي . ولا بد ان مثل تلك الامور تبدت لاذهانهم المنزعجة في السنة الثالثة من الحرب \_ أي أشد أعوامها دقة وحرجاً \_ اموراً يصح إرجاؤها وإهمالها إن لم نقل أموراً غير ذات أهمية . وآخرون لا يدركون طبيعة القوى التي تسند زعامة الشريف حسين استخفوا بدعواه ووثقوا من انه لن يكون

عسيراً عليهم ، حين يحين الوقت المناسب ، إسكات ذلك الشيخ المضحك في مكة \_ او كما قد يقول السير مارك سايكس : « ذلك القرد العجوز » \_ ببضع عبارات منمقة قوية في آن ، مشفوعة علىء كيس او كيسين من الذهب لإنجاز الصفقة . فاذا تذكرت كل هذا وتذكرت الفوضى التي تنشأ عن كثرة الدوائر المسئولة ( وزارة الحارجية \_ المكتب المندي \_ مكتب الحرب \_ الحربية \_ المكتب العربي بالقاهرة \_ الدائرة الحارجية في دلمي ) وهي التي تعالج مباشرة توجيه السياسة العربية ، لم تكد تصيبك الدهشة ان قيل لك : ان البد البريطانية اليمنى كانت احياناً نجهل جهلا تاماً ما فعلته اليد اليسرى ، او ما كانت توشك ان تفعله ، وانه لذلك حدثت اخطاء خطرة .

وليس في الامكان - فيا يبدو - ان يدافع احد عن السياسة البريطانية في الفترة التي تلت الحرب ، أي حين تجلى للعيان ان الترفيق بين وعودها للعرب ووعودها لليهود أمر محال ، حين اتضح ان الصهيونيين يسعون حثيثاً الى إيجاد اغلبية بهودية ، وانهم يستغلون وعد بلفور وسيلة ، ويتخذون من كلمة و الوطن القومي ، حجاباً يحفون به إنشاء الدولة اليهودية ، حين اتضح ان العرب عازمون على حماية وجودهم ليظلوا اغلبية من اجل ان يبقوا في اراضيهم ، حين لم يبق شك في ان المشكلة في اساسها هي ان شعباً طاعاً اجنبياً بهدف الى طرد شعب مستقر في وطنه من ارضه واملاكه . ويدل التاريخ على ان مثل هذا النزاع حين يجري ويتطور لا تحسمه إلا الدماء ؛ ولو فرضنا ان الحكومة الريطانية شاءت - لهذا السب او ذاك - ان تغمض عينيها عن دلالات كافية التاريخ ففي السنوات الاولى من عهد الانتداب بفلسطين دلالات كافية تشير الى ما تتمخض عنه الايام . وليست هذه الدلالات قاصرة على التحذيرات التي وردت في تقرير لجنة كنج - كرين ، وهو تقرير نافذ دقيق ، ولا على التحذيرات التي صدرت من مصادر اخرى - واكثرها دقيق ، ولا على التحذيرات التي صدرت من مصادر اخرى - واكثرها

بريطاني -- وانما هي تستمد ايضاً من الفصول الافتتاحية في تلك المأساة نفسها . فقد رأت الحكومة البريطانية ان الاستيطان الصهيوني معناه محو القرى محواً كاملاً واجلاء فلا حيها ، وان كل الأموال التي جلبها الصهيونيون وما نجم من رخاء -- ان يكن ثمة رخاء حقاً -- لم تعوض الفلاح العربي عما يعده عزيزاً مقدساً في محيطه القروي ، وان الفلاحين كانوا عزلاً لا حامي لهم امام انتزاع الملك منهم وامام الضغط العنيف العارم الذي صبغ بالصبغة القانونية لدى انتزاع الملاكهم ، وان الشعور بالعجز امام التوسع المصمة الذي يقوم به الاستيطان اليهودي قد ادى بوضوح الى انفجارات لم يعد له الما العدة الكافية شعب يمنح الى السلم بطبيعته ويكرم الغرباء ، وهسي انفجارات كفيلة -- اذا استمرت -- باحداث خسائر في الانفس والاملاك لا يعلم الا الله مقدارها . وقد تعلمت الحكومة البريطانية من التجارب الواقعية ان السياسة التي تنفذها بالقوة الحالصة سياسة تلد « عنابر » من المتفجرات ، وان كانت نغمة النفاؤل تلوح على الحطب الوزارية والتقارير الرسمية .

رأت الحكومة البريطانية كل ذلك وظلت في ظاهرها جامدة لا تتحرك، وليس من السهل ان يستكنه المرء الدوافع الخفية في موقفها – أتراها قد النزمت للصهيونيين باكثر مما تستطيع التصريح به فهي منقادة لضغطهم؟ أتراها تعتقد ان الدولة اليهودية ستكون حليفاً لبريطانية أقوى وأوثق من دولة عربية في تلك الزاوية الهامة من العالم ؟ أتراها لا تهتم الا بأن تحتفظ لنفسها بالسيادة الحربية والاقتصادية المطلقة في فلسطين أطول مدة ممكنة؟ إن الشواهد المتيسرة لدينا لا تلقي ضوءاً كافياً على حقيقة الدوافع الخفية في موقفها ، وهو موقف لا يستطاع تفسيره عقلياً أو سيكولوجياً . وانما قد يفستر تاريخياً بأن يقاس على ارلندة ، حيث ثابرت الحكومة البريطانية بعناد مماثل على سياسة غير مرغوب فيها ، وأغمضت عينيها عسن ان تقرأ الدلالات السافرة الصرمحة ، وظلت مصرة على عنادها وتغميضها تقرأ الدلالات السافرة الصرمحة ، وظلت مصرة على عنادها وتغميضها

حتى فقدت ارلندة . واليوم وقد خطت السياسة البريطانية خطوات لا تحتاج متكهناً ينبىء بنتائجها ، خطوات حولت فلسطين الى مجزرة ، لا تبدي الحكومة أي دليل يدل على فيئتها الى التعقل ، أي الى مبادىء الذوق السلم والعدالة — وهي المبادىء التي يمجدها الانجليز ويحلونها المكانة السامية .

## 11

وعندما عينت لجنة ملكية للتحقيق في صيف عام ١٩٣٦ انتعشت الآمال بأن الاستطلاع الشامل سيم وان الحقائق ستنجلي . وسرعان ما خابت تلك الآمال لان التقرير الذي ظهر في تموز (يولية) سنة ١٩٣٧ عرض ناقص ، وان كان من وجوه عدة متقناً بارعاً . ومما يقلل من قيمته بعض الشيء ، من حيث كونه إجالاً رسمياً للمشكلة ، عَجْزُ عضاء اللجنة عن الاحتفاظ بمستوى واحد من العمق وهم يبحثون أصول المشكلة .

وللتقرير بعض حسنات بارزة فهو يحوي معلومات قيمة لم تظهر من قبل في اي منشور رسمي . وهو بخدم الحقيقة خدمة جلى اذ يعرض بعض المغالطات التي أقامت حكومات بريطانية متعاقبة عليها أعمالها وتصريحاتها منذ ابتداء الانتداب . ومع ان كاتبي التقرير بالغوا في الحيطة لكي لا يعكروا صفاء المسئولين الرسميين فان الانتقادات التي وجهوها تبلغ حد الادانة الخطيرة التي يستأهلها اولئك المسئولون . اما تحليله للسياسة التي ظلت تتبع في تنفيذ الانتداب فانه تحليل دقيق مبسوط يكشف عن ان الانتداب حسب مفهومه كان معطلا وان السياسة المتبعة في تنفيذه كانت عض اخفاق في النتائج حقيقتان لا يستطيع احد انكارهما يعرفها كل مراقب مستقل التفكير في فلسطين ، ومع ذلك فقد حجبتا عن العالم مراقب مستقل التفكير في فلسطين ، ومع ذلك فقد حجبتا عن العالم الخارجي خلف ستار كثيف من الاساطير والدعايات . فالتقرير يعد —

الى هذا الحسد - خطوة الى الامام نحو وضع الحق في نصابه ، وهو يفضح كذب تلك التصريحات العديدة التي اكد فيها رؤساء الوزارات والوزراء في عدة مناسبات بين عامي ١٩١٨ - ١٩٣٧ ان سياسة انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لا تتعارض والتعهدات المقطوعة للعرب ومع ذلك فان اعضاء اللجنة اضاعوا فرصتهم الفذة من وجهات أخرى ، فقد سمحوا لحكمهم ان يتأثر بالمهارة والانقان اللذين يلابسان عرض القضية الصهيونية دائماً - مثلما يفعل اعضاء و لجنة الانتدابات الدائمة ، - واغفلوا ، لاشعورياً ، واجباً ملقي عليهم في التحقيق ، وهو ان يستقصوا في اختبار مطالب العرب استقصاء شاملاً كاملاً لأن العرب غير مزودين بوسائل للعرض كالتي لدى الصهيونيين . ولكن التقرير في غير مزودين بوسائل للعرض كالتي لدى الصهيونيين . ولكن التقرير في الواقع يدل على ان اعضاء اللجنة عملوا الضد من ذلك تماماً في فحصهم عن مظالم العرب السياسية والاقتصادية وعن الاصول التاريخية التي نبت فيها تلك المظالم .

ويعزى الخطأ في هذه الناحية - لحد ما - الى مقاطعة العرب للجنة ، وهي مقاطعة لم تنته الا قبل بضعة ايام من مغادرة اللجنة الملكية لفلسطين . وظل اعضاء اللجنة الى ان انتهت المقاطعة - اي حوالي سبعة اسابيع او ثمانية - يستمعون الى شهادات البريطانيين واليهود . فلم انحلت عقدة المقاطعة لم يجدوا في إمكانهم ان مخصصوا لساع الشهاذات العربية اكثر من خسة ايام ، ولا يلومن العرب على ذلك الا انفسهم ، ولكن تبقى الحقيقة ماثلة وهي : ان اعضاء اللجنة لم يستمعوا الا الى جزء من الحجج التي كان يمكن للعرب ان يدلوا بها . وكان عدد الشهود العرب الذين مثلوا امام اللجنة حوالي ١٢ في مقابل ماثة من الشهود البريطانيين واليهود . لذلك فان جزءاً هاماً من الشهادات العربية تأد ي اليهم بطريق الترجمة ، واحياناً بطريق الترجمة الخاطئة . واذا قال اعضاء اللجنة المهم لم يحدوا في امكانهم ان يطيلوا مكثهم في فلسطين فعني هذه الحقيقة انهم لم يجدوا في امكانهم ان يطيلوا مكثهم في فلسطين فعني هذه الحقيقة

اتهم حرموا من الوقت اللازم لكي يسبروا غور الشهادات العربية بالصبر والدقة اللذين خصصوهما لفحص الشهادات البريطانية واليهودية .

ولا نجد ما نفسر به نقص البحث الذي بذله الاعضاء في الاصول التاريخية فهم يتعمقون مسألة الالتزامات التي يشملها وعد بلفور ولكنهم يتركون بحثهم عن الالتزامات المعقودة للعرب ناقصاً عن عمد ويقتبسون بعض الاجزاء التي تناسب بحثهم من بعض مراسلات مكاهون (لا كلها) ويحللونها ، غير أنهم لا يذكرون شيئاً عن العهد الذي قطع للشريف حسين في كانون الثاني (يناير) عام ١٩١٨ حول مدى وعد بلفور . ولا يشيرون أدنى اشارة الى « التصريح للسبعة » الذي تم في حزيران ولا يشيرون أدنى اشارة الى « التصريح للسبعة » الذي تم في حزيران المونية ) عام ١٩١٨ ، ويميزون بالتنويه اتفاقية فيصل — وايزمن الا الهم لا يذكرون التحفظات التي اعتمد عليها فيصل ليضمن للعرب الحرية السباسية والاقتصادية . وهم يعبرون عن السبب الذي منعهم من التعمق والتبسط في الاصول التاريخية بقولهم :

ولم نعتقد ان حدود مهمتنا تتطلب منا ان نقوم ببحث تفصيلي طويل في وثائق السنوات العشرين الماضية التي قد يحتاجها من بريد ان يعيد الفحص في هذه المسألة كاملاً . ولكنا نعتقد انه يكفينا لتحقيق اغراض هذا التقرير ان نقول : ان الحكومة البريطانية لم تقبل رأي العرب في هذه القضية .

وهذا تفسير عيس حقاً . لأن عدم قبول الحكومة البريطانية لقضية العرب هو السبب الكامن وراء تلك الانبطرابات التي عينت اللجنة الملكية الملكية من اجل التحقيق فيها . هذه واحدة ، اما الثانية فان اللجنة الملكية لم تثبت عسلى خطة واحدة في فحص الوثائق – وهو موقف يصعب تفسيره – فهي لا تتوانى عن البحث في بعض وثائق السنوات العشرين ثم تغفل وثائق اخرى ليست اقل قيمة من الأولى إغفالا متعمداً . وبيان ذلك أنها قالت بعد فقرات كثيرة في تقريرها :

وعلينا الآن ان ننظر فيا يعنيه وعد بلفور . فقد أذن لنا
 في فحص السجلات ذات الصلة عده المسألة ... .

لِمَ عمد اعضاء اللجنة الى فحص السجلات المتصلة بوعد بلفور ثم احسوا ان فحص الوثائق المتصلة بالوعود المقطوعة للعرب امر واقع خارج مهمتهم ؟ هذا شيء غير واضح .

وليس عدم التسوية بين الحالين ذا اهمية اكاديمية فحسب بل هو يقلل من قيمة بحث اللجنة ويفسد ايضاً استنتاجاتها الاساسية . ولما لم يبلغ اعضاء اللجنة ببحثهم الى حدوده الصحيحة وجدوا انفسهم منقادين الى القول بان حقوق الصهيونيين وحقوق العرب في فلسطين متساوية ، وتبنوا هذا الرأي فرجحوا بهذا التأييد دعوى فاثلة "ان تدبرتها تاريخياً، وجدتها مختلقة وهمية " — ان انت اعتبرت الحقوق الطبيعية . ولما اعتبروا هذه الدعوى صحيحة بنوا اقتراحاتهم عليها لحل المشكلة .

ويعتمد الحل الذي اقترحته اللجنة الملكية على الحجة الآنية: ما دامت لدى العرب واليهود حقوق متساوية لامتلاك فلسطن اذن فيجب ان تقسم البلاد بينها . اما التقسيم فيم حسبا رسمته اللجنة في و مشروع المقسيم ، الذي ختمت به التقرير . وقد اوصى اعضاء اللجنة بأن قسا من فلسطين غربي الأردن ، اكبر بكثير من المساحة التي استوطنها اليهود حتى اليوم ، يفصل عن سائر البلاد ويجعل دولة بهودية ، وان تخلق منساطق من انتداب بريطاني دائم حول مدن القدس وبيت لحم والناصرة ، والغرض الظاهر من هذا حماية الاماكن المقدسة فيها . وان يضم الجزء الباقي الى شرق الاردن لتكوين دولة عربية . ويعترف بالدولة العربية والدولة اليهودية كيانين قوميين مستقلين ذوي سيادة لها الحق في عضوية عصبة الأم ، وتربطها ببريطانية العظمي معاهدات تحالف بدلاً من الانتداب ، اما المنطقة البريطانية فيصاغ من اجلها انتداب جديد . ان اظهر صفة في مشر وع التقسيم انه يعقد المشكلة التي بنوي حلها ،

فهو يرسم تحويل الوطن القومي اليهودي المقترح الى دولة يهودية ، وبسط منطقة تبلغ اضعافها في المساحة ، وهي تحوي حوالي ٣٠٠٠٠ من السكان العرب المستقرين ، وفيها ستكون السلطة العليا لليهود . بعبارة اخرى : ان مشروع التقسيم يواجه اعتراضات العرب على وعد بلفور بالتوصية على ان يعطى الصهيونيون مساحة اكبر بكثير من التي وعدوها في اوسع تفسير ممكن لذلك الوعد ، وهو يواجه الصعوبات الناشئة عن اجلاء السكان العرب بالتوصية على اجلاء عدد اكبر منهم على نطاق اوسع .

ولكي يسند اعضاء اللجنة مشروعهم ادلوا محجج فصيحة تثني بالحير على اهمامهم الانساني بايجاد حل للمشكلة اكثر ثما تشهد على نفاذ بصائرهم او ادراكهم العملي . وهم يزعمون ان المشروع انما اختط ليفي بثلاثة متطلبات رئيسية : « ان يكون عملياً — ان يتفق والتزاماتنا — ان ينصف العرب واليهود » . ومن الواضح ان المشروع لا محقق واحداً من هذه الثلاثة : فهو ليس عملياً ، ولا يتفق والتزامات بريطانية العظمى ، ولا ينصف العرب واليهود بالتساوي .

وربما صح ان نعتقد بأن اعضاء اللجنة ربما رسموا المشروع على عجل لانك لو قارنت بين الجزء الحاص بالمشروع وسائر التقرير لوجدت على الاول سيا التسرع والارتجال ووجدت في الثاني سمات التفكير العميق . ومما يقوي الاعتقاد بانه وليد اعداد ناقص ما يحويه من اخطاء ومتناقضات . ومن المحتمل ان اعضاء اللجنة لم يتوجهوا بافكارهم نحو التقسيم نهائياً الا في مرحلة متسأخرة من اعداد التقرير ، وأنهم لم يقوموا بذلك الاحين تلقوا شهادات جديدة ادت بهم الى الاعتقاد بأن مثل ذلك المشروع الذي يعزمون على وضعه قد يجد قبولاً لدى بعض زعماء العرب والصهيونيين ، وأنه قد بجد الفرصة السائحة لكي يكون مقبولاً بعامة . فاذا صح هذا الاستدلال فانه قد يفسر ما يظل لولاه غير مفهوم ،

آعني اعتقاد اعضاء اللجنة ان التقسيم يقد م أملاً بحلول السلم في ربوع فلسطن .

ويبدو ان الضعف في مشروع اللجنة الملكية قد يعزى في المقام الاول الله الحلط بين ما هو مرغوب فيه وما هو عادل وعملي . فن المرغوب فيه ايجاد مكان لتخليص اكبر عدد ممكن من اليهود من قبضة الاضطهاد البغيض الذي يتعرض له اولئك اليهود اليوم في أوروبة الوسطى ، بل ان هذا امر يعد ضربة لازب . وعلى عاتق اعضاء اللجنة واجب يحم عليهم ان يبذلوا كل ما في وسعهم لانقاذ اليهودية المعذبة ، وهذا هو واجب كل انسان . ويدل التقرير ، وهذا من حسناته الحالدة ، ان واضعيه كانوا على وعي حاد بذلك الواجب ، غير الهم اذنبوا في حق واضعيه كانوا على وعي حاد بذلك الواجب ، غير الهم اذنبوا في حق هذا الواجب عندما نسقوا تقريراً غير عادل وغير عملى .

وينبي التقرير على شفا اسس متداعية منها الأمل في ان يتخلى العرب ، او ان محملوا على التخلى ، عن حقوقهم الطبيعية والسياسية في اي جزء من فلسطين ، ومنها ان ترسم الحدود متحدية كل التضاريس الطبيعية وكل ما لدى الناس من عادات في العلاقات الانسانية تأصلت فيهم ، ومنها الاعتقاد بأن التجارة والحكومة الصالحة قد تزدهران في بلاد صغيرة ليست اكبر من ويلز بعد تجزئتها في حوالي ست وحدات مؤلفة من دول منفصلة وعمالات مغلقة وممرات ، ومنها الظن بأن سكاناً مستقرين عددهم ٢٠٠٠٠ نسمة ، ارتبطوا بقوة الى بيوتهم وحضارتهم ، قد يقبلون بأحد الحلين اللذين تقترحها اللجنة الملكية وهما الاجلاء بالقوة او يقبلون بأحد الحلين اللذين تقترحها اللجنة الملكية وهما الاجلاء بالقوة او الخضوع لدولة يهودية تقام فوق رؤوسهم . مثل هذا التقرير القائم على هذه الاسس المنهارة يناقض الدروس المستمدة من التاريخ والمتطلبات الي تفترضها الجغرافيا والحرية الطبيعية للقوى الاقتصادية والقواعد المألوفة في السلوك الانساني . وهو يبرز — من جديد — بعضاً من ابشع الملامح واخطرها في معاهدة فرساي ، ولا يعبر مبدأ « موافقة المحكومين » اهماماً .

وحين رسمه اعضاء اللجنة تناسوا ان طرد الفلاحين من اراضيهم او فرض حكومة اجنبية على شعب لا يرتضيها ، كلاهما لا يمكن تنفيذه الا باللجوء المستمر الى القوة ، وان استمال القوة المستبدة لاسكات شعب واع بقوميته قد يحقى غايته المباشرة فترة من الزمن ولكنه محتوم عليه ان يحطم غاياته نفسها عاجلاً او آجلاً .

وقد نستطيع الحكم على الاعتراضات الاخلاقية والسياسية القائمة في وجه المشروع على ضوء ما تقدم في فصول هذا الكتاب. ولا يمكن ان يقال فيه – مها نتعلل بضروب من التجــوز – انه مطابق للالتزامات التي قطعتها بريطانية العظمي اذا فحصت الالتزامات جملة ، بالنظر لكل الوثائق والسجلات المتصلة بالموضوع لا باختيار جزء منها دون جزء كها فعلت اللجنــة الملكية . وليس ثمة ما يسوغ الدعوى بأن هذا المشروع انصف العرب واليهود . وقد وردت هذه الدعوى في الصفحات الحتامية من التقرير واحيطت بكمية وفيرة من الحجج ومن البيان الذليق ، للقول . بأن الاعضاء اهتدوا في مشروعهم بروح التوفيق وعملوا بمقتضاها ، فاذا فحصت ما كتبوه في هذا المجال وجدته يقوم على المحسنات اللفظية لا على أساس مادي محسوس . ذلك لأن المشروع ــ من الناحية المحسوسة ــ يقدم لليهود قسطاً اكبر مما جرت به الوعود ويقدم للعرب قسطاً أقل" مما وعدوه ، فالتذرع بروح التوفيق معناه في الواقع توجيه الطلب الى العرب ليخرجوا ويفسحوا المجال لدولة بهودية . ولو ان اعضاء اللجنة قدموا مشروعاً استلهموا فيه روح التوفيق الحق لكانت الارض تحت اقدامهم اثبت وأصلب، أعني كان عليهم ان يبنوا مشروعهم على اساس من تضحيات متكافئة يقدمها الفرقاء الثلاثة المعنيُّون . غير ان مشروع التقسيم تطلّب اموراً من كل فريق مختلفة عمّا تطلبه من الآخر – تطلب من العرب تضحية حقيقية مادية بشيء يملكونه ويريدون الاحتفاظ به ، وتطلب من الصهيونيين تضحية اسمية بشيء ليس لديهم وانما يريدون ان يمتلكوه ، ولم ينطلب من هولة الانتداب اية تضحية ابداً ، اذ ان المشروع خطط على نحو يسمح لبريطانية العظمى ان تحفظ بمركزها الاستراتيجي والاقتصادي ، ويمكن الصهيونيين من ان يصبحوا مطلقي السيادة في غرب فلسطين وشمالها ، وأن محقق الفريقان هذا كله على حساب العرب .

اما سلسلة العقبات الاخلاقية والسياسية والعمليسة في وجه المشروع فلنها سلسلة مخيفة مهولة وتجعل منه مشروعاً لا يمكن تطبيقه. ولا حاجة بنا الى مزيد من الاسهاب في تحليله ويكفي ان نقول انه غير قابل للتنفيذ. أما اعمال اللجنة الفنية ، التي عينت في ربيع عام ١٩٣٨ لدراسة الطرق والوسائل لتطبيقه فأنها لم تم بعد. وقد قضى اعضاء اللجنة ثلاثة اشهر في فلسطين حين كانت الثورة ضد التقسيم في ذروبها ، ومع انهم حرموا بسبب المقاطعة من سماع شهادات العرب فن المحتمل انهم ادركوا بالمشاهدة رفض الفلاحين العرب ان مجتثوا من منابتهم وينتزعوا من اراضيهم وأدركوا ان ذلك شيء اصيل عميق في نفوسهم .

### 17

ومن اشد الأفكار الحاطئة شيوعاً القول بأن الاضطرابات في فلسطين فتيجة إثارة مدبرة تعزى احياناً الى مؤامرات طبقات الافندية ، او الى المطامع السياسية لدى المفي الاكبر ، او الى عسلاء ايطالية والمانيسة ومعوناتهم ، او الى التدابير الشيوعية . وكثيراً ما قال قاتلون – وكثيراً ما صدر قولهم عن اعمان مطمئن – : لو ان الجماهير العربية تحليت من دون تضليل لتقطف الثمرات التي أدناها الانتداب اليها لما كانت هناك اضطرابات. غير ان العمى الذي عيط بهذا الرأي قد اصبح اليوم مشهوداً ؛ كذلك قالوا في تفسير الانفجارات السابقة ، ولكن بعد تحقيق تقوم به

ي من التي تسمى لجنة وود هيد ، ويتبين من تقريرها ان التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل غير عملي للصعوبات الاقتصادية والادارية والسياسية · ـ ـ المترجم ـ

هذه او تلك من اللجان التي تعينها الدولة المنتدبة كانوا بجدون الاسباب الكامنة مستقرة دائماً في تعلق العرب العميق بأرضهم وحضارتهم. والثورة اليوم ، الى حد ابعد من كل ما تمثل في كل ثورة سابقة ، انما هي ثورة الفلاحين ، وسببها المباشر هو مشروع التقسيم المقترح ، وعلى وجه الحصوص ذلك المظهر منه الذي يرمي الى اجلاء عدد كبير من الفلاحين العرب لكي يفسحوا المجال لمهاجرين سيصبحون مواطنين في الدولة اليهودية المقرحة . فالقوى المحركة للثورة ليست هي الزعاء الوطنيين واكثرهم اليوم في المنفى ، وانما رجال من طبقات العال والمزارعين نحاطرون عياتهم في يعتقدون انه الطريق الوحيد الذي بقي امامهم لتسلم لهم بيوتهم وقراهم . ومن الوهم الحادع ان نعد الثورة من عمل الايدي المثيرة ، عربية كانت او اجنبية ، ذلك لأن التحريض السياسي يستطيع ان ينجئ عربية كثيراً في اشعال نار الاستياء والنقمة ، ولكنه لا يستطيع ان ينجئ ثورة من الثورات حية شهراً إثر شهر ، في مثل هذه الظروف التي يعانيها من الثورات حية شهراً إثر شهر ، في مثل هذه الظروف التي يعانيها من عنف القامعن وشظف الحياة وضر اثها .

ليست الثورة من تدبير الزعماء بل إنها – من نحو ظاهر – تحدد السلطامهم واتهام لأساليبهم . وآية ذلك ان قدادة الثوار يضعون اللوم في الورطة الراهندة التي نشب فيها الريفيون على عاتق الملاكين العرب الذين باعوا اراضيهم . وهم يتهمون الزعماء بالاهمال الجاني لأنهم عجزوا عن ان يوقفوا تلك البيوع . ولم يشارك الفلاحون بشيء في الاغلبيدة العظمى من تلك الصفقات التي ادت الى اجبارهم على إخلاء الارض ذلك لان مالك الارض الذي يحوز « ورقة الطابو » يتصرف بالارض على هواه ، ومن شروط تلك المبايعات ان يتسلم المشتري الارض خلوا من المقيمين فيها او من حقوقهم في التملك . وأكثر العاملين في الثورة أنما هم من الفلاحين ، اي من اولئك الناساس الذين توتبط حيساتهم ومعاشهم بالارض دون ان يكون لهم رأي في التصرف بهسا ، وإنما غضبهم وعنفهم موجهان الى الملاك والسماسرة العرب الذين سهلوا اعمال

البيع مثلما أنهما موجهان ضد سياسة الدولة المنتدبة التي تمت صفقات البيع في ظلها وتحت رعايتها . وإذ كان بعض اولئك الملاك قد اشتركوا في هيئات وطنية عربية فهذا نفسه قد زاد الفلاحين الثائرين مقتاً لهم ، وجعلهم اقل انقياداً لنفوذ الزعماء السياسيين جملة .

وثمة فكرة اخرى خاطئة خطيرة في حظها من الحطأ ، تنصل بالنتائج الاقتصادية لما قام به الصهيونيون من اعمال ومشروعات . وقد ذاع الاعتقاد بأن العرب افادوا منها كثيرا ، وأصابت الحيرة الصادقة نفوس كثير من الناس المفكرين ، لانهم يرون في هدذا نكرانا للجميل من جانب العرب وعجزا ملتويا عن ان يدركوا قيمة المنسافع المقبلة التي ستنهال عليهم اذا استمر مرير تلك الاعمال والمشروعات . ويزداد هذا الامر إثارة للحيرة حين يرى الناظرون ان انشاء ادارة بريطانية قد تمخض عن تحسن ملحوظ في حكومة البلاد وفي النصيب المادي الذي ناله السكان العرب.

وتفسير هذا ذو شقين : أولها أننا نقر حقاً بأن رأس المال اليهودي ومنشآت اليهود قد اسهمت الى حد كبير في تطور البلاد اقتصادياً ، وأدت الى اثراء عدد من الملاك العرب، والى رفع اجور العال العرب، ولكنها في الوقت نفسه خلقت حاجات جديدة وأعباء جابيدة ، ذلك لان الحدمات المدنية التي اوجدتها سياسة الانتداب مثل الاجراءات الحساصة بشئون الامن العام ، وازدواجية الوظائف التي اصبحت ضرورية منل فرضت اللغة العبرية لغة رسمية ، وتضخم قواثم الاجور في العقود العامة لا لشيء الا لإنجاد عمل للعال اليهود – كل هذه قد استنبعت ضرورة إنشاء هيئات وظائفيسة كبيرة كثيرة التكاليف في بلد صغير المساحة ، وتخصيص حصة كبيرة من الميزانية للصرف في وجهات غير مثمرة . وأدى إنشاء صناعات يهودية ، وبخاصة ما كان منها عمتاباً لاعتاده على وأدى إنشاء صناعات يهودية ، وبخاصة ما كان منها عمتاباً لاعتاده على المواد الحام المستوردة من الحارج ، أدّى الى فرض رسوم جمركية . لحابة المواد الحام المستوردة من الحارج ، أدّى الى فرض رسوم جمركية . لحابة

تلك الصناعات ، والى ارتفاع في اسعار المستهلكات . وللزيادة السريعة في عدد السكان ، ارتفعت تكاليف الحياة في كل مكان ، اي في القرى والمدن على السواء ارتفاعاً شاذاً . ولما لم تكن لدينا معلومات احصائية فن المستحيل علينا ان نقرر الى اي حد توازنت المنافع الاقتصادية مع الاعباء المقابلة لها . ولكن من الحقائق التي لا ينكرها احد وان كانت تواجه بالاغفال عموماً — ان الموقف الاقتصادي للسكان العرب جملة ، وبخاصة اهل القرى ، ظل حيث كان لم يكد يتحسن او يسوء عا كان عليه الحال في مدى اجيال ، اللهم الا اذا استثنيت بعض الثراء الذي عليه الحال في مدى اجيال ، اللهم الا اذا استثنيت بعض الثراء الذي أصاب عدداً من الملاكن والسهاسرة .

والشق الثاني ان الامور الاخلاقيــة والسياسية قد طغت على المظهر الاقتصادي وحجبت وجهه ، إذ لم تعد المشكلة اليوم في اساسها ــ لدى العرب ــ مسألة تحسن اقتصادي وإنما اصبحت مسألة بقاء. ولم تكن الحال كذلك من قبل دائماً ففي السنوات الأولى من الانتسداب كان المصدر الاول لاستياء العرب هو حرمانهم من الاستقلال ، نعم كانت لديهم مخاوف من المستقبل وكانت تلك المخاوف من الاسباب الكامنة للانفجارات الاولى التي قاموا بها ، ولكن الاستيطان الصهيوني لم يكن قد خطا بعد خطوات واسعة ، وكانت مخاوف العرب معلقة بغاياته النهائية لا بنتائجه المحسوسة يومثل . غير أن الامر تغير تغيراً عميقـــا من يومثل نتيجة الطوفان العارم من الهجرة اليهودية والاستيطان ، وذلك بدأ سنة ١٩٣٢ وسبسِّب شيثين معاً : زيادة حادة في مخاوف العرب ورخـــاء عاماً في البلاد . وقد أصبحت مخاوف العرب اليوم قائمــة على اسس ملموسة اكثر من ذي قبل . واذا استأنسنا بنسبة عدد المهاجرين عام ١٩٣٥ صحَّ ان نقول أن اليهود قد يصبحون اغلبية في مدى عشر سنن بعد ان كانوا في عام ١٩١٨ يشكلون ٨٪ من السكان . فلو سلمنا بأن رأس المال اليهودي والمنشآت اليهودية قد جلبت فوائد مادية غير منقوصة بما

تولد من اعباء ، فإن مخاوف العرب لن تخف بهذا الرخاء المادي بلى ستكون تلك المخاوف هي العامل الاكبر في توجيه موقف العرب ، وستؤدي حماً الى مثل تلك الثورة التي قامت عام ١٩٣٦ ؛ غير ان موقف العرب لم يبلغ حد الصلابة القصوى الا في عام ١٩٣٧ اي حين عرف العرب ان اللجنة الملكية اوصت بالتقسيم ، وان الحكومة البريطانية قد تبنت هذه التوصية في جوهرها . ومعنى ذلك ان تخوف العرب من ان تنتزع منهم اراضيهم اصبح يقيناً حين وضعت اللجنة الملكية مشروعها مقترحة ابقاء عدد كبير من السكان العرب في المنطقة المقترحة لإنشاء دولة يهودية او الحراجهم من بيوتهم وقراهم . لهذا قلنا : ان المشكلة اصبحت في نظر العرب مشكلة بقاء . وفي مثل هذا الموقف المشكلة اصبحت في نظر العرب مشكلة بقاء . وفي مثل هذا الموقف عصب الاعتبارات الاقتصادية بطبيعة الحال ، اذ كيف يرى الرخاء من هو مهدد في كل حين بعدم البقاء ؟

أما اعمال العنف التي انفجرت بعد ان ظهر تقرير اللجنة الملكية فانها تسبب اضراراً للريف العربي كما تسبب مثلها لما تملككة اليهوه ، وقد اتخذت الاضطرابات طابع ثورة يقوم بها الفلاحون والعمال بالدور الاول، وهم قد لجأوا ألى العنف ، في يأسهم ، لأنهم رأوا فيه الوسيلة الوحيدة التي بقيت لهم لمقاومة التقسيم .

#### 15

لا يرجى لقضية فلسطين حل دائم الاحتى يزال الظلم. اما العنف، سواء كان مادياً او معنوياً ، فانه لا يكفل حلاً . وهو في ذاته يستثمر اللوم كما يجعل التفاهم بين العرب والبريطانيين واليهود اصعب تحققاً على مر الآيام . نعم ان العرب حين لجأوا اليه قد لفتوا الى مظالمهم انتباها حدياً ، وهذا امر عجزت عن ان تحققه لهم جهودهم السلمية في القدس ولندن وجنيف على مدى عشرين عاماً . الا ان العنف يعدو طوره

ويحطم غاياته نفسها ، والضرر الذي لا ينفك عنه ينقص من قيمة الأرباح العاجلة التي يكسبها . ولن يتولد الا الضرر عن الارهاب الذي يكتسح اليوم فلسطين الا ان الطريق السديد لانهائه هو ازالة الاسباب التي اوجدته . تلك حقيقة لا بد من مواجهتها وهي ان عنف العرب نتيجة حتمية للعنف المعنوي الذي أخذوا به ، ولن يكف عنفهم ، مها تتذرع الدولة بوحشية القمع والإذلال ، الا اذا كف العنف المعنوي نفسه .

والحل سبيل واضحة يراها من مد عينيه الى الامام متجاوزا الحجب التي اقامتها الاساطير والدعايات ، وهي سبيل العدالة والقصد السليم : لا مكان لشعب آخر في بلاد آهلة بسكانها ، وسكانها هؤلاء قد تنبه لديهم الوعي القومي تنبها تاماً ، واصبح تعلقهم ببيوتهم وأريافهم قوة لا تغلب . اما الجهود التي بذلت حتى اليوم لوضع اسس دولة بهودية في فلسطين فقد علمت من شاء التعلم انها حولت البلاد الى مجزرة ، لا لأن العرب ممقتون اليهود فطرة او لأنهم لا يعطفون على مشكلتهم ، بل لأنه لا يمكن ان تقام دولة بهودية في فلسطين دون اللجوء الى الاجلاء القسري لفلاحين يؤثرون ان يلاقوا الموت على ان يسلموا اراضيهم . واذا اعتبرت هذا الاساس وحده ، دون ان تحسب حساب الأمور السياسية ، وجدت محاولة تحقيق الحلم الصهيوني مكتوباً لها الاخفاق . واول خطوة في الطريق الى الحل هي مواجهة هذه الحقيقة من زاوية موضوعية وادراك ما ينجم عنها .

فاذا واجه أولو الأمر تلك الحقيقة ، أعني ان انشاء دولة بهودية في فلسطين او وطن قومي على اساس من السيادة الاقليمية لا يتم الا بطرد العرب بالقوة – اذا فعلوا ذلك اصبح الطريق الى الحل واضحاً .وليس من يعجز ساسة البريطانيين والعرب واليهود ان يخططوا حلاً . وليس من سبب وجيه – فيا يبدو – يحول دون جعل فلسطين دولة عربية يعيش فيها عدد من اليهود في أمان وسلام وكرامة ويتمتعون بكامل حقوق

المواطنين فيها ، على ان يكون العدد الذي تستوعبه منهم قدر طاقتها دون جور على حريتها السياسية والاقتصادية . وترتبط هذه الدولة العربية - في طبيعة الحال – ببريطانية العظمى ، بموجب معـــاهدة تعقد اثر مفاوضات حرة، وتحتوي قصوصاً تضمن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لىريطانية ، وتنص على سلامة وقداسة كل الاماكن المقدسة لدى كل الطوائف ، وعلى حاية كل الاقليات وحقوق الأقليـــات ، وعلى منح الطائفة اليهودية اوسع حرية في السعي نحو مثلها الروحية والحضارية . ومثل هذا الحل على مثل هذه الاسس سيكون عادلاً قابلاً للتطبيق، وسيحمي الحقوق الطبيعية للعرب في فلسطين ويرضي لديهم مطامحهم القومية المشروعة ، وسيمكن اليهود من ان يكون لهم وطن قومي بالمعنى الروحي والحضاري تزدهر فيه القيم اليهودية وتجد العبقرية اليهودية فيه حريتها التامة في استلهام الارض التي ارتبطت فيها في القدم، وسيضمن مصالح بريطانية العظمى على اسس ركينة من التراضي ويعيد فلسطين الى مركزها السَّابق ، اي رمزاً للسلام في قلوب اليهودية والمسيَّحية والاسلام. ولست أرى حلاً سواه قابلاً للتطبيق الا ان يكون حلاً يكلف مجزرة لا يعلم ألا الله مقدار ما يُضحّى فيها من النفوس العربية واليهوديـــة والعريطَانية . اما الملجأ الذي يعوذ اليه اليهود المضطهدون بأوروبة فيجب ان يكون في بلد غير فلسطين لأن البلاد اصغر من ان تتسع لهذه الزيادة المستمرة في السكان ، وقد تحملت حتى الآن قسطاً فوق طاقتها منهم . وعلى بريطانية العظمى التي تزعمت القيام بهذا العمل الحيري على حساب العرب ان تلتفت الى الموارد الخصبة في امىراطوريتها وأن تحقق عملياً شيئًا من الخير الذي ظلت تدعو اليه . ومن واجب تلك الاقطار الاخرى التي تفخر بأنها متمدنة انسانية النزعة ان تراجع المقررات الشحيحة التي امضتها في مؤتمر ايفيان ، وان توافق على تقديم بعض التضحيات الي قدمتها فلسطين العربية ـ مرغمة" ـ على نحو استنزف كل طاقتها . ان المعاملة التي قد رت اليهود في المانية وفي بلاد اوروبية اخرى وصمة عار على اصحابها وعلى المدنية الحديثة ، ولكن الاجيال الحالفة لن تغفر لاي بلد يتذمم من القيام بنصيبه العادل من التضميات اللازمة لتحفيف الآلام والمصائب عن اليهود . اما طرح العبء كله على كاهل فلسطين العربية فانه تهرب فاضح من الواجب الملقى على عاتق العالم المتمدن كله ، مشين من الناحية الاخلاقية ، فليس في اي قانون خلقي ما يسوع اضطهاد شعب من اجل انقاذ آخر من الاضطهاد ، وعلاج طرد اليهود من المانية بجب ان لا يتم بطرد العرب من اوطانهم ، وانعاش اليهود من نكبتهم بجب ان لا يتم على حساب نكبة ماثلة تنزل بشعب بريء مسالم .

ولن يكون النزول على مقتضى هذا الحل سهلاً ، فقد ارتفعت آمال اليهود الى الذروة حتى إن عسدم تحقيق الحلم الصهيوني بإنشاء دولة يهودية في فلسطين سيسبب خيبة أمل ومرارة شديدتين . وقد دلت البراهين القوية على ان الروح العامة والقدرة على تحمل المصاعب ومواجهة الخطر في بناء الوطن القومي متوفرة لديهم شاهدة على التفاني الذي يبذله قسم كبير من الشعب اليهودي في الانضواء تحت المثل الاعلى الصهيوني . وقد يكون من الجور على اليهود ان تخيب هذه الآمال إن تكن ثمة طريقة لتحقيقها دون ان يسوق تحقيقها جوراً على شعب آخر . لكن منطق الوقائع شموس حرون : وهو يدل على انه ليس في فلسطين متسع لشعب الخر الا باجلاء الشعب المقيم فيها او استنصاله .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملاحق الكتاب



# مراسلات مكماهون

الرسالة التي ارسلت طيها المذكرة الاولى ا

من الامير عبد الله الى المستر رونالد ستورس مكة في الثاني من رمضان ، ۱۳۳۳ ( ۱۶ تموز ــ يولية ــ ۱۹۱۵)

بسم الله الرحمن الرحيم

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك بمصر ، سلمه الله

اقدم لجنابكم العزيز احسن تحياتي الودية واحتراماتي ، وارجو ان تعملوا كل ما في وسعكم لتنفيذ المذكرة المرسلة اليسكم طيه ، المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية .

١ \_ اخذ نص هذه الرسالة من كتاب « الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ( المجموعة الاول ١٩١٥ \_ ١٩٤٦ ) الذي اصدرته الامائة العامة الجامعة الدول العربية ٠

واود بهذه المناسبة ان اصرح لحضرتكم ولحكومتكم أنه ليس هناك حاجة لأن تشغلوا المكاركم بآراء الشعب هنا ، لأنه باجمعه ميال الى حكومتكم المصالح المشتركة .

ثم يجِب ان لا تتعبوا انفسكم بإرسال الطيارات او رجال الحرب ، لإلقاء المناشير ، واذاعة الشائعات ، كما كنتم تفعلون من قبل ، لأن القضية قد قررت الآن .

واني لأرجوكم هنا ان تفسحوا المجال امام الحكومة المصرية ، لترسل الهدايا المعروفة من الحنطة للأراضي المقدسة ( مكة والمدينة ) التي اوقف ارسالها منذ العام الماضي .

وأود ان ألفت نظركم الى ان إرسال هدايا هذا العام والعام الفائت ، سيكون له أثر فعال في توطيد مصالحنا المشتركة واعتقد ان هذا يكفي لإقناع رجل ذكي مثلك ، اطال الله بقاءكم .

حاشية ــ ارجو ان لا تزعجوا انفسكم بارسال اي رسالة ، قبل ان تروا نتائج اعمالنا هنا ، خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه .

ونرجو ان يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا كما نرجو ان تعطوه بطاقة منكم ليسهل عليه الوصول اليكم عندما نجد حاجة لذلك .

والرسول موثوق به .

### رقم ۱

مذكرة الشريف حسين الاول الى السير هنري مكماهون المكة في الثاني من رمضان ١٣٣٣ ( ١٤ تموز ــ يولية ــ ١٩١٥ )

لما كان العرب بأجمعهم دون استثناء - قدد قرروا في الاعوام الاخيرة ان يعيشوا وان يفوزوا خريتهم المطلقة ، وان يتسلموا مقاليد الحكم نظرياً وعملياً بأيديهم ولما كان هؤلاء قد شعروا وتأكدوا انه من مصلحة حكومة بريطانية العظمى ان تساعدهم وتعاونهم للوصول الى امانيهم المشروعة ، وهي الأماني المؤسسة على بقاء شرفهم ، وكرامتهم وحياتهم ...

ولما كان من مصلحة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة اخرى بالنظر لمركزها الجغرافي ، ومصالحم الاقتصادية

١ ... اعتبدنا كتاب و الوثائق الرئيسية في تضية فلسطين » ( المجموعة الاولى ١٩١٠ ... ١٩٤٦) الذي اصدرته الإمانة المامة لجامعة الدول العربية للحصول على النصوص العربية لهذه المراسلات ٠

وموقفهم من حكومة بريطانية . .

انه بالنظر لهذه الأسباب كلها يرى الشعب العربي انه من المناسب ان يسأل الحكومة البريطانية اذا كانت ترى مسن المناسب ان تصادق بواسطة مندوبيها او ممثليها على الاقتراحات الاساسية الآتية ١:

اولاً – ان تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربية مسن مرسين به الدنه ، حتى الحليج الفارسي شمالاً ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً ، ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوبساً ، يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي – ومن البحر الاحمر ، والبحر المتوسط حتى سينا غرباً ٢ .

على ان توافق انكلترا ايضاً على اعلان خليفة عربسي على المسلمين . ثانياً ـ تعترف حكومة الشريف العربيـة بأفضلية انكلترا في كل مشروع اقتصادي في البلاد العربية ، اذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية .

ثالثاً ـ تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية في مجابهة كل قوة تهاجم احـد الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية . وتأميناً لأفضلية انكلترا الاقتصادية فيها . على ان يكون هذا التعاون في كل شيء ، في القوة العسكرية ، والبحرية والجوية ...

<sup>(</sup> ي ) وذلك بالنسبة للمروض التي قدمها اللورد كتشنر الى العرب في سنة ١٩١٤ ، كما ورد ذكرها في النصل السابع .

ا جاء في الطوليوس بعد كلمة «الاتية» : « التي لم يتسع الوقت لصياغتها بحيث تتضمن الامور الاقل اهمية نسبيا ، اذ ان مثل هذه الامور يمكن تأجيل النظر فيها حتى يحين الوقت لذلك » •

٢ - جاءت صياغة هذا البند في العلونيوس على الوجه التالي : « ان تعترف بريطانية المسطمى باستقلال البلاد العربية التي يحدها : شمالا خط مرسين \_ اضنة المرازي لخط ٣٧٠ شمالا التي يعتد تبعا لذلك الى خط برجيك \_ اورفه \_ ماردين \_ مديات \_ جزيرة ابن عمرو \_ عمادية حتى حدود فارس ، وشرقا حدود فارس الى خليج العرب ، وجنوبا المحيط الهندي ( باستثناء عدن التي ستحتفظ بوضعها الحالي ) ، وغربا البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط حتى مرسينه .

رابعاً ... اذا تعدى احد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها عراك وقتال ، فعلى الفريق الآخر ان يلزم الحياد على ان هذا الفريق المعتدي اذا رغب في اشتراك الفريق الآخر مهده ففي وسع الفريفين ان يجتمعا معا وان يتفقا على الشروط .

هذا ولما كان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق و والحمد لله ، على بلوغ الغاية وتحقيق الفكرة مها كلفه الامسر ، فهو يرجو الحكومة البريطانية ان تجيبه سلباً او ابجاباً في خلال ثلاثين يوماً من وصول هذا الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق من الحكومة جواباً فسإنه محفظ لنفسه حرية العمل كما يشاء .

وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف نعتبر انفسنا ــ اذا لم يصل الجواب... أحراراً في القول والعمل من كل التصريحات ، والوعود السابقة التي قدمناها بواسطة على افندي ٢ .

١ - البند الخامس في هذه الوثيقة ورد سادسا في انطونيوس ، اما البند الخامس عنده
فهو : « توافق بريطانية المظمى على الغاء الامتيازات ، في البلاد العربية ، وتتعهد بان تساعد
الحكومة الضريفية على دعوة مؤتبئ عالمي لاعلان الغائها » •

٢ ــ الرسول الذي نقل المدكرات السرية بين دار الاعتماد البريطاني في القامرة والامير
 عبدالله في مكة ٠ انظر الفصل السابع ، الفترة الثالثة ٠

<sup>(</sup> ف ) الاتفاقات الوطيدة التي مضى على ابرامها فترة طويلة ، والتي كان الاجانب بموجبها يتمتمون بامتيازات مالية وقضائية في الامبراطورية المثمانية .

#### رقم ۲

مذكرة السير هنري مكهاهون الاولى الى الشريف حسين القاهرة في ١٩ شوال سنة ١٩٦٥ (٣٠ آب \_ اغسطس \_ سنة ١٩١٥)

الى السيد الحسيب النسيب سلالة الاشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الاحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف السيد الجليل المبجل دولتلو الشريف حسن سيد الجميع امير مكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رحال المؤمنين الطائعين عمت بركته الناس اجمعين .

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليات القلبية الحالصة من كل شائبة نعرض ان لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لاظهاركم عاطفة الاخلاص وشرف الشعور والاحساسات نحو الانكليز . وقد يسرنا علاوة على ذلك ان نعلم ان سيادتكم ورجالكم على رأي واحد وان مصالح العرب هي نفس مصالح الانكليز والعكس بالعكس . ولهذه النسبة فنحن نؤكد لكم اقوال فخامة اللورد كتشنر التي وصلت الى سيادتكم عن يد على افندي وهي التي كان موضحاً بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب

وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند اعلانها .

وإنّا نَصرح هنا مرة اخرى ان جلالة ملك بريطانية العظمى يرحب باسترداد الحلافة الى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحسة النبوية المباركة .

وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظهر انها سابقة لأوانها ـ وتصرف الاوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة ان الحرب دائرة رحاها ولأن الاتراك ايضاً لا يزالون محتلين لأغلب تلك الجهات احتلالا فعلياً وعلى الاخص ما علمناه وهو ما يدهش ومحزن أن فريقاً من العرب القاطنين في تلك الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه الفرصة الثمينة التي ليس أعظم منها ـ وبدل إقدام ذلك الفريق عسلى مساعدتنا نراه قد المساعدة الى الالمان \_ نعم مسد يد المساعدة الى الالمان وذلك الظالم العسوف وهو الالمسان وذلك الظالم العسوف وهو الاتراك .

مع ذلك فانا على كال الاستعداد لأن نرسل الى ساحة دولة السيد الجليل وللبلاد العربية المقدسة والعرب الكرام مسن الحبوب والصدقات المقررة من البلاد المصرية وستصل بمجرد اشارة من سيادتكم وفي المكان الذي تعينونه . وقد عملنا الترتيبات اللازمة لمساعدة رسولكم في جميع سفراته الينا ونحن على الدوام معكم قلباً وقالباً مستنشقين رائحة مودتكم الزكية ومستوثقين بعرى محبتكم الحالصة سائلين الله سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق بيننا .

وفي الحتام ارفع الى تلك السدة العليا كامل تحياتي وسلامي وفائق احترامي .

المخلص ( السير ارثر مكماهون ) نائب جلالة الملك

#### رقم ٣

مذكرة الشريف حسين الثانية الى السير هنري مكماهون

## بسم الله الرحمن الرحيم

مكة في ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣ ، (٩ ايلول ـ سبتمبر ـ سنة ١٩١٥ )

لصاحب السعادة والرفعة ناثب حلالة الملك بمصر ، سلمه الله

عزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم المؤرخ في ١٩ شوال وطالعته بكل احترام واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته وتردده فيا يتعلق بنقطتنا الاساسية . اعنى نقطة الحدود .

وارى من الضروري ان اؤكد لسعادتكم اخلاصنا نحسو بريطانيا العظمى واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشئون وفي اي شكل ، وفي اية ظروف وبجب ان اؤكد لكم ايضاً ان مصالح اتباع ديانتنا كلها تتطلب الحدود التي ذكرتها لكم .

ويعذرني فخسامة المندوب اذا قلت بصراحة ، ان ( البرودة ) و ( البردد ) اللذين ضمنها كتابه نيا يتعلق بالحدود وقوله ان البحث في هذه الشئون انما هو اضاعة للوقت ، وان تلك الاراضي لا تزال بيد الحكومة التي تحكمها ... ويعذرني فخامته اذا قلت ان هذا كله يدل على عدم الرضا ، او على النفور او على شيء من هذا القبيل .

فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من ارضائه ، ومفاوضته بعد الحرب ، بل هي مطالب شعب يعتقد ان حياته في هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد .

وهذا ما جعل الشعب يعتقد انه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شيء مع الدولة التي يثقون بها كل الثقة ويعلقون عليها كل الآمال وهي بريطانية العظمى .

واذا أجمع هؤلاء على ذلك فانما بجمعون عليه في سبيل الصالح المشرك . وهم يرون انه من الضروري جداً ان يتم تنظيم الاراضي المجزأة ، ليعرفوا على اي اساس يؤسسون حياتهم كي لا تعارضهم انكلترا او احدى حليفاتها في هذا الموضوع مما يؤدي الى نتيجة معاكسة ، الامر الذي حرمه الله .

وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا ــ في تلك الحدود ــ مناطق يقطنها شعب اجنبي بل هي عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها .

اما الحلافة فان الله يرضي عنها ، ويسر الناس بها .

وانا على ثقة يا صاحب الفخامة ، انكم لا تشكون قط بأني لست انا شخصياً الذي يطلب تلك الحدود التي بقطنها عرب مثلنا ، بل هي مقترحات شعب بأسره ، يعتقد بأنها ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية .

اوليس هذا صحيحاً يافخامة الوزير ؟

وبالاختصار فاننا ثابتون في اخلاصنا نصرح بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على الجميع أكنتم راضين عنا ــ كما قيل ــ او غاضيين .

اما ما يتعلق في قولكم بأن قسماً من شعبنا لا يزال يبذل جهده في سبيل تأمين مصالح الاتراك ، فلا اظن ان هسذا يبرر « البرودة ، و و النردد ، اللذين شعرت بهما في كتابكم فيما يتعلق بموضوع الحدود، الموضوع الذي لا اعتقد ان رجلاً مثلكم ثاقب الرأي ينكر انه ضروري لحياتنا الادبية والمادية .

وانا حتى الساعة لا ازال أنفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل اقوم به ، وأراه مفيداً وصالحاً لبقية المملكة ، واني سأستمر في هذا الى ان يأمر الله في غير ذلك .

وأود هنا يا صاحب الفخامة ان اؤكد لكم بصراحة ان كل الشعب ومن جملته هؤلاء الذين تقولون انهم يعملون لصالح تركيا والمانيا ينتظر بفارغ الصبر نتائج هده المفاوضات المتوقفة على موافقتكم او رفضكم قضية الحدود ، وقضية المحافظة على ديانتهم ، وحمايتهم من كل أذى او خطر .

وكل ما تجده الحكومة البريطانية موافقاً لسياستها ، في هذا الموضوع ، فا عليها الا أن تعلمنا به وأن تدلنا على الطريق التي يجب أن نسلكها . ولذلك ١ نرى أن من وأجبنا أن نؤكد لكم أنساً سنطلب اليكم في

١ ــ لم ترد هذه الفقرة وما جاء بعدها من فقرات في كتاب الطوليوس ، وقد استماض عنها بالنص التالي :

د اما بالنسبة لما تبقى ، فإن الله هو الذي يقدر الماضي والمستقبل ، وهو الذي يقضي الاشياء جميعها ، تبارك اسمه وتعلل •

أما فيما يتعلق بطلبنا ارسال هبة الشعب ، مع المساعدة المالية التقليدية التي تقدمها وزارة الاوقاف وجميع ما جرت العادة على ارساله مع قافلة الحج ، فقد كانت وجهة نظرنا بان ارسالها يمكن ان يكون وسيلة لتوكيد فحوى تصريحاتكم الى العالم ، وبخاصة العالم الاسلامي تلك التصريحات التي ذكرتم فيها ان عداءكم موجه بعدورة كلية ضد مفتصبي الخلافة ، وبالتالي ضد مفتصبي حقوق المسلمين •

حداسي اذا اغفلنا حقيقة أن الهبة المذكورة تأتي من أعطيات وأوقاف ممينة لا علاقة تربطها بالسياسة •

وفي حالة عزمكم ارسالها ، فلتبعث الهبة المقررة عن السنتين الماضيتين في باخرة خاصة الى جدة =

اول فرضة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا في بيروت وسواحلها .

ولست ارى حاجة هنا لأن ألفت نظركم الى ان خطتنا هي آمن على مصالح انكلترا من خطة انكلترا على مصالحنا ، ونعتقد ان وجود هؤلاء الجبران في المستقبل سيقلق افكارنا كما يقلق افكارها .

وفوق هذا فان الشعب البروتي لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء وقد يضطرونا لاتخاذ تدابير جديدة قسد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة ، تفوق في صعوبتها المتاعب الحاضرة .

وعلى هذا لا يمكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة .

وأنا اصرح بهذا رغم اني اعتقد وأؤمن بالتعهدات التي قطعتموها في كتابكم .

ويستطيع معالي الوزير ، وحكومته ان يثقا كل الثقة بأننا لا نزال عند قولنا وعزيمتنا وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورس منذ عامن .

ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا ، وخاصة فيا يتعلق بالحركة التي أضحت قريبة والتي يدفعها الينا القدر بسرعـــة ووضوح ، لنكون حجة ــ نحن والذبن يرون رأينا ــ في العمل ضد

باسم الشعب كالعادة • وليقم ربان الباخرة ، او الموظف المكلف في العادة بعهمة تسليم الهبة سنة بعد اخرى بالاتصال بالسلطات في جدة عند الوصول الى الميناء ، وليسأل عن الموظف الكني الذي سوف يتسلم القمح لقاء وصل موقع من قبل الموظف المستلم •

كما اود ان تلاحظوا ان توقيع ذلك الموظف فقط يمكن ان يقبل ، وان ربان الباخرة او الموظف الخاص ، يجب ان يمطى التعليمات بانه اذا ما اعترضه اي حاجز فعليه ان يهدد بالعودة بشحنته الى الميناء الذي اقلع منه •

كما أن الأعطية سوف يجري استلامها رسميا بواسطة اللجنة المروفة « باللجنة التي تمنى بهبة الشعب » •

وفي حالة رغبتكم الاجابة على هذه المذكرة ، فليكن ذلك بواسطة حاملها » •

ثركيا ، ودون ان نتعرض للوم والنقد .
واعتقد ان قولكم و بأن بريطانيا لا تحشكم ولا تدفعكم للاسراع في حركتكم مخافة ان يؤدي هذا التسرع الى تصديع نجاحكم ، لا يحتاج الى ايضاح .. الا فيا يتعلق بمطالبكم بالاسلحة والذخائر عند الحاجة .
اعتقد الآن ان في هذا الكفاية ...

### رقم خ

مذكرة السير هنري مكهاهون الثانية الى الشريف حسين القاهرة في ١٥ ذي الحجة سنة ١٩٢٥ (٢٤ تشرين الاول-اكتوبر- سنة ١٩١٥)

## بسم الله الرحمن الرحيم

الى فرع الدولة المحمدية وسلالة النسل النبوي الحسيب النسيب دولة صاحب المقام الرفيع الامير المعظم السيد الشريف ابن الشريف امير مكة المكرمة صاحب السدة العلياء جعله الله حرزاً منيعاً للاسلام والمسلمين بغونه تعالى آمين وهو دولة الامير الجليل الشريف حسين بن على أعلى الله مقامه .

قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم المؤرخ بتاريخ ٢٩ شوال سنة ١٣٣٣ وبه من عباراتكم الودية المحضة واخلاصكم ما اورثني رضاء وسروراً .

اني متأسف انكم استنتجتم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة الحدود والتخوم بالتردد والفتور ، فان ذلك لم يكن القصد من كتابي

قط ولكني رأيت حينتذ ان الفرصة لم تكن قد حانت بعد للبحث في ذلك الموضوع بصورة نهائية .

ومع ذلك فقد ادركت من كتابكم الاخير انكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة الحيوية المستعجلة ، فلذا فاني قد اسرعت في ابلاغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون كتابكم ، واني بكال السرور أبلغكم بالنيابة عنها التصريحات الآتية الي لا اشك في انكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول .

ان ولايتي مرسين واسكندرونة (ه) وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب (ه.) لا يمكن ان يقال انها عربية محضة . وعليه بجب ان تستثنى من الحدود المطلوبة .

مع هذا التعديل وبدون توض المعاهدات المعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب نحن نقبل تلك الجدود.

واما من خصوص الأقاليم التي تضمها تلك الحدود حيث بريطانيا العظمى مطلقة التصرف بدون ان تمس مصالح حليفتها فرنسا فاني مفوض من قبل حكومة بريطانيا العظمى ان أقدم المواثيق الآتية وأجيب على كتابكم عا يأتى :

- انه مع مراعاة التعديلات المذكورة اعلاه فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعرف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الاقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها دولة شريف مكة .
- ۲ ان بریطانیا العظمی تضمن الاماکن المقدسة من کل اعتداء
   خارجی وتعترف بوجوب منع التعدي علیها
- ٣ ـ وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها

<sup>( 🙀 )</sup> يقع ميناء مرسين في ولاية اضنه ، ويقع ميناء الاسكندرونة في ولاية حلب •

<sup>(</sup> عه ) تقع ملن دمشق وحمص وحماء في ولاية سورية (الشام)، التي كانت دمشق عاصمتها، كما كانت حلب عاصمة الولاية التي تعمل الاسم نفسه •

وتساعدهم على ايجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الأقساليم المختلفة .

- عدا وان المفهوم ان العرب قد قرروا طلب نصائح وارشادات بريطانيا العظمى وحدها وان المستشارين والموظفين الاوروباوين اللازمن لتشكيل هيئة ادارية قوعة يكونون من الانكليز .
- اما من خصوص ولايتي بغداد والبصرة فان العرب تعترف
  ان مركز ومصالح بريطانيا العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ
  تدابير و ادارية مخصوصة لوقاية هذه الاقاليم من الاعتداء الاجنبي
  وزيادة خير سكانها وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة.

واني متيقن ان هذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون اقل ارتياب ميل بريطانيا العظمى نحو رغائب اصحابها العرب وتنتهي بعقد محالفة دائمة ثابتة معهم ويكون من نتائجها المستعجلة طرد الاتراك من بلاد العرب وتحرير الشعوب العربية من نير الاتراك الذي اثقل كاهلهم السنين الطوال. وتحرير الشعوب العربية من نير الاتراك الذي اثقل كاهلهم السنين الطوال. ولقد اقتصرت في كتابي هذا على المسائل الحيوية ذات الاهمية الكبرى وان كان هناك مسائل في خطابائكم لم تذكر هنا فسنعود الى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل.

ولقد تلقيت بمزيد من السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة . . وما معها من الصدقات بالسلامة وأنها بفضل ارشاداتكم السامية وتدابيركم المحكمة قد انزلت الى العر بلا تعب ولا ضرر رغماً عن الاخطار

<sup>(</sup> ب ) قال المؤلف: ان النص العربي هو « اتحاد تدابير خاصة » اي ما يقابل بالانكليزية: 
Special administrative arrangements وليس هسو كما كتب فسي تقرير اللجسة الملكية لفلسطين . Cmd. ( عام ۱۹۳۷ ) ص : ۱۹ عل المنحو التالي Special measures of administrative control ، فهسلذا فسي راي المؤلسف خروج على حقيقة مدلول التعبير العربي ، ( قلت : وترى في النص اعلاه « مخصوصة » بدلا من « خاصة » ولكن هذا لا يصنع فرقا بين التعبيرين ) ،

<sup>(</sup> عيد ) الكسوة المطرزة التي ترسل سنويا الى مكة من مصر لكي تفطى الكعبة بها ٠

والمصاعب التي سببتها هذه الحرب المحزنة ، ونرجو الحق سبحانه وتعالى ان يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم .

اني مرسل خطابي هذا مع رسولكم النبيل الأمين الشيخ محمد بن عارف بن عريفان وسيعرض على مسامعكم بعض المسائل المفيدة التي هي من الدرجة الثانية من الاهمية ولم اذكرها في كتابسي هذا .

وفي احتام أبث دولة الشريف ذا الحسب المنيف والامير الجليل كامل عيني وخالص مودتي واعرب عن عبني له ولجميع افراد اسرته الكريمة راجيا من ذي الجلال ان يوفقنا جميعاً لما فيه خير العالم وصالح الشعوب. ان بيده مفاتيح الامر والغيب يحركها كيف يشاء ونسأله تعالى حسن الحتام والسلام.

نائب جلالة الملك ( السر ارثر مكماهون )

( قيدنا الاسم الشريف بعاليه بهذا اللون )

#### رقم ٥

مذكرة الشريف حسين الثالثة الى السير هنري مكماهون مكة في ٢٤ ذي الحجة سنة ١٣٣٣ (٥ تشرين الثاني ـ نوفعر ـ سنة ١٩١٥ )

## بسم الله الرحمن الرحيم

الى معالم الشهم المهام ذو الاصالة والرياسة الوزير الحطير وفقـــه الله لمرضاته .

علىء الإيناس تلقينا مرسومكم الموقر الصادر واحليناه محل التبجيل وعلى مؤداه نجيب الشهامة .

اولاً ـ تسهيلاً للوفاق وخدمة للاسلامية فراراً ثما يكلفها المشاق والاحن ولما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا المتازة لدينا نترك الالحاح في ادخال ولايات (٠) مرسين

<sup>(</sup>  $_{\pm}$  ) ان الكلمة التي استعملها الشريف هي  $_{\pm}$  و ولاية  $_{\pm}$  ، ومن البديهي انه كان يستخدمها لم تمنيه كلمة وقضاء  $_{\pm}$  و ذلك لمدم وجود ولاية باسم مرسين  $_{\pm}$  والما كان هناك ولاية اضنه التي تضم ميناء مرسين وقضاءها  $_{\pm}$ 

وأضنه في اقسام المملكة العربية . واما ولايتي حلب وبروت وسواحلها فهي ولايات عربية محضة ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم فأنها ابنا جد واحد ، ولتقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه امير المؤمنين عمر بن الحطاب من احكام الدين الاسلامي ومن تبعه من الحلفاء بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملتهم لأنفسهم بقوله : و لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، علاوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به .

ثانياً — حيث ان الولايات العراقية هي من اجزاء المملكة العربية المحضة ، بل هي مقر حكوماتها على عهد علي بن ابسي طالب كرم الله وجهه ثم على عهد عموم الحلفاء من بعده ، وبها قامت مدنية العرب واول ما اختطوه من المدن والامصار واستفحلت دولهم فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة والآثار التي لا تنسى ، فلا يمكنا ارضاء الأمسة العربية وارضاخها لترك ذلك الشرف . ولكن تسهيلاً للوفاق سيا والمحاذير التي أشرتم اليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيها وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه ، فان اهم ما في هذا الجوهر الفرد يمكنا الرضا بترك الجهات التي هي الآن تحت الحور الفرد يمكنا الرضا بترك الجهات التي هي الآن تحت الاشغال البريطاني ه الى مدة يسيرة ، البحث فيا يقبل عن العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحياتية ، العربية بالنسبة الأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحياتية ،

<sup>(</sup> م ) كانت القوات البريطانية في ذلك الحين تحتل مدينة البصرة وولايتها ، وكانت تزحف على طأق كسرى ، وذلك قبل اسابيع قليلة من تقهقر الجنرال تاوزند الى الكوت •

وان يدفع للمملكة العربية في مدة الاشغال المقسدار المناسب من المال لضرورة ترتكب كل مملكة حديثة الوجود . مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات وبالاخص ما كان منها جوهرياً .

ثالثاً – رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيسه من الفوائد بقدر ما نرى فيه من المحاذير ، أوله خشية لوم الاسلامية كما سبق الجاهل عن حقائق الحالة بأنا شققنا عصاها وابدنا قواها ، الثاني المقام تركيا معاضدتها جميع معاني قوى جرمانيا لجهلنا عما اذا حصل وهن احدى دول الائتلاف واوجبها عسلى صلح دول الاتفاق ، فكيف تكون خطة بريطانيسا العظمى وحلفائها لئلا تكن الامة العربية أمام تركيا وحلفائها معاً اذ لا بهمنا ما اذا كنا والعثمانية رأساً لرأس .

وعلى هذا فضروري ملاحظة هذه الاوجه ولا سيا عقد صلح اشتركنا في حربه بصورة غير رسمية بخول للمتصالحين البحث فيه عن شئوننا .

رابعاً — ان الامة العربيسة تعتقد يقيناً ان العثمانية عند وضع اوزار الحرب سيوجهون كل اعمالهم فيها يغضب العرب ويغتصب حقوقهم المادية والمعنوية وذهاب شعارهم واحسابهم واخضاعهم بكل معاني الاخضاع مع بقائها تحت النفوذ الالماني فهم عازمون على حربهم حتى لا يبقى لنا باقية وما يرى فينا الآن من التأني فقد سبق بيان علته .

خامساً ــ متى علمت العرب ان حكومة بريطانيا حلفائهم لا يتركونهم عند الصلح على حالهم امام تركيا وجرمانيا وأنهم يدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدخول عنهم الدفاع الفعلي فالدخول في الحرب من الساعة لا شك انه مما يوافق المصالح العربية.

سادساً - افادتنا السابقة الصادرة بتساريخ ٢٩ شوال ١٣٣٣ تغني عن اعادة القول في المسادة الثالثة والرابعة من مرسومكم هذا الموقر في خصوصات الهيئات الحاكمة والمشاورين والموظفين سيا وقد صرحم يا حضرة الشهم بأنكم لا تتدخلون في امور الداخلية .

سابعاً - وصول الجواب الصريح القطعي في أقرب زمن على ذكر اعلاه من الطلبات اذ انا استعملنا كلما يقربنا اليكم من التساهل الجدي الذي لا يراد به حقيقة جوهرية فانا نعلم ان نصيبنا من هذه الحروب اما سعادة تضمن للعرب الحياة التي تناسب تاريخهم او الاضمحلال في سبيلها . ولولا ما رأيم ورأيت ما في عزمهم لاخترت العزلة في شواهق السراة ، ولكن ابوا علي يا عزيزي اعزك الباري بمرضاته الا ان يقودوني الى هذه المواقف .

ودم غانماً سالماً بما نحبه وتريده .

## رقم ۲

مذكرة السير هنري مكهاهون الثالثة الى الشريف حسين القاهرة في ٩ صفر سنة ١٩١٥ كانون الأول ــ ديسمبر ــ سنة ١٩١٥ )

# بسم الله الرحمن الوحيم

الى صاحب الاصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمسير مكة المكرمة قبلة الاسلام والمسلمين . أدامه الله في رفعة وعلاء .

وبعد ، فقد وصلي كتابكم الكريم بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٣٣٣ وسرني ما رأيت فيه من قبولكم اخراج ولايتي (ه) مرسين وأضنه من حدود البلاد العربية .

وقد تلقيت أيضاً بمزيد السرور والرضا تأكيداتكم ان العرب عازمون على السير بموجب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره

<sup>(</sup> ب ) ها هنا نرى مكمامون يستعمل لفظة و ولاية » ايضا ، وذلك يبين انه يستعملها ــ مثل الحسين ــ للدلالة على وقضاءه •

من السادة الخلفاء الأولين ــ التعالـيم التي تضمن حقوق كـــل الأديان وامتيازاتها على السواء .

هذا ، وفي قولكم ان العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداننا مع رؤساء العرب الآخرين يعلم منه طبعاً ان هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد ابرمت بينها وبن اولئك الرؤساء .

أما بشأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية تامة ـ ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيها فالمسألة تحتساج الى نظر دقيق ـ وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب .

ان حكومة بريطاليا العظمى كما سبقت فأخبرتكم مستعدة لأن تعطي كل الضمانات والمساعدات التي في وسعها الى المملكة العربية ولكن مصالحها في ولاية بغداد تتطلب ادارة ودية ثابتة كما رسمتم ، على ان صيانة هذه المصالح كما يجب تستلزم نظراً أدق وأتم مما تسمح به الحالة الحاضرة والسرعة التي تجري بها هذه المفاوضات .

واننا نستصوب تماماً رغبتكم في اتخاذ الحذر ولسنا نريد ان ندفعكم الى عمل سريع ربما يعرقل نجاح اغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى من الضروري جداً أن تبذلوا مجهوداتكم في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة وان تحثوهم على ان لا يمدوا يد المساعدة الى أعدائنا بأي وجه كان . فانهم على نجاح هذه المجهودات وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها لاسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته .

وفي هذه الأحوال فان حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي ان أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من ان بريطانيا العظمى لا تنوي ابرام أي صلح كان الا اذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب

العربية وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك .

هذا وعربون على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فاني مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه .

وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليات الودية مع مراسم الاجلال والتعظيم المشمولين بروابط الالفة والمحبة الصرفة لمقسام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم المكرمة .

مع فائق الاحترام.

المخلص نائب جلالة الملك بمصر ( السير ارثر هنري مكياهون)

### رقم 🗸

مذكرة الشريف حسين الرابعة الى السير هنري مكهاهون مكة في ٢٥ صفر سنة ١٣٣٤ (أول كانون الثاني ــ يتاير ــ سنة ١٩١٦)

# بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الوزير الحطير الشهم الممام

بأنامل الابجال والتوقير تلقينا رقيميكم ٩ صفر الجاري برفق حاملهم وعلمت مضمونيها وأدخلا علينا من الانشراح والارتيساح ما لا مزيد لازالتها ما يختلج بصدري ، ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف٬ وحظوته بالجناب (٠) بأن كلما أتينا به في الحال والشأن ليس بنا شيء عن عواطف شخصية أو ما هو في معناها مما لا يعقل ، وانها قرارات ورغاثب أقوام وانا لسنا الا مبلغين أو منفذين لها بصفتنا التي ألزمونا بها اذ هذا عندي من أهم ما يجب وقوف شهامة الجناب عليه

١ ـ ورد الاسم في انطونيوس : محمد شريف الفاروقي ٠
 ( هِ ) لم يود ذكر للفاروقي في مذكرة السير هنري مكماهون ٠ ولكن الشريف استمع اليه مباشرة ، كما تلقى رسالة شفوية من مكماهون بخصوصه مع الرسول الذي نقل المذكرات بين مكة

وعلمه به . اما مـــا جاء بالمحررات الموقرة فيها يتعلق بالعراق من أمر التعويض مدة الاشغال فلزيادة ايضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في القول والعمل في المادة والمعنى واعلامها بأكيد اطمئناننا باعباد حكومتها المفخمة نثرك أمر تقدير مبلغه لمدارك حكمتها ونصفتها . أمسا الجهات الشهالية وسواحلها فمساكان في الامكان من تعديل اتينا به في رقيمنا السابق . هذا ، وما ذاك إلا للحرص على الامنيات المرغوب حصولهـا بمشيئة الله تبارك وتعالى . وعن هـــذا الحس والرغبة هما التي الزمتنـــا عملاحظة اجتناب ما ربما انه بمس حلف بريطانيا العظمي لفرنسا واتفاقها أبان هذه الحروب والنوازل الا اننا مع هذا نرى من الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير صاحب الرياسة ان يتيقنها بأن عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بمــا نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها ولا أرى لزوم بأن نحيطكم بما في هذا أيضاً من تأمين المنافع البريطانية وصيانة حقوقها هو أهم وأكبر ثما يعود الينـــا ، وان لا بد من هـــذا على أي حالة كانت ليم للعظمة البريطانية ان ترى اخصاؤها في البهجة والرونق التي تهتم ان تراهم فينه سيا وان جوارهم لنا سيكون جرثومة للمشاكل والمناقشات اليي لا يمكن معها استقرار الحالة عدى ان البروتين بصورة قطعية لا يقبلون هذا الانفصال ويلجئونا على حالات جديدة تهم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون بأقبل من اشتغالنما الحالي بالنظر لما نعتقده ونتيقنه من اشتراك المنفعة ووحدتها وحدها وهي الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا لسواكم في المخابرات وعليه يستحيـل امكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شيراً من أراضي تلك الجهات ، أصبح بهذا مع اعتماد لكل جوارحي أعتماداً يرثسه الحي منا بعد الميت بتصريحاتكم التي ختمتم بها رقيمكم الموقر . وعليه فليعتقد جناب الوزير الخطير ولتعتقد بريطانيا الكبرى أنا على العزم الذي أشير اليه ويعلمه منا جناب الاريب الكامل استورس منسذ عامين ولا نناظر فيه الا الفرص

المناسبة لاحوالنا وأخصها داعيته ووسيلته التي اقترب وقتها ممسا تسوقه الاقدار الينسا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنسا وعن رأينا على الاعتراضات والمسؤوليات المقدرة وفي تصريحاتكم بقولكم و وأنا لسنا نريد ان ندفعكم الى عمل سريع ربما يعرقل تجاح اغراضكم ، يغني عن زيادة الايضاح، ما عدا طلب ما نرى لزومه عند الحاجة من الاسلحة وذخائرها الحربية وما هو في معناها .

واكتفى بهذا القدر عن اشغال شهامتكم بتقديم وافر احتشاماتي وجزيل توقيراتي لمقام المقر الموقر .

#### رقم 🔥

مذكرة السير هنري مكهاهون الرابعة الى الشريف حسين القاهرة في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٩١٦ (٣٠ كانون الثاني-بناير-سنة ١٩١٦)

تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ في ٢٥ صفر بواسطة رسولكم الموثوق به وأطلعنا منه على رسالتكم الشفوية .

واننا لنقدر حق التقدير الدوافع التي تقودكم في هذه القضية الهامـــة ونعرف جيداً انكم تعملون في صالح العرب وانكم لا ترمون الى شيء ـــ في عملكم ـــ غير صالحهم وحريتهم .

وقد عنيت عناية خاصة علاحظانكم بشأن ولاية بغداد ، وسنبحث هذا الموضوع باهتمام وعناية زائدين عندما تم هزيمة الأعداء ونصل الى التسويات السلمية .

أما ما يتعلق بالجهات الشهالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم في تجنب كل ما من شأنه الاساءة الى تحالف انكلترا وفرنسا وسررت جداً بابداء مثل هذه الرغبة .

وأظنكم تعرفون جيداً اننا مقررون قراراً نهائياً بألا نسمح بأي تدخل \_\_ مها قل شأنه \_\_ في اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى الفوز

ثم متى انتهت الحرب فان صداقة فرنسا وانكلترا ستقوى وتشتد ، وهما اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية جنباً الى جنب في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات .

والآن وقد قررت البلاد العربية ان تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق وتعمل معنا في سبيل هذه القضية الهامة فاننا لنرجو الله ان تكون نتيجة هذه الجهود المشتركة وهذا النعاون الوطيد ، صداقة دائمة ، تعود على الجميع بالسرور والغبطة .

وقد سررنا جداً للحركة التي تقومون بها لاقنساع الشعب بضرورة الانضهام الى حركتنسا والكف عن مساعدة أعدائنسا . ونترك لفطنتكم وتقديراتكم تقرير الوقت المناسب ، لاتخاذ تدابير أوسع من هذه .

١ - ورد في الطوليوس الفقرة التالية زيادة على ما جاء في النص العربي للوثيقة :

د وانكم ستخبروننا دون شك بواسطة حامل هذه الرسالة عن الطرق التي نستطيسه . مساعدتكم بها • ويمكنكم ان تطمئنوا الى ان جميع طلباتكم سوف تبحث بدقة دائما ، وتعالج بسرعة قائقة •

ولا شك انكم قد سمعتم ان السيد احمد الشريف السنوسي ، قد اعار اذنا صاغية الى مكائد اعدائنا ، وبادأنا العداء • ولسوف يحزنكم حتما ان تسمعوا ان بصره قد غشي عن المسالح العربية ورمى بثقله مع اعدائنا ، • الا انه وقع الآن ضحية اخاديمه ، وهو يقابل بالعداء حيثما التبه •

ولعل ذلك يقنعه بخطئه ، ويقوده ثانية الى جادة العقل ، وسبيل السلام ، رحمة باتباعه المساكين الذين يقودهم الى الهلاك • ولسوف يبلغكم رسولكم الامين الذي يحمل اليكم هذه المذكرة كافة اخبارنا » •

<sup>(</sup> ي ) في شهر نوفمبر سنة ١٩١٥ ، ونتيجة لتحريض الاتراك ومساندتهم الفعالة للزعيم السنوسي غزا هذا مصر وبدأ العمليات الحربية التي استمرت حتى شهر اذار (مارس) حين اخرج اخيرا من الاراضى المصرية •

للاطلاع على ملخص قصير للحملة السنوسية انظر الفصل الحادي عشر ، الفقرة الثانية •

### رقم ۹

مذكرة الشريف حسين الحامسة الى السير هنري مكهمون مكة في ١٤ ربيع الآخر سنسة ١٣٣٤ (١٨ شباط – فيراير – ١٩١٦)

# بسم الله الرحمن الرحيم

الى حضرة ذو الاصالة فخامة نائب جلالة الملك دام مرعباً بعد ، فبأيدي التوقير والاحتشام تلقينا رقيم الفخامة المؤرخ ٢٥ ربيع الأول ، وان مضامينه ادخلت علينا مزيد الارتباح والسرور لحصول التفاهم المطلوب والتقارب المرغوب أسأل الله ان يسهل المقاصد وينجع المساعي . ومن الايضاحات الآتية نفهم الفخامة الاعمال الجاربة والاسباب المقتضية :

أولا ً قد اعلمنا فخامتكم بأنا بعثنا بأحد انجالنا الى الشام ليرآس ما يقتضي عملم هناك ، ولقد ظفرنا منه بتقرير مفصل يفيد به ان اعتسافات الحكومة هنساك لم تبق من الاشخاص الذين نعتمد عليهم في الأمر سوى ان كانوا من الجند على اختلاف مراتبهم ام ممن لم يكونوا من ذلك الصنف الا القليل ممسا كان في الدرجة التالية ، وانه ينتظر من ذلك الصنف الا القليل ممسا كان في الدرجة التالية ، وانه ينتظر

وصول القوات المعلن بقدومها من مواقع مختلفة أخصها من أهالي البلاد وما جاورها من الاقطال العربية كحلب وجنوب الموصل المشاع بأن عددها ما ينوف عن الماثة ألف على ما يزعمون . وأنه لا بد يؤمل ان كانت الاكثرية من القوة المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء الحركة والقيام بهم، وان كان العكس يعني الاكثرية من الاتراك وسواهم فسيناظر تقدمهم نحو الترعة وعند اشتباك الحرب حركته بهم عندما يريدون .

ثانياً \_ عزمنا على ارسال نجلنا الكبير الى المدينة المنورة بقوة كافية ليكون ردءاً لاخيه الذي بالشام ولكل احبال واستيلائه على الحط الحديد وما هو في معنى ذلك مما تظهره الشنون . وهذا هو المبدأ للحركة الاساسية المكتفين في مبادئها بما جندناه برسم المحافظة على راحة داخلية البلاد وبأهل الحجاز أهل المركز فقط لاسباب يطول شرحها :

(أولاً) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز الكمان، مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الحاجة، هذا خلاصة ما رغبتم في الجواب عليه والاستفهام عنه . وفي ظني ان فيسه الكفاية واتخاذه اساساً وقياساً في أعمالنا امام كل التبدلات والطوارىء التي يظهرها سبر الحالة .

بقى علينا بيان ما تحتاجه والحالة هذه هو :

أولًا" ــ مبلغ خمسين ألف جنيه ذهباً لمشاهرة القوات المجندة ونحوها مما ضرورته تغني عن بيانه .

فالرجاء احضارهما بوجه السرعة المكنة .

الشاني – احضار عشرين ألف كيس أرز وخمسة عشر ألف دقيق وثلاثة آلاف شعير وماثة وخمسن كيس بن قهوة ومثلها سكر ومقدار خمسة آلاف بندقية من الطراز الجديد وما تحتاجه النسبة لها من المرميات وأيضاً مقدار ماثة صندوق من النوع المرسل منه مرميتين طيه . ومن

مرميات بواريد مارتن هنري وبارودات غرا أعني بواريد معمل سانت آتين الافرنسية لاستعال هذين الصنفين في بواريد أي بندقيات قبائلنا ، ولا بأس من جعل لكل نوعها خسائة صندوق .

الثالث ــ إنّا استنسبنا مركز سوقيات هذه المواد المرغوبة يكن بور سودان .

الرابع – بالنظر لكون المواد الغذائية واللوازمات الحربيسة الموضحة أعلاه لا حاجة لنا بها الا عند ابتداء الحركة وسنبلغكم اباها بصورة رسمية تبقى في الموضع المذكور ، وعند الحاجة اليها يبلغ أمر الجهة المذكورة وقائدها بالمواقع التي يقتضي سوقها اليها والوسائط التي سيكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم .

الحامس ــ النقود المطلوبة يقتضي ارسالها في الحال الى أمــــير بور سودان ، وسيرده من طرفنا معتمد يتسلمها اما دفعة أو دفعتــــين على

حسب استطاعته , وهذه علامة اعتماد الرجل ــــ .

السادس مندوبنا في قبض المبالغ المذكورة سيتوجه الى بور سودان بعد ثلاثة أسابيع ، يعني يكون وصوله اليها في ٥ من جهاد الأول حامل كتاب منا باسم الحواجة الياس أفندي وانه يصرف له بموجه ما لديه من ايجارات أملاكنا والامضاء صراحة باسمنا، غير اننا معدينه يسأل عن قائد الموقع وأميره ، فأنتم تخبروهم عن ذلك الشخص وبمراجعته يجري له ما يقتضى من صرف ما لديهم بشرط الا يبحثوا معه في أي موضوع كان مؤكدين غاية التأكيد في عدم المظاهرة له وكبان أمره ومعاملته في الظاهر بأنه لا شيء ، لا يظن ان ثقتنا للشخص الأخير من اعباد الأول حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خدمة في جهة ثانية، مع تكرر رجاءنا بعدم اركابه وابعاثه في بابور أو في شيء من هذه الرسميات فان وسائطه كافية.

السابع ... مندوبنا حامل هذا أكدنا عليه بالاكتفاء بايصال هذا وأظن

ان مأموريته في هسذا الدور تمت ، حيث ان الحالة علمت أساساتهسا وفروعها فلا حاجة في بعث شخص آخر ، اذ ان اللزوم للمخابرة يكن منا ، ولا سيا ان مندوبنا الأخير سيردكم بعد ثلاثة أسابيسع يمكن في ظرفها افادتنا بما يلزم له الحال والا يعامل في الصورة الظاهرة الا معاملة بسيطة .

الثامن ــ تعهد الحكومة البريطانية العظمى قبول هذه المصاريف الحربية بموجب الدفاتر التي تقدم اليها ببيان الوجهة التي صرفت فيها . وبالختام أهديكم أشواقي التي لا تعد واحتشامي الذي ليس له .

#### رقم ۱۰

مذكرة السير هنري مكهاهون الحامسة إلى الشريف حسين القاهرة في ٦ جهادى الأولى سنة ١٣٣٤ (١٠ آذار – مارس – ١٩١٦)

### بسم الله الرحمن الرحيم

الى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة الاسلام والمسلمين معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحي المحمدي الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسن بن علي أمير مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء آمين .

بعد ما يليق بمقام الأمير الحطير من النجلة والاحتشام وتقديم خالص التحية والسلام وشرح عوامل الالفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية أرفع الى دولة الأمير المعظم اننا تلقينا رقيمكم المؤرخ ١٤ ربيع الآخر ١٣٣٤ من يد رسولكم الأمين ، وقد سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها وأنها لموافقة في الأحوال الحاضرة .

وان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تصادق عليها . رقد يسرني ان اخبركم بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبكم وان كل شيء رغبتم الاسراع فيه وفي ارساله فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا . والاشياء الباقية ستحضر بكل سرعة ممكنة وتبقى في بور سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة وابلاغنا اياها بصورة رسمية (كما ذكرتم) وبالمواقع التي يقتضي سوقها اليها والوسائط التي يكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم .

ان كل التعليات التي وردت في محرركم قد اعلمنا بها محافظ بور سودان وهو سيجريها حسب رغبتكم - وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لارسال رسولكم حامل خطابكم الاخير الى جزان حتى يؤدي مأموريته التي نسأل الله ان يكللها بالنجاح وحسن النتائج وسيعود الى بور سودان وبعدها يصلكم محراسة الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة عمله .

وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما ربما لم يكن واضحاً لديكم أو ما عساه ينتج سوء تفاهم ، ألا وهو انه يوجد بعض المراكز أو النقط المعسكرة فيها بعض العساكر التركية على سواحل بلاد العرب يقال انهم بجاهرون بالعداء لنا والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية في البحر الاحر . وعليه نرى انه من الضروري ان نأخذ التدابير الفعالة ضدهم ، ولكننا قد أصدرنا الاوامر القطعية انه بجب على جميع بوارجنا ان تفرق بن عساكر الاتراك الذين يبدأون بالعداء وبن العرب أجمع العرب البرياء الذين يسكنون تلك الجهات ، لأننا لا نقدم للعرب أجمع الا كل عاطفة ودية .

وقد أبلغنا دولتكم ذلك حتى تكونوا على بيّنة من الأمر إذا بلغكم خبراً مكذوباً عن الاسباب التي تضطرنا الى أي عمل من هذا القبيل . وقد بلغنا اشاعات مؤداها ان اعداءنا الألداء باذلون جهدهم في أعمال السفن ليبثوا بها الالغسام في البحر الأحمر ولإلحاق الاضرار بمصالحنا في ذلك البحر ، وإنّا نرجوكم سرعة اخبارنا اذا تحقق ذلك لديكم .

وقد بلغنا ان ابن الرشيد قد باع للاتراك عدداً عظياً من الجال ، وقد أرسلت الى دمشق الشام . ونؤمل ان تستعملوا كل مسا لكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك ، واذا صمم على ما هو عليه امكنكم عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريسا ان يقبضوا على الجال حال سيرها ، ولا شك أن في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة .

وقد يسرني ان أبلغ دولتكم ان العربسان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد احمد السنوسي وهم الذين اصبحوا ضحية دسائس الالمان والاتراك قد ابتدأوا يعرفون خطأهم وهم يأتون الينا وحداناً وجاعات يطلبون العفو عنهم والتودد اليهم . وقد والحمد لله هزمنا القوات التي جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد أحدت العرب تبصر الغش والحديعة التي حاقت بهم .

وان لسقوط ارضروم من يد الاتراك وكثرة الهزامساتهم في بلاد القوقاز تأثير عظيم ، وهو في مصلحتنا المتبادلة وخطوة عظيمة في سبيل الامر الذي نعمل له واياكم .

ونسأل الله عز وجل ان يكلل مساعيكم بتاج النجـــاح والفلاح وان عهد لكم في كامل اعمالكم احسن السبل والمناهج .

وفي الحتام ، اقدم لدولتكم ولكامل افراد آسرتكم الشريفة عظيم الاحترامات وكامل ضروب المودة والاخلاص مع المحبة التي لا يزعزعها كر العصور ومرور الايام .

كتبه المخلص ( السير ارثر هنري مكماهون ) نائب جلالة الملك عصر

#### الملحق (ب)

### الاتفاقية الانجليزية \_ الفرنسية \_ الروسية

نیسان ( ابریل ) – ایار ( مایو ) ۱۹۱٦ المعروفة باتفاقیة سایکس – بیکو

( لقد تم عقد اتفاقية سايكس – بيكو على شكل مذكرات دبلوماسية تبادلتها حكومات الدول الثلاث ، واعترفت فيها كل دولتين محق الدولة الثالثة في اجزاء من الامبراطورية العانية بعد تجزئتها .

وقد جرى تبادل المذكرات التي تحدد الحصة الروسية في بيتروجراد في السادس والعشرين من نيسان (ابريل) سنة ١٩١٦ بين وزير الخارجية م . سازونوف (M. Sazonoff) والسفير الفرنسي م . باليولسوج (M. Paléologue) ، وبعد اسابيع قليلة في لندن بين وزير الخارجيسة السير ادوارد جسراي (Sir Edward Grey) والسفير الروسي الكونت بينكيندورف (Count Benckendorff) .

اما المذكرات التي تعدد الحصين البريطانية والفرنسية فقد تبودلت في لندن في التاسع والسادس عشر من ايار ( مايو ) بين السير ادوارد جراي والسفير الفرنسي م . بول كامبون ( M. Paul Cambon ) . ان النص المدرج ادناه يقتصر على القسم الانجليزي - الفرنسي من الاتفاقية ، اذ ان هذا القسم وحده يعالج في مضمونه مستقبل الاقطار العربية ) .

ر قلت وقد ترجم المؤلف هذا الملحق الى الانجليزية عن الاصل A, Giannini, Documenti per الفرنسي للاتفاقية وهو منشور في la storia della pace orientale, Rome, 1933).

# نص الاتفاقية المعقودة في لندن ا بتاريخ ١٦ ايار ( مايو ) ١٩١٦

المادة الاولى — ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان ان تعترف وتحميا دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) ( داخلية سورية ) و (ب) ( داخلية العراق ) المبينتين في الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) حق الاولوية في المشروعات والقروض المحلية ، وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية .

المادة الثانية ـ يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية)

١ - اخذ نص هذه الرثيقة عن كتاب « الوثائق الرئيسية في قفية فلسطين » ، ( المجموعة الاول ١٩١٥ - ١٩٤٦ ) ص ٨٤ \*

ولانكلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة او بالواسطة او من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف الحكومات العربية .

المادة الثالثة — تنشأ ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالانفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة - تنال انكلترا ما يأتى :

(١) ميناء حيفا وعكا .

(٢) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة اخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسوية مقدماً.

المادة الخامسة – تكون اسكندرونة ميناء حرآ لتجارة الامبراطورية البريطانية ، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء او الى المنطقتين (أ) و (ب) او صادرة منها . ولا تنشأ معاملات مختلفة ( مباشرة او غير مباشرة ) على اي سكة من سكك الحديد او في اي ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية .

وتكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل البضائع الفرنسوية حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء ، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او الحمراء او المنطقة (أ) او المنطقة (ب) او واردة اليها ولا يجري ادنى اختلاف في المعاملة بالذات او

بالتبع يمس البضائع او البواخر الفرنسوية في اي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء مِن الموانىء في المناطق المذكورة .

المَّادة السادسة - لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) الى ما بعد الموصل جنوباً ولا في المنطقة (ب) الى ما بعد سامرا شمالاً الى ان يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد محلب ماراً بوادي الفرات ويكون ذلك مساعدة الحكومتن .

المادة السابعة \_ يحق لبريطانيا العظمي ان تسشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في اي وقت كان على طول هذا الحط . ويجب ان يكون معلوماً لدى الحكومتين ، ان هذا الحط بجب ان يسهل اتصال حيفا ببغداد ، وانه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل انشاءه متعذراً فالحكومة الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح بمروره في طريق بربورة ما قيس \_ ملقى \_ ايدار \_ غسطا \_ مغاير ، قبل ان يصل الى المنطقة (ب) .

المادة الثامنة ـ تبقى تعريفة الجهارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف اي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة اخذ العن \*\* الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين .

ولا تنشأ جارك داخلية بين أية منطقة وآخرى من المناطق المذكورة اعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة الى الداخسل

<sup>( \* )</sup> جاءت الاسماء في الطوليوس على الوجه التالي : بالياس ـ ام قيس ـ صلحد ـ تال ـ عسدا ـ صدية .

<sup>( \*\* )</sup> ورد في الطوليوس « لا تغير قاعدة الرسوم التي تجبى تسبيا بقاعدة محددة » بدلا من « ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة العين » في كتاب امين سعيد « الثورة العربية الكبرى » ١ : ٩٠ .

يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع .

المادة التاسعة — من المتفق عليه ان الحكومة الفرنسوية لا تجري مفاوضة في اي وقت كان للتنازل عن حقوقها ، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة اخرى إلا للدولة او حلف الدول العربية بدون ان توافق على ذلك سلفاً حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية عمثل هذا في ما يتعلق بالمنطقة الحمراء.

المادة العاشرة - تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية بصفتها حاميتين للدولة العربية ، على ان لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك اقطاراً في شبه جزيرة العرب ، او تنشىء قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقي ، على ان هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن ، قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الاخير .

المادة الحادية عشرة ــ تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة او حلف الدول العربية .

المادة الثانية عشرة - من المتفق عليه عدا ما ذكر ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية .

<sup>(</sup> به ) ورد في الطرنيوس : « او تنشأ قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الفرقي للبحر الاحس » بدلا من « ان تنشأ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقي » في كتاب امن سعيد المذكور •

### الملحق (ج)

# مذكرة من الحكومة البريطانية الى ملك الحجاز ١ ٨ شباط (فعرابر) ١٩١٨

( لقد ظهر النص الاصلي للمذكرة في الصحف العربية مرات عدة ، منقولاً عن صورة فوتوغرافية مقدمة من الملك الراحل حسين ) . ( وقد كانت المذكرة الاصلية بالعربية ، اما النص الذي اورده انطونيوس فهو صياغته الحاصة للاصل العربي ) .

من المعتمد البريطاني بالوكالة في جدة ، الى الملك حسين جدة في ٨ شباظ ( فبراير ) ١٩١٨

بتوجيه من المفوض السامي . لجلالة ملك بريطانيا ، فانني ارفع الى

١ \_ اخذ نص هذه الوثيقة من كتاب أمين سعيد و النورة العربية الكبرى » ، ١ : ٣١٤ : ( ... ) السير ريجنالد ونجت ، المندوب السامي في مصر ه

جلالتكم نص الرسالة البرقية التي تلقاها سعادته من وزارة الحارجية في لندن ، لنقلها كمذكرة موجهة من حكومة جلالة الملك الى جلالتكم يجري النص كما يلى : يبدأ .

ان الرغبة والصراحة التامة التي اتخذتموها جلالتكم بارسالكم الكتب التي ارسلها القائد التركي في سورية الى سمو الامير فيصل و الى جناب نائب جلالة الملك كان لها اعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وان الاجراءات التي اتخذتموها جلالتكم في هذا الصدد لم تكسن الا رمزاً يعبر عن تلك الصداقة التي كانت دائماً شاهد العسلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى.

ومما لا محتاج الى دليل ان السياسة التي تنسج عليها تركيا هي المجاد الارتياب والشك بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظيم ارشادات جلالتكم قد بذلوا الهمة الشماء ليظفروا باعادة حريتهم القديمة . ان السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب بأن توسوس للعرب ان دول الحلفاء يرغبون في الاراضي العربية وتلقي بأذهان دول الحلفساء انه يمكن ارجاع العرب عن مقصدهم ولكن اقوال اللساسسين لن تقوى على المجاد الشقاق بين الذين المجهت عقولهم الى فكر واحد وغرض واحد .

ان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة موقف الثبات لكل بهضة تؤدي الى تحرير الامم المظلومة وهي مصممة على ان تقف بجانب الامم العربية في جهادها حتى تبني عسالماً عربياً يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العماني وتجتث التنسافس المصطنع الذي احدثته السلطات الرسمية التركية . وان حكومة جلالة ملك بريطانيا

<sup>(</sup> يه ) ورد عند الطونيوس اسم جعفر باشا بمداسم الامير فيصل •

العظمى قد سلكت مسلك سياسة التحرير وتقصد ان تستمر عليه بكل استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة الدمار وتساعسد العرب الذين لا يزالون تحت نسير الظالمين لينالوا حريتهم . وفي الحتام التمس قبول خالص التحيات وعظيم الاحتشامات والتمنيات .

#### الملحق (د)

# تصريح الحكومة الىريطانية للعرب السبعة

۱۹ حزیران ( یونیة ) ۱۹۱۸

( لقد اعلن هذا التصريح جواباً على مذكرة قدمهـــا الى وزارة الخارجية ، بواسطة المكتب العربي في القاهرة ، سبعة من الزعماء العرب المقيمين في مصر .

وقد تلا هذا التصريح احد موظفي المكتب العربي في اجبّاع عقد خصيصاً لهذه الغاية بالقاهرة في السادس عشر من حزيران ١٩١٨ ، وحضره الزعماء السبعة .

وقد عرف هذا التصريح في الاوساط العربية بالتصريح للسبعة . ) ( قلت : وقد أشار المؤلف الى انه ترجم النص الى الانجليزية مستعملا " نصاً عربياً كان في حوزة أحد السبعة مقدمي المذكرة ) .

### التصريح للسبعة ١

نظرت حكومة جلالته في مذكرة السبعة ، بأعظم عناية . وحكومة جلالته تقدر تمام التقدير الاسباب التي تدفيع اصحاب المذكرة الى الاحتفاظ بتنكرهم . واخفاء اسمائهم ، وليس في كون المذكرة غفلا من التواقيع ما يغض من قيمتها في نظر حكومة جلالته .

وتنقسم الاراضي التي ورد ذكرها في المذكرة الى اربعة اقسام او طبقات :

١ – الاراضي التي كانت حرة ومستقله قبل قيام الحرب .

٢ - أراض حررت من السيطرة التركية بعمل العرب انفسهم في اثناء الحرب الحاضرة .

٣ - اراض كانت في الماضي تحت الحسكم العثماني وتحتلها قوات الحلفاء في الحرب الحاضرة .

٤ - اراض لا تزال تحت السيطرة التركية .

ففيا يتعلق بالطبقتين الاوليين . . ، تعترف حكومة جلالته بالاستقلال التام والسيادة للعرب الذين يقطنون هذه الاراضي ، وتؤيدهم في جهادهم في سبيل الحرية .

وفياً يتعلق بالاراضي التي تحتلها قوات الحلفاء . . . ، تلفت حكومة

١ - اخذ نص هذه الرثيقة عن كتاب د الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، ، ( المجموعة الاول ١٩١٥ - ١٩٤٦ ) ص ٨٠٠

<sup>(</sup> ي ) كان اصحاب المذكرة هم : رقيق العظم ، الشيخ كامل القصاب ، مختار الصلح ، عبد الرحمن شهبندر ، خالد الحكيم ، فوزي البكري ، حسن حمادة ،

<sup>( \*\* )</sup> الدول المستقلة هي شبه جزيرة العرب ، والحجاز شمالا حتى العقبة .

<sup>(</sup> عهد ) عند اعلان هذا التصريح في حزيران سنة ١٩١٨ ، كانت هذه الاقاليم تشهل اكبر انحاء العراق ( بما في ذلك البصرة وبنداد ) والتصف الجنوبسي من فلسطين « بما قسي الك القدس ويافا ) •

جلالته نظر أصحاب المذكرة الى نصوص التصريحات الصادرة من القواد العامين ، عند الاستيلاء عل بغداد والقدس . وهذه التصريحات تتضمن سياسة حكومة جلالته بازاء اهالي هذه الاقاليم . وترغب حكومة جلالته في ان تكون حكومة هذه الاقاليم قائمة على رضا المحكومين . وهذه السياسة سنظل مؤيدة من حكومة جلالته .

وحكومة جلالته تعلم ، تمام العلم ، مقدار الصعوبات والاخطار التي تحيط بالذين يعملون لاسترداد ( حرية ) . . البلاد المذكورة .

على ان حكومة جلالته ، على الرغم من هذه العقبات ، تثق وتؤمن بامكان التغلب عليها . وهي راغبة في تأييد كل من يعملون على تذليلها . ومستعدة للنظر في اي مشروع للتعاون ، يتفق مع الاعمال الحربية الحالية وينطبق على المبادىء السياسية التي تسترشد بها حكومة جلالته وحلفاؤها .

<sup>( 🙀 )</sup> الاجزاء غير المحررة من العراق وسورية حتى الآن •

<sup>( \*\* )</sup> تال المؤلف أن هذه الكلمة (حرية) كانت منبهمة في الأصل العربي الذي اطلع عليه •

#### الملحق ( ه )

# التصريح الانجليزي ــ الفرنسي

۷ تشرین الثانی ( نوفمر ) ۱۹۱۸

( لقد صدر هذا التصريح في فلسطين وسورية والعراق بصورة بلاغ رسمي عن مركز القيادة العامة لقوات الحملة المصرية بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩١٨ .

وقد وزع نصه على الصحف باذن من داثرة المراقبة العسكرية مع تعليات بأن يعطى افضلية خاصة .

وعلقت نسخ منه على لوحات البيانات العامة في جميع المدن وفي عدد كبير من القرى في الاقاليم العربية التي كانت آنداك تحتلها قوات الحلفاء وبمعنى آخر في طول فلسطين وسورية والعراق وعرضها .

ويظهر ان التصريح صيغ في الاصل بالافرنسية وواضح ان الروايات الرسمية التي ظهرت في الانجليزية ما هي الا ترجات ، هذا دون استثناء تلك التي وزعت كجواب على سؤال طرح في مجلس العموم بتاريخ ٢٥ تموز – يولية – ١٩٢١) .

( قلت : كان المؤلف قد وضع النص في لغة انجليزية باعتاده على النص الفرنسي الرسمي حسبا نشر في احدى الكراسات التي وزعت بشكل رسمي في ذلك الحين ) .

# التصريح الانجليزي ــ الفرنسي ١

۷ تشرین الثانی ( نوفمبر ) ۱۹۱۸

و ان السبب الذي من اجله حاربت فرنسا وانكلترا في الشرق تلك الحرب التي اهاجتها مطامع الالمان انما هو لتحرير الشعوب التي رزحت اجيالا طوالا تحت مظالم الترك تحريراً تاماً نهائياً واقامة حكومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الاهالي الوطنيين لها اختياراً حراً ولقد اجمعت فرنسا وانكلترا على ان تؤيدا ذلك بأن تشجعا وتعينا على اقامة هده الحكومات والادارات الوطنية في سورية والعراق و ما المنطقتين اللتين أتم الحلفاء تحريرهما ، وفي الاراضي التي ما زالوا بجاهدون في تحريرها وان تساعدا هذه الهيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلاً – وليس من غرض لفرنسا وانكلترا ان تنزلا اهالي هذه المناطق على الحكم الذي تريدانه ولكن همها الوحيد ان يتحقق بمعونتها المناطق على الحكم الذي تريدانه ولكن همها الوحيد ان يتحقق بمعونتها

١ ... اخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب امين سعيد د الثورة العربية الكبرى ، ٢ : ٥ .

<sup>(</sup> ي ) لا يزال هذا الاسم يستعمل في اللغة الرسمية للدلالة على سورية الجغرافية (الطبيعية)، الممتدة من سلسلة طوروس حتى الحدود المصرية ٠

<sup>( \*\*\* )</sup> أن الاصطلاح مستعمل منا للدلالة على الاقليم المؤلف من الولايات العثمانية السابقة اي اليصرة ، وبنداد ، والموصل ، وقد اشير اليها معا في هذا الكتاب باسم (العراق) ، ( ومي معروفة اليوم بهذا الاسم ) ،

ومساعدتها المفيدة عمل هذه الحكومة والادارات التي يختارها الاهلون من ذات انفسهم وان تضمنا لهم عدلا منزها يساوي بسين الجميع ويسهل عليهم ترقية الامور الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم ووضع حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية - تلك هي الاغراض التي ترمي اليها الحكومتان المتحالفتان في هذه الاقطار المحررة .

### اتفاقية فيصل ــ وايزمن

المؤرخة في ٣ كانون الثاني ــ يناير ــ ( ؟ ) ، ١٩١٩

( ان المصدر الذي اعتمدت عليه هو صورة فوتوغرافية للاصل. لقد ظهرت بضع روايات للانفاقية في الصحف ، الا ان أياً ما وقعت عليه منها لا مكن وصفه بالدقة والشمول.

والنص الذي ظهر في مجموعة الوثائق ، التي نشرها ( د. ه. ميلر ) D. H. Miller يطابق في مجموعه الاصل باستثناء خلوه من التحفظ الذي سطره فيصل على الاتفاقية نفسها .

لقد كتبت هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ، اما تحفظ فيصل فقد أدرج بالعربية في الفراغ الذي يلي المادة الاخيرة مباشرة . وقد نالت الترجمة التقريبية التي قام بعملها إ. لورنس في ذلك الحين رواجاً ومخاصة في صحيفة التايمز الصادرة في العاشر من حزيران (يونية) ١٩٣٦، وفي تقرير لجنة التحقيق الملكية لفلسطين – بوصفها ترجمة موثوقة للاصل ، ولكن الحقيقة ان و ترجمة ، لورنس هذه ما هي الاشرح

<sup>\*</sup> David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris, vol. III.

يفتقر الى الضبط وهو مضلل الى حدما .

والتأريخ المدرج على الانفاقية هو الثالث من كانون الثاني (يناير) المربح ، ولكنني تشككت في التأريخ . اذ يبدو محتملاً من الشواهد التي تضمنها تحفظ فيصل ان الانفاقية قد وقعت في تاريخ لاحق ، لا يقع قبل ٤ كانون الثاني (يناير) على اي حال) .

### نص اتفاقیة فیصل ــ وایزمن ۱

ان صاحب السمو الملكي الامر فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها ، والدكتور حايم وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها ، يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العسرب والشعب اليهودي ، ويتحققان ان أضمن الوسائل للموغ غاية اهدافها الوطنية هو في اتخاذ اقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ، ولكونها يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينها فقد اتفقا على المواد التالية :

ا \_ يجب ان يسود جميع علاقات والتزامسات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص ، وللوصول الى هذه الغاية تؤسس ومحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الاصول في بلد كل منها .

٢ ــ تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية
 بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق عـــلى تعيينها من قبل

١ ــ اعتبدنا الترجمة العربية الواردة في كتاب و الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين » ( المجموعة الاولى ١٩٤٥-١٩٤٣ ) ص ٢٧٦ •

الطرفين المتعاقدين .

٣ - عند انشاء دستور ادارة فلسطين تتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضهانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثانى من شهر نوفمر سنة ١٩١٧.

\$ - يجب ان تتخذ جميع الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الارض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة . ولدى اتخاذ مثل هذه الاجراءات يجب ان تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب ان يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي .

ه بيب ان لا يسن نظام او قانون يمنع او يتدخل بأي طريقة
 ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب ان يسمح على الدوام ايضاً بحرية
 ممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز او تفضيل ويجب ان
 لا يطالب قط بشروط دينية لمارسة الحقوق المدنية او السياسية .

٦ ان الأماكن الاسلامية المقلسة يجب ان توضع تحت رقابة المسلمين .

٧ - تقترح المنظمة الصهيونية ان ترسل الى فلسطين لجنة من الحبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وان تقدم تقريراً عن احسن الوسائل للنهوض بها ، وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الامكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وان تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض بها ، وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثار الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد .

٨ ـ يوافق الفريقان المتعاقدان ان يعملا بالاتفاق والتفاهم التامن في

جميع الامور التي شملتها هذه الانفاقية لدى مؤتمر الصلح . ٩ -- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب ان يحال الى الحكومة البريطانية للتحكيم .

وقع في لندن ، انجلترا ، في اليوم الثالث من شهر يناير سنة ١٩١٩ ( ترجمة تحفظات فيصل عن الانكليزية )

يجب ان أوافق على المواد المذكورة اعلاه :

بشرط ان محصل العرب على استقلالهم كها طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة ١٩١٩ المرسلة الى وزارة خارجية بريطانيا العظلمي . لكن اذا وقع اقل تعديل او تحويل (يقصد بما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة ) فيجب ان لا اكون عندها مقيداً بأي كلمة وردت في هذه الانفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها وبجب ان لا اكون مسئولاً بأية طريقة مها كانت .

فیصل بن حسین حاییم وایزمن

#### الملحق (ز)

# مقررات المؤتمر السوري العام'

( دمشق ۲ تموز ــ يولية ــ ۱۹۱۹ )

« اننا نحن الموقعين ادناه بامضاءاتنا واسمائنا اعضاء المؤتمر السوري العام المنعقد في دمثق الشام والمؤلف من مندوبي جميع المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية الحائزين على اعمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم من مسلمين ومسيحين وموسويين قد قررنا في جلستنا المنعقدة في نهار الاربعاء المصادف لتاريخ ٢ يوليو سنة ١٩١٩ وضع هذه اللائحة المبينة لرغبات سكان البلاد الذين انتدبونا ورفعها الى الوفد الاميركي المحترم من اللجنة الدولية . ( جميع هذه البنود ووفق عليها بالاجماع ، عدا البند الخامس الذي اقرته اغلبية عظمى ) . :

اولا – اننا نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية
 التي تحدها شمالا جبال طوروس وجنوبا ( رفح ) فالحط المار من جنوب

١ = (قام المؤلف نفسه بترجمة هذا النص عن الاصل العربي الذي نشرته الصحف العربية في ذلك الحين ) • والنص المثبت هنا منقول من كتاب امين سعيد « الثورة العربية الكبرى » ؟ : ٨٤ •

<sup>\*</sup> وردت الجملة المثبتة بين قوسين في انطونيوس ولم ترد في كتاب امين سعيد المذكور •

( الجوف ) الى جنوب (العقبة الشامية ) و ( العقبة الحجازية ) وشرقا نهر الفرات فالحابور والحط الممتسد شرقي ( ابسي كمال ) الى شرقي ( الجوف ) وغرباً البحر المتوسط ، بدون حماية ولا وصاية .

د ثانيا ـ اننا نطلب ان تكون حكومة هذه البلاد السورية ملكية ، مدنية ، نيابية تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة وتحفظ فيها حقوق الاقليات على ان يكون ملك هذه البلاد الامير فيصل الذي جاهد في سبيل تحرير هذه الامة جهاداً استحق به ان نضع تمام الثقة بشخصه وان نجاهر بالاعتماد التام على سموه .

« ثالثاً – حيث ان الشعب العربي الساكن في البلاد السورية شعب لا يقل رقياً من حيث الفطرة عن ساثر الشعوب الراقية وليس هو في حالة أحط من حالات شعوب البلغار والصرب والبونان ورومانيا في مبد استقلالها فاننا نحتج على المادة ( ٢٢) الواردة في عهد جمعية الامم والقاضية بادخال بلادنا في عداد الامم المتوسطة التي تحتاج الى دولة منتدبة.

لا زيماً — اذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات لا نعلم كنهها فاننا بعد ما أعلن الرئيس ويلسن ان القصد من دخوله في الحرب هو القضاء على فكرة الفتح والاستعار ، نعتبر مسألة الانتداب الواردة في عهد جمعية الامم عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية لا تمس باستقلالنا السياسي التام . وحيث اننا لا نريد ان تقع بلادنا في اخطار الاستعار . وحيث اننا نعتقد ان الشعب الامبركي هو أبعد الشعوب عن فكرة الاستعار وانه ليس له مطامع سياسية في بلادنا ، فاننا نطلب هذه المساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامبركية على ان لا تمس هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي التسام ووحدها وعلى ان لا تمس أمد هذه المساعدة عن عشرين عاماً .

و خامساً ـ اذا لم تتمكن الولايات المتحدة من قبول طلبنـا هذه

المساعدة منها فاننا نطلب ان تكون هذه المساعدة مسن دولة بريطانيا العظمى على ان لاتمس استقلال بلادنا السياسي التام ووحدتها وعلى ان لا يزيد امدها عن المدة المذكورة في المادة الرابعة .

و سادساً ــ اننا لا نعترف بأي حق تدعيه الدولة الفرنسية في اي بقعة كانت من بلادنا السورية ونرفض ان يكون لها مساعدة ويد في بلادنا بأي حال من الاحوال .

و سابعاً \_ اننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجنوبي في البلاد السورية اي فلسطين وطناً قومياً للاسرائيليين ونرفض هجرتهم الى اي قسم من بلادنا . لانه ليس لهم فيها ادنى حق ولاتهم خطر شديد جداً على شعبنا من حيث الاقتصاديات والقومية والكيان السياسي . اما سكان البلاد الاصليون من اخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا.

د ثامناً ــ اننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبي من سورية المعروف بفلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التي من جملتها لبنان ، عــن القطر السوري ونطلب ان تكون وحدة البلاد مصونة لا تقبل التجزئة بــأي حال كان .

• تاسعاً — اننا نطلب الاستقلال التام للقطر العراقي المحرر ونطلب عدم امجاد حواجز اقتصادية بين القطرين .

العاهرة الناقاعدة الاساسية مسن قواعد الرئيس ويلسن التي تقضي بالغاء المعاهدات السرية تجعلنا نحتج على كل معاهدة تقضي بتجزئة بلادنا السورية ، أو كل وعد خصوصي يرمي الى تمكين الصهيونيين ، في القسم الجنوبي من بلادنا . ونطلب ان تلغى تلك المعاهدات والوعود بأي حال كان .

و هذا وأن المبادىء الشريفة الني صرح مها الرئيس ويلسن لتجعلنا

<sup>(</sup> ا تفاقیة سایکس ـ بیکو

<sup>(</sup>يويو) وعد الملقور •

واثقين كل الثقة في ان رغائبنا هذه الصادرة من اعماق القلوب ستكون هي الحسكم القطعي في تقرير مصيرنا . وان الرئيس ويلسن والشعب الامريكي الحر سيكونون لنا عوناً على تحقيقها فيثبتون للملاً صدق مبادئهم السامية وغايتهم الشريفة نحو البشرية بنوع عام ونحو شعبنا العربي بنوع خاص . وان لنا الثقة الكبرى في ان مؤتمر السلام يلاحظ اننا لم ننر على الدولة التركية التي كنا واياها شركاء في جميع الحقوق التمثيلية والمدنية والسياسية الا لأنها تحاملت على حقوقنا القومية فيحقق لنا رغائبنا بتمامها فلا تكون حقوقنا قبل الحرب اقل منها بعد الحرب بعد ان أرقنا من الدماء ما أرقناه في سبيل الحرية والاستقلال ونطلب الساح لنا بارسال وفد يمثلنا في مؤتمر السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقيقاً لرغباننا هذه والسلام ) .

توصیات لجنة کنج ــ کراین ا الخاصة بسوریة ــ فلسطین والعراق ۲۸ آب ( اغسطس ) ۱۹۱۹

## ١ \_ سورية \_ فلسطىن

تقدم اللجنة الى مؤتمر الصلح الآراء الآتية لمعالجة المسألة السورية :
أ - ان اول وأهم ما تشير بسه هو انه مها كانت الادارة اجنبية سواء كان ما يؤتى به الى سورية دولة او اكثر - أن لا تأتي كدولة مستعمرة بل كدولة وصية من قبل جمعية الأمم غايتها ومهمتها المقدسة ( خدمة الشعب السوري وترقيته )

١ - ويجب ان تكون مدة الوصاية محدودة تعينها الجمعية حسب الحقائق التي تراها في تقارير الدولة الوضية .

٢ ــ وان تكون للدولة الوصية سلطة كافية ذات زمن محدود ايضاً

١ - اخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب امين سعيد « الثورة العربية الكبرى ، ٢ : ٧١ .

لتكفل نجاح الحكومــة الجديدة وتتمكن من القيام بالمشاريــع الأدبية والاقتصادية اللازمة لحياة البلاد .

٣ ــ وان تصرف الدولة الوصية همها الاكبر الى التعليم الضروري لابناء البلاد الدبمقراطية وتكوين روح وطنية قوية وهذا لازم بنوع خاص في سورية التي استفاق ضميرها حديثاً .

٤ - وعلى الدولة الوصية ان تسعى منذ البداية لتدريب الشعب السوري على الحكم الذاتي المستقل بأسرع ما تسمح الاحوال وذلك بانشاء جميع ما يقتضي لحكومة دعقر اطية من الدساتير واشراك السكان في الادارة وزيادة نصيبهم من الحكم شيئاً فشيئاً حتى تنشأ بالتدريج روح وطنية متنورة في الوطنين لا تنظر الى مصلحتها الشخصية عند النظر في مصلحة البلاد وتتألف في الوقت نفسه قوة كبرة منظمة لحدمة البلاد .

ه \_ ولما كان من الواجب ان لا يطول زمن المشارفة بلا سبب مشروع فمن الضروري انشاء حكومة ذاتية مستقلة حالما يمكن الاقدام على هذا الامر مع العلم بأن الغرض الاول من الحكومات ليس الحصول على اشياء معينة بل ترقية الوطنيين .

7 — ومن واجب الدولة الوصية في سورية وفي هذا العصر المتمدن ان تجعل الحرية الدينية التامة في مأمن قولاً في الدساتسير ، وعملاً في الادارة . وان تكون عنايتها شديدة بالمحافظة على حقوق الاقليات اذ لا شيء أكثر أهمية من هذا في نجاح الحكومة العربية الجديدة .

٧ - وبجب التوقي من تراكم الديون الكبيرة على الحكومة الجديدة في ترقيتها الاقتصادية كما بجب التوقي من غمسها في شؤون الدولة الوصية الاقتصادية والمحافظة من جهة اخرى على امتيازات الاجانب كحقوقهم في انشاء المدارس والمشاريع الاقتصادية الخومن الواجب عرضها على جمعية الامم لتعدلها كما تقتضي مصلحة سورية . ولا ينبغي الدولة الوصية ان تستخدم سلطتها لتأييد مشاريع احتكارية الى حد يضر بسورية او الامم

الأخرى بسل بجب ان تعمل للسير بالحكومة الجديسدة الى الاستقلال الاقتصادي سريعاً كالسير مها الى الاستقلال السياسي .

ومها كان نصيب الآراء الاخرى فانه يجب العمل سده الآراء اذا كان مؤتمر الصلح وجمعية الامم مخلصين لمبدأ الوصايات ( الموضوع في دستور الجمعية ) وتجب المحافظة على مصالح سورية الجوهرية كيفها كان شكل الادارة فيها فان المؤتمر السوري في دمشق تساوره المخاوف من حعل سورية مستعمرة لاحدى الدول تحت اسم آخر غير الاستعار ، فلذلك بجب نزع هذا الحوف بنزع اسبابه .

ب – وتشير اللجنة في الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد الاعظم من سكانها كما تدل على ذاك عرائضهم .

١ – لان البلاد المشار اليها محدودة وعدد سكانها قليل جداً ووحدتها الجغرافية والاقتصادية والجنسية واللغوية واضحسة بيئة لا تحتمل انشاء حكومات مستقلة ضمن حدودها المطلوبة . واذا كان في الوسع تجنب هذا التقسيم فان البلاد عربية بلغتها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها .

(٢) أن هذا الرأي مطابق للنظريات العامة التي سبق ورودها كما انه ينطبق على مبادىء جمعية الامم ويتفق مع رغائب الاكثرية في البلاد . (٣) بجب ان ترسم حدود سورية الجغرافية لجنة خاصة وتعتقد اللجنة ان طلب المؤتمر السوري ادماج كيليكية في سورية لا مسوغ له تاريخياً ولا تجارياً ولا من حيث العلاقات اللغوية لان الحد الفاصل بسين ابناء اللسان العربي وابناء اللسان التركي يضع كيليكية مع آسيا الصغرى اكثر مما يضعها مع سورية . وعلاوة على ما تقدم فليست سورية محتاجة الى شاطىء يحري آخر مثل اقسام آسيا الصغرى .

(٤) ولا ينبغي حين الاعتراف بوحدة سورية نسيان الاماني الطبيعية في المناطق التي تشبه لبنائ الذي له نوع من الاستقلال . وتكون الوحدة اصح وأمنن اذا أعطي لبنان وما شاكله نوعاً واسعاً من الاستقلال

الاداري فان برنامج دمشق نفسه يطلب حكومة على قاعدة اللامركزية الواسعة . تمتع لبنان بكثير من الرخاء والحكم الاداري في المملكة التركية فمن الضروري ان لا يكون حظه في المملكة السورية اقل من حظه في المملكة التركية ، بل يجب ان يعتقد بأن علاقاته الاقتصادية والسياسية مع باقي سورية تكون وهو عضو في سورية افضل منها اذا انفصل عنها انفصالا تاما .

وبالطبع ان لبنان كبلاد اكثر سكانها مسيحيون نخشى تسلط المسلمين في سورية المتحدة وهناك موانع اربع تقيه هذا الحوف :

اولاً – استقلاله الاداري الواسع

ثانياً ــ وجود دولة وصية قوية مدة طويلة يتألف فيها الدستور الذي تسر عليه الحكومة الجديدة .

ثالثاً ــ مشارفة جمعية الأمم التي تحافظ على الحرية الدينية وحقوق الاقليات .

رابعاً ـ شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظــة على لبنان لكي تستطيع الدخول في جمعية الامم .

وعلاوة على ذلك فاذا كان عدد المسيحيين كبراً في داخل المملكة يزول الخطر من جنوح المسلمين الى الاستياء الذي لا بد منه اذا كان عدد المسيحيين كبراً خارج المملكة وهذا الأمر تؤيده الحوادث في الهند في علاقات الاديان المختلفة.

ثم ان لبنان كبلاد اكثر سكانها مسيحيون يكون اقوى وأفيد اذا كان ضمن سورية المتحدة مما لو كان خارجها منفرداً لوحده اذ يكون شريكاً لها في منافعها ومصالحها الحيوية ولذلك نرى ان تكون سورية ولبنان متحدين معاً لفائدتها وهذا رأي اللبنانين المتنورين انفسهم .

ومثل هذا الكلام يقال عن فلسطين وهي وان كانت ( الارض المقدسة ) عند المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء فانها ذات موقف

دقيق يحتاج الى معالجة دقيقة وسيأتي الكلام عنها في سياق الحديث عن الصهيونية .

#### الوحدة السورية والوصايات

ج ـ تشير اللجنة في الدرجة الثالثة بوضع سورية تحت وصاية دولة واحدة كواسطة طبيعية لتأمن الوحدة وفائدتها .

ا ــ ولا ترى تقسيم ادارة المقاطعات السورية بين عــدة وصيات ولو كانت الوحدة الوطنية معترفـــ ما فليست هذه ولا تلك بالطريقة الطبيعية التي تعتقد اللجنة أنها الفضلي لتوحيد الحكومة الجديدة او الشعب كله وليس من المستبعد أن ترغم الظروف مؤتمر الصلح على الأخذ بوصاية مقسمة وهذا ليس بالحل الذي يجب اختياره عن طواعية لعدم اتفاقه مع مصلحة السكان الكبرى .

٢ – ويجب أن لا ننسى ان السوريين هناك وانهم مضطرون الى الاتفاق معاً على صورة ما ولا بد لهم من العيش بعضهم مع بعض سواء العرب في الجهة الشرقية أو الذبن على الساحل من المسلمين والمسيحيين . فهل يعاونون على ذلك ام يعرقلون بانشاء علاقات ودية ولاثية بواسطة دولة وصية واحدة ؟ لا ريب في ان الحل الاداري السريع لمسألة العلاقات الصعبة هو تقسيم القوم الى أجزاء صغيرة مستقلة وبعض الاحيان لا بدان يكون الفصل جلياً واضحاً كما في قضية العلائق بين الترك والارمن ولكن الفصل التام بين تلك الاجزاء لا ينتج عنه غير اشتداد الحدلاف وزيادة العداوات بين العناصر .

ان العبرة التي يلقيها علينا درس الشعور الاجتماعي الحديث توجب

ادراك ( النصف الآخر ) على قدر ما يستطاع ادراكه بالعلاقات المكيئة الحية فعلى الدولة الوصية التي تمنح بعض الجهاعات استقلالاً ادارياً علياً معقولاً ان تعمل في الوقت نفسه على تقوية وحدة الشعور الوطني في سائر البلاد وعلى تحسين العلاقات الودية بين تلك الجهاعات المختلفة لأن سكان سورية كها سمعناهم اكدوا لنسا مراراً ان العلاقات القديمة بسين الجهاعات المختلفة ناشئة عن سياسة الحكومة التركية السيئة فاذا شمل العدل الجميع على السواء ووضح ان غرض الحكومة هو خدمة جميع الطبقات المحتفيل ولا تمييز – تحسنت العلاقات وزال سوء التفاهم ولا يتم الوصول الى هذا الامر بتفريق الناس بعضهم عن بعض وجعلهم اعداء . بناء على ما تقدم يلح رجال اللجنة في وضع سورية تحت وصاية واحدة وذلك لفائدة المذاهب والجهاعات كلها .

## الأمير فيصل

د ــ وتشير رابعاً بأن يكون الامير فيصل رئيس حكومــة سورية المتحدة للامور الآتية :

١ – طلب المؤتمر السوري التمثيلي هذا الطلب بالاجماع باسم الشعب السوري وليس هناك ما يحمل على الشك بأن السواد الاعظم من سكان سورية يرغبون رغبة صادقة في ان يكون الامير فيصل حاكماً .

٢ – ان المملكة الدستورية القائمة على مبادىء الديمقراطية ملائمة للعرب بطبيعة الحال ولما ألفوه من احوال القبيلة ولاحترامهم لزعمائهم فانهم يحتاجون اكثر من كل شعب الى ملك كمركز شخصي لسلطة الحكومة .

٣ ــ ان الامير فيصلاً وصل الى سلطنه الحاضرة وصولاً طبيعياً ؟
 ولا يوجد شخص آخر يقوم مقامه .

ومن مميزاته افه ابن شريف مكة وله مقام كبير في العالم الاسلامي وكان احد زعماء العرب الكبار الذين حملوا التبعة في ثورة العرب ضد الترك واشتركوا في تحرير الشعوب الناطقة بالعربية في المملكة التركية ولذلك وضع فيه المؤتمر السوري ثقته التامة ولقد اخذ الانكليز بناصره وتوسموا خيراً من تقلده رئاسة الحكومة العربية الجديدة فهو عربي عصري عيل الى الاخذ بفضائل المدنية الغربية . وصلاته مسع العرب في شرق سورية ودية فلا خوف على مملكته من هذا الجانب ولكنه بالطبع غير مجبوب من المسيحيين في الشواطىء كما هو محبوب من العرب في المنطقة الشرقية ولكن هيهات ان يوجد رجل يتفق الناس على محبته اكثر منه فهو متساهل حكيم حاذق في سلوكه مع الناس واكتساب مودتهم وثقتهم فهو متساهل حكيم حاذق في سلوكه مع الناس واكتساب مودتهم وثقتهم القوة الكافية التي يحتاج اليها في معالجة الصعوبات ولكن مما لا شك فيه القوة الكافية التي يحتاج اليها في معالجة الصعوبات ولكن مما لا شك فيه الكر معن في زمن الوصاية .

يستطيع مؤتمر الصلح ان يثق كل الوثوق بأن وجود عربي له هذه الصفات على رأس هذه الحكومة الجديدة في الشرق الادني مفيد.

#### الصهيونية

تشير اللجنة بوجوب تنقيح البرنامج الصهيوني لفلسطين تنقيحاً كيبراً لا سيا مهاجرة اليهود غير المحدودة التي ترمي الى جعل فلسطين بلاداً بهودية .

- (١) باشرت اللجنة درس الصهيونية وهي ميالة الى استحسانها ولكن الحقائق الحسية التي وجدتها في فلسطين مع قوة المبادىء العامة التي اعلنها الحلفاء وقبلها السوريون حملتها على وضع المشورة الآنفة .
- (٢) تلقت اللجنة من اللجنة الصهيونية فصولاً انشائيسة كثيرة عن المبنامج الصهيونية ومطالبها في المبنامج الصهيونية ومطالبها في المؤتمر ورأت بنفسها شيئاً مما فعلته ووجدت عدداً كبيراً يؤيد امساني الصهيونيين وخططهم وهي تعجب من انصراف تلك الجوالي الى العمل وتغلبها بالوسائط الحديثة على العقبات الطبيعية .
- (٣) تعتقد اللجنة ان الصهيونيين حصلوا على تشجيع معلسوم من الحلفاء في تصريح اللورد بلفور الذي كثر اقتباسه والاستشهاد به وتصديق ممثلي الحلفاء الآخرين عليه . انما اذا عمل بهذا التصريح الذي يقضي بانشاء و وطن قومي لليهود في فلسطين مع الفهم الصريح بأنه لا يجب ان يعمل شيء بمس بالحقوق المدنية والدينية التي للجاعات غير اليهودية في فلسطين .

اذا عمل بهذا النص لا يبقى شك في انه يجب ادخال تعديل كبير على البرنامج الصهيوني .

ان انشاء وطن قومي و للشعب اليهودي و لا يعني جعل فلسطين بلاداً بهودية كما انه لا يمكن اقامة حكومة بهودية بدون اهتضام الحقوق المدنية والدينية التي للجاعات غير اليهودية في فلسطين والحقيقة التي وقفت اللجنة عليها في أحاديثها مع ممثلي اليهبود هي ان الصهبونيين يتوقعون ان يجلوا السكان غير اليهود من فلسطين بشراء الاراضي منهم. ان الرئيس ويلسن في خطبته التي ألقاها في ٤ يوليو سنة ١٩١٨ وضع المبدأ التالي كواحد من المقاصد الاربعة الكبرى التي يحارب الحلفاء من اجلها وهو:

و حل كل مسألة سواء كانت تتعلق بالارض او السيادة او المسائل

الاقتصادية والسياسية بجب ان يبنى على قبول الناس الذين يتعلسق بهم قبولاً حراً لا على المصالح المادية او لفسائدة اي دولة او امة أخرى ترغب في حل آخر خدمة لنفوذها الحارجي او لسيادتها ، فاذا كسان هذا المبدأ سيسود واذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بها فيا يتعلق بفلسطين فيجب الاعتراف بأن السكان غير اليهود في فلسطين وفضاً باتاً والجداول تثبت ان سكان فلسطين لم بجمعوا على شيء مثل اجاعهم على هذا الرفض فتعريض شعب هذه حالته النفسيسة لمهاجرة بهودية لا حد لها ولضغط اقتصادي اجهاعي متواصل ليسلم بلاده – نقض شائن للمبدأ العادل الذي تقدم شرحه ، واعتداء على حقوق الشعب وان ضمن صور قانونية .

وقد اتضح ايضاً ان الشعور العدائي ضد الصهيونية غير قاصر على فلسطين بل يشمل سكان سورية بوجه عسام فان ٧٧ بالمئة من مجموع العرائض — البالغ عددها ١٣٥٠ — في سورية ضد الصهيونية ولم ينل مطلب نسبة اكبر من هذه النسبة غير الوحدة السورية والاستقلال . وقد اعرب المؤتمر السوري الدمشقي عن هذا الشعور العام في المواد ٧ ، ٨ و ١٠ من بيانه .

ولا ينبغي لمؤتمر الصلح ان يتجاهل ان الشعور ضد الصهيونيسة في فلسطين وسورية بالغ أشده وليس من السهل الاستخفاف به فان جميع الموظفين الانكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون ان البرنامج الصهيوني لا يمكن تنفيذه الا بالقوة المسلحة ويجب ان لا تقل هذه القسوة عن خسين ألف جندي ، وهذا في نفسه برهان واضح على ما في البرنامج الصهيوني من الاجحاف محقوق غير اليهود . لا بد من الجيوش في بعض الاحيان لتنفيذ القرارات ولكن ليس من المعقول ان تستخدم الجيوش

لتنفيذ قرارات جائرة . هذا فضلاً عن ان مطالب الصهيونيين الاساسية في حقهم على فلسطين مبنية على كونهم احتلوهـــا منذ ألفي سنة وهذه دعوى لا تستوجب الاكتراث والاهتام .

وهناك امر لا يجوز اغفاله اذا كان العالم يريد ان تصير فلسطين مع الوقت بلاداً يهودية وهو ان فلسطين هي الارض المقدسة عند اليهود والمسيحيين والمسلمين على السواء يهم امرها ملايين من المسيحيين والمسلمين في العالم ولا سيا ما يتعلق من تلك الاحوال بالعقائد الدينية والحقوق ، فمسألة فلسطين وما يتفرع منها مسألة دقيقة حرجة ومن المستحيل ان يرضى المسلمون والمسيحيون بوضع الاماكن المقدسة تحت رعاية اليهود مهما حسنت مقاصد هؤلاء . والسبب في ذلك هو ان الاماكن الاكر تقديساً عند المسيحيين هي ما له علاقة بالمسيح والاماكن التي يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل مكروهة . ولا يستطيع المسيحيون والمسلمون في هذه الأحوال ان يرضوا عن وضع تلك الاماكن تحت اشراف اليهود . ثم هناك اماكن اخرى لها في نفوس المسلمين مثل هذا الشعور ، ولما كانت هذه الاماكن كلها مقدسة وعترمية من المسلمين كانت وصايتهم عليها فها مضى امراً طبيعياً فالذين يطلبون صيرورة فلسطين يهودية لم يحسبوا للنتائج حسابها ولا للشعور العدائي ضد الصهيونية في جميع انحاء العالم التي تعتبر فلسطين ارضاً مقدسة .

وبناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة اليهود ان الواجب يقضي عليها بأن تشير على المؤتمر ان لا يؤيد غير برنامسج صهيوني معتدل بجب العمل فيه بالتدريج وبعبارة اخرى بجب تحديد المهاجرة اليهودية الى فلسطين والعدول بتاتاً عن الحطة التي ترمي الى جعل فلسطين حكومة بهودية .

ولا يوجد هناك سبب بمنع ضم فلسطين الى سورية المتحدة كأقسام البلاد الاخرى ووضع الاماكن المقدسة تحت ادارة لجنة دولية دينيـة

تكون كما هي الحال في الوقت الحاضر تحت اشراف الدولة الوصية وجمعية الامم ويكون لليهود بالطبع عضو في هذه اللجنة .

### لمن تكون الوصاية على سورية ؟

ان هذه الآراء الآن تؤدي بالطبع الى ضرورة الاشارة الى الدولة التي يجب ان تكون وصية على سورية كلها .

١ — ان الاعتبارات التي سبق الكلام عنها تبين الصفات المطلوبة في الدولة الوصية واول هذه الصفات ان يكون مرغوباً فيها من السكان وان تتقيد بروح نظام الوصاية قلباً وقالباً وتعمل للغرض الذي وضع النظام لاجله وترضى بالجلاء بعد زمن معلوم ولا تحاول استغلال البلاد لمصالحها الشخصية ويجب ان يكون لها شغف بالديمقراطية وترقية الجمهور العام واحياء الروح الوطنية . وتحتاج في هذه المهمة التي لا شكر عليها الى رغبة غير محدودة وصبر طويل اذ لا تستطيع دولة ان تنظر نظرات صادقة في الاحوال المحسوسة – كملكية الاراضي مثلاً – وتحاول ان تصلح تلك الاحوال بدون ان يكون لها كثير من الاعداء ويجب ان تكون قد سبقت لها خبرة في سياسة قوم اقل ارتقاء وان تكون ذات موارد كبيرة في الرجال والمال .

Y — من المرجح ان هذه الصفات لم تجتمع في دولة ، ومن المؤكد الها لم تجتمع فيها متناسبة متوازية . وهذه الصفات مطلوبة كثيراً او قليلاً كما ظهر لنا من احاديثنا مع الامة السورية ، ووجود هذه الصفات يؤدي الى طور جديد في العلاقات بين الايم محيث تدخل فيها روح التضحية . والدولة التي تأخذ الوصاية على سورية كلها على هذه الشروط لا تخدم سورية وحدها بل العالم كله وفي الوقت ذاته تخدم نفسها لأنها

تعمل على تحقيق مقاصد الحلفاء السامية في الحرب وتعطي برهاناً دامغاً على ان هذه المقاصد لم تهمل الامر الذي يساعد كثيراً على استبقاء الام متحدة متمسكة عبادثها العالية .

٣ - ان قرارات مؤتمر الصلح في ٣٠ يناير سنة ١٩١٩ مندمجة في الاوامر المعطاة لنا وهي توضح حالة المناطق التي ستفصل فصلاً تاماً عن المملكة التركية وقد جاء فيها « انه يجب ان تراعى رغائب هذه الجاعات في اختيار الدولة الوصية اولاً » .

ان ما وصلنا اليه في درسنا لا يدع مجالاً للشك في رغبة اكثرية الشعب السوري فانه بالرغم من كون قبول اميركا الوصاية امراً مجهولاً كل الجهل وبالرغم من كون اللجنة لم تشجع الافكار على الانجاه نحو هذه الجهة او الأخذ بها بل ثبطتها — انه مع ذلك فقد كانت اميركا الدولة التي اختارها السوريون في الدرجة الاولى وكانت نسبة العرائض التي تطلبها ٢٠ بالمئة في المجموع كله — عددها ١١٥٧ — بينا لم تنل دولة اخرى اكثر من ١٥ بالمئة من المجموع .

وقد ثبت ان القوم يعرفون الاسباب التي بنوا عليها اختيارهم اميركا فهم يقولون الما اختاروها لائهم يعرفون سيرتها ومقاصدها السامية التي لا تشوبها شائبة والثقة التي لها عند الجاهير السورية التي كانت في اميركا والروح الطيبة التي ظهرت من المعاهد الاميركية التهذيبية في سورية ولا سيا كلية بيروت التي تواصل تشجيع الروح الوطنية السورية مما اثبت لهم ان اميركا ليس لها مطامح جغرافية ولا استعمارية وانها لا تلبث ان تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة السوريسة . ويتخلون كوبا والفيليبين مثلين على روحها الديمقراطية النبيلة وما لها من الموارد الغزيرة وهكذا يتضح من النظر في رغائب الشعب السوري ان الوصاية يجب ان يعهد بها الى اميركا .

\$ - إما من حيث الصفات المطلوبة في الدولة الوصية على سورية فأميركا التي اختارها الشعب بالدرجة الاولى لا خوف عليها من تقديم كل امتحان دقيق على المقياس الذي اشرنا اليه في كلامنا السابق فهي وان كانت اقل خبرة من انكلترا في هذا العمل وربما كانت علاقاتها مع سورية غير كثيرة ولا متينة مثل علاقات فرنسا فهي على الاقل حاصلة على الصفة التي يتطلبها نظام الوصاية الجديد الذي يحدد العلاقات التي بجب ان تكون لدولة كبيرة مع شعب ضعيف .

وهي وان قبلت الوصاية مع التردد فأنها سترى كيف ان المنطق يقضي بحمل هذه التبعة التي نجمت عن المقاصد التي خاضت الحرب من اجلها وعن دعوتها الى تأليف جمعية الامم.

وهناك مسألة اخرى وهي ان اميركا هي الدولة التي تقدر ان تعالج المسألة السورية – في البدء على الاقل – بدون اعتراض عليها من الشعب السوري فقد ظهر ان الاكثرية ترغب في مجيئها اكثر من رغبتها في مجيء اية دولة اخرى .

وانه لأسهل على انكلترا وفرنسا معاً ان تتنازلا عن مطالبها لاميركا من ان تتنازل احداهما للأخرى وهي الدولة التي ليس لها منافس ولها موارد غزيرة تساعدها على نشر العمران في سورية ، الامر الذي يفيد الامم التي لها صلات مكينة مع سورية ويساعد على حفظ العلاقات الودية بين الحلفاء ، يضاف الى ذلك ان الانكليز الذين لهم مصالح كبيرة في مصر وبلاد العرب والعراق لا يرحبون بدولة اخرى مثلاً يرحبون بصيرورة اميركا جارة لهم ، وكذلك العرب والسوريون في تلك المناطق والفرنسويون الذين لهم مصالح كثيرة خصوصية في بيروت ولبنان .

## المصاعب التي امام اميركا

7 -- ترد على الاشارة بوصاية اميركية واحدة على سورية كلها جملة اعتراضات: اولها ان رضاء الشعب الاميركي بقبول الوصاية غير مؤكد ، وثانيها ان رضاء الانكليز او الفرنسويين بالجليلاء وترحيبهم بمجيء اميركا غير مؤكد ايضاً وهذه حالة قد تسبب تعباً دائماً لادارة اميركية علاوة على ان التشجيعات الكثيرة التي أعطيت للصهيونيين وان كانت مبهمة قد تؤدي الى عرقلة اميركا بالنظر الى سكانها اليهود ذوي النفوذ . ثم اذا كانت اميركا ستقبل وصاية ما فعلى الغالب ان الوصاية على آسيا الصغرى اكثر ملاءمة واكبر اهمية لأن هناك مهمة عظيمة تحتاج الى ما عند اميركا من المقدرة فتخرج عن سياستها التقليدية فيا يتعلق بشؤون القارة الشرقية . وتعتقد اللجنة انه لا دولة غير اميركا تقدر ان تذهب الى آسيا الصغرى ولها حرية تامة لتعامل سائر العناصر بالعدل على السواء .

ويمكن القول عن هذه الاعتراضات بوجه عام انها قد تكون من النوع الذي يحل نفسه او من العراقيل التي يجب توقعها في مهمة عظيمة كهذه ، ولكن هذا لا يمنع اللجنة من القيام بواجبها وهو الاشارة الى ما تعتقد انه الطريقة الفضلى التي ينبغي السير فيها . لذلك تشير بأن تسأل الولايات المتحدة الاميركية ان تأخذ الوصاية على سورية كلها .

#### نبوءة نمت

اذا لم تعط اميركا الوصاية على سورية لسبب ما تشير اللجنة في هذه

الحالة عملاً برغائب اكثرية الشعب السوري ان تعطى الوصاية لبريطانيا العظمى ، فان الجداول تبين ان هناك ١٠٧٣ عريضة في سورية تطلب وصاية بريطانيا العظمى اذا لم تأخذ اميركا الوصاية وهذا يزيد كثيراً على العرائض التي تطلب فرنسا ، بل ان ستين في المئة من العرائض تحتج بشدة على وصاية فرنسوية مباشرة وتتحاشى اللجنة البحث في اسبساب هذه الحالة مضطرة الى الاعتقاد بأن الموقف نفسه تستحيل معه الاشارة بأن تكون سورية كلها تحت وصاية فرنسوية . ان شعور العرب في الجهة الشرقية شدبد ضد فرنسا . وهناك سبب خطير يدعو الى الاعتقاد بأن السعي لاكراه القوم على قبول الوصاية الفرنسوية يؤدي الى حرب بين العرب والفرنسويين ويوجد بريطانيا في مأزق حرج .

ولعل اللجنة يسمح لها ان تقول ان هذا الاستنتاج بخالف ما كانت ترجوه في البدء فقد كانت تأمل – بالنظر الى علاقات فرنسا القديمة والودية مع سورية ، والى تضحياتها الفائقة في الحرب ، والى ما ينتظر ان تناله المملكة الانكليزية من الاراضي بعد الحرب – ان تتمكن من الاشارة على المؤتمر بوضع سورية كلها تحت وصاية فرنسا، ولكن كلما طال مقام اللجنة ، في سورية ، تأكدت ان هذا الامر لا يمكن الاشارة اليه ولا العمل به .

بناء على ما تقدم ترى اللجنة انه اذا كانت اميركا لا تستطيع قبول الوصاية ان تعطى لبريطانيا العظمى لأن الأكثرية تطلبها ثم لأنها هناك ولديها رجال اداريون متمرنون وهي ذات خبرة كافية في معاملة الشعوب الأقل منها ارتقاء ومتوفرة فيها صفات كثيرة مما يجب ان تكون في الدولة الوصية كما تقدم البيان.

## الاعتراضات على بريطانيا العظمي

غر اننا لا ننصف الشعب السوري اذا نحن لم نصف بعبارة صريحة بعض الاسباب التي حملت القوم في سورية على تفضيل اميركا على انكلترا فان القوم اظهروا في احاديثهم معنا خوفهم من ان وضع الوصاية في ايدي الانكليز عول الدولة الوصية الى دولة استعمارية من الطراز القديم ويصعب على بريطانيا العظمى ان تتخلى عن مبدأ الاستعمار لاسها في بلاد تحسب الهلها غير راقين وترهق الشعب الفقير لكي تزيد عدد الموظفين الاداريين وتصبح مصالح سورية تبعا لمصالح الامراط ورية وتستثمر البلاد اخيرا لمنافعها ولاتنجلي عنها ابدآ لتعطي اهلها الاستقلال الحقوقي ، كما أنها لا تعنى بالتعليم العمومي فلا تهبيء له اسبابه الكافية فضلاً عن ان تحت سيطرتها من الاراضي اكثر عمسا يجب ان يكون لفائدتها وفائدة العالم بالرغم من تاريخها الاستعماري المجيد . وهذه المخاوف التي تساور نفوس السوريين توضح لماذا يطلبون و الاستقلال الناجز ، ومساعدة محدودة الأمد ، عشرون سنة فقط ، كما توضح احتجاجاتهم على المادة ٢٢ من دستور جمعية الامم وكلهم يعتقد ان الدولـــة التي يرسلها مؤتمر الصلح الى سورية بجب ان تأتي كوصيــة حقيقية تحت اشراف الجمعية ولأجل محلود . وكل ما خالف هذين فهو خيانة للشعب السوري .

ويجب الايضاح ايضاً بأن المصالح المشروعة لفرنسا في سورية تكون مضمونة تحت الوصاية الحقة اذ لا يوجد سبب يدعو الى قطع رابطة من الروابط التي لفرنسا مع سورية او اضعافها سواء كانت سورية تحت وصاية دولة اخرى او مستقلة .

بقي امر واحد تجب اضافته وهو انه اذا كانت فرنسا تتشبث بمصالحها

في سورية تشبثاً لا تبالي معه بالعلاقات الودية التي بين الحلفاء فانه من الممكن بالطبع ان تعطى وصاية على لبنان « غير مكبر » بالانفراد عن سورية كما ترغب جماعات كبيرة في هذه المنطقة . ولا تستطيع اللجنة للاسباب التي تقدم شرحها ان تشير بهذا الامر على المؤتمر ولكنه ترتيب ممكن .

## ٢ ـ العراق ١

بالنظر القرارات ، التي اصدرها مؤتمر الصلح في ٣٠ كانون الثاني (يناير) ١٩١٩ ، وبالنظر المتصريح الانكليزي الفرنسي الصادر في ٧ تشرين الثاني (نوفير) ١٩١٩ – في عشية الهدنة – وكل من هذه الوثائق يصنف سورية والعراق في مقام واحد ليعالج امرهما بطريقة واحدة ، كما يقطع لكل منها الوعود والتأكيدات ذاتها فان عضوي اللجنة يوصيان مؤتمر الصلح بأن يتبع تجاه العراق سياسة توازي بشكل عام تلك التي اوصي باتباعها حيال سورية حتى لا يتحول التشريح الانكليزي – الفرنسي الى باتباعها حيال سورية حتى لا يتحول التشريح الانكليزي – الفرنسي الى

١ – ووفقاً لذلك فائنا نوصي ، انسجاماً تاماً مع التعليات الصادرة الينا ، وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الاهمية ، بأن أية ادارة (حكومة) اجنبية تدخل الى العراق يجب ان تأتي العراق ليس كدولة مستعمرة بالمعنى القديم لهذه الكلمة ، بل كدولة منتدبة من عصبة الام، مشفوعة بادراكها الجلي بأن و رفاه الشعب وانماءه ، يؤلفان بالنسبة اليها امانة مقدسة . ومن اجل هذه الغاية يجب ان يكون للانتداب اجل عدود ، وان تقرر موعد انتهائه عصبة الامم ، في ضوء جميع الوقائع كما ترد من عام الى آخر ، سواء أفي التقارير السنوية للدولة المنتدبة

ي من اجل توحيد المسطلحات استبدلت عبارة ما بين النهرين و بالعراق ، ٠

<sup>·</sup> الله القسم الخاص بالعراق عن النص الانجليزي المنشور في انطونيوس ·

المرفوعة الى العصبة او بطرق اخرى .

ان النص الكامل للتوصية الاولى بشأن سورية مشفوعاً بالتوصيات الملحقة بها ، ينطبق نقطة على العراق بالصحة ذاتها التي ينطبق فيها على سورية .

واذا ما قام مؤتمر للصلح وعصبة الامم والدولة الموكل اليها الانتداب بتنفيذ سياسة الانتدابات المتجسدة في ميثاق عصبة الامم ، تنفيذاً مخلصاً ، فان اهم مصالح العراق الاساسية تصان بذلك تماماً ولا تصان بغير هذا . ٢ ونوصي ، في المقام الثاني ، بأن تصان وحدة العراق ، وان تخطط حدوده المضبوطة بواسطة لجنة تخطيط للحدود ، بعد تعيين الانتداب عليه . وعلى وجه الاحمال بجب ان يشتمل ( العراق ) على الاقل ، على ولايات البصرة وبغداد والموصل . كما يمكن الحاق المناطق الكردية والآشورية الجنوبية بالعراق : فالحكمة من انجاد قطر موحد هي، في حالة العراق ، في غنى عن النقاش .

٣ - ونوصي في المقام الثالث ، بأن يوضع العراق تحت اشراف دولة منتدبة واحدة ، باعتبار ذلك السبيل الطبيعي لتأمين وحدة حقيقية وفعالة . كما ان مهمة انماء الشعب اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتعليمياً تستدعي مثل هذا الانتداب الموحد . وليس خليقاً بأن ينجم عن محاولة تقسيمه وتجزئته الى و مناطق نفوذ ، من جانب عديد من الدول ، الا تعريض مصالح الشعب الى الهدر والاضطراب والاحتكاك والأذى . وهذا يتضمن انه ليس للدولة المنتدبة ان تكون دولة مستثمرة انما يجب ان تحافظ على حقوق الشعب كأمانة مقدسة .

٤ ــ لما كان من المرغوب فيه بوضوح ان يكون ثمة انسجام عام في المؤسسات السياسية والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق ، ولما كان بجب ان يكون للشعب الكلمة الاولى في تقرير شكل الحكومة التي سيعيش في ظلها ، فاننا نوصي بأن تكون حكومة العراق ، انسجاماً

مع الرخبات السافرة لشعبها ، ملكية دستورية ، كالحكم المقترح لسورية ، وبأن يعطى شعب العراق فرصة يعلن فيها ملكه المختار وان تراجسع صعبة الامم اختياره هذا وتثبته . وبمكن الافتراض عا يقارب الصواب ان الد ١٢٧٨ عريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق وتعادل ٦٨ بالمائة من مجموع العرائض الواردة – تعكس الشعور في العراق باللهات ، كها ان الاتصالات التي استطعنا تأمين عقدها مع العراقيين تدعم هذا الافتراض وتجز الى الاعتقاد بأن البرنامج الذي رفعه في حلب ، الممثلون العراقيون ، برئاسة جعفر باشا الحساكم العسكري لمنطقة حلب ، والذي يوازي عملياً البرنامج المرفوع في دمشق ، خليق بأن يؤيده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أكان مذا التأييد بشمل بأن يؤيده الشعب العراقي بشكل عام . وسواء أكان بشمل تعين ملك من ابناء ملك الحجاز ، فليس لدينا من المعلومات الكافية للفصل في الأمر ، ولهذا اوصينا باجراء استفتاء على هذه النقطة . هذا على الرغم من وجود بينات بربطانية على ان العراقيين قد عبروا عن تحبيذهم لواحد من ابناء عاهل الحجاز كأمير يولى عليهم .

و يعلن البرنامج العراقي عن اختياره امريكة كدولة منتدبة من غير بديسل ثان . ولا شك انه كان في العراق قسط كبير من الانفعال الساخط ضد بريطانية العظمى ، فالعرائض تنهم على وجه التعيين السلطات البريطانية في العراق بتدخل كبير في حريسة الرأي والتعبير ( الكلام ) والانتقال – وقد يبرر الكثير منه في وقت الاحتلال العسكري ، ولكن المشاعر المهيجة بذلك القدر قد تنتج بالطبع عسدم استعداد للتعبير عن الرغبة في اختيار بريطانية العظمى دولة منتدبة . ومن جهة اخرى فان الرغبة في اختيار بريطانية العظمى دولة منتدبة . ومن جهة اخرى فان مادة الكتيب المسمى : و نسخ وترجات التصاريح وغيرها من الوثائق المتعلقة بتقرير المصير في العراق ، قد استدعتها محاولة من جانب الحكومة البريطانية في العراق لتأمين آراء الزعماء المتقدمين في كل جاعة فيا يتعلق البريطانية في العراق لتأمين آراء الزعماء المتقدمين في كل جاعة فيا يتعلق

بتقرير المصرر. اما هذه المادة ، نظراً لأنها مرفوعة مباشرة الى المسئولين البريطانيين ، فهي بلا ريب اميز لمصلحة البريطانيين مما لو كانت خلاف ذلك ، ولكنها تدلل بما لا يقبل الشك على ان قسطاً كبراً من الرأي ( العام ) من شأنه ان يحتار الانتداب البريطاني ــ وعلى كل حال فان مجال اختيار دولة منتدبة ذات قدرة وتجربة كافيتين ومتميزة بالعدالــة الاساسية هو مجال محدود ولا بد . وانه ليس مما لا يقبل الاحتمال ، ان العراقيين اذا جبهوا برفض امريكا قبول الانتداب عسلي العراق ، فعلت الأغلبية السورية . وهنالك شواهد اضافية كذلك على هذه النقطة . ولما كان لا يبدو محتملاً ان امريكا تستطيع ان ، او خليقة بأن تتقبل انتداباً على العراق ، وبالأضافة إلى امكان قبول انتداب على سورية وآسية الصغرى ، فان عضوي اللجنة يوصيان بأن ينيط مؤتمر الصلح الانتداب على العراق بريطانية العظمي للاسباب العامة الآنف ذكرها في معرض التوصية بجعلها دولة منتدبة على سورية في حالة عدم قبول امريكا ذلك ، ذلك انها قد تكون انسب الدول للمهمة الحساصة المنطوية في ذلك ، ونظراً لعلاقاتها العريقة مع العرب ، كعرفان لجميل تضحياتها التي بذلتها لإنقاذ العراق من الاتراك ، هذا مع عدم الإقرار لها بحق الفتح ، كما تعبر بياناتها هي عن اسقاطها لادعائها لهذا الحق ، ونظراً للمصالح الخاصة التي لها ، طبيعياً ، في العراق بسبب من قربه الى الهند وصلاته الوثقي مع شبه الجزيرة العربية . وبسبب مما سبق ان قامت به من عمل في الاقليم ( العراقي ) .

وان تلك الاسباب لتجعل انتداباً بريطانياً احسن ما يكون ، على وجه الاحمال ، لحدمة المصالح الكبرى للشعب العراقي ككل ، على الرغم من انه من الاحسن لبريطانية وللعالم ، من وجهة نظر المصالح العالمية الكامنة في الحيلولة دون اثارة الغيرة والشكوك والمخاوف من

سيطرة دولة مفردة ، ألا يضاف اي اقليم جديد الى الامبراطورية البريطانية . وعلى كل حال فان انتداباً بريطانياً سيتمتع بميزة مقررة هي النزوع الى دعم الوحدة الاقتصادية والتعليمية في كل من ارجاء سورية والعراق ، سواء أكانت سورية تحت انتداب بريطانية او امريكا ، وهكذا فان ( الانتداب ) سيعكس بشكل اكثر مما سبق العلائق الوثقي في ميدان اللغة والعادات والتجارة بين هذين الجزئين من الامبراطورية العبانية السابقة .

وفي بلد كالعراق وافر الغنى بالامكانات الزراعية والبترول وغيره من المصادر سيلوح حتمياً ، رغم توفر كل النوايا الطيبة ، خطر الاستثار والسيطرة الاحتكارية من قبل الدولة المنتدبة عن طريق فرض سيادة المصالح الريطانية وخاصة عن طريق هجرة هندية واسعة النطاق . فهذا الحطر يتطلب احترازاً متزايداً ونزيهاً . وان العراقيين ليشعرون شعوراً قوياً عدة هذا الحطر ونخاصة خطر الهجرة الهندية ، حتى ولو اقتصرت الهجرة على المسلمين الهنود . فهم يتخوفون من الهازج بشعب آخر من عرق متباين كلية وعادات مختلفة كلية باعتباره بهدد حضارتهم العربية .

مع الاحترام

هنري س . کنج تشارلس ر . کراين



## فهرست الاعلام

```
اده ، اميل
                       ارسلان ، عادل
                  ٨٨ ١٨٨ ١٨٥ ٨٨ ١٨٨ أ أرسلان ، الامير محمد
                                                            ابر اهيم (باشا)
                  الافغاني ، جمال الدين
141.144.141
                                     64264764164. 6A4
                            الكريث
                                     61 . . 644 64 V 647 640
                     اساعيل (الحديوي)
                                     <177<11.c1.2c1.7
                        أشرف (بك)
414
                                                           ابراهيم ، حافظ
                     الاطرش، حسبن
***
                                                            ابراهيم الحليل
117
                            افلاطون
                 اکسفورد ، ایرا، ان
                                                               ابن الرشيد
777
                                    الكسندر ، دانيد ل.
اللنبيي ، الجنر أل ۳۲، ۸۸، ۳۲، ۳۲۵، ۳۲۵،
                                    \TX197733773777
                                    111110
الادارسة (اسرة)
ፍ ም ተ ዓ ና ም ም አ ና ም ም ን ና ም ም o
                                                          الادريسي ، أحمد
· 777 · 777 · 727 · 721
$ 470 + 5 + + 5 + 6 7 4 5
                                    الادريسي ، محمد ۲۲۲، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۰،
                   انطونيوس ، جورج
                         انور (باشا)
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| . 0 1 5 : 0 7 4 : 0 7 7 : 0 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / / /                                   | ۔ و کش                                                                                   | اوستن ، الكونت بر                     |
| ٨٧٥، ٢٩٥، ٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠٠                                     | 4.4                                                                                      | ایدن ، انطونی                         |
| •• ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٨٣ اللوم                               | باشا ۲۹۸                                                                                 | الايوبىي ، شكري                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بلیس ، دان                              |                                                                                          | بير.ي ري                              |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بن غوريون                               |                                                                                          |                                       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البنا ، حسر                             | آن ا                                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پنو حرب (<br>اینو حرب (                 | Ť                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا بنو عطية (ق                           |                                                                                          | 1.1.0                                 |
| ( الكونت )<br>۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أ ١٠٠٠ر                                 |                                                                                          | البابا                                |
| 7 V <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | (                                                                                        | باركر (الكولونيل)                     |
| ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۹ بولیمتوس                            |                                                                                          | <b>پاریه ، موریس</b>                  |
| 0 + 0 6 0 + £ 6 0 + ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۰ ا بونسو                              |                                                                                          | الباسل ، حمد                          |
| £77¢£77¢£+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۹ بیشون                               | ي                                                                                        | بافقيه ، السيد علو                    |
| <b>Φ Λ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 4 2 . 4 7 . A 7 . A 2                                                                    | بالمرستون (اللورد)                    |
| . س. ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | F + 1 > V 3 T > T 6 T                                                                    |                                       |
| ، جورج ۲۵۲،۲۵۹،۷۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۲۰   بیکو ، ف                         | ِ جون ١٠١                                                                                | باورنج ، الدكتور                      |
| مین ۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۷٤ ایهم ، حـ                           |                                                                                          | بر انديس (القاضي)                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.                                    |                                                                                          | بريمون (الحدرال)                      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1111                                    |                                                                                          | البستاني ، بطرس                       |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Į.                                      | 111071107111                                                                             | ٠,٠ ٠,٠                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4100                                    | 111017107710                                                                             |                                       |
| رنستون ۱۱۷، ۲۲۸، ۲۳۲، ۴۳۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ، ۱۹۶   تشرشل ، و                       | 104                                                                                      |                                       |
| \$ \$ 1 ( \$ 7 7 ( \$ 7 0 ) \$ 7 7 \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ 7 1   \$ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                          | بسارك                                 |
| يلة) ٣٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٠٠   التوايمة (ق                      | ٨٧                                                                                       | بشير (الامير)                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777                                     |                                                                                          | البكري ، عطا باش                      |
| ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7776                                    |                                                                                          | . ري<br>البكري ، فوزي                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7716                                    | <b>Y</b>                                                                                 | البكري ، نسيب                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا اخاحظ ا                               | · ٣٦٥ · ٣٦٤ · ٣٦٢                                                                        | بل <i>فو</i> ر                        |
| لکاردینال) ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا جاسکیه (ا                             |                                                                                          | <b>.</b>                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه و الجزائري                            | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                  | بلفور (وعد) ۲۲                        |
| ، الامير عبد القادر ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . A 51 LL I                             | <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | بمور روسه                             |
| ) الامير عمن ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.11                                   | . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                  |                                       |
| احبد ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1                                   | **********                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | * \$ 4 7 6 \$ 0 7 6 \$ 0 7                                                               |                                       |

```
جمال (یاشا) ، أحمد ۲۲۲۲،۲۲۱ (یاشا)
$$Y07.70.672A672E
707: Y00: Y02: Y0T
                               < TYYY < T & 0 < T & 1 < TTT</pre>
447.447.4444
************
                               44444444444
*********
                               677A67.06799679A
137,037, 107, 107,
· TOY · TEX · TT · · TTV
                               778 ( 777 ( 777 ( 77 ·
$9777077407
                                                جمال (باشا) ، محمد
6 777 6 777 6 77 1 6 77 •
                                                     جواد (باشا)
                               270
· ٣٧٦ · ٣٧٥ · ٣٦٦ · ٣٦٤
                                              الجواهري ، عبد العزيز
                               ۲.
47.44.44.44.44.44.4
                                              جور ، و . اورمسهی
· ٣٩٣ · ٣٨٩ · ٣٨٦ · ٣٨٢
                               جورج ، لوید
£ 2 + £ 2 7 7 € 2 7 9 € 7 9 0
                               6 £ £ A 6 £ £ Y 6 £ £ 7 6 £ £ 0
                               P$$ > 0 $ > 1 0 $ > 7 0 $ 3
                               64. TC 4. T 6 4 1 6 T 9 9
********
                               4037753778307100
                               £440 £44 £ £44 £ £47
7760776077
                               AY33770
                الحسي ، بدر الدين
Yit
               الحسيني ، الحاج أمين
                                                  جويس (الميجر)
                               2123777
                حليم ، الامير سعيد
727
                   حماد ، جسین
YA .
             حمزة ، الشريف عبد الله
277
                 الحويطات (قبيلة)
274477 - 4714
               حيدر ، الشريف على
TITCTAY
                                                  الحايك ، يوسف
                               ***
                                                   حداد ، جورج
                               744
                                                   الحسين (الشهيد)
                               ***
                                                    الحسين بن على
244
178
111
```

يقظة العرب ــ ٤٠

776

| £   7 c 7 7 0 c 7   V c 7 Y Y               | زید بن الحسین<br>زیور ، أحمد             | ************************************** | خيري (بك) ۲۸۵،                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 14-11                                       |                                          |                                        |                               |
|                                             |                                          |                                        | ٥                             |
| ٠ س                                         | :                                        |                                        |                               |
|                                             |                                          | a • K                                  | دلادييه                       |
| 0 . 7 . 0 . 1 . 0                           | ا ساراي                                  | 114                                    | دو بر و نییر<br>سر            |
| 700                                         | سازونون                                  | 2176211                                | دوكيه ، روبير<br>اند:         |
| . 444.441.44.4414                           | سان ریمو (مؤتمر)                         | 471                                    | دوني ، ألان<br>الدويش         |
| - 271 - 20 227 - 27 -                       |                                          | 0.4.0.4                                | سمویس<br>دی جوفنیل (السناتور) |
| * { Y * * { Y * * { Y Y * { Y Y * { Y Y Y } |                                          | 774                                    | ديشانل<br>ديشانل              |
| · { * * * · * * * * · * * * * · * * * *     |                                          | ************************************** | دينول                         |
| . 48 . 1 / 8 . 7 / 8 . 0 / 8 .              |                                          | 0 · 4 ( 0 · X ( 0 · Y (                | دى مارتل ه٠٩،٥٠٠              |
| £474£474£41                                 | 1 N at 2 M                               | 4.4.44                                 | دینار ، عَل                   |
| •                                           | ِ سان ستیفانو (مما<br>سایکس ، السیر م    |                                        | -                             |
| (74) (414 (40)                              | عياس اسيراد                              |                                        | ر                             |
| 07868.768.7                                 |                                          |                                        |                               |
|                                             | سایکس – بیکو (                           | ۲.                                     | الراقعي ، مصطفى               |
| ****                                        |                                          | 744612647                              | الرسول                        |
| . 474.477.404                               | ·                                        | 18+                                    | رشاد (الامير)                 |
| · 7 7 7 . 7 7 7 . 7 7 .                     |                                          | 7 • 1 • 7 4                            | T ل الرشيد .                  |
| · 441 · 4X7 · 4X1                           |                                          | 747                                    | رشید ، رضا                    |
| \$ \$ 7 5 7 5 7 5 5 5                       |                                          | 70                                     | الرشيد ، هارون                |
| 4.3.113.413.                                |                                          | Y•                                     | الرصاني ، سروف                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     | •                                        | 44                                     | رضا (شاه)                     |
| (6) 3 4 4 3 7 7 4 3 3                       |                                          | 777                                    | الركابي ، رضا باشا            |
| • 7 7 6 2 7 7                               | t ti elia                                | ۸۶                                     | روجرز ، والترس                |
|                                             | استاك، السير لي                          | ********                               | الرولة (قبيلة)                |
| *********                                   | ستورز ، رونالد                           | 777                                    | נהנ                           |
| <b>. 440.44.4414.414</b>                    | 4                                        |                                        | •                             |
| 404c401c45Ac454                             |                                          |                                        | j                             |
| <b>‡</b> •                                  | سري ، حسين                               |                                        |                               |
| وبرت ۲۰۲                                    | سسل ، الورد رو                           | \$7 6 T 8 6 T 7 6 T 1 6                |                               |
| 44                                          | سعود (الحد)                              | 444.148                                | الزهراوي ، عبد الحبيد         |
|                                             | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ | 77                                     |                               |

| . <b>la</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آل سعود آل ۱۲۰۱،۲۳                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السعيد ، حافظ (يك)                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السميد ، نوري ( ۱۱٬۳۷ مرا ۳۱۱٬۳۷ مرا سکوت ، س. ب. اله ۳۱۵ مرا السلطان ) ۸۹٬۷۸ مسيث ، ايلي ( ۱۰٬۰۲٬۱۰۰٬۹۸ ه |
| ارة ، احمد ، ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سکوت ، س. ب. مکوت ، ۳۹۵                                                                                    |
| لرسوسي، شامول ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سليم (السلطان) ٧٩،٧٨                                                                                       |
| ۳۰۵،۲٤۲،۲۲٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيث ، ايلي ، ۱۰۵،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۵، اوط                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11741174117                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السنوسي، السيد أحمد الشريف ٢٥٠،١٩٩                                                                         |
| <b>&amp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.44.8                                                                                                    |
| باید، عزت (باشا) ۱۹۸،۱۹۲،۱۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ال                                                                                                         |
| ساس (عم النبي) ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [                                                                                                          |
| له الآله (خال فيصل الثاني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الثبيبي ، رضا<br>الثريف ٢٠٩ (٢٥٤ (٢٥١ (٢٤١ ع                                                               |
| له الحميد الثاني ۱۲،۲۷،۲۷،۲۷، ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشريف ۲۵۹،۲۵۱،۲۵۱ ]                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سریف عده                                                                                                   |
| 6   TY 6   TY 6   TY 6   TY 6   TY 6   TY 7   TY 7 | الشعلان، نوري ۳۲۱،۳۲۰،۳۳۷                                                                                  |
| 6181618+6184618A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشقيري، أسعد ٢٠                                                                                           |
| c180c188c187c187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شکسبیر ، ج. د. (الکابتن) ۲٤٨، ۲٤٧                                                                          |
| 610161E461EA61EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شکیب (افندی) ۱۲۳،۱۲۲                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشيعة ، رشدي                                                                                              |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشنطي ، محمد ۲۸۳                                                                                          |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشهابي ، الامير عارف ٢٨٣                                                                                  |
| 64.164.6174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشهابي ، الامير عارف ٢٨٣<br>شوقي ، أحمد ٢٠٠                                                               |
| (7844.4.400(410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شوکت (باشا) ، محبود ۱۸۰                                                                                    |
| £47.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| به العزيز ۱۲۸٬۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                          |
| بد العزيز بن سعود   ۲۳،۱۳۲٬۶۳٬۲۹٬۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ص ا                                                                                                        |
| ( 7 • 7 • 1 • 1 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صبري ، اماعيل                                                                                              |
| 6414644V644V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صبري ، حسن ه ا                                                                                             |
| · T · T · T · T · T · E A<br>· E E O · T A · C T · E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صدق ، اساعیل ۸،۳۲،۳۰                                                                                       |
| 44A4444447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صدقي ، بكر ٢٧،٢٤<br>صلاح الدين ١٤٧                                                                         |
| . 40 6 6 6 0 7 6 8 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صموئیل ، هر برت ۴۳۳،۳۷۲،۳۷۱ ۴۳۳،                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معموس بالرباء المالية المالية المالية المالية                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717                                                                                                        |

| علي بن الحسين ١٤١٠ ؛ ٢٨٩٠٢٧٧٠،               | 663,203,503                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| `                                            | 687.6809680A                            |
| 20762006770                                  | 62786278627)                            |
| علي بن عايد                                  | 687768706878                            |
| العَمْرِ ، ظاهر ٢٩                           | i                                       |
| عودة أبو تايه ۳۲۲،۳۲۱،۳۲۰                    | 6874687A687V                            |
| £ 4 4 6 4 5 4 6 4 4 0                        | 6 £ 4 • 6 £ A 4 6 £ A 4 6 £ 4 •         |
|                                              | عبد العزيز بن سعود (الحد) ۸۲            |
| · <b>.</b>                                   | عبد الكريم                              |
| غ                                            | عبداقه بن الحسين ٢٠٤،١٤١،٩٦،٥٥          |
|                                              | 67.767.767.0                            |
| غازي ۲۷،۲٦                                   | c717c711c71.c7.4                        |
| غالب باشا ۲۹۶                                | £4£4£446£44££444                        |
| غراي، ادوارد (السير ) ۲۷۶،۲۷۳،۲۳۹            | (77767076707670)                        |
| غليوم (الثاني) ١٤٦٠١٤٤                       |                                         |
| غورو (الحبرال) ۲۱،۶۲۱،۵۲۰ م                  | 6711674A6747674ø                        |
| <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | CAL6 (AL8 (AIA : AIA                    |
|                                              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| ا                                            | عبد المجيد عبد المجيد                   |
| ***                                          | عبد الناصر ، جمال 40 20                 |
| فاروق (الملك) ۲،۲۹ه                          | عبدالهادي ، ابراهيم ٥٩                  |
| الفاروق ۲۹۲٬۲۹۸ ۳۱۱٬۲۹۹                      | العبيدي ، محمد حبيب                     |
| افان دایك ، كورنیلیوس ۱۱۷٬۱۱۳                | عثمان ۱۸۰                               |
| الفتح بن خاقان ۱۹                            | عزوري ، نجيب ١٧٣٠١٧٢                    |
| فريح أبو مدين ٢٢٨٠٣٢٦                        | العسكري ، جعفر باشا ٣٠٣، ٣١٠، ٣٣٧،      |
| فخر الدين ٧٩٠٧١                              | 704670A                                 |
| فكري، عبدالله ٢٠                             | **                                      |
| فؤاد باشا ۱۲۰                                | المسلي ، شكري                           |
| فؤاد (الملك) ۳۲٬۳۱                           | العظمة ، زكي (بك) ٢٩٨                   |
| فؤاد (الثاني)                                | المظمة ، يوسف ٢٣٠                       |
| فُونُ دُرَجُولُتُشُ (الكولُونِيلُ) ١٤٥،٥١٤،  | علوي ، السيد ٢٣١                        |
| 184                                          | علي (أمير المؤمنين) ٢٢٨                 |
| فون ساندرز ، ليبان ۳۳۸،۳۳۷،۳۲۹،              | عل (افندي) ٢١٠                          |
| 774                                          | على أبو النصر ١٩                        |

| قریش ۱۷۱                               | فون ستوتزنجن ، البارون اوثمار ۲۸۵، ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القلطقجي ، عبد الحميد (باشا) ٢٩٨       | 7.4.4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - i:l                                  | فون فالكنهاين (المارشال) ٣٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القويل ، شخري ۹۹۹                      | فون کریسنشتاین ، کریس (الکولونیل) ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | فون لتوف ، فوربك ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ئ                                      | فيصل بن الحسين ٢٧٠٤٦٠٢١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _                                      | (441444444444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کاترو (الجنرال) ۴۰،۳۸                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کارکاسون ۲۳                            | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كاشف الغطاء ، محمد الحسين ٢٠           | CY44 CY44 CY44 CY44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کامل ، حسین ۲۳۵                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کامل ، مصطفی کام                       | (*)14.41)A.41)4.41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کایو ۲۳۹                               | · # 7 8 · # 7 7 · # 7 1 · # 7 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كتشر (اللورد) ۱۹۸، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۷، ۲۰۷، | (444,441,444,444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (7116X106X.46X.V                       | · 777 · 770 · 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 77 414 . 414 . 414                   | (40) (45) (444) (447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £7£7¢7£1¢77£€771                       | 647144744444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 737373707377                           | · ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ۲۷۲ > ۲۸۲ > ۲۸۳ >                    | · ٣٩٦ · ٣٩ ٥ · ٣٩ ٤ · ٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>! !</b> •                           | 6 £ • W 6 £ • • 6 W 4 A 6 W 4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کرد علی محمد                           | 6 2 1 4 6 2 1 1 6 2 6 4 6 2 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كرزون (الورد) ٢٧ غ                     | (£) 7 (£) 9 (£) 8 (£) 8<br>(£) 9 (£) 9 (£) 8 (£) 8<br>(£) 8 (£) 9 (£) 9 (£) 8<br>(£) 8 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 (£) 9 |
| المحروق (المورق)                       | 64466146614661A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكرمي ، الشيخ سعيد ٢٨٠                | · E Y E · E Y W · E Y Y · E Y I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کرین ، شارلز ۲۹۹٬۹۵۰                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کلایتون ، ج. ف. ه۲،۲۶۲،۲۶۲،            | 6 E A + 6 E V A 6 E E + 6 E T A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ 7 4 6 £ 7 Y                          | ( \$ \ 0 \ \$ \ \ \ C \ \$ \ \ C \ C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کلیمنصور ۲۰۹۱،۳۹۱،۳۹۱،۴۹۱              | CE48CE4YCE4+CEA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 6 7 6 6 6 7 4 6 6 7 6 6 6 6          | • Y A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 681468146819                           | فيصل (الثاني) ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7733673                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کال (باشا) ، مصطفی (اتاتورك) ۲۲، ۳۳۵،  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141-141,                               | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کنج – کراین (لجنة) ۱۱٬٤۰۸٬٤۰۷،         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.45 ( 4.6.4                           | القانوني ، سليمان ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| المحمصائي ، محمد ٢٨٠                    | کنج ، مثري ا ۴۰۸،۳۹۹                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| محمود الثاني (السلطان) ١٥٧              | الكواكبة (قبيلة) ٣٢١                  |
| محبود ، محبه ۳۰                         | الكواكبي ، عبد الرحمن ١٦٩،١٦٨،١٧،     |
| مخلص ، مولود ۳۱۱                        | 417441714174                          |
| مدحت (باشا) ۱۹۸٬۱۳۱٬۱۳۰٬۱۲۹،            |                                       |
| (177(107(107(10)                        | کوکس، السیر برسی ۲۳۳، ۲۳۲،            |
| 141                                     | الكيلاني ، رشيد عاني ۴۹٬٤۲٬۳۷         |
| مراد الحامس ۱۲۸                         |                                       |
| المرغى، السيد على م٢٤،٢٢٦،٢٤٢           | ، ن                                   |
| مري ، السير ارشيبالد ٣٦٩،٣٢٤،٣٦٩        |                                       |
| المسيح                                  | . با د لورنس ، ت. إ. ۲۲۲،۳۱۲،۳۱۲،۳۲۱، |
|                                         |                                       |
| £Y+1£Y++£19A                            | 6277679067926797                      |
| < 7 £ 7 < 7 £ 1 < 7 £ •                 | 4474474476474                         |
| 71.678                                  | \$\$\$\\$\$\$\$\$\$\$\$\$             |
| مطران (باشا) ، نخلة ٢٧٨                 | 1976201620.6219                       |
| المنتصم ١٩                              |                                       |
| محسم<br>مکدونالد ، رمزی ۳۰              |                                       |
| مکاهون ، السیر هنري ۲۱۵٬۲۱۱، ۲۱۵٬       | ٢                                     |
| 47046401640.6484                        | ماكسويل، السير جون ٢١٢، ٢٨٦، ٢٨٦      |
| \$07477474                              | مالیت ، السیر لویس ۱۹۸۰               |
| 6711677.670A670A                        | ماهر ، أحبد ٤٧٠٣٢                     |
| 6770677267776777                        | ماهر ، علي ١٩٠٤٥، ٢٠٠٥                |
| *************************************** | مبارك بن الصباح                       |
| ***********                             | محسن (الشريف) ٢٩٥                     |
| ¢4V0¢4A∧¢4A¢                            | محمد (النبي) ۲۹،۹۴،۷۳،۷۲              |
|                                         | محمد بن عبد الوهاب ۸۲٬۸۰              |
| A\$797679\$67978                        | عمد الحامس                            |
| < TAY < TYA < TYA < TA A                | محمد عارف بن عریفان ۲۰۱               |
| 7,447,444,648                           | عمد ملي (باشا) ۲۱،۵۰٬۱۲،۸۰٬۸۰٬۸۰      |
|                                         | -                                     |
| الملنر (لحنة) ٣٤٠٣١                     | 698698698696696<br>1086101697690      |
|                                         |                                       |
| . <b> </b>                              |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                       |
|                                         | •                                     |
| •                                       |                                       |
|                                         |                                       |

| •                                                                                               | ·                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هاني ، جوزيف ۲۸۲<br>هتلر ۲۹<br>هرتسل ، تيودور ۹۱۵<br>هليو ، جان ، په<br>الهنداري ، خيري ، ۲     | منصور (باشا) منصور (باشا) ۱۹۲ المهدي ۱۹۰ موسوليني ۲۹ مونتاجيو ، ادوين ۲۹۰ ۱۹۷۴ مونتفيوري ، کلود چ. |
| هر جارث ، د. ج. ۲۰۱۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷                                     | مونتفيوري ، كلود ج. ٢٨٦<br>موترو ، السير تشارلس ٢٨٦<br>المؤيد ، شفيق ٢٨٢<br>المويلحي ، ابراهيم     |
| <b>9</b>                                                                                        | ن<br>نابليون ١٣٤                                                                                   |
| والروند<br>وایزمن ۲۲۰،۳٦۸،۳۲۵،<br>۲۹۳،۳۷۸،۳۷۷۱                                                  | ناربون ۲۲۳،۳۲۲،۳۲۱ ناصر (الشريف) ۳۲۳،۳۲۲،۳۲۱ ناصر (الشريف) ۳۴۰،۳۲۵،                                |
| ام ۱۰ میلانی ۲۸٬۰۲۲٬۳۹۹٬۳۹۰<br>ولد علی (قبیلة)<br>ولسن ، ا. ت. الفتنانت کواونیل ۲۰۹۰<br>۱۸۳۰۶۲۴ | نجيب ، محمد بجيب ، محمد التحاس ، مصطفى ، ۲۹،۳۲،۲۵ التحاس ، مصطفى ، ۲۹،۰۲۲،۲۵ و ، ۹،۰۰،۴۷           |
| ولسن (الرئيس) ۳۸۲،۳۱۱،۳۷۶،۳۰<br>، ٤٠٨: ٤٠٧،٣٩٩،٣٩٨<br>دنجت ، السير ريجنالد ۲۲،۲۲۲،۲۲۵           | نديم ، عبد الله ۲۰ ديم السيم ، أحمد - ۲۰ النشاشيبي ، علي عمر ۲۸۳ ۲۸۳ النقراشي ، محمود نهمي         |
| ۲۶۲،۰۴۲،۰۳۳<br>۲۵۳،۷۳۵۷<br>۲۲۳<br>وهیب (بك)                                                     | نمر ، قارس<br>نیو کومب ، س. ف. (الکولونیل) ۳۱۶،<br>۳۰۱                                             |
| ويناند                                                                                          | نيونر ، أدلين (بكسي) ، ٩٩<br>ه                                                                     |
| <b>ي</b><br>اليازجي ، ابراهيم ١٢٠،٩٣،١٤،١١،<br>١٥٥                                              | آل هابسبورغ ۲۸ ا<br>الهاشمیون ۳۲                                                                   |

|                                       | يحيى (الامام) ٢٠٢٠١   | 61.461.0614     | اليازجي ، ناصيف |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| * \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | .46784                | . (1106)1146)11 |                 |
| 2714224                               |                       | 611261176117    | *               |
| Y 4.                                  | ۹،۲۴۹ عيمي حميد الدين | 614161446114    |                 |
| 707                                   | يوفيوس                | 10461006177     | •               |

# فهرست الأماكن

| <b>٧٧٤٧٣</b>                                    | ا اسبانية               |                                  |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           | اسرائيل<br>اسرائيل      | '                                |                    |
| • •                                             | العرائين<br>الاسكندرونة | ***                              | ابو الأثل          |
| 44044184444                                     | الاستنازونه             |                                  | •                  |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         |                         | A \$                             | اثینا<br>در د      |
| **************************************          | ا ده. دست               | 4.1.144.144.14                   | الاحساء            |
| P\$ + ( + 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 | الاسكندرية              | 44.                              | اذرع               |
| •4 · £ A                                        | الاساعيلية              | 4.1                              | ار تر یة           |
| 440144.44144.0A                                 | اسية                    | 7.4                              | ارترية (الايطالية) |
| <b>٣</b> ٩٨ 6 <b>٣</b> ٧ ٢                      | 3                       | 177600                           | الاردنِ            |
| *********                                       | اسية (الصغرى)           | * Y A Y * Y \ A * 1 & 1 * Y *    | الاردن (شرق)       |
| <b>***</b> *********************************    |                         | 6874680168706878                 |                    |
| 144                                             | اسية (الوسطى)           | 07462406274                      |                    |
| 775.644.6441.446                                | اضنة                    | 0746017                          | الاردن (غرب)       |
| < 147 < 172 < V4 < V7                           | افريقية                 | ******                           | الاردن (نہر)       |
| **********                                      |                         | . 444 . 440 . 445 . 441          | ,                  |
| لألمائية) ٣٠٦                                   | ا افريقية (الشرقية ا    | . \$44. \$ 1 4 . \$ 1 4 . 4 \$ . |                    |
| . 144 4. 4. 4. 4.                               | افريقية (شهال)          | . 4 7 4 . 4 7 7                  |                    |
| * \ 1 < £ 4 Y < \ 4 A                           |                         | 174                              |                    |
| Y                                               | افريقية (الوسطى)        | 07710701017                      | ار لندة            |
|                                                 | الافنان                 | 1.761                            | ارمينية            |
|                                                 |                         | 774                              | أزرق               |

| 4774474Y414441A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | <b>Y</b> †                             | ۸.                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | 68868164064A644                        | نيون<br><b>نية</b>                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                           |                                        | ů.                                            |
| 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                           | <pre><!--!*V<!!*<!!*<!!!</pre--></pre> |                                               |
| •17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                           | 677067706770                           |                                               |
| ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | # 4 · 6 • F F 6 F T A                  |                                               |
| «1AY«1AT«1Y&«1YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | *YY44+7417441Y                         | ريكة                                          |
| -194614161846188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5.                        | 614761406VA6VY                         | ريات<br>'تاضول                                |
| **************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }                           | 67446787677                            | 0,00                                          |
| • ٣٩٧ • ٣٩٦ • <b>٣</b> ٩٢ • <b>٣</b> ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | }                           | \$AA 6 4 0 +                           |                                               |
| 64.464.464.464.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ                           | 61.7647648648647                       | ملترة                                         |
| 6 2 1 Y 6 2 1 0 6 2 1 T 6 2 + A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 6140614861486144                       | - 3                                           |
| **X60.V644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i i                         | **********                             |                                               |
| Y41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | **17**11****                           | •                                             |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1                         | *********                              |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | £44.44.644.644.                        |                                               |
| ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | *****                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>*************</b>                   |                                               |
| 4474414444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | **********                             |                                               |
| 1774174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 1410410011/41                          | •                                             |
| للتوسط (الشرقي) ٢٨، ٥٠ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 444444444                              |                                               |
| . * . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 4 . 4 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أ البحر الأحمر              |                                        |                                               |
| 444444444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 474417011277                           | لماكية                                        |
| ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <b>*Y</b>                              | ئرة                                           |
| · TAA · TO 1 · T1 & · T1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ]                         | 717                                    | رقه                                           |
| 44.644.644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 44441484444444                         | روبة                                          |
| ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <144<141<144<144                       | •                                             |
| £ 7.7. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عرة (معاهدة                 | ************************************** |                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البحرين                     | <pre>cr4f*cr4.cff.cft</pre>            |                                               |
| £71. <b>4</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بحيرة ماجيور                | ************                           |                                               |
| 4444446144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | برقة                        | 47.1                                   |                                               |
| 44014041315.43024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بر لین<br>بر <b>یطانی</b> ة | • 41 (                                 | روبة (الوسطح                                  |
| CAACAI CA4 CAACAE CAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بريطانية                    | نىسة)                                  | روبة (الوسطو<br>ستريا (انظر ا<br>رية (هبه جزء |
| fl chrchachochtche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1                         |                                        | رية (هبه جزا                                  |
| c = 1 - = 1 - = - = 1 - = 1 - = 1 - = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [                           |                                        | . ان                                          |
| c144c141c44ceV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                           | 787                                    |                                               |
| * ) 7 0 * ) 7 2 * ) 2 7 * ) 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * / 7 * | ·                           | :   4464640 : 4444                     | <b>ئا</b> لية                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74                          | <b>(</b>                               |                                               |

```
£4£
                      البقاع (سهل)
                                 14161746177
                          بلنارية
                                 < 71 & < 71 7 < 71 • < 7 · A
                          بنفازي
 144411141
                                 *************
 ٧٣
                          بوردو
                                 < 770 < 77A < 777 < 777
21
                        بور سعيد
                                 6747674867476779
                       بور سودان
                                 < 77 . 6 704 . YOY . YO 1
 40.6127
                        البوسفور
                                 477.477A-778.777
 4144141
                          البوسنة
                                 £718671.67.86777
                                 بوشير
 171
                          بومباي
                                 074 4707 4771
                         بیت لحم
                                 < "X &-- " V V C " V O C " V I
           بيت المقدس (راجع القدس)
                                 بير انيس (جبال)
                                 FP7-XP7200321032
64444X6476V164V674
                         بيروت
                                 6 1 0 6 2 1 E 6 2 1 Y-2 . 4
61.861.761.061..
                                 £13-1733373-+733
<1174118<1146111
                                -- $ $ 0 < $ 4 7 -- $ 4 $ < $ 4 4
-10.618461776170
                                6 t 0 A 6 t 0 \ 6 t 2 . 6 t 1 A
< 109-104 (1006 104
                                6271627262776277
443-4431644-6443
<??V<140<14.61A4</pre>
                                6011-01060.4684.
· 779 · 77 A · 779 · 770
                                607 · 6079 6070 6071
044 . 044 . 044
· ** 1 - * 2 * . * 2 * . * . *
441V47X74774671
                                <1274178417867V
60.460.461416144
                                677 . 67 £4 67 £ V 6 1 4 .
oi.
                                717
244
                                يطرسبرج
                                ت
                                1486241621V
414
                          تبوك
                                                           بنداد
                                TYICVE
                                < ) 7 Y 6 | 0 Y 6 | 2 Y 6 | 2 T</pre>
                   تر اقية (الشرقية)
141
                                ££A
                                470 £ 670 - 6771677 .
                        تر کستان
                                . 44. c f 0 4 c f 41 c 4 Y .
***********
                                < 1 A Y < 1 A Y < 2 A Y < 2 Y o
< 174 < 177 < 47 < 47 < A)
```

```
*17741774474447
                             610V612V61206121
417.618mc1mec1mm
                             47.147.461786177
                             4711671067046707
4714471867.764.7
                             · YYY · Y I Y · Y I Y · Y I Y
**********
                             **********
£7076701674Y678.
                             674867476741674.
47474747477477
471 . 47 . 0 . T . 2 4 799
* $ * Y < $ | Y < Y \ 7 < Y \ Y
                             6 2 2 2 4 2 5 2 7 6 2 7 A
                             6 $ 0 Y 6 £ $ 9 6 £ 5 Y 6 £ 5 0
                             FAT: Y . $ . Y . $ . 0 C . 3 . 0 C . 3 .
46706277627.620
                             6272620262276220
423162746274627
                             EAA6EA9
0176294
                             774
444
                             173
                                                      سامة
T1.
                             تونس
601161A061A161A.
                             242
0 T V
                                          ح
YA •
                        جنين
                       الحوف
177
                     جوف واد
277
                             جبل الدروز ۳۳۷٬۳۲۱، ۱۰۹،۵۰۱،۴۹۰۵
                    جياد (قلعة)
744674 ·
                                                  جيل طارق
VV 6 VY
                       جيحون
                             7.1-
                             *********
                             < TYO < TOY < TO T < T | *</pre>
                        حائل
22
                             { $ 0 0 ( $ 0 Y ( $ $ 9 ( $ 9 0 )) }
                       حاصبيا
7AT
                             الحبشة
4.7.44
                             440
                                               جرف الدراويش
                       الحجاز
4 6 A 6 E 7 6 7 7 6 7 7 6 1 A
                                                    جرول
                             797679F
6188-18161TT6YT
                                                    اغزلئر
                             148644
72671
< 717 < 71 · 67 · V-7 · 0
                                               جزيرة ابن عمرو
الحزيرة العربية (شبه الحزيرة)
                             644614
. 404. 414. 444. 440
64767.674677678
                             ( \ 0 ( \ 7 ( \ ) ( 0 0 6 1 1
```

```
< 7 £ Y < Y £ Y < Y Y X
                                                                                            < 40 + 641 $ 64 5 4
                                                                                            6 7 4 1 6 7 X 4 6 7 Y 4 6 7 7 7
· 4 8 0 6 7 8 9 6 7 8 .
                                                                                            < 220 ( 27 V C T 4 V C T 4 T
                                                                          الخليل
707 6 7 7 0 6 7 7 1 6 9 Y
                                                                                           - £076 10 . - £ £ X 6 2 £ V
                                                                                           -270627762776204
                                        ۵
                                                                                            £ 4 4 4 £ V +
                                                                                                                                                        حداء (اتفاقية)
                                                                                            277
                                                                       دارفور
****************
                                                                                                                                                        ألحديدة (ميناء)
                                                                                            A33083376284688
7.7
                                                                دجلة (نهر)
707617Y
                                                                                            779677
                                                                      الدردنيل
                                                                                            41.1444AA4A04AT
 c74.4774.777.477
                                                                             درعا
                                                                                             171:171
                                                                                            < Y04 ( Y ) Y ( ) 4 * ( ) 7 4</pre>
                                                                        الدرعية
۸٣
                                                                                             الدلتا
 X4627
                                                                                             < 72 · < 777 · 777 · 777 · 777 · 777
                                                                             دلمي
 PATERY
                                                                                             < 1 1 7 6 7 A 2 6 7 2 7 6 7 2 7
                                                                           دمشق
 4277427742714217
 < 94 < 41 < AA < AY < AT
 6118610861086101
                                                                                             4438477147044
 <187614761706178
                                                                                             *************
 <\a•<\$4<\$Y<\$7</pre>
                                                                                             0.7657765776571
 <14V<14.61XX<10T
                                                                                             $ Y 7 1 6 Y 0 9 6 A A 6 A 0 6 Y 2
 0.7627762776271
 < 741 · 777 · 770 · 774
                                                                                            717
  *********
                                                                                                                                                                      حوران
                                                                                             171677V
  · Y 7 A · Y 7 1 · Y 0 9 · Y 0 8
                                                                                                                                                                 حيدر باشا
                                                                                             1276120
  · Y A A · Y A 2 — Y Y 4 · Y Y Y
                                                                                                                                                                        الحبرة
  *****
                                                                                                                                                                           حيفا
                                                                                             *************
  < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 41 × < 
                                                                                             · 70 · · 75 7 · 774 · 777
  144:414:401
  0.3776377637
                                                                                             الخليج العربي (خليج العرب) ١١، ٧٩، ١٣٣،
  · 4 7 2 · 4 7 7 · 4 7 7 · 4 7 4
                                                                                             617761276172
 44444444444444
                                                                                             671267·A67·1
```

| <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سنار             | , 60.460.168406844                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| VV ( VT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السنة (نهر)      |                                                     |                         |
| · { { { { { { { { { { { { { { { { { { {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السودان          | 1                                                   | الدوديكانيز             |
| 41784X76X860460X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 7.9                                                 | دوفر                    |
| · ۲۱۸ · ۲۱۲ — ۲۱۶ · ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 779                                                 | دُو نگاستر              |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 444                                                 | دیار بکر                |
| . 74 . 67 2 7 2 7 2 7 2 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                     | 2 1-2                   |
| 7.4.4.7.7.7.2.7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ر                                                   |                         |
| -77678 - 77618617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سورية            | T1V6T+46747678V                                     | رابخ                    |
| 44.41.44 - 41.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>{•</b>                                           | رابي<br>راشيا           |
| ( ) 7 7 6 0 7 6 0 7 7 7 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | V £                                                 | الرما                   |
| 00138013807377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 6179697687677677                                    | ر<br>روسية              |
| <b>‹ ٣ • • ¢ ٢ ٩</b> ٨ ¢ <b>٢</b> ٨٣ ¢ ٢ ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | (71761786170617)                                    |                         |
| ********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | · 40 · 64 £ 7 6 7 4 6 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 |                         |
| , 44. 44. 544. 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | · 41 · · · 40 V · 40 V · 40 V                       |                         |
| ( **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | · ٣٩١ · ٣٦٨ · ٣٦٦ · ٣٦٣                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 171                                                 |                         |
| <b>‹٣٧•</b> ‹٣٦٩‹٣٦٢ <b>‹</b> ٣٦•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 4.8                                                 | الروصبيرص               |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | £+Y411Y44A                                          | روما                    |
| · ٣٩ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 474484                                              | الرياض                  |
| -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | £714771                                             | ر <b>ياق</b>            |
| -1.4.1.4.4-1.4.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 0.7                                                 | الريف                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | •                                                   |                         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | ز                                                   |                         |
| 24.447-844.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1.4                                                 | ز <b>حلة</b>            |
| 10333633773317433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                     | زغرته                   |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 144                                                 | زنجيار                  |
| 011-0.460.8-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                     |                         |
| £44.444.45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورية (الجنوبية) | ښ                                                   |                         |
| · 40 4 . 4 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورية (الشهالية) |                                                     | 41:11                   |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 14.6140614                                          | سالونيك<br>الساسة       |
| 0 + 3 6 5 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السويداء         |                                                     | السامرة<br>سان فرانسيسك |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سويسرة           |                                                     | السعودية (المملأ        |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . م <u>را</u> م  |                                                     | السعودية رامه           |
| ( # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) ( # 0 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 6 % 1 ) 6 # \$ 7<br>• # 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 | ميداء            | <pre></pre>                                         |                         |
| 7A06777 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 43**413<br>W.W. 6 A                                 | السلم                   |
| 144111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             | 13                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٣               | 'X                                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11               | /                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                     |                         |

•

| ا ط                                     | ش                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| الطائف ۲۹۰،۲۹۰،۲۹۰،۲۹۰،                 | الشام ۸۳،۷۸-۷٤،۷۷۲،۷۲                        |
| 67.A67.E6744674A                        | 61.A61.761.2-4.6AA                           |
| \$71620                                 | (11761106117611.                             |
| طرابلس ۴۶۱،۰۵۱،۳۶۲،۲۱۵۰                 | 61706178-1716114                             |
| 60.7624262476217                        | <1\$1<177<17X<177                            |
| ٥١٠                                     | 610761016129612V                             |
| طرأبلس (الغرب) ١٩٩،١٨١،١٣٤              | \$ 0 ( ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| الطفيلة ٣٢٥                             | 61Y+617461776178 .                           |
| طوروس ۸۸۰                               | < \ \ 0 < \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \      |
| طوكيو ه٠٥                               | 471747114147414°                             |
| طولكرم                                  | 47744714471447                               |
|                                         | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      |
| ع                                       | 444-45541-44V                                |
| عالیه ۲۸۳–۲۸۳                           | 47774771470A                                 |
| عبية ١١٣٠١٠٢                            | 477447744774                                 |
| عدن ۲۰۰۴(۱۳۶۲۷۹۰۲۳                      | -7776776774                                  |
| ************                            | «YAY«YAÄ«YAY«YA»                             |
| P\$Y>Y+Y+ + XY+ FXY+                    | 6445641A64+16444                             |
| 747474                                  | T19.TYV                                      |
| العراق ۲۰٬۲۰–۳۲،۳۸ م۰،                  | الشام (ولايات) ١٩٠                           |
| 10 > 10 > 74-44 > 74                    | شبر ۲۸۹،۲۱۹،۲۰۱۱۳۳                           |
| <181 177 47                             | 277 ( 207 ( 229 ( 220                        |
| c144c1Voc1Afc1AA                        | شننهاي ۲۶                                    |
| (44Ac44£c4){;                           | شونة مرين ۲۸۷                                |
| 4444444444444                           |                                              |
| -414641164464                           | ص ٠                                          |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                              |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الصرب ٤٢٢                                    |
| . ( T 0 T C T 0 ) C T 0 + C T E T       | المنقا                                       |
|                                         | صنعاء ٢٠١                                    |
| -£ • £ • £ • Y - Y A Y A Y              | صور ٤٩٤٠٤٧٩٠٣٨٨٢٣٤٢                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                                            |
| V / 3-/ / 3 - AY 3-3 Y 3 -              | الصومال ۳۰۷٬۳۰۹٬۱۹۹                          |
| 7733/333/433                            | ميدا ٤٩٣،٣٤٧،٧٦٩،١٥٠                         |
| ( 27 2 6 2 7 7 6 2 0 2 6 2 0 7          | الصين ٧٦                                     |
|                                         |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العراق (شهال<br>العريش<br>عسير |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · ·                            |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b></b>                        |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  # |                                |
| (Υ٩οςΥΛ·ςΨΥςΘΑΛ<br>(ΥΥΛ-ΥΥΣ-(ΥΥΥ-Υ) Τ<br>(ΥΥΛ-ΥΥΣ-(ΥΥΥ-Υ) Τ<br>(ΥΥΠ-ΥΤΣ-(ΥΥ-Υ-Υ) Τ<br>(ΥΤΙ-ΨΤ-ΚΕΥΤ-(ΥΥΑ-Υ-Υ-ΚΑ<br>(ΥΤΙ-ΚΕΥΤ-ΚΕΥΤ-(ΥΥ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ-Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المفولة                        |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المقبة                         |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                              |
| \$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المقبة (خلي                    |
| \$\pi \cdot \pi \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \pi \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \pi \pi \cdot \pi \pi \cdot \pi \pi \cdot \pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مکا<br>مکا                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| (ξ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدلا                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملمين                        |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العادية                        |
| ١٠٨٠١٠٧<br>١٠٨٠١٠٧<br>١٠٨٠١٠٧<br>١٠٨٠١٠٧<br>١٠٨٠٢٢٥٠٠٠٤٤٩٨<br>١٠٨٠٢٢٥٠٠٠٤٩٨<br>١٠٨٠٢٢٨<br>١٠٨٠٢٢٨<br>١٠٨٠٢٢٨<br>١٠٨٠٢٢٨<br>١٠٨٠٢٢٨<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠٢<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٨٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠٠<br>١٠<br>١    | عمان                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عين طورة                       |
| و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مين ورقة                       |
| ۱۰۸ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳  |                                |
| ۲۸۷۰۲۸۲٬۲۷۹ فلسطین ۲۸۷۰۲۸۲٬۲۷۹ و ۱۱٬۵۰۹٬۰۹۰ و ۱۳۰۰٬۰۹۲٬۰۹۰ و ۱۳۰۰٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۰ و ۱۳۰۰٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۰ و ۱۳۰۰٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲ و ۱۳۰۰٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰۹۲٬۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| ۳۱۰۲۸،۲۳۲۱،۳۲۸،۳۲٤،۰۰<br>۳۱۰۸،۲۳۲۱،۳۲۸،۳۲۲۱،۰۰<br>۱۰۸<br>۲۸۰،۲۲۲۲،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۷،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰،۳۲۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰<br>۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غاليبولي                       |
| 779 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 - 477 -  |                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غز ألة                         |
| 0 A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غز ة                           |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزير                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غوملة دمشق                     |
| ف ۳۰۲۰۳۰۰۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غينز بورو                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| -778:777:770:704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| · TY 5 · LY A · LA A ·  | الفاتيكان                      |
| ¢γη¬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فارس                           |
| \$41.64.464.4-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

| 6101612761226121                                          | 1                  | 413413341338133                            |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| -124:14:-144:144                                          |                    |                                            |             |
| <147<141<14<<1AY                                          |                    | 64776404-4006477                           |             |
| 67.8619861976190                                          |                    | £44£\$00\$\$44£\$41                        |             |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                   |                    | -011684168416844                           |             |
|                                                           |                    | 4079407Y-01X4017                           |             |
| < 7 • 7 • 7 • 0 • 7 • 7 • 7 • 7 •                         |                    | 08044.044.04.                              |             |
| 477, P77, 787, A37,                                       |                    | ٤٩                                         | فيشي        |
| £ . X . X                                                 |                    | ١٨٦                                        | فيينآ       |
| 717                                                       | القفقاس            | •                                          |             |
| 61546144655644                                            | قناة السويس        | ق                                          |             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                   |                    | 777 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | القابون     |
| 774 6 40 1 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4          |                    | . \ \                                      | القاهرة     |
| <b>ም</b> • ያ                                              | تنفذة              | 6114610061016A7                            | •           |
| 111                                                       | قونية              | 41784174410F                               |             |
| <u> </u>                                                  |                    | 4144414141A441A                            |             |
| <del>-</del>                                              |                    | ·                                          |             |
| 777 6 77 7                                                | کا <b>ن</b><br>سر  | <pre></pre>                                |             |
| 444444444                                                 | كربلاء             | ( 777 ( 70 X ( 70 7 ( 70 )                 |             |
| 14144                                                     | کریت               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |             |
| 710                                                       | کنت .              | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |             |
| ***                                                       | ا كوت العارة<br>سم | COT167717771777                            |             |
|                                                           | الكويت             | 6 \$ \$ 7 6 \$ \$ 9 - \$ \$ 7 6 \$ 7 9 9 9 |             |
| 474.4.4                                                   |                    | 07848148844887                             |             |
| £146£146£4X64XX                                           | كيليكية            | 407474                                     | قبر ص       |
| ل                                                         |                    | * 177 * 177 * 1 * 17 * 17 * 17 * 17 * 1    | القدس       |
| 4.4444                                                    | اللاذقية           | 677.617061876179                           | •           |
| 0 · 4 · 4 4 0                                             | اللادفية<br>لبنان  |                                            |             |
| -77.77.77.77.77                                           | بناه               | `TT1-TYX:TY7:YXT                           |             |
| () 44 ( 47 ( 07                                           |                    | (77 - (707 (72) (777                       |             |
| · * * · · · * · * · · · · · · · · · · ·                   |                    | 1773 - 173 - 173 273 273 2                 |             |
| . To V . T to c T t t . T t T                             |                    | 04400446848                                |             |
| • \$\ • \ \$ • <b>9</b> • <b>T</b> \ \ \ \ <b>T</b> • \ \ |                    | 174                                        | القرم       |
| • £4 ) • £ Y o • £ } 4— £ } 7                             |                    | 6476X06X+67X677                            | القسطنطينية |
| . o . £ . o . T . £ 4 V— £ 4 T                            |                    | (170(114(1.0(1.1                           |             |
| 01+60+4                                                   |                    | (18+614061446141                           |             |
| =1: **: 1                                                 |                    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1          |             |

يقظة العرب ـــ ٤١.

137

| · * • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | · 1126117-1086103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لبنان (جبل)                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| · **174*******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 414741104117411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                             |
| ********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | (YTA()0A()00()TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 777,477,677,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| • Y •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * <del>أ</del> ج                                                                              |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مراكش           | ۳۰۲ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لكناو                                                                                         |
| 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مرج ابن عامر    | . 4 4 7 4 7 4 7 6 7 0 7 6 0 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لندن                                                                                          |
| £ \ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 6441644.c4A464A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| r • r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | · 2 1 7 · 2 · 1 · 7 9 2 · 7 9 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مرسيلية         | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 777677167096787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرسين           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسقط            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لنكولن                                                                                        |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المسلمية        | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لنكو لنشاير                                                                                   |
| cr.crocrec14c14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مصر             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لوزان                                                                                         |
| . \$ \$ 6 \$ \$ 6 \$ \$ 7 \$ 6 \$ 7 \$ 6 \$ 7 \$ 6 \$ 7 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ليبز ج                                                                                        |
| rs: vs: ps:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6199619761A1617E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر.<br>لسة                                                                                     |
| 47167060460X60V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 7246720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ine≠                                                                                          |
| 6 AY 6 AA 6 A'9 6 A \$ 6 A &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ليبان                                                                                       |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                             |
| <pre>61 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماردین<br>ماردین                                                                              |
| (10)(177(178(1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1.00144.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مالطة                                                                                         |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 727<br> -0- (A/-77<br> -0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مالطة<br>المجر                                                                                |
| 6101617761786108<br>6108617761776109<br>670861776178678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي                                                              |
| 6101617761786108<br>6108617761796100<br>6708617761786180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 727<br> -0- (A/-77<br> -0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مالطة<br>المجر                                                                                |
| \$ - ( ) \$ \ ( ) \ \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) |                 | 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي                                                              |
| 610161776176610<br>9010776176176<br>90107617676<br>9176767676<br>917677677676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 787<br> -00 (A) <br> -00 (A) <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي                                                              |
| \$ · ( ) \$ \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ |                 | 7 2 7<br>) • 0 6 1 • • • 6 4 6 77 7<br>7 7 0 • 7 7 7 7 6 7 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة                                  |
| \$ · ( ) \$ \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ |                 | 7 2 7<br>1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة (اتفاقية              |
| 10161776176610<br>1016177617617610<br>0.1017617617670<br>101777777677677<br>101777777777777777777777777777777777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 787<br>1.00()04)(T)<br>7100(7440)4(1)<br>64140404(1)<br>64140404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641404(1)<br>641 | مالطة<br>المجيط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>المحمرة (اتفاقية            |
| <pre>(10)(177()72()) (10)(177()72()) (10)(177()72()) (10)(177()72()) (10)(177()72()72()72()72()72()72()72()72()72()</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 727<br>1.00()(A).(T)<br>470(474(1)A(1)A)<br>227(474(4)A)<br>(4146,44)<br>440(44)<br>440(44)<br>440(44)<br>440(44)<br>440(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>المحمرة<br>المحمرة |
| <pre>(10)(177()76()) (10)(176()76()) (10)(176()76()76()76()76()76()76()76()76()76()</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 757<br>1.001.00000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مالطة<br>المجرط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>مدروس<br>المدورة<br>مدروس   |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المضايق         | 727<br>(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مالطة<br>المجر<br>المحيط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>المحمرة<br>المحمرة |
| 610161776176610<br>610277676617600<br>610277676676<br>61027767676<br>6102776767<br>6102776776<br>6102776776<br>6102776776<br>6102776776<br>610277676<br>61027670<br>61027670<br>61027670<br>61027670<br>61027670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المضايق<br>معان | 727<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>2.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7)<br>1.001.004(7                                                                             | مالطة<br>المجرط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>مدروس<br>المدورة<br>مدروس   |
| 6101617761766104<br>6174617761746107<br>6700617461746140<br>671767467176715<br>671767746776777<br>67167746776777<br>672667677677<br>672667677677<br>67016746767<br>670167467<br>67016747<br>6227627<br>6237627<br>6237627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 727<br>(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مالطة<br>المجرط الاطلسي<br>المحيط الهندي<br>المحمرة<br>المحمرة<br>مدروس<br>المدورة<br>مدروس   |

| * 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | رنجد ٣           | 444                                     | مفدبة              |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| *********                                 |                  | 70672                                   | المغرب الأقصى      |
| . 277 . 229 220 . 77.9                    |                  | 147                                     | مقدو نية           |
| 274-27462706278                           | i                | ******                                  | مكة                |
| £                                         | النجف            | *   174 *   178 *   177 * 87            |                    |
| · 7 £ 7 ¢ 7 7 7 ¢ 1 Å 1 ¢ 1 Å 64 Y        | النمسة           | c122c124c15Ac15.                        |                    |
| <b>13730573157</b>                        |                  | 6147614.61746177                        |                    |
| Y74                                       | نيوآرك           | 441346134443443                         |                    |
| 779                                       | نيو برنزويك      | c414c41.c4.dc4.o                        |                    |
| 774                                       | نيو جرسي         | .444.441.44.6410                        |                    |
| £• & < Y 7 4 < 7 A                        | نيو يورك         | ***********                             |                    |
| _                                         |                  | .450.455.440.444                        |                    |
| <b>A</b>                                  |                  | ***********                             |                    |
| ۲۸ (٤                                     | هاتاي (جمهوري    | 177777777777777                         |                    |
| 7886181                                   | الحرسك           | **********                              | ,                  |
| · Y · · · ·   T E · 4 T · A T · Y T       | الحند            | (T.F.Y.O.Y44(Y4V                        |                    |
| · /   7 · /   0 · / · A · / · V           |                  | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                    |
| **********                                |                  | `\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |                    |
| · 7     · 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 1           |                  | . 277 . 200 . 227 . 22 .                |                    |
| **************                            |                  | 07107.614.                              |                    |
| £7.4                                      |                  | 74                                      | المهادن            |
| 171                                       | هولندة           | 4717619761876177                        | الموصل             |
| _                                         | •                | CT47CTX0CT.1CT0.                        |                    |
| 9                                         |                  | (240647164.16797                        |                    |
| 177:773                                   | وأدي السرحان     |                                         |                    |
| 71V:717                                   | وأدي عيص         | 14.                                     |                    |
| ***                                       | وادي النيل       | 7946747                                 | مونت فرنون         |
| <b>₹</b> • A                              | و اشنطن<br>"     | 177                                     | ميسلون             |
| (#146#11c#+4cktA                          | الوجه            | <b>1</b>                                |                    |
| (41A(410 c418 c414                        |                  | ن                                       |                    |
| <b>{{</b> •                               |                  | 67A167A+614+647                         | نابلس              |
| الامريكية ٤١،٤٤،١٥،                       | الولايات المتحدة | 404.444.544                             | <i>5</i>           |
| ( Y T Y F   3 Y F Y 3                     |                  | 44                                      | نابولي             |
| £1£.V.TY                                  | 1                |                                         | الناصرة<br>الناصرة |
| \$ 13-7   3 2 17 3 3                      |                  | 074 6 707 6 774 - 777                   | الناطر.<br>نافارين |
| (04/(0/)(4/4                              |                  | \                                       | نانکنج<br>نانکنج   |
| • 4 1                                     |                  | 1                                       | 200                |

| · ٣ ١ ٣ · ٣ · ٨ ٣ · ٦ · ٣ · ٢                 |                       | ي                          |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 4147 PAT 1011 A 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A |                       | · TA • · TT   · TAT · TA • | بافا   |
| 6 27 2 6 27 + 6 2 0 9 6 2 2 9                 |                       | £ • Y                      | **     |
| <b>£77</b>                                    |                       | ٤٧                         | يالملة |
| W11: Y47: Y\$V                                | ينبع<br>ا             | (                          | اليمن  |
| 779<br>0174779                                | يورك<br>يوركشاير      | 4717417061846174           |        |
| 014                                           | يور بساير<br>. يوغنده | 47.747.141474174           |        |
| 11744044                                      | يوحند.<br>المو فان    | <pre></pre>                |        |

# فهرست تفصيلي للمحتويات

| صفحة |       |         |       |          |                     |        |          |        |         |         |
|------|-------|---------|-------|----------|---------------------|--------|----------|--------|---------|---------|
| V    | •••   | •••     | •••   | •••      | •••                 | •••    | لكتاب    | هذا ا  | ِن في   | المسهمو |
| 11   | •••   | •••     | •••   | •••      | ں)                  | ، فارم | بيه اميز | کتور ن | ( الد   | مقدمة   |
| 77   | •••   | •••     | •••   | •••      | •••                 | •••    | ••••     | ف)     | ( المؤل | مقدمة   |
|      |       |         |       | اول!     | صل الا              | الف    |          |        |         |         |
| ٧1   | •••   | •••     | •••   | •••      | •••                 | •••    | •••      | •      | * * *   | تمهيد   |
|      |       |         |       |          | لوقع الج<br>العربـي |        |          |        |         |         |
|      |       |         |       | لثاني    | مل ال               | الفع   |          |        |         |         |
| ٨١   | •••   | •••     | •••   | •••      | •••                 | ***    | •••      | •••    | خادعة   | بداية   |
|      | د علي | أتح محم | - Y . | الوهابية | لحكومة              | صر وا. | ىلى في م | محمد ء | -1      |         |
|      |       |         |       | •        | 780                 |        |          |        |         |         |

لبلاد الشام . ٣ ــ خطط محمد علي لاقامة المبراطورية عربية . ٤ ــ ابراهيم باشا في بلاد الشام . ٥ ــ معارضة بالمرستون . ٦ ــ افتقار الشعور بالتضامن القومي . ٧ ــ إخفاق المشروع .

## الفصل الثالث

البداية: ١٨٤٧ - ١٨٦٨ - ١٨٤٧ ... ... ١٠٠٠ ... ١٨٤٧ - البداية الثقافية.

١ - أوائل المبشرين في بلاد الشام ٢ - الحالة الثقافية.

١ - النظام المسري . ٤ - نشاط المبشرين الامريكين .

١ - نشاط المبشرين الكاثوليكين . ٢ - ناصيف اليازجي .

١ - بطرس البستاني . ٨ - اوائل الجمعيات الادبية والعلمية .

١ - اولى القصائد الوطنية . ١٠ - نظرة عامة على الأحوال السياسية في بلاد الشام .

# الفصل الرابع

الاستبداد الحميدي : ١٨٧٦ - ١٩٠٨ ... ... ١٩٠٨ ... ١ الاستبداد الحميدي : ١٨٧٦ . ... ١٨٧٦ . ... ١٨٧٦ . ... ٢ - دستور عام ١٨٧٦ . ٣ - البلاد العربية الحاضعة للسلطان . ٤ - أسس حكم السلطان عبد الحميد. ٥ - سياسته الاسلامية . ٦ - سكة حديد الحجاز . ٧ - نمو النفوذ الألماني .

#### الفصل الخامس

الحركة الوليدة : ١٨٩٨ – ١٩٠٨ ... ... ... ١٤٩ ... الحركة الوليدة : ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٤٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩

٣ ــ اثرها في مجال التقدم الفكري . ٤ ــ برنامج الجمعية .
 ٥ ــ مكانها في تاريخ الحركة . ٦ ــ ترجيع الحان . ٧ ــ نفوذ التعليم الغربي . ٨ ــ القيادة الاسلامية . ٩ ــ عبد الرحمن الكواكبي . ١٠ ــ نجيب عزوري . ١١ ــ القومية المصرية .

## الفصل السادس

١ – التآخي التركي – العربي . ٢ – الفراق التركي – العربي .
 ٣ – اربع جمعيات عربية ٤ – ختة الاصلاح . ٥ – المؤتمر العربي الاول . ٦ – مجاكمة عزيز علي . ٧ – البلاد العربية التابعة للسلطان

## الفصل السابع

الحرب والجهاد : ١٩١٤ ... ... ... ١٩١٤ ... ٢٠٤٠

١ - الامبر عبد الله واللؤرد كتشنر . ٢ - قيمة محادثاتها .
 ٣ - تلميحات كتشنر ومفاتحاته . ٤ - خطر الدعوة إلى الجهاد .
 ٥ - الوضع العسكري في العالم العربي . ٦ - مركز الشريف حسين . ٧ - الدعوة إلى الجهاد . ٨ - حسين يحجم عن الدعوة الى الجهاد . ١٠ - راية النبي .
 الدعوة الى الجهاد . ٩ - دعوة ناشطة للجهاد . ١٠ - راية النبي .

#### الفصل الثامن

## الفصل التاسع

عهد بریطانیة العظمی : ١٩١٥ ... ۱۹۱۰ ... ۱۹۱۰ ... ۱۹۱۰ الحریف الشریف حسین الاولی ، ۱۶ تموز (یولیسة) ۱۹۱۰ . ۲ – مذکرة السیر هنري مکاهون الاولی ، ۳۰ آب ( اغسطس ) . ۳ – مذکرة الشریف حسین الثانیة ، ۹ ایلول ( سبتمبر ) . ۶ – مذکرة مکاهون الثانیة ، ۲۶ تشرین الاول ( اکتوبر ) . ۵ – مذکرة الشریف حسین الثالثة ، ۵ تشرین الثانی ( نوفمبر ) . ۲ – مذکرة مکاهون الثالثة ، ۱۳ کانون الاول ( دیسمبر ) . ۲ – مذکرة الشریف حسین الرابعة ، ۱ الاول ( دیسمبر ) . ۷ – مذکرة الشریف حسین الرابعة ، ۱ کانون الثانی ( ینایر ) ۱۹۱۱ . ۸ –مذکرة مکماهون الرابعة ، ۲ کانون الثانی (ینایر ) ۱۹۱۱ . ۹ – المواد الاساسیة فی الاتفاق: ۴۰ – مضامینه الاقلیمیة . ۱۱ – ضرورة نشر المـراسلات .

## الفصل العاشر

الثورة : حزيران (يونية) ١٩١٦ ... ... ١٩١٦ موعداً للثورة .

٢ – اعدادات حسين النهائية . ٣ – حكم الارهاب في سورية .
 ٤ – أحكام الاعدام . ٥ – تأثيرها في فيصل . ٦ – الظروف تحفز حسين إلى العمل . ٧ – اعلان الثورة في المدينة .
 ٨ – سقوط مكة .

#### الفصل الحادي عشر

نتائج فورية ... ... ... ... ... ... ... ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ ... ١ .

## الفصل الثاني عشر

العرب في الحرب: ١٩١٦ – ١٩١٨ ... ... ... ١٩١٥ ... ... ١٠ العرب في الحرب الغارات . ٢ – فيصل يكسب ولاء القبائل . ٣ – حودة ابو تايه واحتلال العقبة . ٤ – أهمية العقبة باعتبارها القاعدة الحربية الجديدة . ٥ – النشاط السياسي البريطاني والالماني . ٦ – مدى الدعاية البريطانية . ٧ – القيمة العسكرية للحملة العربية . ٨ – الهجوم النهائي . ٩ – احتلال دمشق . الحملة العربية . ٨ – الهجوم النهائي . ٩ – احتلال دمشق . الاهلون .

# الفصل الثالث عشر

عهود ونقیضاتها ... ... ... ... ونقیضاتها

١ - مطامع الحلفاء في الامبراطورية العثانية. ٢ - الاتفاق الانجليزي - الفرنسي - الروسي (سايكس بيكو). ٣ - تحليل الانفاق. ٤ - السير مارك سايكس والمسيو جورج بيكو في. جدة. ٥ - العرض التركي للصلح. ٦ - رسالة المستر بلفور إلى الملك حسين. ٧ - وعد بلفور. ٨ - مفاوضات المستر لويد جورج مسع الصهيونيين. ٩ - مخساوف العرب. لويد جورج مسع المسهيونيين. ٩ - مخساوف العرب. ١١ - التصريح الانجليزي - الفرنسي.
 ١١ - التصريح الموجه المسبعة ، ١١ - التصريح الانجليزي - الفرنسي.

# الفصل الرابع عشر

ما تم من تسویة بعد الحرب ... ... ... من تسویة بعد الحرب

١ - الآمال العربية . ٢ - التنظيم الاداري المؤقت . ٣ - وصول في فيصل إلى لندن ومفاوضاته مع الصهيونيين . ٤ - فيصل في فرساي . ٥ - اقتراح باجراء تحقيق . ٢ - المؤتمر السوري العام . ٧ - لجنة كنج - كراين . ٨ - رحلة فيصل الثانية إلى أوروبة . ٩ - مؤتمر سان ريمو . ١٠ - الفرنسيون يزحفون على دمشق. ١١ - بريطانية العظمي تنكث بعهدها. ١٢ - الثورة العراقية . ١٣ - مؤتمر القاهرة . ١٤ - اسهامات لورنس في الحركة العربية .

#### الفصل الخامس عشر

#### شبه الجزيرة العربية بعد الحرب ... ... ... الحرب ٤٤٣

١ - حدود التوغل الاجنبي. ٢ - الدول المستقلة في شبه الجزيرة العربية. ٣ - المفاوضات الانجليزية - الحجازية. ٤ - الفتح الوهابي للاراضي الاسلامية المقدسة. ٥ - المشكلات التي جابهت الحكم الوهابي في الحجاز. ٦ - ابن سعود وجيرانه. ٧ - العلاقات الحارجية. ٨ - الادارة الداخلية. ٩ - التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

#### الفصل السادس عشر

العراق وسورية وفلسطين بعد الحرب ... ... ... ٤٧١ ...

١ - الانتدابات على البلاد العربية . ٢ - الدوافع التي تحكمت في تقرير الدول المنتدبة . ٣ - الانتداب البريطاني في العراق .
 ٤ - تحرر العراق. ٥ - العداء بين فرنسة والعرب. ٦-الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان . ٧ - تحرر سورية ولبنان . ٨ - الصعوبات المحيطة بدراسة المشكلة الفلطينية . ٩ - كيف اخفيت حقائق القضية . ١٠ - الدعاوى العربية واليهودية . ١٠ - اللجنة الملكية للتحقيق . ١٢ - أفكار خاطئة . ١٣ - شروط حل قضية فلسطن .

# ملاحق الكتاب

|     |     | <b>▲</b>                                                                                  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430 | ••• | الملحق (أ) مراسلات مكماهون                                                                |
| ۸۷۰ | ••• | الملحق (ب) الاتفاقية الانجليزية ــ الفرنسية ــ الروسية<br>المعروفة باتفاقية سايكس ــ بيكو |
| ۰۸۳ | ••• | الملحق (ج) مذكرة من الحكومة البريطانية إلى ملك الحجاز<br>٨ شباط ( فعرابر ) ١٩١٨           |
| ۲۸٥ |     | الملحق (د) تصريح الحكومة البريطانية للعرب السبعة                                          |
| ٥٨٩ | ••• | الملحق (a) التصريح الانجليزي الفرنسي<br>٧ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩١٨                    |
| 944 | ••• | الملحق (و) اتفاقية فيصل ــ وايزمن                                                         |
| ٥٩٦ |     | الملحق (ز) مقررات المؤتمر السوري العام                                                    |
| 4   |     | الملحق (ح) توصيات لجنة كنج — كراين<br>الخاصة بسورية — فلسطين والعراق                      |
| 774 | ••• | فهرست الاعلام الاعلام                                                                     |
| ٦٣٣ | ••• | فهرست الاماكن الماكن الماكن المست                                                         |
| 750 | ••• | فهرست تفصيلي للمحتويات                                                                    |

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## المصورات

العالم العربي في القرون الوسطى القسم الشرقي من العالم العربي سورية : تقسيماتها الادارية تحت الادارة العثمانية تقسيم سورية والعراق مناطق الانتداب البريطاني والفرنسي













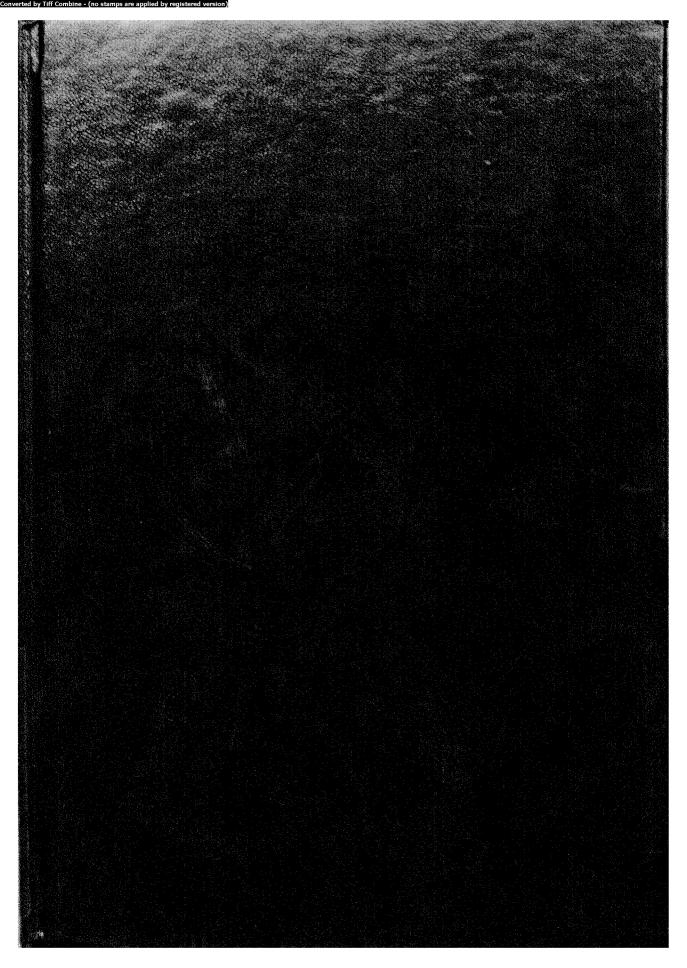